



Trodución Misari

NAS Reserve

من النساحي شارالساحي شارالساحي

> وحانث يترالأمام السيد معانث يترالأمام السيد



صحت هذه الطبق بمرقة بعض أفاضل العلما. وقويلت على عدة نسخ وقرئت فى المرة الاخيرة على حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ العصبير الشيخ حسر \_ محمد للسعودى المدرس بالقسم العالى بالأزهر

حقوق الطبع محفوظة

يُطلَبْ بِلَاصَٰخَبَهُ الْعِادِيْ الْكِيْرِي الْوَل مَثْرَابِعُ عِمَا كَالْحِيْرُ تصاحبوا: مصطفی محمسّٹ

الطبعالضية الأهرَ دارة ممرَّمتُ عباللطيف





5038

# كتاب الزكاة

### باب وجوب الزكاة

أَخَيْرَنَا نُحَدِّدُ بُنُ عَبْدَالله بْنِ عَمَّارِ الْمُوسِلَيْ عَنِ الْمُعَاقَى عَنْ زَكِرِيًا بْنِ إِسْحَقَ الْمُكَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْتِي بْنُ عَبْدَالله بْنِ صَيْفِيّ عَنْ أَبِي مَعْبَدَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُعَاذَ حَيْنَ بَثِثُهُ إِلَى الْغَيْنِ إِنَّكَ تَأْنَى قَوْمًا أَهْلَ كَتَابٌ فَاذَا جَشْهُمُ الْدُعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهِدُوا

## كتاب الزكاة

﴿عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وســــلم لمــاذ حين بعثه الى العين﴾ كان بعثه اليها فى ربـــم الأول وقبل حجه صــلى الله عليــه وســلم وقيـل فى آخر سنة تســــع عنــد منصــرفه من تبــوك وقــل عام الفتح سنة ثمــان واختلف هـل بعثه واليا أو قاضيا فجرم الغــــانى بالأول وابن

### كتاب الزكاة

قوله ﴿لماذ حين بعثه الى النمين﴾ كان بعثه اليها فيريع الأول قبل حجة الوداع وقبل في آخر سنة تسع عند منصرفه من تبوك وقبل عام الفتح سنة ثمان واختلف هل بعث والياً أوقاضيا فجوم النسانى بالأول وابن عبد البر بالثانى وانفقوا علىأنه لم يزل عليها الى أن قدم فى عبد عمر فتوجه الى الشام فسات بها أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّاللَّهُ وَأَنَّ ثَمُدًا رَسُولُ اللهَ فَانْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَسْ صَلَوَات فِيَوْمٍ وَلَيْلَةَ فَانْ هُمْ يَعْنِي أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ

عبد البر بالذني واتفقوا على أنه لم يزل عليها الى أن قدم في عهد عمر فتوجه الى الشام فسات بها رضى الله عنه ﴿ اللَّ تأتَّى قوما أهلَ كتابٍ ﴾ كان أصل دخول اليهود فى اليمن فىزمن أسعد وهو تبع الاصغر حَكَاه!بن إسحق فى أوائل السيرة ﴿ فاذا جَنَّهِم الح ﴾ لم يقع فى هذا الحديث ذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذ كان في أواخر الأمر وأجاب أبن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة وتُعقب بأنه يفضى الى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث لاحتمال الزيادة والنقصان وأجاب الكرماني بأن اهتمام الشرع بالصلاة والزكاة أكثر وبأنهما اذا وجبا على المكلف لايسقطان عنه أصلا بخلاف الصوم فانه قد يسقط بالفدية والحبج فان الغير قد يقوم مقامه كما في المغصوب ويحتمل أنه حينتذ لم يكن شرع . وقال الشيخ سراج الدين البلقيني اذا كان المكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منها بشيء كحديث ابن عمر بني الاسلام على خس فاذا كان في الدعاء الى الا ـ لام اكتفى بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة ولوكان بعد وجوب فرض الصوم والحبج كقوله تعالىفان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في موضعين من براة مع أن زولها بعد ورض الصوم والحج قطعا وحديث ابن عمر أيضاً أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لااله الا الله وأنى رسول الله و يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وغير ذلك من الاحاديث قال والحكمة فيذلك أن الأركان الخسة اعتقادى وهو الشهادة وبدني وهو الصلاة ومالى وهو اازكاة فاقتصر فى الدعاءالى الاسلام عليها ليفرع الركنين الآخرين عليهافانالصوم بدنى محض والحج بدنى ومالى وأيضا فكلمة الاسلام هي الاصل وهي شاقة على الكفار والصلاة شاقة لنكر رها والزكاة شاقة لما في جلة الإنسان مر . حد المال فاذا دع المرم

<sup>﴿</sup> قُوما أَهَلَ كَتَابَ﴾ أى البودفقد كثروا بومنذ فيأقطار البن ﴿ فَادَعِهِمْ لَلَ أَنْ يَشْهُمُوا الحَجُ ۗ أَى فادَعَهِم بالتمريج اليي ديننا شيئاً فشيئاً ولاندعهم الى كله دفعة لنلا يمنعهم من دخولم فيه مايجدون فيه من كثرة بخالفته لدينهم فأن مثله قديمتم من الدخول و يورث التنفير لمن أخذ قبل على دين آخر بخلاف منالمها خذ على آخر فلا دلالة فى الحديث على أن السكافر غير مكلف بالفروع كيف ولوكان ذاك مطاوبا الزم أن

عَلَيْمٍ مَادَقَةُ وُخَذُ مِنْ أَغَيَاتُمْ فَتَرَدُ عَلَى فَقَرَاتُهِمْ فَانْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَٰكَ فَاتَّق دَعُوَةَ الْمُظْلُومِ أَخْبَرَنَا نُحَدُّ بُنُ عَبْدَ الْأَعْلَى فَالَ حَدَّنَا مُتَنَمِّرَ قَالَ سَمْتُ جَزَبْنَ حَكَمٍ يُحَدَّثُ عَنْ أَيِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ إِنَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى حَفْفُ أَكْثَرُ مَنْ عَدَدهنَّ لاَّصَابِعِ بَدَهِ أَنْلا آتِيكَ وَلاَ آنَى دِينَكَ وَ إِنِّي كُنْتُ الْمَرَا لَا أَعْقِلُ شَيْنًا إِلَّا مَاعَلَتَنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ وَإِنْ

لهذه الثلاث كان ماسواها أسهل عليه بالنسبة البها ﴿فَاتَقَ دَعُوهَ المُظَاوِمِ ﴾ أَى تَجَبُب الظَّلَمُ يدّعُ ال ثكلا يدعو عليك المظّلوم زاد فى الرواية الآتية فأنها ليس بينها و بين الله حجاب أَى ليس لهـا صارف يصرفها ولا مانع يمنعها و المراد أنها مقبولة وان كان عاصياً كما جاء فى حديث أقده ررة عند أحمد مرفوعا دعوة المظلوم مستجابة وان كان فاجرا ففجوره على نفسه و إسناده صحيح قال ابن العربي هذا الحديث وان كان مطلقاً فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي على ثلاث

السكليف بالركاة بعد الصلاة وهذا باطل بالانفاق وهذا الحديث ليس. وقا لفاصيل الشرائم بل لكيفية الدعوة المالي المستوال المرفق من أخياء السوم والحج لا يضركا لابضر ترك تفاصيل الصلاة والزكاة ﴿ تُوخَدُ مِن أَغياتُهم وتردعلى نقراتهم ﴾ الظاهر أن المراد من أغياتهم وتردعلى نقراتهم ﴾ الظاهر أن المراد من أغياء أهل للك البلة و بحشل أن المراد المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق و بحشل أن المالي من أغياء المسلمين و نقراتهم حيثًا كانوا فيؤخذ من الحديث جواز القال ﴿ فاتن دعوة المظلم من أغياء المسلمين و نقراتهم عيثًا كانوا فيؤخذ من الحديث جواز القال ﴿ فاتن دعوة المظلم من الأخيات منافق عين المراد من سائر الماسي بما فيه من خوف دعوة المظلم وقتياه وبعد الروايات فأنها ليست بينها و بين الله حجاب أى ليس لهاصارف يصرفها ولا مانع بمنها و المراد أنها مقبولة وان كان عصبيا كاجا. في الحديث عند أحدم في المن على من خوف عادي المنافق بهد واستاده عمل المنافق من المنافق من منافق المنافق من المنافق من منافق المنافق من المنافق من المنافق من المنافق من المنافق من المنافق من المنافق منافق المنافق المنافق المنافق منافق المنافق منافق المنافق المنافق المنافق المنافق منافق المنافق المنافق المنافق المنافق منافق المنافق المنافق منافق المنافق المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ال

أَشَأَلُكَ بِوَحْيُ اللهِ بِمَا بَعَنَكَ رَبْكَ إِلَيْنَا قَالَ بِالإَسْلَامِ قِلْتُ وَمَا آيَاتُ الْاَسْلَامِ قَالَأَنْ تَقُولَ أَسْلَتُ وَجْهِي إِلَى اللهِ وَتَخَلِّتُ وَتَقَيمَ الصَّلَاةَ وَتُوْنِى الزَّكَاةَ . أَخْبَرَنَا عِينَى بُنُ مُسَاور قَالَ حَدَّتَنَا نَحَدُّ بُنِ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورِ عَنْ مُعَاوِيّةً بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَخِهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ عَنْ جَدُّهً إِنِي سَلَّمٍ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّ أَبَا مَالِكَ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ قَالَ السَّائَحُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانَ وَالْمَذَدُ لَهُ غَلْلاً المَيْزَاتَ

مرات إما أن يعجل له ماطلب و إما أن يدخر له أفضل منه و إما أن يدفع عنه من السو مثله وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى أمن يجيب المضطر اذا دعاه بقوله تعالى و يكشف ما تدعون اليه إنسان وعن جده أوسلام عن عبدالرحمن بن غنم أن أباهالك الاشعرى حدثه و رواه مسلم من أبي مالك باسقاط عبد الرحمن بن غنم فسكلم فيه الدارقطنى وغيره وقال النووى يمكن أن يجاب عن مسلم بأن الظاهر من حاله أنه علم سماع أوسلام لهذا الحديث من أبي مالك فيكون أبوسلام سمعه من أبى مالك وسمعه أيضاً من عبد الرحمن بن غنم عن أبيمالك فرواه مرة عنه ومرة عن عبدالرحمن عنه . وأبو مالك اسمه الحريث بن الحرث وقبل عبيد وقبل عمر وقبل كعب ابن عاصم وقبل عبيد القوقيل كعب بن كعب وقبل عامر أبيمال الشطر النصف واختاف العلمالة عمطور و اسباغ الوضوء شطر الايمان في قال النووى أصل الشطر النصف واختاف العلمالة

ضعيف الرأى عقيم النظر فينبني للني صلى الله تمالى عليه وسلم أن يجتمد في تسليمه وافهامه ﴿ بما يعنك ﴾ ما استفهامية والجلة بيان السؤال ﴿ أسلبت وجهى الى الله ﴾ أي جملت ذاتى منقادة لحكه وسلمت جمع ما يد على هنه تمالى قالمراد بالوجه تمام النفس ﴿ وتخليت ﴾ التخلى النفرغ أواد التبعد من السرك وعقد القلب على الايمان أي تركت جميع ما يعبد من دون الله وصرت عن الميل اليه فارغا ولعل هذا كان بعد أن نفلق بالشهادة يالرسام الأنه في معنى الله الله على المنافقة على الله الله المنافقة على هو اظهار الترحيد والشهادة بالرسالة المنافقة على الدكام المنافقة بالرسالة المنافقة على هو اظهار الترحيد والشهادة بالرسالة المنافقة على المنافقة على هو اظهار الترحيد والشهادة بالرسالة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الشهد الأنسان الرسولة بالرسالة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المناف

# وَالتَّسْيِحُ وَالتَّكْبِيرُ يَمَلاُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَي وَالصَّلاَهُ نُورٌ وَالزَّكَاهُ بُرْهَانْ وَالصَّبْرُضيَا."

فيه فقيل معناه أن الايمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء لا يصبح الا مع الايمان وصار لتوقفه على الايمان في منى الشطر وقبل المراد بالايمان هنا الصلاة كما قال الله تعالى وما كاناته ليضيع ايمانكم والطهارة شرط في محة الصلاة فصارت كالشطر وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفاه حقيقيا وهذا القول أقرب الايمان والطهارة متضمة للصلاة فهي انقياد في الظاهر بالقلب وانقياد بالظاهر وهما شطر ان للايمان والطهارة متضمة للصلاة فهي انقياد في الظاهر وهما شطر ان لايمان يالم عالى النهاية الماكان كذلك لان الايمان يالهر نجاسة الباطن والوضوء يعلم نجاسة الظاهر والحدقة تملأ الميزان وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على و زن الإعمال وثقل الميزان وخفتها فر والتدبيح والتكبير يملأ السموات والارض والارض عنال النووى يحتمل أن يقال لو قدر ثواجهما جميا لملاً مابين السموات والارض وسبب عظم فضاهما ما اشتملا علمه من التنزيه به بقوله سبحان الله والتفريض والافتقار الحالة وبعل الخدرية وقال القرطي الحد راجع الى الثناء على الله تعالى أوصاف كاله فاذا حمد الله تعالى بقوله الحدرية وقال القرطي الحد راجع الى الثناء على الله تعالى أوصاف كاله فاذا حمد الله تعالى

وذكروا في توجيه وجوها لاتناسب رواية الكتاب «نها أن الاعيان يطهر نجاسة الباطن والوضو. يطهر نجاسة الطامل والعضو. يطهر نجاسة الطامل وهذا انتم يفيد أن الوضود على الاعيان كروايقسلم لا أن السباغه شطر الاعيان كل في رواية الكتاب مم أنه لايتم لانه يقتضى أن بجعل الوضو. مثل الاعيان وعديا لانصفه أوشطره وكذا غالب ماذكروا والاظهر الانسب بما في الكتاب أن يقال أولد الاعيان الصلاة كا فيقوله تعالى وماكان اقد ليضيع اعدام الكلام على تقديره شاف أي المال الوضو. مشطرا كال الصلاة وتوضيعه أن اكال الصلاة واعتمل أن المارد الترقيب في اكال الوضو، وتعظيم قوابه حتى كانه بلغ الى نصف ثواب الاعيان والله تعالى أعلم إدوا لمد يقام كما "كال الوضو، وتعظيم قوابه حتى كانه بلغ الى نصف ثواب عند الوزن إدوانديج علائح بالافراد أي كالمنها أو يجومها وفي بعض النسخ يعلان بالثقية والقاهم أن هذا يكن عند الوزن كا في عدية ولعل الاعمال تعير أجساما لطيفة تورائية لا تتراحم بعضها ولا تراحد غيرها كا هو المشاهد في الانوارادة يمكن أن يسرح الفسراج في بيت واحدم أنه بكل المرح لكن كونه لا يراحم مجتمع معه نور الثانى والثالث تم لا يمتنا مناكر البيت استلارا اليد.

حامد مستحضر معنى الحمد في قلبه امتلاً منزانه من الحسنات فاذا أضاف الى ذلك سمحان الله الذي معناه تبرئة الله وتنزيه عن كل مالايليق ممن النقائص ملائت حسناته وثوابها زرادة على ذلك ما بين السموات والأرض اذ الميزان علو، بثواب التحميد وذكر السموات على جهة الاعتناء على العادة العربية والمراد أن الثواب على ذلك كثير جدا بحيث لوكان أجساما لملاً ما بينهما ﴿ والصلاة نور ﴾ قال النووي معناه أنها تمنع من المعاصي وتهي عن الفحشاء والمنكر وتهدى الى الصواب كاأن النور يستضاء به وقيل معنَّاه أن أجرها يكون نورا لصاحبها يومالقيامة وقيل إنها سبب لاشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها و إفياله الى الله يظاهره و باطنه وقد قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وقبل معناه أنهيا تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة ويكون في الدنيا أيضاً على وجهه الها بخلاف من لميصل ﴿ والزكاة برهان ﴾ قال النووى قال صاحب التحرير معناه يفزعالها كما يفزع الىالبراهين كما أن العبداذاسئل يوم القيامةعن مصرف مالهوقال غيرصاحب التحرير معناه أنها حجةعلى إيمان فاعلما فان المنافق يمتنع منها لكونه لايعتقدها فم تصدق استدل بصدقته على صحة ايمــانه . وقال فى النهاية البرهان الحجة والدليل أي أنها حجة لطالب الآجر من أجل أنها فرض بحازي الله به وعلمه وقيل هي دليل على صحة ابمان صاحها لطيب نفسه باخراجها وذلك لعلاقة مايين النفسر والمال وقال القرطى أي برهان على صحة ايمــان المنصــدق أو على أنه ليس من المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات أو على صحة محبة المتصدق لله تعالى ولما لديه من الثواب إذ آثر محبة الله وابتغاء ثرابه على ما جبل عليه من حب الذهب والفضة حتى أخرجه لله تعالى ﴿ والصبر ضياء ﴾ قال النووي معناه الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى النائبات وأنو اع المكاره في الدنيا والمراد أن الصبر محمود لايزال صاحبه مستضيئاً مهتديا مستمراعلي الصواب وقال القرطي رواه بعض المشايخ والصوم ضياء بالميم ولم تقع لنا تلك الرواية على أنه يصح أن

مع أنه يلزم من وجود واحد أن لايقى مكان لشخص من أها المحشر ولالعلم آخر متجسد مثل تجسد التسيح وغيره وانه تعالى أعلم (ورالصلاة نور /> لعل لها تأثير ا فى توبر القلوب وانشراح الصدور ﴿ برهان ﴾ دليل علىصدق صاحبها فيدعوى الابحمان اذ الاقدام على بنل المال خالصانه لا يكون الامن صادق فى أيمانه ﴿ والصبر ضياء ﴾ أى نور قوى فقدقال تعالى هو الذى جعل الشمس ضياءوالقمر نو را ولعل المراد بالصبر الصوم وهو لكونه قهرا على النفس فامعا لشهوتها له تأثير عادة فى تنوير القلب بأتم

وَالْقُرْآنَ حُجَّةُ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّ بُنُ عَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الْمُلَكِمَ عَنْ شُعِيْبِ عَنِ اللَّهِ فَالَ أَخْبَرَنَى صُمِّيْبُ الْجُمْرِ أَبِي عَدْدَ الله قَالَ أَخْبَرَنِي صُمِّيْبُ الْجُمْرِ أَبِي عَدْدَ الله قَالَ أَخْبَرَنِي صُمِّيْبُ أَنَّهُ سَعَمِ مِنْ أَبِي هُرَرَةَ وَمِنْ أَبِي سَعِيدٌ يَقُولُانَ خَطَبَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ وَاللّذِي هُرَيْرَةً وَمِنْ أَبِي سَعِيدٌ يَقُولُانَ خَطَبَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ اللّهُ مَنْ مَا مَنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَبْدِ يُصَلَّى الطَّمَالُ السَّلَوَاتِ الْخُسَ وَيُصُومُ وَمَصَارَ وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ وَيَجْتَلُهُ مَا مَنْ عَبْدِ يُصَلَّى الطَّمَالُ الصَّلَوَاتِ الْخُسَ وَيُصُومُ وَمَصَارَ وَيُعْتَلِهُ اللّهَ الْمَالُولَ الْخَلْمَ وَيَعْتِهُ مَا مَنْ عَبْدِ يُصَلَّى الطَّلَواتِ الْخُسَ وَيَصُومُ وَمَصَارَ وَيُخْرَجُ الزَّكَاةَ وَيَجْتَلُهُ

بعبر بالصبر عن الصوم وقد قبل ذلك في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة فان تنزلنا على ذلك فيقال في كون الصلاة نورا وحيئند لا يكون بين النور والضياء فرق معنوى بل لفظى والأولى أن يقال ان الصبر في هذا الحديث غير الصوم بل هو الصبر على العبادات والمشاق والمصائب والصبر عن المخالفات والمنبات كاتباع هوى النفس والشهو ات وغير ذلك فن كان صابرا على تلك الأحوال مثنبتا فيها مقابلا لمكل حال بما يليق به ضامت له عواقب أحواله وسحت لم مصالح أعماله فظفر بمطلو به وحصل من الثواب على مرغوبه كما قبل واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر

(والقرآن حجة لك أو عليك كم قال النووى أى تنقع به إن تلوته وعملت به و إلا فهو حجة عليك وقال القرطبي يعنى أنك إذا امتئلت أوامره واجتنبت نواهيه كان حجة لك في المواقف التي تسئل منه عنه كسالة الملكين في القبر والمسالمة عند الميزان وفي عقاب الصراط وان لم يمتل ذلك احتج به عليك ويحتمل أن يراد به أن القرآن هو الذي ينتهى اليه عند التتازع في المباحث الشرعية والوقائع الحكمية فبه تستدل على صحة دعواك وبه يستدل عليك خصمك

وجه (حجة ك) ان عملت به ﴿ أو علك ﴾ ان قرأته بلاعل به وانفتمالي أعلى .قوله ﴿ ثم أك ﴾ أيسقط ﴿ على ماذا حلف ﴾ أي على النمين انام ببينهم ظهر من قر انزيالا حوال أنهمن الأمو والشديدة الهائلة ﴿ ما من عد ﴾ وفيه أن مرتكب الصغائر اذا أنى بالفرائض لايعذب اذلايتاسب أن يقال يمكن



الكَبَارُ السَّبُعِ إِلَّا فَتَحْتُ لَهُ أَنُوابُ الْجَنَّةِ فَقِيلَ لَهُ أَدْخُلْ بِسَلَامٍ . أَخْبَرَنَى عُمُونِ بْنُ عُمُّوتِ بْنِ كَشِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَن شُمَّيْ عَن الْوُهْرِي قَالَ اللهُ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا أَخْبَرُ فَي خَلِدَ الرَّحْنِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمْعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلِي اللهُ دُعَى مِنْ أَقْوَلَ مَنْ أَقْوَلَ مَنْ أَقْوَلَ مَنْ أَقْوَلَ مَنْ أَقْوَلَ مَنْ أَقَولَ اللهِ عَنْ مَن الْأَشْيَاء في سَيلِ اللهُ دُعَى مِنْ أَلْوابُ المَّلَاة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاة دُعَى مَنْ بَابِ الصَّلَاة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاة دُعَى مَنْ بَابِ الصَّلَاة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاة دُعَى مَنْ بَابِ الصَّلَاة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاة دُعَى مَنْ بَابِ الصَّلَاة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاة مُعْلَى المَّلَاة مُعَلِي المَّلَوَةُ مَنْ بَابِ الصَّلَاقَ مَنْ إِلَيْ المَلْقَدَةُ عَلَيْكُ اللّهَ المَلْقَدَةُ عَلَى مَنْ أَلْوَ السَّلَاقَ الْمَالِ السَّلَاقِ الْمَلْوَالَ الْمَلْسَلِ اللهُ الْمَلْوَلِ الْمَلْوَالَ الْمَلْوَلَ الْمَلْ الْمُلْوَلِ الْمَلْوَلُولُ مَنْ بَابِ الصَّلَاقِ مَنْ بَابِ الصَّلَاقِ مَنْ إِلَا الْمَلْوَالِ مَنْ أَمْنِ الْمُؤْلِ الْمَلْوَلَ الْمَلْوَالِ مَنْ اللّهُ مَا المَلْوَلَ الْمَلْوَالَ مَنْ أَمْلُ الْمُلْوِلَ الْمَلْوَلَ الْمَلْوَلَ مَنْ الْمَالَوْلُ الْمُلْوَالُولُولُ مَنْ أَلْهُ الْمُلْوَلِ الْمُعَلِّ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمَلْوَلَ الْمَلْوَلِ الْمَلْوْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْوَلِيْلُولُ الْمَلْوَلُولُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَوْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْوْلُ الْمَلْوْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

(من أنفق زوجين) قال في النهاية الاصل في الزوج الصنف والنوع من كل شيء ومن كل شيء ومن كل شيء مقتر نين شكلين كانا أو نقيصين فهما زوجان وكل واحد مهما زوج يريد من أنفق صنفين من ماله (من شيء من الاشياء) أي من صنف من أصناف المال فرسين أو بعيرين أو عدين قال القاضي عياض وقيل يحتمل أن يكون هذا الحديث في جميع أعمال البر من صلاتين أوصيام يومين والمطلوب تشفيع صدقه بأخرى (في سيل الله) قيل هو على العموم في جميع أجواب الحيد وقيل هو على العموم في جميع أبواب الحبة يقام هذا الباب قال القاضي عياض والأول أصح وأظهر (دعى من أبواب الحبة ياعد الله هذا خير) قال النووي قيل معناه لك هنا خير أنواب وغيطة وقيل معناه هذا الباب فيها نعتقده خير لك من غيره من الأبواب لكثرة ثوابه ونعيمه فيقال فادخل منه الصلاة الحديث) قال النووي قال العلم ممناه من كان الغالب عليه في محلموطاعته ذلك وقال الصلاة الحديث) قال النووي قال العلم ممناه من كان الغالب عليه في محلموطاعته ذلك وقال القاضي عياض قد ذكر هنا من أبواب الجنة الثمانية أربعة أبواب باب الصلاة وباب الصدقة وباب الصدقة

أن يكون. هذا بعد خروجه من العذاب اذ يأبي عنه ادخل بسلام وهو الموافق لقوله تعالى ان تجتفوا كبائر مانتهون عنه الآية وأن الكبائر المخلة لدخول الجنة ابتدن. هى الموبقات السبع الله تعالى أصلم قوله (هل علىمن يدعى من تلك الابواب) الاستفهام هها بمنىالنفى كا فيقوله تعالى طرجزامالاحسان



وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعَى مِنْ بَابِ الَّـ إِنْ قَالَ أَبُو بَكْرِ هَلْ عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ تَلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَة فَهَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلَّهَا أَحَدُّ يَارَسُولَ ٱللهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنِّى أَرَجُو أَلْنَ تَكُونَ مَنْمَمٌ يَعْنَ أَبَا بَسُّر

#### باب التغليظ في حبس الزكاة

أَخْبَرَنَا هَنَادُ بُنْ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُعُرُورِ بْنِ سُويْد عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ جَنْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جَالسُّ فِي ظِلِّ الْكَحَبَةِ فَلَسًّا رَآ فِي مُقْبِلًا قَالَ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَنْبَةِ فَقُلْتُ مَالِي لَعَلَّى أَنْزِلَ فَي شَيْهِ عَلَيْتُ مِنْ يَلْهِ فِي اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَهَكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا عَتَى بَيْنَ يَدَيْهٍ

عن الناس وباب الراضين فهذه سبعة أبو ابجات في الاحاديث وجلف حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم يدخلون من الباب الايمن فلطه الباب الثامن . وقال ابن بطال فان قلت أن المنافقة فكيف تكون في باب الصوم والصلاة قلت أعلى بالزوجين نفسه وماله والعرب تسمى ما يبدله الانسان من النفس نفقة يقول فيا يعلم من الصنعة أنفقت فيها عمرى فاتعاب الجسم في الصوم والصلاة انفاق (من باب الريان) قال العلماء سمى باب الريان ننبها على أن العطشان بالصوم في الموراجر سيروى وعاقبته اليه وهوهشتق من الرى (الامن قال هكذا وهكذا وهكذا الهلادة بجميع وجوه المكارم والحير

الا الاحسان وأما قوله فهل يدعى فيو استفهام تحقيق . قوله ﴿ الآكثرون أموالا من قال الحُ ﴾ استثنا. من هذا الحسكم وفيه أنه يصح رجع الضمير الها الحاضر في الذهن ثم تصيره للخاطب اذاساً لتعدومهنى الامن قال مكذا أى الا من تصدق من الآكثرين فيجيع الجوانبوهر كناية عن كثرة التصدق فذاكليس -من الاخسرين وقوله قال اما يممنى تصدق وقوله مكذا اشارة الى حيثه فيالجوانب الثلاث أى تصدق في جمع جهات الحير تصدقاً كالحثى في الجهات الثلاث أو بممنى ضل أى الامن ضل بماله فعلا مثل الحثى: في الجهات الثلاث وهو كناية عن النصدق العام في جهات الحير وحيّه صلى انقدتمال عليه وسلم إنان المشار وَعَنْ عَينه وَعَنْ شَمَاله ثُمَّ قَالَ وَالَدَّى نَفْسَى بِيده لاَ يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ لِيلاً أَوَّ بَقَرَا لَمْ يُودً زَكَاتَهَا إِلَّا جَلَتْ يُومَ الْقِيامَة أَعْظَمَ مَاكَاتُ وَائْمَتُهُ لَعَلُوهُ بِأَخْفافِها وَتَقْلَحُهُ بِقُرُونَهَا كُلَّا نَفَدَتْ أَنْوَ أَهَا أَعِيدَتْ أَوْ لَاهَا حَتَى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ. أَغْبَرَنَا نَجَاهدُ بْنُ مُوسَى قَالَ صَلَّى الله عَلْيةَ عَنْ جَاهِع بْنِ أَبِي رَاشد عَنْ أَبِي وَاللَّي عَنْ عَبْد الله قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَبْد الله قَالَ مَوْ رَجُلُ لَهُ مَالٌ لَا يُؤدِّى حَقَّى مَالهِ إِلَّا جُعلَ لهُ طُوقًا في عُقْمه شُجَاعٌ أَقْرَعُ وَهُو يَفْرُ مِنْهُ وَهُو يَبْعُهُ ثُمْ قَوْأً مَصْدَاقُهُ مِنْ كَتَابِ اللهَ عَزْ وَجَلَّ وَلا تَحْسَيَنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بَمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْله هُو خَيْرًا لَمُ بِلَّ هُومَنْ لَمْ مُوسَلَّ لَمُ مَنْ يَعْلُونُونَ مَا يَخْلُوا بِهِ

﴿ وتطحه ﴾ يكسرالطا و يجو زائفتح ﴿ كلما نفدت أخراها ﴾ قالمانو و ى ضبطناه بالدال المهملة و بالمعجمة وفتحالفا وكلاهما صحيح ﴿ الاجعل لفطو قافى عقه شجاع ﴾ قالو النهاية هو بالضموصف لحية الذكر وقيل هو الحية مطلقا وقال القاضى عياض قيل الشجاع من الحيات التى تو اثب الفارس والراجل و يقوم على ذنبه و ربحت بلغ رأس الفارس يكون فى الصحارى ﴿ أَقْرِع ﴾ قال فى النهاية هو الذى لاشعر له على رأسه يريد حية قد تمعط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عره وقال القاضى

اليه بهكذا والعرب تجعل القول عارة عن جميع الأضال ﴿ تعاوَه بأخفافها } واجع للابل لأن الحقف مخصوص بهاكا أن الطلف وهو المنشق من القوائم مخص بالبقر والغنم والطباء والمحافر خص بالدرس والبغل والحار والقدم للآدى ذكر والسيوط في ضائبة الترمدى ﴿ و تنطبه بقر منه ﴾ واجع البقر و تنطبه المشهور في الرواية كمر الطاء و يحوز الفتح ﴿ فندت ﴾ بكمر الفامواهمال الدال أو بفتحها واتجام المذال قوله ﴿ الاجعمل ﴾ أى ماله والظاهر جميع المال لاقدر الزكاة فقط ﴿ شجاع ﴾ بالضم والكمر الحية الذكر وقيل الحية مطلقا ﴿ أقرع ﴾ لا شعر على رأسلكترة سمه وقيل هو الايض الرأس من كثرة السم ﴿ وهو يفرمنه ﴾ كانهذا في أول الأمر قبل أن يصيرطوقا له ﴿ ما يخلوا به ﴾ ظاهره أنه يحمل قدر الزكاة طوقاله لأنه الذي على مو ظاهر الحديث أنه السكل و يمن قبله تعالى والذين يكذون الذيب والفضة الآية اذ يمكن يُومَ الْقَيَامَة الآيَةَ . أَخْبَرَنَا إِسْهَاعِيلُ بُنُ مَسْعُودَ قَالَ حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّنَا سَعِيدُ بَنُ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَحَدَّنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عَمْرًو الْنُدَاقِ.أَنَّ أَبَا هُرَرِهَ قَالَ سَمْعُتُ رَسُولَ اللهِ صَـلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلًم يَقُولُ أَيْمًا رَجُلِكَانَتْلُهُ إِيلٌ لَا يُعطِى حَقَّهَا فِي نَجْدَتَها وَرِسْلِهَا

عياض قيل هو الآييض الرأس من كثرة السم وقيل نوع من الحيات أقبحها منظرا و قالوظاهر هذه الرواية أن ماله صير وخاق على صورة الشجاع و يحتمل أن الله تعالى خلق الشجاع لعذابه قال وقيل خص الشجاع بذلك لشدة عداوة الحيات لبني آدم ﴿ أيما رجل كانت له الل لا يعطى حقها ﴾ أى لا يؤدى زكاتها ﴿ (في نجدتها و رسلها ﴾ قال في النهاية النجدة الشدة وقيل السمن والرسل بالكسر الهينة والتأتى وقال الجوهري أى الشدة والرخاء يقول يعطى وهي سمان حسان يشتد عليه اخراجها فتلك نجدتها و يعطى في رسلها وهي مهاذ بل مقاربة وقال الازهري معناه الامن أعطى في إبله ما يشته على رسله قال الازهري وقال بعضهم في رسلها أي بطيعي نفس منه وقيل ليس الهزال فيه معني لانه ذكر الرسل بعد النجدة على جمع الهمة في سمنها وحسنها ووفور لبنها وهذا كله يرجع الى معني واحد فلا معني الهزال لان من بذل حق الله من المضنون به كان إلى اخراجه ما يهون عليه أسهل فليس لذكر الحزال بعد السمن معني قال صاحب النهاية والآحس والة علم أن يكون المراد بالنجدة الشدة والجدب و بالرسل الرخاء والحصب لان السل اللهن وانما يكثر في حال الوغاء والحصب فيكون المدني ألبيد و الجدب كان ذلك شاقا عليه فائه السرا اللهن وانما يكثر في حال الوغاء والحصب فيكون المدنى أنه يخرج حق الله في صاحب النهاية والجدب والجدب كان ذلك شاقا عليه فائه السسة والجدب والجدب كان ذلك شاقا عليه فائه والمسعة والجدب كان ذلك شاقا عليه فائه والمسعة والجدب كان ذلك شاقا عليه فائه والمسعة والجدب كان ذلك شاقا عليه فائه

أن يحمل بعض أنواع المال طوقا و بعضها يحمى عليه في نار جهنم أو يعذب حينا بهذه الصفة وحيناً بتلك الصفة وافته تعالى أعلم . قوله ﴿ لا يعطى حقها ﴾ أى لا يؤدى زكاتم او الجلة صفة ابل ﴿ في بحدتها و رسلها ﴾ قبل النجدة الشدة أو السمن والرسل بالكسر الهيئة والثانى أى يعطى وهى سمان حسان يشند عليه اخراجها فتلك نجدتها و يعطى في رسلها وهي مهازيل وفي النهاية والأحسن وافته تعالى أعلم أن المرادبالنجدة الشدة والجعب و المبنى أنه والجعب و المدنى أنه يخرج حق الله الناخة و المجلية في الحلمية في المنافقة في الحلمية في الحلمية في الحلمية في الحلمية في الحلمية في الحلمية في المنافقة في المحتمدة في المنافقة في الحكمة في الحكمة في الحكمة في الحكمة في الحكمة في المنافقة في الحكمة في المحتمدة في المحتمدة في الحكمة في المحتمدة في الحكمة في الحكمة في المحتمدة في الحكمة في الحكمة في الحكمة في الحكمة في المحتمدة في الحكمة في الحكمة في الحكمة في الحكمة في الحكمة في المحتمدة في المحتمدة في الحكمة في الحكمة في المحتمدة في الحكمة في الحكمة في المحتمدة في الحكمة في المحتمدة في الحكمة في المحتمدة في الحكمة في قَالُوا يَارَسُولَ أَللهَ مَا تَجْدَبُ وَرِسُلُهَا قَالَ فَى عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا فَأَنَّهَا تَأَنَّى بَوْمَ الْقَيَامَةَ كَأَغَّذَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهَ وَ آشَرِهِ يُبطِّحُ هَا بَقَاعٍ قَرَّقِ فَتَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا إِنَا جَابَتْ أَخْرَاهَا أَعْبَتْ عَلَيْهُ أُولَاهَا فِى يَوْمَ كَانَ مَقْدَارُهُ خَسْسِيرَ الْفَسَنَةَ حَتَّى يُقْضَى بِيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ وَأَيَّكَ رَجُلَ كَانَتْ لَهُ بَقْرُ لاَ يُعطَى حَقَّهَا فِي تَجْدَتَهَا وَرِسُلَها فَانَّهَا أَثْنَى يَوْمَ الْفَيَامَة أَغَذَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ وَأَشَرَهُ يُنطَقُ مُلَا يَقَاعَ قَرْقَ فَتَطَعُدُهُ كُلُّ ذَاتَ قَرْنَ بَقْرَ لِمَا وَيَقْلَقُونَ كُلُّ ذَات ظَلْف بظَلْفَهَا إِذَا جَاوَزَ ثُهُ أَخْرَ اَهَا أَعِيدَتْ عَلَيْهِ أَوْلاَهَا فَى يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارَهُ خَسْيِنَ أَلْفَسَنَةً حَتَّى يُقْطَى

اجحاف و إذا أخرجها في حال الرحاء كان ذلك سهلاعليه ولذلك قبل في الحديث ( يارسول الله مانجدتها و رسلها قال في عسرها و يسرها كي فسمى النجدة عسرا والرسل يسرا لانا لجدب عسر والحتصب يسر فهذا الرجل يعطى حقها في حال الجدب والضيق وهو المراد بالنجدة و في حال الحصب والسعة وهو المراد بالرسل ( فانها تأتى يوم القيامة كاغذ ما كانت كي بالغين والذال المعجمتين أي أسرع وأنشط أغذ يغذ اغذاذا أسرع في السير ( وأسره ) بالسيرا لمهملة وتشديد الراء قال في النهاية أي كاشى، وهو لبه ومحه وقيل هو من السرو ر لانها اذا سمنت سرت الناظر البها قال و روى وآشره بحد الهمزة وشين معجمة وتخفيف الراء أي بلغرا أوأنشطه ( يبطح لها ) أي يلتي على وجهه ( بقاع قرقر ) بفتح القافين هو المكان الواسع المستوى ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) قال القرطي قبل معذاه لو حلسب فيه غير الله المستوى وقال الحسن قدر ابن السهان مواقفهم للحساب كل موقف ألف سنة و في الحديث انه

وهو ظاهر ﴿ كَا غَدْ ما كانت ﴾ بنين معجمة وذال معجمة مشددة أى أسرع وأنشط ﴿ وأسره ﴾ بالسين المهملة وتشديد الراء أى كا تمن ما كانت من السر وهو اللب وقيل من السرو و لآنها أذا سمنت سرت الناظر إلها و روى و آشره بمد الهمرة وشين معجمة وتخفيف راء أى أبطره وأنشطه ﴿ يطع ﴾ على بناء المفعول أى يلقى على و جهه ﴿ قَاع ﴾ القاع المسكان الواسع ﴿ وَقرَى ﴾ بفتح القافين المسكان المستوى ﴿ كَانَ مقدارَه صَمَّى الله سنة ﴾ أى على هذا المذب والاقداءا. أن يخفف على المؤمن حتى يكون أخف

يِّنَ النَّاسِ فَيَرَى سَيِيلُهُ وَأَيْمَـارَجُلُ كَانَتْ لَهُ غَنَّمٌ لَا يُعطى حَقَّهَا فى تَجْدَبَهَا وَرِسْلهَا فَانَهَا تَافَىيَوْمَالْقِيَامَهَ كَأَغَذَمَا كَانَتْ وَأَكْثَرَهِ وَأَسْمَنهُ وَالنَّرِهِ ثُمَّيْطُهُ لَمَالِهَا عَ قُر ظَلْف بِظَلْفَهَا وَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَات قَرْنِهَزِّهَا لَلْسَ فِهَا عَقْصَاهُ وَلَا عَضْباً. إِذَا جَاوَزَنَهُ أَخْرُاهَا أُعَيدَّتَعَلِيْهَ أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدًارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنْهَ حَتَّى يُقْضَى يَنْ النَّاس فَيَرَى سَيِلُهُ

## باب مانع الزكاة

أَخْبَرَنَا قَتَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الَّلْثُ عَنْ عُقِيْ لِ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُيْسَدُ اللهُ اللهُ عَبْدَ اللهُ بِنْ عُنْبَدَ أَللهُ عَلْهُ وَكُفَرَ مِنَ الْمُرَبِ قَالَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ وَأَسْتُخْلُفَ أَبُو بَكُرْ بَعْدَهُ وَكُفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُرُ لَا بِي بَكْرِ كَيْفَ تَقَالَ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَنْهِ وَسَلَمَ أَمْرِتُ أَنْ اَقَالَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا لَا اللهُ عَلَى اللهُ فَقَالَ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ لُوا لَهُ إِلَّا اللهُ عَنْ اللهُ وَقَلْسَهُ إِلاَّ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ فَقَالَ اللهُ عَنْ اللهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُو

لبخف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة ﴿ فيرى سيله ﴾ زاد مسلم اما إلى الجنف على النار ﴿ لِيس فيها عقصاء ﴾ هي الملتوبة القر نين ﴿ ولاعتماء ﴾ هي المكسورة

عليه من صلاة مكتوبة (فيرى سيله) اما الى الجنة أو الى الناركماق مسلم (عقصاء) هى الملتوية القرنين (ولاعضباء) هى المكسورةالقرن . قوله (لمما توفى) على بنا. المفعول وكذا (استخلف) أى جعل خليفة (وكفر) أى منع الزكاة وعامل معاملة من كفر أو ارتد لانكاره افتراض الزكاة قبل انهم حلوا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة على الخصوص بقرينة ان صلاتك سكن لهم فرأوا أن ليس لنيره أخذ زكاة فلا زكاق يعده (كيف تقائل الناس) أى من يمنع من إلزكاة من المسلمين (حتى يقولوا)

لُو مَنْعُو نِي عَقَالًا كَانُوا يُوْنُونُهُ لِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمُ عَلَى مَنْعِهِ قَالَ عُمرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَوَاللهِ مَاهُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْثُ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقَتَالَ فَعَرَفُ ۖ أَنَّهُ الْحَقْ

#### باب عقوبة مانع الزكاة

أَخْ بَرَنَا عُمْرُ و بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَعْيَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهُرُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ جَدًى قَالَ سَمِّعُتُ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يُقُولُ فِي كُلِّ إِبلِ سَائِمَةً فِي كُلُّ أَرْبِعِينَ الْبَهُ لُبُونِ

القرن ﴿ لومنعوفى عقالا ﴾ قال فى النهابة أراد به الحبل الذى يعقليه البعير الذى يؤخذ في الصدقة لآن على صاحبها انتسايم و انحما بقع القبض بالرباط وقيل أراد مايساوى عقالا من حقوق الصدقة وقبل أذا أخذ المتصدق أعيان الابل قيل أخذ عقالا وإذا أخذ أثمانها قيل أخذ نقدا وقبل أراد بالمقال صدقة العام يقال أخذ المصدق عقال هذا العام إذا أخذ منهم صدقته و بعث فلان على عقال بنى فلان اذا بعث على صدقاتهم واختاره أبو عبيد وقالهو أشبه عندى بالمعنى وقال الحطائي انما يصرب المثل فى مثل هذا بالاقل لابالا كثر وليس بسائر فى لسانهم أن العقال صدقة عام

اما أن يحمل على أنه كان قبل شرع الجزية أو على أن الكلام في العرب وهم لا يقبل منهم الجزية والا فالقتال في أهل الكتاب يرتفع بالجزية أيضا والمرادبذا القول اظهار الاسلام فسمل الشهادة له صلى الله تعلى عليه الله الرسالة الاعتراف بكل ما علم مجيّه و (من فرق) بالتشديدا والتنفيف أعمن الله بوجوب السلام ويقول الموادة و يقول الركاة و فان الزكاة حق المال في أشار به الدخوطا في قوله صلى الله يقدل الله على وسلم الا محقه ولذلك رجع عمر الى أن بكر وعلم أن فعلمه وافق للحديث وأنه قدوفق به من القدامل (حقالا) هو بكسر المين الحلى الذي يعقل به المبير وليس من السعنة فلايحل المالقتال فقيل أواد المبالغة بأنهم لومنعوا من الصدقة ما يساوى هذا القدر لحل قالم فكيف أذا منعوا الزكاة كله وقبل قديطات المقال على صدقة عام وهو المراد مها (ما هو ) أى سبدر جوى المرأى أن بكر ( الا أن يتا وابيا أن يعال في بكل ( الا في كل أربين ) لعل هذا اذا زاد الابل على ماة وعشر بن فيرافق الأحاديث الأخر

# لَايُمَرَّقُ إِيْلَ عَنْ حَسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتِّجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَاتًا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِيله

(من أعطاها مؤتجرا) أى طالبا الاجر (ومر أدفانا آخذوها وشطر ماله كوال في النهاية قال الحرق غلط الراوى في لفظ الرواية انما هو وشطر ماله أي يجعل ماله شطرين و يتخير عليه المصدق في أخذ الصدة تمن خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة فأما مالا يازمه فلا وقال الخطائي في قول الحرق لأع في هذا الوجه وقيل معناه ان الحق مستوفى منه غير متر وكوان تلف شطر ماله كرجل كان له ألف شاة فنلفت حق لم يتوله إلاعشرون فأنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف وهو شطر ماله وهذا أيضاً بعيد لآنه قال إنا آخذوها وشطر ماله ولم يقل انا آخذوا شطر ماله وقيل ان في صدر الاسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ثم نسخ كقوله في التم الملق من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة وكقوله في ضالة الابل المكتوبة غرامها ومثلها معها وكان عمر يحكم به فغرم حاطباً ضعف ثمن ناقة المزنى لما سرقها رقيقه وغروها وله في الحديث نظائر وقد أخذ أحمد برحبل بشيء من هذا وعمل به وقال الشافعي في القديم من منع زكاة ماله أخذت وأخذ شطر ماله عقوبة على منه واستدل بهذا الحديث وقال في الجديد لا يؤخذ إلاالزكاة لا نتج وجمل هذا الحديث منا المقوبات في الممال ثم نسخت اخذم ومنا هذا الحديث وقال في الجديد لا يؤخذ إلاالزكاة ومذهب عامة الفقهاء أن لا واجب على متلف عن كأد مثله أوقيمته

(لايفرق ابل عن حسابها مج أى تحاسب الكارى الاربدين ولا يتركموال و لا يمين ولا صغير و لا كبير نم العامل الواخذ الاالوسط (موقيكم ( واليتكون الطالمة ) لا يأخذ الاالوسط (موقيكم ( واليتكون الطالمة شعار على أنه بمنى النصف وهو بالنصب عطف على ضعير آخذ وها لا نه مضلول و منط نون الجمع الاتصال أو هو مضاف اليه الاأنه عطف على على ويجوز جره أيضا والجهور على أنه حين كان التخرير بالاموال جائزا في أول الاسلام ثم نسخ فلايجوز الآن أخذ الواقد على قد الزكاة وقيل ممناه أنه يؤخذ منه الزكاة الى أن وان أدى ذلك الى نصف الممال كان كانله ألف شاة فاستها كم بعد أن وجيد، عليه فيها الزكاة الى أن بقى له عشر ون انه يؤخذ منه الالاتق بقى له عشر ون ود بأن اللائق بها في الحدود بأن اللائق بهذا المعنى أن يقال ان اخذوا شعل ماله لا آخذوها وشطر ماله بالدعف كا في الحديث وقيار والصحيح أن يقال وشطر ماله بتشديد الطاد و بنا مالمفدول أي يحمل المصدق ماله نصفين و ينخير عليه غيا خير التصفين عضوبة وأما أخذ الوائد فلا ولا يخفى أنقول بأخذان يادة وصفا وتغليطا الرواة بلا فائدة وإلفة تعمل أعلم عقوبة وأما أخذ الوائد فلا ولا يخفى أنقول بأخذان يادة وصفا وتغليطا الرواة بلا فائدة وإلفة تعمل أعلى أعلى المستعدة المنافرة والمة تعمل ألها أعلى أعلى المستعدة المنافرة وراة وأما أخذ الوائد فلا ولا يخفى أن يقال والدولة والله تعمل المستعدة الإناف الموافقة بلا فائدة والمة تعمل والمنتقدة وراة وأما أخذ الوائد فلا ولا يخفى أنقول بالخذان يادة وصفا وتغليطا الرواة بلا فائدة والله تعمل أما

# عَرَمَةُ مِنْ عَرَمَاتِ رَبَّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ

#### بابزكاة الابل

أَخْبَرَنَا عُبِيْدُ اللهُ بُنِ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ يَحْيَى ح وأَخْبَرَنَا مُحَدَّ بُنُ الْمُثَنَّى وَتُحَدَّ بُنُ بَشَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ وَمَالكَ عَنْ عَمْرو ابْنِ يَحْبَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدَ الْخُدْرِيُّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ قَالَ لَيْسَ فَيمَا دُونَ خَسْمَةً أَوْسَقَ صَدَقَةٌ وَلَافَيهَا دُونَ خَسْ ذَوْدصَدَقَةٌ وَلَافِيهَا دُونَ خَسْمَ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

(عرمة من عزمات ربنا) أى حق من حقوقه وواجب من واجباته (خمس ذود) بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة قال الزيزا بن المنير أضاف خمس الدفود وهو منكر لايقع على المذكر والمؤنث وأضافه المالجمع لآنه يقمع على المذكر والمؤنث وأضافه المالجمع لآنه يقمع على المفردوا لمجتمع المنافقة على الجمع . والأكثر على أن الدود من الثلاثة الى العشرة الاواحد له من لفظه وقال أبو عبيد من الثنين الى العشرة قال وهو مختص بالاناث وقال سيبويه يقول ثلاث ذود لان الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكر وقال القرطبي أصله ذاد يذود اذا دفع شيئاً فهو مصدر فكا منه من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة وأنكر

(عرمة من عزمات ربنا) أى حق من حقوقه و واجب من واجانه . قوله (أوسق) بفتح الألف وضم المدين جمع وسق بفتح واو أو كسرها وسكون سين والوسق ستون صاعا والمدنى أذا خرج من الارض أمل من ذلك في المكبل فلا زكاة عليه فيه و به أخذ الجمهور وخالفهم أبو حيفة وأخذ باطلاق حديث فيا سته السهاء العشر الحديث على أن ذود بدل منه والذود من الثلاثة الى العشرة لاواحدله مرف الفئلة والى العشرة لاواحدله مرف المفتلة والى المشرة لاواحدله مرف على ما يعم الذكر والاثن فمن ملك خمسا من الابل ذكورا يجب عليه فيها الصدقة فيا هدى اذاكن الابل ذكورا يجب عليه فيها الصدقة فيا هدى الأالى من فلا صدقة فيها (خمس أواق) كموار جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد إلياء ويقال من قال من حسن فلا صدقة فيها (واقتي كموار جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد إلياء ويقال من خس فلا صدقة فيها (وقت المدونة وتشديد إلياء ويقال

ابنقية أن يراد بالنود الجمع وقال لا يصح أن يقال خمس ذودكا لا يصح أن يقال خمس ذود و عالم العلما. في ذلك لكن قال أبو حاتم السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود لخس من الإبل كا قال للأنمائة على غير قياس قال الفرطي وهذا صريح في أن للذودوا حداً من لفظه والأشهر ماقائه المتقدمون أنه لا يطلق على الواحد (حدثنا حماد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب من تمامة ) بضم المثلثة قال الحافظ ابن حجر صرح إسحق بن راهويه في مسنده بأن حاداً سمعه من تمامة وأفرأه الكتاب فانني تعليل من أعله بكونه مكاتبه (إن أبا بكر كتب لهم) أى لما وجه أنساً الى البحرين عاملاعلى الصدقة (إن هذه فراقس الصدقة التي فرض رسول الله على العبدين) قال الحافظ ابن حجر ظاهر في رفع الحبر الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس موقوظ على أن بكر وقد صرح برفعه في واية إسحاق في مسنده ومنى فرض هنا أوجب أو شرع يعني بأمر الله وقيل معناه قدر لان إيجابها ثابت بالكتاب فقرض النبي صلى الله عليه وسلم لها يارب للجعل من الكتاب بتقدير الانواع لا التي فقرض النبي صلى الله عليه وسلم لها يارب للجعل من الكتاب بتقدير الانواع لا التي فقرض النبي صلى الله عليه وسلم لها يارب

لها الوقية بحذف الآلف وفتح الواو وهى أربعون درهما وخسة أواق ماتنا درهموافة تعالى أعلم . قوله ﴿إِن هذه فرائض الصدقة﴾ أى هذه الصدقات المذكورة فيما سيجى. هى المفروضات من جنس الضدقة فرض رسول الله صلى الله تعالى علموسلم﴾ أى أوجبٍ أو شرع أو قدر لإن اليماجا بالمكتاب الا أن

رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَى الْسُلِينَ التِي أَمَرَ الله عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنْ سُلَهَا مِنَ الْسُلْيِنَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطَ وَمَنْ سُلَ فَوْقَ ظَلَكَ فَلَا يُنْطَى فَعَلَى يُعْمَلِ وَقَنْ خُسَ وَعَشْرِينَ مِنَ الْأَبْلِ فِي كُلِّ خَسْ ذَوْد شَاةً فَانَا بَلَغَتْ خُسَّا وَعَشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ عَنَاصَ إِلَى خَسْ وَثَلاَيْنَ فَانْ لَمْ تَكُنَّ بِذْتُ عَنَاصَ فَائْنُ لِبُونَ ذَكَرٌ فَاذَا بَلَفَتْ سَتًا وَثَلاَئِينَ فَفِيها بِنْتُ لَبُونَ إِلَى خَسْ وَأَرْبَعِينَ فَقِيهَا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى وَسِيَّنَ فَقِيهَا اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّل

(أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم) كذا وقع هنا و فى سنن أفيداود بحذف الواو على أن التي الأولى وفى صحيح البخارى بو اوالعطف ( فمن سئلها من المسلمين على وجهها ) أى على هذه الكيفية المبينة فى هذا الحديث ( ومن سئل فوق ذلك فلا يعط ) أي من سئل زائدا على ذلك فى سن أوعدد فله المنبع ونقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه وقيسل معناه فليمنع الساعى وليتول هو إخراجه بنفسه لآن الساعى بطلب الزيادة يكون متعديا وشرطه أن يكون أميناً ( طروقة الفحل ) بفتح الطاء أى مطروقة فعولة بمعنى مفعولة والمراد أنها بلغت

التحديد والتقدير عرفاء بيبان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ( التي أمرالله ) بلا واو وكذا في أبي داود فهى بدل منالتي الأولى وفرصحيح البخارى بواو العطف ( على وجهها ) أى على هذه الكيفية المبينة في هذا الحديث ( فلا يعط ) إلى الزائد أو فلا يعطه السدقة أصلالانه الغزل بالجور ( إبنت مخاص ) بفتح المبم والمعجمة المخففة التي أقرع عليه الحو لودخلت في الثان أو الخاب أما الحامل أى دخل وقت حملها وانكم تحمل ( فان الون ذكر ) إن اللبوز هو الذي أنى عليه حو لان رصارت أمه لبو نابوضع الحمل وتوصيفه بالذكورة مع كونه معلوما من الاسم اماللتا كيد و زيادة البيان أو لتنبيه رب المسال والمصدق لطب رب المسال نفسا بالزيادة المأخوذة اذا أمله فيهم أنه سقط عنه ما كان بازائه من فضل الأثوثة في الفريضة الواجبة عليه وليعلم المصدق أن سن الذكورة مقبولة من رب المال في هذا النوع وهذا أمر نادر و زيادة البيان في الأمر الغريب النادر ليتمكن في النفس فضل تمكن مقبول كذا ذكره الحظافي وحقة كم بكسر المهمة وتشديد القاف هي التي أنت عليها ثلاث سنين ومني طروفة النحل هي التي طرفها أي نزاعها والطروقة



أن يطرفها الفحل وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعـة ﴿جذعة﴾ بفتح الجيم

يفتح الطا. فعولة بمنى مفعولة (جذعة) بفتح الجيم والذال للمجدة هى التي أتى عليها أربع سنين (فقى كل أربعين بفت لبون الح) أى اذا زاد يجعل الكل على عدد الأربعيات والحسيات مثلا اذا زاد واحد على العدد المذكور يعتبر الكل ثلاث أربعيات واحد والواحد لاشى فيه وثلاث أربعيات فيها ثلاث بنات لبون الي ثلاثين وما ته وفى ثلاثين وما ته حقة لحسين و بتنالبون الاربعيين وهكذا ولا يظهر التنبير الا عند زيادة عشر (فاذا تباين الح) أى اختلف الأسنان في باب الفريضة بأن يكون المفروض سنا والمرجود عند صاحب المال سنا آخر (فانها تقبل منه الحقة) الضمير المقصة والمراد أن الحقة في تقبل موضع الجذعة مع شانين أو عشرين درهما حمايه بعض على أن ذاك تفاوت فيمة مابين الجذعة والحقة في تلك الأيام فالواجب هو تفارت القيمة لاتعين ذلك فاستدل به على جواز أداء القيم في الوكاة والجهور على تعيين ذلك القدد برضا صاحب المال والا فليطلب السن الواجب ولم بجوز وا القيمة وَيَحْمُلُ مَهَا شَاتَيْن إِن الْسَتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عَشْرِ بَن دِهْمًا وَمَنْ لِلَغَتْ عَنْدُهُ صَدَقَةُ أَبُنَة كَاض وَلَيْسَ عَنْدُه لِلَّا أَبْنُ لَبُون ذَكُرْ فَانَّه يُقْبُلُ مَنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمَ يَكُن عِنْدُهُ لِلَّا أَرَبَّعْ مَنَ الْاَبِلَ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ لِلَّا أَنْ يَشَاءُ رَبُّهَا وَفَصَدَقَة الْفَنَمْ فِي سَاعَتِهَا اذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَقِيها شَاةً لِلَى عَشْرِينَ وَمَاتَةً فَاذَا زَادَتْ وَاحِلَةً فَقَيها شَاتًان إِلَى مَاتَيْنَ فَاذَا زَادَتْ وَاحدَةً فَقَيها ثَلَاثُ شَيَاه إِلَى تَلْشَاتَةً فَاذَا زَادَتْ فَقَى كُلَّ مَانَة شَاةً وَلَا يُؤْخَذُ فَى الصَّدَقَة هَرِمَةً وَلَا ذَاتُ عَوارٍ وَلَا يَنْشُ الْفَنَمُ لِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقَ وَلَا يَجْمَعُ يَنْ مُنْفَرَق وَلا يَفْرَقُ وَلا يَعْمُ وَلا يَعْمُ

والمحمة وهى التي أتتعليها أربع سنين ودخلت في الخاصة (إلا أن يشاء ربها) إلا أن يتبرع متطوعا (ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ) بفتح الهما، وكسرا لراء هى الكبيرة التي سقطت أسنانها (ولاذات عوار ) بفتح الدين المهملة وضعها أى معية وقبل بالفتح الديب و بالضم المور (ولاتيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ) اختلف في ضبطه فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد الممالك وهو اختيار أبي عبيد وتقدير الحديث لاتؤخذ هرمة ولاذات عيب أصلا ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم الابرضا الممالك لكونه يحتاج اليه فني أخذه بغير اختياره اضرار بهوعلى هذا فالاستشاك وكما أنه يشير بذلك الم التفويض اليه في اجتهاده لكنه يجرى بجرى الوسيل فلا يتصرف بغير المصلحة وهذا قول النافي في البخل ولا يؤخذ ذات عوار ولاتيس ولاهرمة الأأن يرى المصلحة وهذا قول الشافعي في البويطى ولفظه ولا تؤخذ ذات عوار ولاتيس ولاهرمة الأأن يرى المصلحة وشدة الصدفة ك

ومنى (استيسرناله) أى كاتنا موجودتين فى ماشيته مثلا (ونلاث شياه) بالكسر جمع شاة (هرمة) يفتح فكبر أى كيرة السن التيسقطت أسنانها (ورلاذات عوار ) بفتح وقدتتهم أىذات عب (ولا تيس الفنم/ أىفل الفنم الممدلضرابها اما لانهذكر والممتبر فيالزكاة الاناث دون الذكور لانالاناث أفع للفقراء واما لانه معذر بصاحب المسال لانهيعز عليه وعلى الأول. قوله (الا أن يشاء المصدق). بتخفيف الصاد وكسر الدال المشددة وهذا هو المشهور أى السامل على الصدقات والاستشاء معلق

خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَانِ فَأَنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيةَ فَانَاكَاتُ سَائِمَةُ

قال الشافى هو خطاب للسالك من جهة والساعى من جهة فأمر كل واحد أن لايحدث شيئاً من الجمع والتغريق خشية الصدقة فرب المسال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل والساعى يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر فعنى قوله خشية الصدقة أى خشية أن تكثر الصدقة أوخشية أن تقل الصدقة فلساكان محتملا للأمرين لم يكن الحل على أحدوهما بأولى من الآخر فحمل عليهما مما لكن الأظهر حمله على المسالك ذكر وفي فتح البارى (وما كان من خليطين) اختاف في المراد بالخليط فقال أبو جنيفة هو الشريك واعترض بأن الشريك قد لايعرف عين ماله وقد قال (أنهما يتراجعان يفهما بالسوية) وقال ابن جريرلو كان تفريقه ما

بالأفسام الثلاث ففيه اشارة الى التفويض الى اجتهاد العامل لكونه كالوكيل للفقراء فيفعل ما برى فيه المصلحة والمعنى لاتؤخذ كبرة السن ولا المعيبة ولا اليس الاأن يرى العامل أن ذاك أفضل للساكين فأخذه نظراً لهم وعلى الثاني اما بتخفيف الصاد وفتح الدال المشددة أوبتشديد الصادوالدال معا وكسر الدال أصله المتصدق فأدغمت النا. في الصاد والمرادّ صاحب المــال والاستثنا. متعلق بالاخير أي لا يؤخذ فحل الغنم الابرضا المـالك لـكونه بحتاج البه ففي أخذه بغير اختياره اضراريه ﴿ وَلا يجمع بين متفرق ﴾ معناه عد الجمهور على النهي أي لاينبغي لمسالكين بجب على مال كل منهماصدقة ومالها متفرق بأن يكون لكل منهما أربعون شاة فتجب في مالكل منهما شأة واحدة أن تجمعا عند حضور المصدق فرارا عن لزوم الثاة الى نصفها اذعند الجميؤخذمن كل المال شاة واحدة وعلى هذا قياس ﴿ ولا يفرق بين مجتمع ﴾ بأن يكون لـكل منهما مائة شاة وشاة فيكون علمهما عند الاجتماع ثلاث شياء أن يفرقا مالها ليكون على كل واحد شاة واحدة فقط والحاصل أن الخلط عند الجهور مَوْثر في زيادة الصدقة ونقصانها لكن لاينبغي لهم أن يفعلوا ذلك فرارا عن زيادة الصدقة و يمكن توجيهالنهي الى الصدق أي ليس له الجمع والنفريق خشية نقصان الصدقة أىليس له أنه اذا رأى نقصانا فالصدقة على تقدر الاجتماع أن يُفرق أو رأى نقصا نا على تقدير التفرق أن يجمع وقوله ﴿ خشية الصدقة ﴾ متعلق بالفعلين على التنازع أو بفعل يعم الفعلين أى لايفعل شي.منذلك خشية الصدقة وأماعند أبي حنيفة لاأثر للخلطة فمعنى الحديث عنده على ظاهر النفي على أن النفي راجع الىالقيدوحاصله نفي الخلط لنفي الاثر أى لاأثر للخلطة والتفريق فىتقليل الزكاة وتكثيرها أى لا يفعل شي. من ذلك خشية الصدقة اذ لاأثر لهڧالصدقة والله تعالى أعلم ﴿ وَمَا كَانَ مَنْ خَلِطِينَ الحَ ﴾ معناه عند الجمهور أن ما كان متميزا لاحد الخلطين من المــال فأخذالساعي من ذلك المتمرز يرجع الى صاحبه بحصته بأنكان لـكل عشرون وأخذ الساعي مه ماا أحدهما رجع

الرَّجُلِ نَاقَصَةً مِنْ لَرَبِعِينَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ قَلْيَسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّاأَنْ يَشَاهَ رَبُّهَا وَفِالَقَةَ رَبُعُ الْمُشْرِ فَانْ لَمَ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمَاثَةَ مَرْهِمَ قَلْيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاهَ رَبُّهَا

### باب مانع ذكاة الابل

أَخْبَرَنَا عَمْ اللهُ بْنُ بِكَارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشُيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِنَادِ مِّا حَدَّثُهُ عَبُدُالرِّحْنِ ٱلاَّعْرَجُ مِّا ذَكَرَ أَنَّهُ شَمِّعَ أَبْأَهُرَبِرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

مثل جمهما فى الحكم لبطلت فائدة الحديث وإنما نهى عن أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل النهى قال ولو كان كما قال أبر حنيفة لما كان لتراجع الخليطين بينهما سواء معنى وقال الخطابي معنى التراجع أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة وهى تسمى خلطة الجوار ( فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة ) قال الزركشي ناقصة بالنصب خبركان وشاة تمييز وواحدة وصف لها قال الكرماني واحدة اما منصوب بنرع الخافض أى بواحدة واما حال من ضعير ناقصة وروى بشاة واحدة بالجر ( وفالوقة ) بكسر الراء وتخفيف القاف وهى الفضة المخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة قبل أصلها

بقيمة نصف شاة وان كان لاحدهما عشرون والاخر أربعون مثلا فأخذ من صاحب عشرين يرجع الى صاحب أربين بالثلين وان أخذ منه يرجع على صاحب عشرين بالثلث وعند أبى حنيفة محمل الحليط على الشريك اذ الممال اذا تميز فلا يؤخذ زكاة كل الا من ماله وأما اذا كان الممال بينهما على الشركة بلا تميزوأخذ من ذلك المشترك فعنده بجب التراجع بالسوية أي برجع كل منهما على صاحب مايساوى ماله مشترك غير متميز فأخذ الساعى عن صاحب أربعين سنة وعن صاحب ثلاثين تيما وأعطى كل منهما من الممال المشترك فيرجع صاحب أربعين بأربعة أساع الثيم على صاحب ثلاثين تيما وأعطى كل منهما من الممال المشترك فيرجع صاحب أربعين بأربعة أساع الشية على صاحب الاثين وصاحب الاثين بياحدة أو هي صفة والتقدر بشاة واحدة (الا أن يشاء (وجاحة) بالفيم على نوع الحافض أي بواحدة أو هي صفة والتقدر بشاة واحدة (الا أن يشاء (وبها) أي فيعطى شيأ تطوعا (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف الغاف الفضة المخالصة مضروبة كانت

صَلَّى اللهُ عَلَى رَبَّمَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَهُ مُعطَّ فِيهَا حَقَّهَا تَعَلَّوُهُ بِأَخْفَافِهَا وَ تَأْتِى الْفَنُمُ عَلَى رَبَّمَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَهُ مُعطَّ فِيهَا حَقَّهَا تَطَوُّهُ بَأَظُلَافِهَا وَتَنْطَعُهُ بَقُرُونِهَا قَالَ وَمِنْ حَقَّهَا أَنْ تُحْلَبُ عَلَى المَّاكَ أَلَا لَا يَأْتِنَّ أَحْدُكُمْ يَوْمَ الْفَيَامَةَ يَعِيرِ مِحْمَلُهُ عَلَى رَبَّتُهُ لَهُ رُغَادُ فَيْقُولُ يَا مُحَدِّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكَ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَغْتُ أَلَا لاَياتًا بَنَ أَحَدُكُمْ يُومَ الْقيامَة بَشَاة يَحْمَلُهَا عَلَى رَقَبَتُهِ لَمَّ الْفَيامَةِ شَجَاعًا أَفْرَعَ فِقَرُ لُولًا أَمْلِكُ الْنَ كَنْزُكُ فَلا

الورق فحذف الواو وعوضت الها، وقيل يطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق (ومن حقبا أن تحلب على المماء بحاء مهملة أى لمن يحضرها من المساكين وانمها خص الحلب بموضع لمما ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل وذكره الداوى بالحيم وفسر مبالاحضار المما لمصدق وتعقبه ابن دحية وجزم بأنه تصحيف (رغام) بعضم الراء وغين معجمة صوت الابل (يمار) بتحتية مضمومة وعين مهملة صوت المعز و رواه الفزار بمثاة فوقية ورجحه ابن التين وقال الحافظ ابن حجر وليس بشيء (ويكون كنز أحدهم) قال الامام أبو جعفر الطبرى الكنز كل شئ بجوع بعضه على بعض سواء كان في بطن الأرض أم على ظهرها زاد صاحب الدين وغيره وكان مخزونا وقال القاضى عياض اختلف السلف في المراد بالكنز

أولا. قوله (إذا هي/ أى الابل (لم يعط) على بناء المفعول أوالفاعل (ومن حتها أن تحلب) بحاء مهملة والظاهر أنالمراد وانقدتمال أعلم من حقها المندوب حلبهاعيا المسامل عصرها من المساكن وإتحا خص الحلب بموضع المسامل على المحتساج من قصد المنازل وذكره الداودى بالمجمع وفسره بالاحصار الى المصدق وتعقبه ابن دحية وجزم بأنه تصحيف (ألا لايأتين كم أى ليس لاحدكم أن بأخذ البير ظلما أو خيانة أو غلولا فيأقى به يوم القيامة (رغام) بضم الراء وغين معجمة صوت الابل (كنز أحدهم) أى ما يحب فيهاز كاة من المسال ولم يؤد ذكاته (شجاعاً) بعضم الشين وهو منصوب على الخبرية وكتابته بلا ألف كما في بعض النسخ ولم يؤد ذكاته (شجاعاً) بعضم الشين وهو منصوب على الخبرية وكتابته بلا ألف كما في بعض النسخ

رَ أَلُ حَتَّى يُلْقَمَهُ أُصْبِعَهُ يِزَالُ حَتَّى يُلْقَمَهُ أُصْبِعَهُ

# باب سقوط الزكاة عن الابل إذا كانت رسلا لاهلها ولحمولتهــــم

أَخْبَرَنَا نُحَدَّدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمْرٌ قَالَ سَعْتُ بَّهْرَبْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَيْهَ وَ جَدَّهَ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ فَى كُلَّ إِبلِ سَائَمَةً مِنْ كُلَّ أَرْبِعِينَ أَبْنَةُ لَبُونَ لَا ثُفَرَّقُ إِبلَ عَنْ حَسَابِها مَنْ أَعْطَاها مُؤْتَجَرًا لَهُ أَجْرُها وَمَنْ مَنْهَا فَانَّا آخَـ وَشَطِّرَ إِبلهِ عَزَمَةً مِنْ عَزَماتٍ رَبَّنا لاَ يَحِلْ لاَل مُحَدِّد صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْها شَقْءٌ

#### باب زكاة البقر

أَخْرِنَا أَنْحَدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا يُحِي بُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ وَهُو أَبُنُ مُهلَلَ عَن الْأَغْشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ مُعَاذِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ بَعْتُهُ إِلَى

المذكور فى القرآن والحديث فقال أكثرهم هوكل مال وجبت فيه الزكاة فلؤود فأما مال خرجت زكاته فليس بكنز وقيل الكنز هو المذكو رعن أهل اللغة ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة واتفق أثمة الفتوى على القول الأول ﴿ أَمَّا كَنْرُكُ ﴾ زاد ابنجان الذي تركته بعدك ﴿ فلا يزال حتى يلقمه اصبعه ﴾ لابن حبان فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيمضفها

مبنى على علدة أهل الحديث فى كتابة المنصوب بلا ألف أحياناً (حتى يلقمه) من ألفمه حجراً أى أدخله فى فمه . قوله ﴿إذا كانت رسلا لأهلها} رسلا بكسر الراء بمنى اللين وكذا ما كان من الايل والغنم منعشر الى خمس وعشرين والظاهر أنه أراديه المنى الأول أى اذا أعفوها فى البيت لاجل اللبن وأخذ الترجة من مفهوم فى كل الم سائمة ويحتمل على بعد أنه أراد الثانى أى اذا كانت دون أربعين فأخذ من قوله من كل أربعين أنه لازكاة فها دون أربعين لكن هذا مخالف لمسائر الاحاديث وقد تقدم حمل أَلْيَن وَأَمَرُهُ أَنْ يَأْخَذَ منْكُلِّ حَالم دِينَارًا أَوْعَدْلُهُ مَعَافرَ وَمِنَ الْبَقَر منْ ثَلَاثينَ تبيعًاأُوّتيبَعَةً وَمَنْ كُلِّ أَرْ بَعِينَ مُسنَّةً . أَخْبَرَنَا أَخَمُد ثُنْ سُلْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى وَهُوَ ٱثْن عَيْد قَالَ حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُعْن شَقيق عَنْ مَسْرُوق وَ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَاقَالَ مُعَاذُ بَعَثَني رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَن فَأَمَرَني أَنَّ آخُذَ منْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ ثَنَيَّةً وَمَنْ كُلِّ ثَلاَ فِنَ تَبِيعًا وَمِنْ كُلِّ حَالِم دِينَارًا أَوْعَدْلُهُ مَعَافِرَ . أَخْبَرَنَا أَخْمَـ لُم بُنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِمَةَ عَنِ الْأَعْشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ مُعَاذِقَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِلَى الْمَينِ أَمْرَهُ أَنْ يَأْخَذَ مَنْ كُلِّ ثَلَائِينَ مَنَ الْبَقَرَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةٌ وَمَنْ كُلِّ أَرْبَعَينَمُسنَّةً وَمْنَ كُلِّ حَالَم دِينَارًا أَوْعُدُلُهُ مَعَافرَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الطُّوسِيُّ قَالَ حَـدُّتَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَن أَبْ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَني سُلَيَالُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَاتِل بْنسَلَةَ عَنْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلَ قَالَ أَمْرَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ بَعَثَنَى إِلَى الْمَيْنَ أَنْ لَا آخُذَ مَنَ الْبَقَرَ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ لَلا ثِينَ فَاذَا بَلَغَتْ ثَلَا ثِينَ فَفِيهَا عِبْلُ تَابِعْ جَذَعٌ أَوُّ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَاذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفَيَهَا بَقَرَةٌ مُسنَّةٌ

ثم يتبعه سائر جسده ﴿أمره أن يأخذ من كل حالم﴾ قال فى النهاية يعنى الجزية أراد بالحالمهن بلغ الحلم وجرى عليه حكم الرجال سواء احتلم أم لا ﴿أو عدله﴾ بالكسر والفتح ﴿معافريا﴾

الحديث على مايندنع به التنافى بين الاحاديث والقاتمالى أعلم. قوله (أنيأخذ) أى فى الجزية (من كل حالم) أى بالغ (عدله) بفتح العين أو كسرها مايساوى الشى. قيمة (معافر ) بفتح الميم رودبالين (نيماً ) مادخل فى الثانية (مسنة) مادخل فى الثالثة . قوله (عجل) بكسر العين وله البقر (تابع)

## بابمانع زكاة البقر

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأُعْلَى عَنِ اَبْنِ فُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ الْمُلَكُ بْنِ أَبِي سُلْيَانَ عَنْ اَبِي الزَّيْثِرَ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ اللهَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا مِنْ صَاحِبِ إِيلِ وَلَا بَقَرِ وَلَا غَنَمَ لَا يُؤِدِّى حَقَّا إِلَّا وُقَفَ لَمَا يُومَ الْقَيَامَ بَقَاعٍ قَرْقَ تَطُوهُ وَلَا مَكْسُورَةُ الفَّرْنَ قُلْنَا بَأَضْلُوفَ الله وَمَاذَا حَقْهَا قَالَ الْفَرُونِ بَقْرُوبَهَا لِيْسَ فِهَا يَوْمَئذ جَمَّا وَكُلَّ عَلَيْهَا في سَيلِ الله وَلاَ يَكُنْ فَلْنَا صَاحِبِ مَالَ لَا يُؤَدِّى حَقَّهُ اللهُ يُغَيِّلُ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَة شُجَاعٌ أَقَرَعُ يَفَرُ مَنْهُ صَاحِبُهُ وَهُو يَتَّبُعُهُ يَقُولُ لَهُ هَنَا كَثْرُكَ اللّذِى كُنْتَ تَبْخُلُ بِهِ فَاذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّلُهُ مَنْهُ أَدْخَلَ بَلَهُ فِي فِيهِ فَجَعَلْ يَقْضُهُما كَمَا يَقْضُمُ الْفَحْلُ

#### باب زكاة الغنم

أَخْرَنَا عَيْدُ الله بْنُ فَصَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائَىٰ قَالَ أَنْبَأَنَا شُرَيْحُ بْنُ النّْهَانِ قَالَ حَدَّثَنَا

هي برود باليمن منسوبة الممعافر قبيلة بها والميم زائدة ﴿ جَمَّا ﴾ هي التي لاقرن لهـــا ﴿ يقضمها ﴾

تبع أى أمه ولذلك يسمى تبيعاً (جذع) بفتحتين أىذكر (أو جذعة) أى أننى . قوله (جمله) همالتى لافرن لها (وماذا حقها) ظاهره الحق الواجب الذى فيالكلام لكن معلوم أن ذلك الحق الواجب هو الزكاة لاالمذكو ر فى الجواب فيفنى أن يجعل السؤال عن الحق المندوب وتركوا السؤال عن الواجب الذى كان فيه الكلام لظهوره عندهم (اطراق فحلها) أى اعارته الصراب (واعارة دلوها) لاخراج المماء من البتر لمن يحتاج اليه ولادلو معه (وتقضعها) بفتح الصاد المعجمة من الفضم بناف وصاد معجمة الاكل بأطراف الاسنان (الفحل) أى الذكر القوى بأسنانه

حَّادُ ثُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثُمَامَةَ ثن عَدْ الله نن أَنَس بن مَالك عَنْ أَنَس بن مَالك أَنَّ أَمَا يكر رَضَى اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ انَّ هذه فَرَ اتْضُ الصَّدَقَة الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله صَـاَّ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الْسُلَمَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ مَا رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَنْ سُتُلَهَا مِنَ المُسْلِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطَهَا وَمَنْ سُتُلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِه فِهَا دُونَ خُس وَعَشْرِ مَنَ مَنَ الْابل في خُمس ذَوْ دِ شَأَةٌ فَاذَا بِلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِ مِنَ فَفَهَا بِنْتُ يَخَاضِ إِلَى خَمْسٍ وَلَلَاثِينَ فَانْ لَمْ تَكُن أَيْتُهُ نَخَاصَ فَانُنُ لَنُونِ ذَكُرٌ فَاذَا بِلَغَتْ سَتَّةً وَثَلَاثَينَ فَهَا بِنْتُ لَنُونِ إِلَى خَمس وَأَرْبَعِينَ فَاذَا بَلَغَتْ سَتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفَهَا حَقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى ستِّينَ فَاذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَستِّينَ فَفَيهَا جَـذَعَةُ إِلَى خَسَة وَسَبْعِينَ فَاذَا بِلَغَتْ سَتَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا أَبْنَتَا لَبُونِ إِلَى تَسْعِينَ فَاذَا بِلَغَتْ إَحْدَى وَتُسْعِينَ فَفِيهَا حَقَّتَانَ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عَشْرِينَ وَمَائَةَ فَاذَا زَادَتَ عَلَى عَشْرِينَ وَمَاتَةَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِبَنَ ٱنْنَةُ لَوُن وَ فِي كُلِّ خَمْسِنَ حَقَّةٌ فَاذَا تَيَانَ أَسْنَانُ الْإِمل في فَرَ النَّض الصَّدَقَاتِ فَنَ بِلَغَتْ عِنْدُهُ صَدَقَةُ الْجِنْعَةِ وَ لَسَّتْ عِنْدَهُ حَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَأَمَّا تُقْبًا مِنْهُ الْحَقَّةُ وَبَحْعَلُ مَهَا شَاتَيْنَ إِنِ اسْتَسْرَ تَالَهُ أَوْعِشْر بنَ درْهُمَّا وَمَنْ مَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحُقَّة وَلَيْسَتْ عَنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ فَأَمَّا تُقْلَ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِ مَن درْ هَمَّا أَوْ شَاتَنْ و مَنْ بَلَغَتْ عندَهُ صَدَقَةُ الحَقَّةَ وَلَيْسَتْ عندَهُ وَعندَهُ أَنْتَهُ لَبُونَ فَانَّهَا تُقْبَلُ منْهُ وَبَحْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِن اسْتَيْسَرَ تَا لَهُ أَوْعِشْرِ مِنَ درْهَمَا وَمَنْ بِلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْت لَوُن وَلَيْسَتْ عِنْدُهُ إلَّا حَقَّةَ فَانَّهَا تُقَبَلُ مَنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عَشْرِينَ درْهَمَّا أَوْشَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عَنْدُهُ صَدَقَةُ

القضم بقاف وضاد معجمة الاكل بأطراف الاسنان

بنْت لَبُون وَلِيَسَتْ عَنْدُهُ بنْتُ لَبُون وَعَنْدُهُ بنْتُ عَنْصَ فَانَهَا تَقْبَلُ مَنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنَ إِلَا أَنْ الْمَبْسَرَ تَا لَهُ أَلُوعِشْرِ بَنْ دَرْهَمَا وَمَنْ بَلْنَتْ عَنْهُ صَدَّقَةُ أَلْبَةُ كَاضَ وَلِيْسَتْ عَنْهُ هَلَّ الْإِلَى الْمَبْسَرَ الْهُ الْوَلِيلَ عَنْهُ مَنْهُ وَهَى مَدَّةَ الْنَهَ فِي سَائَمَهَا إِنَّا كَانَتْ أَرْبَعَينَ فَهَيها شَاةً فَيْسَ فَيها شَيْه وَ اللَّه اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَيْسَ فَيها شَاةً إِلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

## باب مانع زكاة الغنم

أَخْبَرَنَا نَحَدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ الْمُبَارِكَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْشُ عَنِ الْمُرُورِ ابْن سُوْبْد عَنْ أَبِي ذَرَقَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَمْ مَا مِنْ صَاحب ابلَ وَلاَ بَقَر وَلَا غَنَم لا يُؤَدِّى زَكَاتَهَا الَّا جَلَتْ يُومَ الْقِيَامَة أَعْظَمَ مَا كَانْتُ وَأَثْمَتُهُ تَنْظُمُهُ بُقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ أَخْفَاهُمْ كُلُما تَفَدَّتُ أَخْرَاهَا أَعَادتُ عَلَيْهِ أَوْلِهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّس

باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع أُخَرَنَا هَنَّادُ بْنُ الشَّرِيَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ مُيْسَرَةً أَبِي صَالِحٍ عَنْ سُويْدٍ أَنْ غَفَلَةَ قَالَ أَتَانَا مُصُدُّقُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَأَنْيَنُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْه فَسَمِعْتُهُ يَفُولُ إِنَّ فَي عَهْدَى أَنْ لَا نَأْخُدَ رَاضِعَ لَبَنَ وَلَا نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرَّق وَلَا نَفْرَقُ بِيَنَ جُتَمِعِ فَأَنَاهُ رَجُلٌ فِي عَهْدَى أَنْ لَا نَظْقَ كُومْاً فَقَالَ حُدُهُ اقَلَى وَلَا نَجْمَعَ بَنْ كُلْمِ عَنْ إِيهِ يَعْنَى إِنَى أَلَي الزَّرْفَاء قَالَ حَدَّثَنَا أَيْ وَاللَّ مِنْ حُجْر أَنَّ النِّي عَنْ أَيْهِ عَنْ وَائلٍ بِنَ حُجْر أَنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَنْ وَائلٍ بِنَ حُجْر أَنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ وَائلُ النَّيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ وَائلُ اللّهُمَّ لاَنْبَارِكُ فِيهِ وَلا فَي وَسَلَّى اللهُ عَنْ وَجَلًا وَإِلَى نَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلً وَإِلَى نَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلً وَإِلَى نَيْهِ صَلَى اللهُ عَنْ وَفِى الِلهِ عَلَى اللّهُمْ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُمْ بَاوِكُ فِيهِ وَفِى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَفِى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ ع

(إن في عهدى أن لانأخذ راضع ابن) قال في النهاية أراد بالراضع ذات الدر واللبن و في الكلام مضاف محذوف تقديره ذات راضع فأمان غير حذف فالراضع الصغير الذى هو بعد يرضع ونهيه عن أخذها لانها خيار المسال ومززائرة كايقو ل لا يأكل من الحرام أى لا يأكل الحرام وقيل هو أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة أو اللقحة قد انخذها للدر فلا يؤخذ منها شي ( كومام) أى مشرفة السنام عالية ( فصيلا بخاو لا ) أي مهزو لا وهو الذي جعل في أفته خلال الثلايرضع أمه قهزل

قوله ﴿ أَن لانَاخذراصَعلِبن﴾ أى صغيراً يرضع اللبن أو المرادذات ابن بقدير المصاف أى ذات راضع ابن والنهى على النافى لانها من خيار المسال و على الاول لان حق القتر ا. فى الاوساط و فى الصفار الحلال بمحقهم وقيل المهنى أن ما أعنت للدر لايؤ خذ منها شى. ثم فى نسخ الكتاب راضع ابن بدون من و في واية أق داود من راضع ابن بكلمة من وهى زائدة وقد نقل السيوطى عبارة الكتاب برفيا لحاشية والله تعالى أعام ﴿ وَكُوماً ﴾ أى مشرقة السنام عالية . قوله ﴿ وَاتّامَ ﴾ بالمد ﴿ فصلا مخلولا ﴾ أى مهرولا وهو الذى جعل فى أغه خلال لئلا يرضع أمه فهزل ﴿ اللهم لاتبارك فيه ﴾ أى ان ثبت صدقت. تلك واقة قد الى أعلم ، قوله

#### باب صلاة الامام على صاحب الصدقة

أَخْرَنَا عَمْرُو بْنَ يَرِيدَ قَالَ حَدَّتَنَا بَهُرُ بُنُ أَسِد قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّة أَخْرَنَى قَالَ صَعْتُ عَبْدَ أَلَلْهُ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمُ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللّٰهِمَّ صَلَّعَلَى آلَ فَلَانَ فَأَنّاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ صَلَّعَلَى آلَ إِلْجَاوَنَى

#### بابإذا جاوزفي الصدقة

أَخْبَرَنَا أَحْدَدُنُ الْمُثَنَّى وَمُحَدُ بُنُ بِشَارِ وَاللَّفَظُ لَهُ قَالَا حَدَّنَا يَحْيَ عَنْ مُحَدَّ بْنِ أَبِي إِسْمُعِلَ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ هَلَال قَالَ قَالَ جَرِيرٌ أَنِّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ مَن مُصَدَّقِيكَ يَظْلُونَ قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكٌ قَالُوا الأَخْرَابُ فَقَالُوا يَرْسُول مُصَدِّقِيكٌ قَالُوا وَإِنْ ظَلَمَ قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقِكُمٌ قَالُوا صَدَر عَنَّى مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمَعْتُ مِنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِلَّا وَهُو رَاض وَكَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِلَّا وَهُو رَاض وَالْمُ جَرِيرٌ قَلَ الْجَرِيرُ قَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

## (اذا أناكم المصدق) بتخفيف الصاد وهو العامل (فليصدر) أي يرجع

<sup>﴿</sup>قَالَ اللَّهِمَ صَلَّ الحُرِّ لَقُولُهُ تَمَالُ وَصَلَّ عَلِيمٌ أَنَّ صَلَّاتُ سَكَنَ لَمْمٌ. قَولُهُ ﴿قَالَأُرْضُوا مَصَدَقِيمٌ﴾ "عَلَّم صَلَّى اللّهُ تَمَالُى عَلِيهُ وَسِلْمُ أَنَّ عَالْمِيهُ لِيَقْلُلُونِ وَلِيكُنَّ أَرِبُكِ الأَمُولُ لا الاَّحَدُ ظَلْمًا فَقَالُ لِهُمْ مَاقَالُ فَلِينَ فِيهُ تَقْرِيرُ للسَّلَمِانِ عَلَى الظَّمُ وَلا تَقْرِيرُ للنَّاسُ عَلَى الصَّدِ عَلَيْهُ وعَلَى اعطاء الزيادة عَلَى ماحده الله تعالَى فَى الزَكَاة . قُولُهُ ﴿ إِذَا أَنَا كُمُ لِلْمُسْدَى ﴾ بتخفيف الصادوتشديد الدَّالُ المُكورة وهو العامل ﴿ فَلِصِدرٍ ﴾ أَى يرجع

#### باب اعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق

أَخْبِرَنَا نُحَدُّ بَنُ عَدْ الله بِن الْمُـارَكُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيًا بَنُ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرُو بِن أَبِي سُفْيَانَ عَنْ مُسْلَمٍ بِن ثَفَيَةً قَالُ السَّعْمَلُ النُّ عَلَقْمَةً أَبِي عَلَى عَرَافَةً قَوْمُه وَأَمُر أَنَّ يُصَدِّقَهُم فَجُرَعْتُ حَتَى أَيْبُتُ عَلَى شَيْحٍ وَأَمُر أَنَّالِكُ لَكُورَ يَقُلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

﴿ يَمَلُنَّهُ مُحْمَاً ﴾ أي سمينة كثيرة اللبن والمحض بحاء مهملة وضاد معجمة هو اللبن

قوله(عن مسلم نافغة) بمثلة وفاء نون مفتوحات وقبل كسرالفا ظالواهو خطأ من وكيم والصو البعسلم ينشعة فحوله ( القيام بأمو وهم . فوله ( التعمل ابن علقمة أي بالإضافة المياء المتكلم ( على عراقة فومه ) بكسرالدين أى القيام بأمو وهم . ورياستهم أن يصدقهم من التصديق أي بأخضهم الصدقات ( يقال لهسمد ) بفتم أولووقيل بكسره التختاف في محبته مو الدين ما يتروالدما البلسم . ويتمام للمنافقة المتلة عضا وشحماً كي أي سينة كثيرة اللهن والمحضل عامهملة وضاد معجمة هو اللهن ( والشافع الحابل ) بالباء الموحدة أى الحامل ( الماعاق) . فتح العين والمراد ما كان دون ذلك ( معتاط ) . قبل هم إلى اعتب عن الحل السمنها وهو، لا يوافق

فَقَالَا نَاوِ لَنَاهَا فَرَفَشُهُا النَّهِمَا فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى عَيرِهِمَا ثُمَّ أَنْطَلَقَا . أَخْبَرَنَا هُرُونُ بُنُ عَلَا اللَّهِ قَالَ حَدَّتَنَا وَحُرَّ اللَّهِ قَالَ حَدَّتَنَا وَحُرُوبُنَ أَيْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّتَنَى مُسْلُم بُنُ شَفَنَةً أَنَّ الْبُنَ عَلَقْمَةَ أَسْتَعَمَلَ أَلُهُ عَلَى صَدَقَةَ فَهُمُ وَسَقَ الْحَديثَ . أَخْبَرَنى عُرالُ بُنُ بَكَارٍ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبُ قَالَ حَدَّتَى أَبُو الزَّنَا عَلَى مُثَالَعَ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّعَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمَالُولُ عَلَى الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُ

(ماينقم كهكسر القاف أى ماينكر أو يكره (ابنجيل) قال الحافظ أقف على اسموق كتب الحديث وفى تعليق القاضى حسين أن اسمه عبدالله (إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ﴾ أى ماينقم شيئاً من منع الزكاة إلا بكفر النعمة فكان غناء أداه الى كفر نعمة الله (أدراعه) بمهملات جمع درع وهى الزرية (وأعنده) بعنم المثناة جمع عند بفتحتين قبل ما يعد الرجل من الدواب والسلاح

ما في الحديث الا أن يراد بقوله وقد سان ولادها الحل أن أنها لم تحمل وهى فيسن يحمل فيه مناها . قوله و منهان جبر الح كم أى منو الاركان لم يؤدوها الى عمر و ماينتم كم يكسر القاف أى مايسكر أو يكره الزكاة الا لأجيل أنه كان فقيراً فاغناه الله فجعل نعمة الله تعالى سبا لكفرها وأداعه بحم درع الحديد وواعتدم بم بسم المثناة الفوقية جم عند بنتحين هو ما يعده الرجل من العواب والسلاح وقيل الحيل غاصة و روى بالموحدة جم عبد والاول هوالمشهور ولعليم طالبوا عالداً بالزكاة عن أتحال الدوع والاعتد بفنل أنها للتجارة فين لم صلى الله تعالى عليه وأعتده في سيل أنه فيا أو لعلم أوادة أن عيد المواب الله تهرعا وتقربا الواعلة واقترالي وتقربا في منطق واقت الله عن الحمل المواتف في سيل الله تعرعا وتقربا المواتف في منط واقة تعالى ومثله لا يتعالى ومثله لا يعتم المواتف فوله ويعتده في مسلى الله تعما وتعربا

الْمُطَّلَبِ عُمْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَهِى عَلَيْهِ صَدَقَةُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ اللهُ عَمْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَدَقَةُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ اللهُ عَنْ مُوسَى قَالَ حَدَّتَى أَبُو الزَّنَادِ عَنْ عَبْد الله عَنْ مُوسَى قَالَ حَدَّتَى أَبُو الزَّادِ عَنْ عَبْد الله عَنْ مَرُو بُنُ مَنْصُور وَخُمُودُ بُنْ عَيْد الله بن الْأَسُود عَنْ عَبْد الله بن هلال الثَّقْفِي قَالَ جَدَّرَ الله بن الْأَسُود عَنْ عَبْد الله بن هلال الثَقْفي قَالَ جَدَّرُ الله الله عَلَيْ وَسَلَّمَ فَعَلَى كَدُتُ أَقْلَ بَعْدَكَ فَي عَنَاق أَوْشَاة مِن الصَّدَقة فَعَالَ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَعَالَ كَدْتُ أَقْلُ بَعْدَكَ فَي عَنَاق أَوْشَاة مِن الصَّدَقة فقال أَلْ وَلا أَنْهُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَعَالَ كَدْتُ أَقْلُ بَعْدَكَ فَي عَنَاق أَوْشَاة مِن الصَّدَقة فقال أَلْهُ لَا أَنْهُ اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ الْمَالُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَنْهُ اللّهُ عَلَالَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقيل الحنيل خاصة وروى بالموحدة جمع عبد والأول هو المشهور ﴿ فَهَى عَلِيهِ صَـدَقَة ومثلها معها﴾ قيل ألزمه صلى الله عليه وسلم بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنني للذم عنه والمعنى فهى صدقة ثابتة عليه سيتصـدق بها ويضيف اليها مثلها كرماً ودلت رواية

أعلم ﴿ وَهِي عليه ﴾ الظاهر أن ضمير عليه للعباس ولذلك قبلانه ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنه لذكره وأنفي الذم عنه وللدن فهي صدقته ثابة عليه ميصدق بها ويضيف اليها مثلها كر ما وعلى هذا في جارة على الضان أى أنا ضامن متكفل عنه والافالصدة عليه وبحسل أن ضمير عليلر سول الله وهو المحافي المضافية عليه وسلم المسلف منه صدقة عامين أوهر عجل صدقة عامين أوهر عجل صدقة عامين أوهر عجل ضمير فهي لصدقة اللهب أن الدين المسلم الله تعلى الله اللهب المسلم المسلف منه صدقة عامين أوهر عجل ضمير فهي لصدقة اللهب أو زكانه فيكفي الربط كانه قبل تصدي لا يقال الا يقى حيثنا المبدد المسلم مستنفى عنه أن الأصل على وهاء عليه ليست ضميرا بل مي هاه السكت فالياء فيها مشددة أيسناً وهذا بعيد مستنفى عنه بما ذكر نا وافقه تعالى أعلم. قوله ﴿ مثله سواء ﴾ أي هذه الرواية مثل السابقة وسواء تأكيد المثالة . قوله ﴿ وأقل لا يقل وب المال بدء عليه في الاخذ وكاد يفضى ذلك الى قبل وب الممال بدء عليه في الاخذ وكاد يفضى ذلك الى قبل وب الممال ويتمن أن هذا الشاكي هو العامل يشكو شدة شرعت لنصر في في مصارفها ولو لاذاك لما أخذت أصلا وليست مما لافاتد في أحدامل الجواب أن الأن يشدد في الاعطاء حق يضفى ذلك الى تشديدالعامل ويتمل أن هذا الشاكي هو العامل يشكو شدة شرعت لنصر في في العامل يشكو شدة شد

### باب زكاة الخيل

أَخْرِرَا أَخْرَا أَخْمَدُ بُنُ عَبْد الله بْنِ الْمُبَارِكُ قَالَ حَدَّنَا وَكِيمْ عَنْ شُعْبَة وَسُفْيانُ عَنْ عَدِد الله بْن دِينَارِ عَنْ سُلْيَانَ بْن يَسَارِ عَنْ عَرَاكُ بْن مَالكُعْنَ أَيْهُمْ رِبْقَقَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى اللّهُ عَنْ الْعَصْلَ وَهُو اللّهُ الْمَبْعَدِلُ وَهُو اللّهُ الْمَيْقَالَ مَسُولُ الله عَنْ المُعْمِلُ وَهُو اللّهُ أَمِيَّةً عَنْ مَكُمُولُ عَنْ عَرِكُ بْنِ مَالكُ عَنْ أَيْهُمُ وَلَا أَنْهَا لَهُ مَنْ المُعْمِلُ وَهُو اللّهُ أَمِيَّةً عَنْ مَكُمُولُ عَنْ عَبْده وَلا فَي هُو اللّهُ عَنْ المُعْمِلُ وَهُو اللّهُ أَمْيَةً عَنْ مَكُمُولُ عَنْ عَرْكُ بْنُ مَالكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَنْ أَيْهُ مُرْرَةً وَقَلَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ أَيْهُ مُرْرَةً وَقَلَ اللّهُ مِنْ مَلكُ عَنْ أَيْهُ مُرْرَةً وَقَلُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ أَيْهُ مُرْرَةً وَقَلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَنْ أَيْهُ مُرْرَةً وَقَلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ أَيْهُ مُرْرَةً وَمَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَنْ اللّهُ عَلَاكُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَنْ اللّه

مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم التزم باخراج ذلك عنه لقوله فهى على لانه استساف منه صدقة عامين وجمع بعضهم بين رواية على ورواية عليه بأن الاصل رواية على ورواية عليــه مثلها

أرباب الأموال في الاعطا. حتى يخاف أن يؤدى ذاك الى القنل ومعنى بعدك أىبعد غبيق عنك وذهابى الى أربابالأموال والموافق المركان المركان الأمر الى أخذنا الزكاة بل تركنا الأمر الى أحصاب الأموال والنظر للصارف يدعو الى تحمل المشاق فلا بدمن الصبر عليها وهذا الوجه أنسب بترجمة المصنف وموافقة لفظ الحديث للرجهين غير خفية . قوله (ليس على المسلم في عده ولافرسه) حلوهما على مالايكون النجارة ومن يقول بالزكاة في الفرس يحمل الفرس عليفرس الركوب وأما ما أعد

### باب زكاة الرقيق

أَنْتَرَنَا نُحَدُّهُ بُنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بُنُ مسكين قرآلةً عَلَيْهِ وَأَنَّا أَسْمَ وَاللَّفَظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالكُ عَنْ عَبْد الله بْنَ دِينَارَ عَنْ سُلْبَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَرَاك بْنِ مَالكِ عَنْ أَبِي هُرَ يَرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فَعَبْده وَلَا فَي فَرْسَهُ صَدَقَةٌ . أَخْبَرَنَا قَتْلِبَةُ قَالَ حَدَّنَا حَسَّامٌ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فَي غُلَامِهِ وَلَا فَهُرَ سِهِ عَنْ أَبِي هُمْ رُزِعَ أَنَّ اللهِ عَنْ أَلِي مَالكَ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَبِي

### باب زكاة الورق

أَخْرَنَا يَحْيَى بَنُ حَبِيب بِن عَرَبِي عَنْ حَمَّاد قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُو اَبُنُ سَعِيد عَنْ عَرْونِنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُنْدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْ وَسَلَّمَ لِيْسَ فِياَ دُونَ خُس ذَوْ دَصَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيا دُونَ خُس أَوْسُق صَدَقَةٌ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَبْنَانًا أَبْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِك قَالَ حَدَّتَنِي مُحَدُّدُ بْنَ عَبْد الله أَنْ عَبْد الله عَنْ أَبِي سَعْد الْخُنْدِي أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالْ أَنْ رَسُولَ الله صَلْحَةً وَلِيْسَ فِيهَا دُونَ خُس أُوسُق مِنَ الْتَمْ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خُس أُوسُق مِنَ الْتَمْ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خُس أَوسُق مِنَ الْتَمْ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خُس أَوسُق مِنَ الْتَمْ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خُس أَوْسَق مِنَ الْتَمْ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خُس أَوْسَق مِنَ الْآمَ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خُس أَوْسَق مِنَ الْآمَ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خُس أَوْسَ مِنَ الْإِلَى صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خُس وَدُو مَنَ الْإِلَ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خُس أَوْلَ مَنْ الْإِلَى صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خُس وَلَهُ مَن الْإِلَى صَدَقَةٌ . أَخْبَرَنَا هُرُونَ خَسْ وَدُو مَن الْإِلَى صَدَقَةٌ وَ أَنْ مَوْونَ خَسْ وَوْدَ مَنَ الْإِلَى صَدَقَةٌ .

إلا أن فيها زيادة هاء السكت حكاها ابنالجوزى عن ابن ناصر

قَالَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيد بْنَ كَثير عَنْ مُحَمَّد بْنَعْبد الرَّحْزِيْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ يَحْيَى بْن عُمَارَةَ وَعَبَّادُ بْنِ تَمْمِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَدَقَةَ فِيَا دُونَ خَمْس أَوْسَاق منَ التَّرْ وَلاَ فِيَا دُونَ خَمْس أَوَاق منَ الْوَرق صَدَقَةٌ وَلَافَهَا دُونَ خُس ذَوْد منَ الْإِبل صَدَقَةٌ . أَخْبَرَنَا نُحَدُّ بنُ مَنْهُو , الطُّوسَ ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَدَّبُنُ عَجَى بْن حَبَّلَ وَمُحَمَّدُ أَبْنُ عَبْدِ الله بن عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ وَكَانَا نَقَةً عَنْ يَحْمَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَن وَعَبَّاد بْنِ تَمْيمِ وَكَانَا ثَقَةً عَنْ لَى سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ فِيَا دُونَ خُس أَوَاق منَ الْوَرق صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خُس منَ الْإبل صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَة أَوْسُق صَدَقَةٌ . أَخْبَرَنَا تَحُودُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَوُ أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِم بْن ضَمْرَةَ عَنْ عَلَى رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفُوتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالزَّقِيقِ فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمُواَلكُمْ منْ كُلِّ ما تَتَينْ خَمْسَةً . أَخْرِزَا مُسِنُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِنُ بَمِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَلِي إسْحَق عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلَى رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِقِ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ ماتَتَيْن زَكَاةٌ

(قد عفوت عرب الخيل والرقيق) أي تراث لكم أخذ ذكاتها وتجاوزت عنه

قوله ﴿قَدْ عَفُونَ عَرَالَخِيلِ وَالرَقِيقِ﴾ أى ترك لكم أخذ زكاتها وتجاو زت عنه وهذا لايقتضى سبق وجوب ثم نسخه ﴿مَن كلماتُهِن﴾ أيمالتي درهم ولذلك قال وليس فيا دون ماتتيزكاة والله تعالمي أخر

### باب زكاة الحلى

### باب مانع زكاة ماله

أَخْبِرَنَا الْفَضْلُ بُنَ مَهْلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ هَاشُمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَاعَبُدُ الْعَزِيزِ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

#### ﴿مسكتان﴾ المسكة بالتحريكالسوار

#### باب زكاة الحلي

بضم حا. وكسر لام وتشديد تحتية جمع حلى فتح حا. وسكون لام كندى وثدى والجهور على أنه لا زكاة فيها وظاهر كلام المصنف على وجوبها فيها كقول أنى حنيفة وأصحابه وأجاب الجمهور بضعف الآحاديث قال الترمننى لم يصح فى هذا الباب عن الني صلى أنته تعالى عليه وسلم شى. لكن تعدد أحاديث الباب وتأييد بعضها يعض يؤيد القول بالوجوب وهو الاحوط والله تعالى أعلم . قوله ﴿مسكتانُ ﴾ بفتحات أى سواران والواحد مسكة بفتحات والسوار من الحلى معروف وتكسر السين وتضم وسورته السوار عَلْهُ وَسَلَّمُ إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّى زَكَاةَ مَالهُ يُخَلُّلُ اللَّهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقَيَامَة شُجَاعاً أَقَرَ عَلَهُ زَيبَتَانَ قَالَ فَيَلْتَرَمُهُ أَوْ يُطُونُهُ قَالَ يَقُولُ أَنَا كَنُزُكَ أَنَا كَنُزُكَ . أَخْبَرْنَا الْفَصُّلُ بُنُسَهْلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَسُنُ بُنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بُنُ عَبْدُ الله بْن دِينَلِ الْمَدَنِي عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِي صَلَّحَ عَنْ أَيْ مَعْدُ اللهُ بْ دِينَلِ الْمَدَنِي عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِي صَلَّحَ عَنْ أَيْ مَنْ آلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا فَأَمْ يُومَ الْفَيامَة فَيقُولُ أَنْا مَالُكُ مُنْ أَنَا لَهُ مُواللهُ عَنْ النَّيْعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آلَاهُ اللهُ عَنْ وَعَلَ الْقَيامَة فَيْقُولُ أَنْا مَالُكُ مَنْ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّالِهُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ النِّي اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ النَّهُ اللهُ عَنْ النَّيْلَ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللهُ عَنْ النَّيْلَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

### زكاة التمر

أَخْرَرَ نَا نُحَدِّ بْنُ عَبْدِ اللهْ بْنِ الْمُبَارِكُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمِعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ عَنْ مُحَدِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَـارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيْسَ فِيا دُونَ خَسْمَة أَوْسَاقِ مِنْ حَبِّ أَوَّ ثَمْ صَدَقَة

(له زبيتان) تثنية زبية بفتح الزاى وموحد تينوهما الزبدتان اللتان فالشدة ين وقيل النكتان السوداوان فوق عينيه وقيل نقطتان يكتنفان فاه وقيل هما في حلقه بمنزلة زبمتي الدنز وقيل لحتان على رأسه مثل القرنين وقيل نابان يخرجان من فيه (يطوقه) بفتح أوله وفتح الواو الثقيلة أى يصير له ذلك الثعبان طوقاً (بالهزمتيه) بكسر اللام والزاى بينهما هامسا كنة قال في الصحاح مما العظان الناتان في اللحين تحت الأذنين و في الجامع هما لحي الحدين الذي يتحرك اذا أكل الإنسان

بالتشديد أن ألبستماياه. قوله (لهزيبيتان) تثنية زيبة بفتح الزاى وموحدتين قبل هماالنكستان السوداوان أفوق عينه وقبل نقطتان يكتنفان فاء وقبل غير ذلك ( أو يطوقه) بفتح أوله وتشديد الطاء والواو المفتوحين أى يصير له ذلك الشجاع طوقا . قوله (بلبزشته) بكسر اللام والزاى بينهما هاء ساكنة ف محيح البخارى يعنى شدقه وقال في الصحاح هما العظان الناتان في اللحين تحت الآذنين وفي الجامع

### باب زكاة الحنطة

أَخْبِرَنَا إِسْمْعِلُ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ حَدَّتَنَا بِرِيدُ بْنُ زُرِيْعِ قَالَ حَدَّتَنَا رَوْحُ بْنُ القَاسِمِقَالَ حَدَّتَنَى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ لَيهِ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَحِلْ فِي الْبُرِّ وَالنَّمْ زِنَاةً حَتَّى تَلْلُغُ خَسْمَةً أَوْسُقُ وَلَا يَحِلُ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَلْلُهُ خَسْمَةً أَوَاقِ وَلَا يَحِلُّ فِي اللِّرَ زَكَاةٌ حَتَّى تَلْلُغُ خَسْرَ ذَوْدٍ

### باب زكاة الحبوب

أَخَبِرَنَا نَحُدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَامُفَانُ عَنْ إِسْمُعِيلَ بِنِ أُمَةً عَنْ نَحَمَّد بِنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُنُونَ أَنَّ النَّبَى صَلَّ اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيْسَ فِحَبُ وَلَاتُمْ صَدَقَةٌ حَتَّى تَلْلَغَ خَسْمَةً أَوْسُوَ وَلَا فِيمَا دُونَ خَسْ ذَوْدُولَا فِهَا دُونَ خَسْ أُولَى صَدَقَةٌ

### القدر الذى تجب فيه الصدقة

أَخَيْرَنَا نَحَدُّ بُنُ عَدْ الله بْنِ الْمُبَارِكَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيمُ قَالَ حَدَّثَنَا ادْرِيسُ الأَوْدَيْ عَن عُرُو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَعْتَرَى عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهَا مُونَ خُس أَو الَّ صَدَقَةٌ . أَخْرَنَا أَحْدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّنَا حَنَّا حَنَّا عَنْ يَحْيَى بن سَعِيد وَعُبِيدُ اللهُ بْنُ عُمْرً عَنْ عَمْرٍ و بْنِ يُحْيَى عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُنْدِي عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ

هما لحم الاذنين الذي يتحرك اذا أكل الانسان. قوله ﴿لا يحلُّقُ البر﴾ بكسر الحاء أي لا يجب ومنه

عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خُسِ أُواتِي صَدَقَةٌ وَلَا فِيهَا دُونَ خُسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خُسَّةَ أَوْسُقَ صَدَقَةٌ

### باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر

أَخْبَرَنَا هُرُو نُ بُنُ سَعِيد بِنِ الْهَيْمُ أَبُو جَعْمَ الْأَيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبِرَ فَي يُونُسُ عَنِ إِنْنِ شَهَابٍ عَنْ سَلَمٍ عَنْ أَيْهِ أَنْ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَّتَ اللّهَا، وَالْأَنْهَارُ وَ الْنُبُونُ أَوْ كَانَ بَعْلَا الْعُشْرُ وَمَا شَقَى بِالسَّوانِي وَالنَّصْحِ نَصْفُ المُشرِ أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ سَوَّاد بْنِ الْأَسْوَد بْنِ عَمْرُ و وَأَخْمَدُ بَنُ عَمْرُ و وَالْخَرِثُ بْنُ مَسكين قرِامَةً عَلَيْهِ وَلَا أَلْمَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَرِثُ الْخَرِثُ الْأَوْبُرِ حَدَّهُ أَنَّهُ السَّمِ

(فيها سقت السياء والآنهار والديون أو كان بعلا) قال فى النهاية هو ما شرب مر. النخيل بعروقه من الأرض من غير سقى سهاء ولا غيرها قال الازهرى هو ماينيت من النخل فىأرض يقرب ماؤها فرسخت عروقها فى المساء واستغنت عن ماء السهاء والانهار (العشر) قال القرطى أجمع العلساء على الاخذ بهذا الحديث فى قدر ما يؤخذ ، واستدل أبوحنيفة بعمومه على وجوب الزكات فى كل ما أخرجت الارض من النهار والرياحين والحضر وغيرها قال القرطي والحكمة فى فرض العشر أنه يكتب بعشرة أمثاله وكان الخرج للعشر تصدق بكل ماله (وماسقى بالسوانى) جمع سانية وهى الناقة التى يستق عليها (أو النضح) أى ما يسقى بالدوالى

قوله تعالى أم أردتم أن يحل عليكم غضب أى يجب على قراءة الكسر ومنه حل الدين حلولا وأما الذى يمنى النزول فيضم الحماء ومنعقوله تعالى أو تحل قريباً من دارهم. قوله (فيا سقت السهام) أى المطر من باب ذكر المحل وارادة الحال والمراد مالايحتاج سقيه الى مؤنة (والبعل) بمرحدة مفتوحة وعين مهملة ساكنة ماشر بسمن النخيل بعروقه من الارض من غير سقى السهاء ولاغيرها (بالسواني) جمع سانية وهى بعير يستقى عليه (والتضح) بفته فسكون هو السقى بالرشا والمراد ما يحتاج الى مؤنة

جَارِ بْنَ عْبْدَ اللهُ يَقُولُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فِيهَا سَقَتِ السَّهَا، وَالأَنَّهَارُ وَالْكُيُونُ الْكُشُرُ وَفِيهَا سُعَىَ بِالسَّانِيَةِ نَصْفُ الْعُشْرِ . أَخْبَرَنَا هَنَادُ بُنُ السَّرِى عَنْ أَفِي سَكْر وَهُوَ أَبْنُ عَيَّاشِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَإِنْلِ عَنْ مُعَادَ قَالَ بَعْثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَّ لَلَ الْعَيْنِ فَأَمْرَ فِي أَنْ آخُذَ مِّنَا سَقَتِ النَّمَّامُ الْعُشْرَ وَفِيها سُقِيَ بِالنَّوَالِي نَصْفَ الْعُشْرِ

# كم يترك الخارص

أَخْبِرَنَا نُحَدَّبُنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ سَعِيد وَنُحَدِّبْنُ جَعْفَرِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خُبِيْبَ بَنَ عَبْد الرَّحْنِ يُحَدَّثُ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ مَسْعُود بْنِ نيَارِ عَنْ سَهْل إِنْ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ أَنَانَا وَنُحْنُ فِي السُّوقِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّا خَرَصَتُمْ غُذُوا وَدُعُوا النَّلُكُ فَانْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ نَدَعُوا النَّلُكَ شَكَّ شُعْبَةً فَدَعُوا الرُّبُعَ

والاستسقاء والنواضح الابل التي يستقى عليها واحدها ناضح ﴿وفياستى بالدوالى﴾ جمع الدلاء وهى جمع الدلو وهو المستقى به مناابـثر ﴿ اذا خرصتم تَخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا انثلث فدعوا الربع﴾ قال فى فتحالبارى قال بظاهره الليث وأحمد و إسحاق وغيرهم وفهم منه

الآلة واستدل أبو حنيفة بعموم الحديث على وجوب الزكاة فى كل ماأخرجته الارض من قليل وكثير والجمهور جعلوا هذا الحديث ليان عمل العشر ونصفه وأما القدر الذى يؤخذ منه فاختوا من حديث ليس فيا دون خمس أوسق صدقة وهذا أوجه لمسا فيه من استعمال كل من الحديثين فيا سبق له والله أعلم (قوله اذا خرصتم) الحرص تقدير ماعلى النخول من الدول تقدر ماعلى النكوم من الشهز زيبا ليمون مقدل عشره ثم يخلى ينه و بين مالمكه و يؤخذ ذلك المقدار وقت قطم الثمار وفائدته التوسعة على أدباب الثمار في التناول منها وهو جائز عند الجهور خلافا للحنفية لافضائه للمالزيا وحلوا أحاديث الحرص على أنها كانت قبل تحريم الوبا (ودعوا المحادث) من القدر الذى قررتم بالحرص و بظاهره قال أحد وإسحق وغيرهما وحمل أبو عبدة الثلث

# قوله عز وجل ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْد الْأَعَلَى وَالْحَرِثُ بْنُ مُسْكِينَ قَرَادَةً عَلَيْهُ وَأَنَا أَنَّمَتُ عَنَ اَبْن وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الْجَلَيلِ بْنُ حُمْيداً لَيْحَشَيْ أَنَّ ابْنَ شَهَابِ حَدَّنُهُ قَالَ حَدَّتَى أَبُو الْمَامَةُ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنْف في الآية الَّتِي قَالَ اللهُ عَنَّ وَجُلًا وَلَا يَشْمُوا الْخَيِثَ مَنْهُ تُنْفَقُونَ قَالَ هُوَ الْجُمْرُ ورُولُونُ حُبَيقَ فَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْخَذَ في الصَّدَقَة الْزِنَالَةُ . أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْتَى عَنْ عَبْد الْحَيد بْنِ جَعْفَر قَالَ حَدَّتَتَى صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مُرَةً الْحُضْرَى عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٌ قَالَ خَرَجَ

أبوعييد فى كتاب الأموال أن القدر الذى يأ كلونه بحسب احتياجهم اليه فقال بترك قدر المتياجهم وقال مالكوسفيان لايترك لهم شى، وهو المشهو رعى الشافى قال ابن العربى والمتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وقدر المؤنة ولقد جر بنا فوجدناه فى الأغاب ممايؤكل رطباً وحكى أبوعيد عن قوم أن الحرب كان خاصاً بالني صلى الله عليه وسلم لكونه كان يوفق من الصواب لمما لايوفق لمغيره (الجعرور ولون حبيق) همانوعان من الترديثان (الرذالة) بصم المصواب كما لايوفق لمغيره (الجدالة) بصم

على قدر الحاجة وقال يترك قدر احتياجهم ومشهور مذهب الشافعى وكذا مذهب مالك أن لايترك لهم وقال ابن العربي المتحيط النظر يعمل بالحديث وقال الحقالي اذا أخد الحقى منهم مستوقى أضر بهم فانه يكون منه الحديث ان لم يرضوا أضر بهم فانه يكون منه الحديث ان لم يرضوا بخرصكم فدعوا لهم الثان والربع ليتصرفوا فيه و يضمنوا لسكم حقه وتتركوا الباقى الى أن يحف فيؤخذ حقه الأأنه يترك لهم بلا خوص و لا اخواج وقبل اتركوا لهم ذلك ليتصدقوا منه على جيرانهم ومن يطلب منهم لا أنه لا زكاة عليم في ذلك والله تعمل المحلمة وفرد والجمرور ك بضم جيم وسكون عين مهملة. وراء مكورة ضرب ردى من التمر يحمل رطباً صفاراً لاخير فيه (ولون حيق) بعنم الحلمة وفتح الموحدة وسكون المنه الحلمة وفتح الموحدة وسكون المنه ذلك المهملة وفتح الموحدة وسكون المنه ذلك وحل اسمه ذلك ( المزالة ) يضم المواء ويشم الواء ويقم المواء ويقاف فوع ودى، من التمر مفسوب الى رجل اسمه ذلك ( المزافلة ) يضم الحاء ويشم الواء وإنجام الذال الردى. قوله (صالح بن أبى عريب) بفتح العين المهملة وكسر

رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ وَيِده عَصَا وَقَدْ عَلَقَ رَجُلُ قُنَوَ حَشَفَ فَجَسَلَ يَطْعَنُ فَى ذَاكَ الْقُنُّو فَقَالَ لَوْ شَاءَ رَبُّ هٰذِهِ الصَّّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْ هَٰذَا اِنَّ رَبَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ حَشْفًا يُومُ الْقَيَامَة

#### باب المعدري

أَخْبَرَنَا أَتَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ عَنْ عُبِيْدِ الله بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعيْبِ عَنْ أَيِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ مَاكَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِي أَوْ فِيَقْرِيةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفَهَا سَنَةً فَانْ جَاهَ صَاحْبُها وَ إِلَّا فَلَكَ وَمَالًمْ بَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِي وَلاَفِي قَلْيَةٍ عَامِرَةً فَقَسِهٌ وَفِي الرِّكَازِ النَّهُ مَ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ ابْراهِمِمَ قَالَ حَدَّثَنَا

الراء و إعجام الذال الردى. ﴿ فَالرب جاء صاحبها و إلا فلك ﴾ فيه حذف جواب الشرط من

الرا. قوله ﴿ وقد على رجل ﴾ وكانوا يعلقون في المسجد لياكل منه من يحتاج اليه ﴿ وَمَا حَشْفَ ﴾ التفا بالكسر والفتح مقصور هو العنق بما فيه من الرطب والقنو بكسر القاف أو ضمها وسكون النون مثله والحشف بفتحين هو اليابس الفاسد من التم وقتا حشف بالاضافة و في نسخة قنو حشف النون مثله والحشف في أى جزاء حشف فسمى الجوار باسم الاصل و يحتمل أن يجعل الجزاء من جنس الأصل و يخلق اتعالى في هذا الرجل شهاء الجزاء باسم الأصل و يخلق اتعالى في هذا الرجل شهاء الحشف فياكم فلا ينافي ذلك قوله تعالى إرمن التعريف ﴿ فَان جاء صاحبا ﴾ أى فهوالمعالوب ﴿ وَقَالَ الله وَان له عَلَى الله والله الله والتقدير فان أى وان لم يجى، ﴿ فَلْك ﴾ أم فهى لك قال السيوطي نقلا عن ابن مالك في هذا الكلام حذف جواب الشرط الأول وحذف في المتدأ من جلة الجواب للشرط الثاني والتقدير فان جاء صاحبا أخذها والا يجى، فهى لك و وظاهر الحديث أنه يملكها الواجد مطلقاً وقد يقال لهل السائل كان فقيراً فأجابه على حسب حاله فلا يدل على أن الغنى بملك وفيه أمه كم من فقير يعير غنياً السائل كان فقيراً فأجابه على حسب حاله فلا يدل على أن الغنى بمك وفيه أمه كم من فقير يعير غنياً خلالها إلى يعرف المائح المحافية المكاف آخره زاي المحافية المائل وما لم يكن في طريق مأتي الخي قال الحافية زاي بعرف المائح والماؤ بكس في طريق مأتي الخي قال الحافى آخره والماؤ ي بكسر الواء وغفيف الكافى آخرو زاي

الأول وحذف فعمل الشرط بعد أن لا والمبتدأ من جلة الجواب الاسمية والتقدير فان جاء صاحبها أخذها و إن لايحي، فهى لك ذكره ابن مالك ﴿العجاء ﴾ هى البهمة سميت عجاء لأنها لاتنكلم ﴿حرحها جبار ﴾ أى هدر والمراد الدابة المرسلة فى رعيها أو المنفلتة من صاحبها ﴿ والبَرْ جبار ﴾ يتأول بوجهين بأن يحفر الرجل بأرض فلاته للمارة فيسقط فيها إنسان فيهلك و وبان يستأجر الرجل من يحفر له البئر فى ملكمة فتهارعليه فانه لا يلزم شى، من ذلك ﴿ والمعدن جبار ﴾ هم الاجراء في المستاجر عليهم المعدن لا يكون على المستأجر غرامة

معجمة من ركره اذا دفته والمراد الكنر الجاهل المدفون في الأرض واتمـا وجب فيه الحس لكثرة نفعه وسهولة أخذه . قوله ( السجاء ) هي السيمة لآما لا تنكلم وكل ما لا يقدر على الكلام فهر أتجم (جرحها ) بفتح الجميم على المصدر لاغير وهو بالضم اسم منه وذلك لأن الكلام في فعلما لافها حصل في جسمه ها من الجمرح وان حمل جرحها بالضم على جرح حصل في جمد بحروحها يكون الاضافة بعيمة وأبيمناً المعدر حقيقة هو الفعل لا أثره في المجروح فليتأمل (جبار ) بضم جبم وخفة موحدة أي هدر قال السيوطي والمراد الدابة المرسلة في رعها أوالمنطقة من صاحبا والحاصل أن المراد مالم يكن معه سائق و لا قائد من الهائم اذا أتلف شيئاً نهاراً فلا عبان على صاحبا (والمعدن) بكسر الدال مَنْصُورٌ وَهِشَامٌ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِى أَللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ الْبِنْرُ جَارٌ وَالْعَجَمَاءُ جَبَارٌ وَالْمُعْدُنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْمُنْسُ

### باب زكاة النحـــل

أُخْبَرَ فِي الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبْد الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ أَبِي شُعَيْبِ عَنْ مُوسَى بِنِ أَغْيَنَ عَنْ عَرْو بِن شُعَيْبِ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدَّه قَالَ جَاءَ هَلَالُ اللَّ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ عَلْمُ وَادِياً يَقَالُ لَهُ سَلَبَةً فَخَى لَهُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ سَلَبَةً فَخَى لَهُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَرْبُنِ الْخَطَابِ كَتَبَ سُفْيانُ بِنُ وَهِبِ إِلَى عَلَى اللَّهُ مَنْ مَنْ عَشْرِ غَلْهُ فَأَحْمَ لَهُ سَلَبَةً ذَاكَ الْوَادِي فَلْكَ وَإِلَّا فَإِنَّا مَاكَانَ يُؤْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ مَا كُنْ يُؤْدَى إِلَى مَاكَانَ يُؤْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ شَاءً عَلَى اللَّهُ عَنْ مَنْ عَشْرِ غَلْهِ فَأَحْمِ لَهُ سَلَبَةَ ذَاكَ وَ إِلَّا فَإِمَّا عُوذَ نُبَابُ عَيْثِ يَأَكُلُهُ مَنْ شَاءً عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا عُوذَ نُبَابُ عَيْثِ يَأَكُلُهُ مَنْ شَاءً

### باب فرض زكاة رمضان

أَخَبَرَنَا عِمْرَانُ بِنْ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْ عُمْرَ قَالَ

والمراد أنه اذا استاجر رجلا لاستخراج معدن أو لحفر بثر فانهار عليه أو وقع فيها انسان بعدان كان البئر في ملك الرجل فلاعنهان عليه وتفاصيل المسائل فى كتب الفروع . قوله ﴿ نحل﴾ هوذباب السل والمراد المسل ﴿ واديا ﴾ كان فيه النحل ﴿ ولى ﴾ بكمر لام مخفقة على بناء الفاعل أو مشددة على بناء المفعول ﴿ و إلا فأتما هو ذباب غيث﴾ أى والا فلا بلزم عليك حفظه لان الذباب غير مملوك فيحل لمن بأخذه وعلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه بجبر صاحبه على الدفع لكن لا يلزم الامام حمايته فَرَضَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْخُرُّ وَالْمَبْدِ والذَّكَرِ وَالْأَثْنَى عَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرَّ

# بابفرض زكاة رمضان على المملوك

أَخْبَرَنَا قُتِيْنَةُ قَالَ حَـدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَعَنْ نَافعِ عَنِ أَنْ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ الله صَـلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ صَدَقَةَ الفطر عَلَى الذَّكَرِ وَالْأَنْثَى وَالْحُرُّ وَالْمَثْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوَّ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ الَى نِصْفِ صَاعِ مِنْ يُرِ

﴿ فَرَضَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على الحر والعبد والذكر والآثى صاعاً من تمر ﴾ قبل انه منصوب على أنه مفعول ثان وقبل على التميز وقبل خبركان محذوفا

الا بأدا. الزكاة واقد تعالى أعلم . قوله (فرض) أى أرجب والحديث من أخبار الآحاد فؤداه النطن فلذلك قال بوجوبه دون افترات من خص الفرض بالقطبي والواجب بالظني (زكاة رمضان) هي صدقة القطر ونصبها على المفعولية وصاعاً بمدل منها أو على نرع الحافض أى فى زكاة رمضان الداخلة المفعولية والمفعول صاعاً (حيل الحر والديد) على بمدى عن الا لا وحوب على العبد والصغير كما فيبعض الروايات الا لا مال المبد و لا تكلف على الصغير نعم بجب على العبد على ما معين والمولى نائب و (معدل) الاجواء فالمراد أى قاموه من على العبد المفعولية وتعالى منائب الاجواء فالمراد أى قاموه به وظاهر هذا الحديث أنهم المحاقا الحوم لله تعالى عليه تعالى على العبد المفعولية على العبد المائب منائب المفعولية على العبائب المواع المنائب في المعين المفعولية المنافق المنافقة الم

### فرض زكاة رمضان على الصغير

أَخْبَرَنَا قُتْلِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنِ أَنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُالله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكِيرِ حَرٍّ وَعْبِدٍ ذَكَرٍ وَأَنْثَى صَاعاًمِنْ ثَمْرٍ أَوْصَاعاً مِنْ شَعِيرٍ

### فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين

أَخْبَرَنَا تُحَدِّبُ بُسُلَةَ وَالْحِرْثُ بُنُ مسكين قراَلة عَلَيْه واَنَا الْمَعُ واللَّفْظُ لَهُ عَن ابْنِ الْقَلْمِ قَالَ حَدَّتَى مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّم الله عَنْ فَرَضَ رَكَاةً الْفَطْرِ مِن رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِن تَمْ أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرِ عَلَى كُلُّ حُرَّ أَوْعَبِيدِ فَلَ اللَّمَ مَنَ الْمُسلِينَ وَالْمَحْدُ بُنُ جَمْضَمَ وَلَا اللَّهَ عَنَ ابْنِ عَمْرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ وَاللَّهُ عَنَّ ابْنِ عَمْرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَن ابْنِ عَمْرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى الله وَالله والله والمؤلم والله والله والله والمؤلم والله والله والمؤلم والمؤلم

#### وقيل على سبيل الحكاية

معناداً معارفاً فى ذلك الوقت فقد روى ان خريمة فى مختصر المسند الصحيح عن ابن عمر قال لم يكن الصدقة على عهدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الا التمر والزبيب والشعير و لم تسكن الحنطة و روى البخارى عن أفى سعيد كنا تخرج فى عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الفطرصاعاً من طعام وكان طعاماً يومئذ الشعير والزبيب والاقط والتمر والله تعالى أعلم . قوله (من المسلمين) استدلال بالمفهوم فلا عبرة به عند من لا يقول به ولذا يوجب فى العبد السكافر باطلاق التصوص

کم فرض

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَانَا عَٰسِى قَالَ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ الله عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفَطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْإِثْثَى وَالْخُرِّ وَالْمُبْدِ صَاعًا مِنْ ثَمْز أَوْصَاعًا مِنْ شَعِير

### باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة

أَخْبَرَنَا الشَّمْعِيلُ بُنُ مَسْعُود قَالَ حَدِّثَنَا يَرِيدُ بُنُ زُرِيعٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبُهُ عَنِ الْحَكَمِ
الْبُ عَنْيَسَةَ عَنِ الْقَلْمِ بِنِ مُخْيِمرَةً عَنْ عَمْرٍو بْن شُرَحْبِيلَ عَنْ قَيْسِ أَبْن سَعْد بْنُ عُبَادَةً
قَالَ كُنَا نَصُومُ عَاشُورَا وَتُوْتَى زَكَاةَ الْفَطْ فَلَسَّا نَوَلَ رَمَعَ الْهُ بْنِ الْمُبَارَكُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَمْ عَنْ وَلَمْ لَنهُ عَنْ الْمُبَارِكُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَمْ عَنْ القَلْمِ بْنِ مُخْيِمُرةً عَنْ أَبِي عَمَّارِ الْمُمْدَاقِ عَنْ قَيْسِ أَنْ سَعْد قَالَ أَمْ إِنَّا كُمَّذَاقً عَنْ قَيْسِ أَنْ سَعْد قَالَ أَمْ إِنَّا وَكَمْ اللّهُ عَنِ القَلْمِ بْنِ مُخْيِمْرةً عَنْ أَبِي عَمَّارِ الْمُمْدَاقِ عَنْ قَيْسِ أَنْ سَعْد قَالَ أَمْ إِنَّا وَكُمْ أَنْ أَنْ عَنْ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَنْ الْقَلْمُ وَسَلّمَ بَنْ عَلَيْكُ أَلْ اللّهُ عَنْ الْعَلْمُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْسُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

﴿عن قيس بن سعد بن عبادة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلسا نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله﴾ استدل به من قال

قوله (لمؤتر، به لم أنه عنه وكنا نفعله) الظاهر أن المراد سقطالاس، به لاالح نبى بل الم الجاسة والآسر (٧ – ١)

### مكيلة زكاة الفطر

أَخْرَياً نُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدَ وَهُو اَبُن الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمِيْدُ عَن الْحَسَن قَالَ الْبُن عَبَّاسِ وَهُو اَمْيرُ البُصْرَةِ فِي آخِرِ الشَّهْرِ أَخْرِجُوا زَكَاةَ صَوْمُكُمْ فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ فَقَالَ مَنْ هُمُنَا مِنْ أَهْلِ الْلَدَينَةَ قُومُوا فَعَلُوا اخْوَانَكُمْ فَأَنَّهُمْ لَا يَعْلُونَ النَّهُ هَذَهِ الزَّكَاةَ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَمَ عَلَى كُلَّ ذَكْر وأَثْنَى حُرو عُمُلوك صَاعًمَنْ شَعِير أَوْ ثَمْ أَوْ نَصْفَ صَاعِمِنْ قَتْحَ فَقَامُوا خَالَقُهُ هِشَامٌ فَقَالَ عَنْ نُحَمَّدُنِ سِيرِينَ. وَعَمَالُوا عَلَيْهُ هِشَامٌ فَقَالَ عَنْ نُحَمَّدُنِ سِيرِينَ. أَخْرَنَا عَلْ مُنْ الْمِيرِينَ عَنِ الْنِيسِيرِينَ عَنِ الْنِعَبَّاسِ قَالَ ذَكَرَ وَلَيْقِ صَدَقَةً

ان وجوب زكاة الفطر نسخ وهو ابراهيم بن علية وأبو بكر بن كيسان الأصم وأشهب من المسالكية وابن اللبان من الشافعية قال الحافظ ابن حجر وتعقب بأن في اسناده راو يامجمو لا وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر ومنهم من أول قوله فرض على معنى قدر قال ابن دقيق السيد وهو أصله في اللغة لكن نقل عن عرف الشرع الى الوجوب فالحمل عليه أولى

فى ذاته حسن ففعل الناس لذلك وهذا بنا. على اعتبار بقا. الامرالسابق أمراً جديدا واعتبار رفع ذلك البقام فع المحتار فقيل لمؤتمر به ولذا استدل به من قال ان وجوب زكاة الفطر منسوخ وهم ابراهم بن علية وأبو بكر بن كيسان الاصم وأشهب من المسالكية وابن الديان من الشافئية قال الحافظات حجر وتعقب بأن فى اسناده راو يامجهو لا وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتهاللا كتفاء بالامر الأول لان نز ول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر ومنهم من أول الحديث الدال على الافتراض فحمل فرض على معنى قدر قال ابن قبق الميد وهو أصله في اللفتراض قطيا و يؤيد القول با تعظى وهذا هو مراد عليه أو لى و بالجلة فهذا الحديث يضعف كرن الافتراض قطيا و يؤيد القول با تعظى وهذا هو مراد الحثية بقولم انه واجب وافة تعالى أعلم . قوله ﴿ أو نصف صاع من قدم } هويفتم القاف وسكون

الفطر قَالَ صَاعًا مِنْ رُرِّ أَوْ صَاعًا مِنْ ثَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْت . أَخْبَرَنَا قُتَيْتُهَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيِّي رَجَاء فَالَ سَمْعْتُ ابْنَ عَلَّسَ يَغْطُبُ عَلَى مِنْبِرُ مُّ يَعْنِي مِنْبَرَ الْبِصْرَةِ يَقُولُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعْ مِنْ طَعَامِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ هِذَا أَثْبَتُ النَّلَاثَةِ

### باب التمر في زكاة الفطر

أَخْبَرَنَى ثُمَّدَّ دُبُنَ عَلَى بْنِ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا نُحْرِزُ بُنُ الْوَضَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِلَ وَهُو اَبْنُ أُمَيَّةَ عَنِ الْخُرِث بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِى ذُبَابِ عَنْ عَيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَرْح أَي سَعِيد الْخُنُّرِى قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفُطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِير أُوصَاعًا مْنْ ثَمْرُ أَوْ صَاعًا مْنْ أَقْط

#### الزبيب

أَخْبِرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ عَبْدَ الله بْنِ الْمَبَارِكَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ زِيْد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَياض بْن عَبْد الله بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفُطْرِ إِذْكَانَفِينَا رَسُولً اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَنْ مَنْ مَنْ عَنْ وَكُودَ بْنِ قَيْس عَنْ مَنْ وَيِيب أَوْضَاعًا مِنْ أَقِط . أَخْبَرَنَا هَنَّا لُمْرِيً عَنْ وَكِيعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْس عَنْ عَاضَ بْنِ عَبْد الله عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفُطْ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ الله عَنْ أَنْ مَنْ أَنْ فِينَا رَسُولُ الله عَنْ أَلْهُ عَلْ أَنْ فَينَا رَسُولُ الله عَنْ أَلْهُ عَلْ عَنْ مَا عَلْ مَنْ أَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ أَوْصَاعًا مِنْ أَقُطٍ

<sup>(</sup>من سلت) بضم المهملة وسكون اللام ومثناة نوع من الشعير

الميراليدء قولم ومن ملت كي بضع المهماة وسكون اللام وشاة نوع من الشييريش بدالبر قوله وأوصلها من أقط

فَلَمْ نَزِلُ كَلَلْكَ حَتَّى قَدَمَ مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ وَكَانَ فِيهَا عَلَمَ النَّاسَ أَنَّهُ قَالَمَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سُمِّرًا ِ الشَّامِ الَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هٰذَا قَالَ فَأَخَذَ النَّاسُ بِلْلِكَ

### الىقىق

أَخْبِرَنَا تُحَدِّ بْنُمنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيانُ عَنِ أَبْنِ عَلَانَ قَالَ سَمْتُ عَيَاضَ بْنُ عَبْداللهُ يُخْبُرُ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ أَنْخُرْجٍ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَاعًا مَنْ مَّرُ أَوْ صَاعًا مَنْ شَعِير أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبِ أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِقٍ أَوْصَاعًا مِنْ أَقْطِ أَوْصَاعًا مِنْ سُلْتُ ثُمِّ شَكَّ سُفْيَانُ فَقَالَ دَقَيقِ أَوْسَلْتِ

#### الحنطة

أَخْبَرَنَا عَلَىٰ بُنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا بِزِيدُ بُنُ هُرُونُ قَالَ حَدَّثَنَا حُيَّدٌ عَنِ الْحُسَنِ أَنَّ اَبُنَ عَبِّس خَطَبَ بِالْبَصْرَة فَقَالَ أَدُّوا زَكَاةً صَوْمِكُمْ لَجَنَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضَ فَقَالَ مَنْ هُبَنَا مَنْ أَهْلِ للدَينَة قُومُوا إِلَى اخْوَانِكُمْ فَعَلُوهُمْ قَائِهُمْ لاَيْعَلُونَ انَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَّقَةً الْفُطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْكُورَ وَالْمُرَّ وَاللَّذِكَر

### (من سمراء الشام) أى القمح الشاى

بفتح فكسر اللبن المنتجر . قوله (صاعا من طعام أو صاعا من شعير) ظاهره أنه أراد بالطعام البرلكن قد عرف توجيه . قوله (فيا علم الناس) من التعليم (من سمرا، الشام) أى القمح الشام (الا تعدل ) أى تساويه فى المنفقة والقيمة وهى معار الاجزاء قتساويه فى الاجزاءأو المرادتساويه فى الاجزاء . قوله (أو صاعا من دقيق) هذه زيادة من سفيان بن عبينة وهى وهم منه فأشكروا عليه هذه الزيادة فقر كما . قوله (لانجزاج غيره) هذا يدل على ماحققاً أنهما كانوا يخرجون البروافة تعالم أعل صَاعِ بِرْ أَوْصَاعًا مِنْ ثَمْرِ أَوْ شَمِيرِ قَالَ الْحَسَنُ فَقَالَ عَلِيَّ أَمَّا إِذَا أَوْسَعَ اللهُ فَأُوسِمُوا أَعْطُوا صَاعًا مِنْ بُرِ أَوْصَاءً مِنْ ثَمْرِ أَوْ شَمِيرِ قَالَ الْحَسَنُ فَقَالَ عَلِيُّ أَمَّا إِذَا أَوْسَعَ الله

#### السلت

أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسيَنٌ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْهَزِيزِ أَنْ أَبِى رَوَّادِ عَنْ نَافِعِ عَنَ أَبِنْ عَمَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ في عَهْدِ النَّبِّى صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْثُمِ أَوْسُلْتِ أَوْزَيِيبٍ

#### الشيعير

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّتَنَا يَغِي قَالَ حَدَّتَنَا دَلُودُ بُنُ قَيْسِ قَالَ حَدَّتَنَا عِيَاضٌ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُغْرِجُ فِي عَهْد رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرَ أَوْ زَبِيبٍ أَوَّ أَقِط فَلْمْ زَنُلُ كَذَٰلِكَ حَتَّى كَانَ فِي عَهْدِ مُعَلَوِيةَ قَالَ مَاأَرَى مُدَّيْنٍ مِنْ شَمْراً دالشَّامِ اللَّا تَعْدَلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ

#### الأقط

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادَ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ بِرِيدَ عَنْ عَيْدُ الله بِنِ عَبْدِ الله بِنِ عُبَانَ أَنَّ عِياضَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ سَعْد حَدَّتُهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُنْدِيَّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ في عَهْد رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِسَلَمٌ صَاعًا مِنْ ثَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ لَا نُخْرِجُ غَيْرِهُ

# كم الصاع

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ زُرَارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَاسُمُ وَهُو اَبْنَ مَالِكَ عَنِ الْجُعَيْدِ سَمَعُتُ السَّاتِ بَنَ يَزِيدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَّلَمُ مُدَّا وَثُلْثَا بَمِدُكُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيلَفَهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ وَحَدَّثَنِهِ زِيلَادُ بُنُ أَيُّوبَ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ سُلْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو لَنُعْمَ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عُمَرَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ المُكْيَالُ مَكْيَالُ أَهْلِ المَدِينَة وَ الْوَرْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَةً

### باب الوقت الذي يستحب ان تؤدي صدقة الفطر فيه

أَخْبَرَنَا ثُحَّمَّدُ بْنُ مَهْدَانَ بْنِ عِيمَىقَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا دُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى ح قَالَ وَأَنْبَأَنَا نُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللهْ بْنَ بَرِيعَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعِ عِن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ لَللهَ صَلَّى لَللهُ عَلَيْهٌ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤْدَّى قَبَلَ خُرُوجِ النَّاسِ الَى الصَّلَاةِ قَالَ ابْنُ بَرِيعٍ بِرَكَاةِ الْفَطْرِ

(المكيال مكيال أهل المدينة والو زن وزن أهل مكة ) قال الخطابي معنى هذا الحديث أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة و زن أهل مكة وهى دار الاسلام قال ابن حزم و بحثت عنه غاية البحث من كل من وثقت بتميزه و كل اتفق لى على أن دينار الذهب بمكة و زنه اثنتان وثمــانون حبة وثلاثة أعشار المثقال فوزن الدرهم سبعة وعشار المثقال فوزن الدرهم سبعة وعشار حبة من حب الشعير عشر حبة فالرطل مائة وواحد وثمــانية وعشرون درهما

قوله ﴿ المُكيال مُكيال أهل المدينة ﴾ أى الصاع الذى يتعلق به وجوب الكفارات وتجب اخراج صدقة الفطر به صاع المدينة وكانت الصيعان مختلفة فى البلاد ﴿ والوزن وزن أهل مُكة ﴾ أى وزن الذهب والفضة فقط والمراد أن الوزن المدتبر فى باب الزكاة وزن أهل مكة وهى العراهمالتى

# إخراج الزكاة من بلد إلى بلد

أَخْبِرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ عَبْد الله بْنِ الْمَبَارِكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِياً بْنُ إِسْحَقَ وَكَانَ ثَقَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْد الله بْنِ صَيْفِي عَنْ أَبِيمَعْبَد عَن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعَتَى مُعَادَ بْنُ جَلَ إِلَى الْنِينَ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْنِي قَمَّا أَهْلَ كَتَابُ فَادْعُهُم الْيَ شَهَادَةً لَنَّ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَأَقِّى رَسُولُ الله فَانْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَلَوْاتِ فَي فَقْرَائِهِمْ فَأَنْ ثُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَد افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ صَلَوَات فَى كُلَّ يَوْمٍ وَلِنْلَةً فَانْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلَهُمْ فَنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَد افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ صَدَقَةً فَى أَمْوالهُمْ وَأَتِّى دَعْوَةً الْمَظْلُومَ فَأَنَّا لِيْسَ يَنْهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلً حِجَابُ فَاللّهَ عَزَّ وَجَلً حَجَابُ

# باب إذا أعطاها غنيا وهو لايشعر

أَخْرَنَا عْمَرَانُ بْنُ بِكَارِ قَالَ حَدَّتَنَا عَلِيْ بْنُ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّتَنَا شُعِبْ قَالَ حَدَّتَى أَبُو الرَّنَادِ عَنَّ حَدَّثُهُ عَبْدُ الرَّحْنِ الْأَعْرَجُ عَنَّ ذَكَرَ أَنَّهُ شَمَّ أَبَا هُرِيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ قَالَ رَجُلُ لَأَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةَ فَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَد

# بالدرهم المذكور ﴿ وكرائم أموالهم ﴾ أى خيارهم ﴿ قال رجل ﴾ زاد أحمد في مسند معن بني اسرائيل

العشرة منها بسبعة مثاقيل وكانت العراهم مختلفة الأو زان فى البلاد وكانت دراهم أهل مكة هى العراهم المعتبرة فى باب الزكاة فأرشد صلى الله تعالى عليه وسلم الى ذلك بهذا الكلام وقيل ان أهل المدينة أهل زراعات فهم أعلم بأحوال المكيال وأهل مكة أصحاب تجارات فهم أعلم بالموازين والله تعالى أعلم . قوله ﴿ فأعلهم ﴾ من الاعلام ﴿ تؤخذ من أغياتهم الح ﴾ الظاهر أن الضميرين لهم فيفهم منه المنع عنالتقل لكن يحتمل جعل الصنعيرين للسلمين فلذلك ما جزم المصنف فى انترجمة والله تعالى أعلم ﴿ وكو اتْمَ أمو الهم ﴾ أى غيارها فإن الحق يتعلق بالوسط. قوله ﴿ قال رجل ﴾ أى من بنى اسرائيل كا فى مسند سَارِق فَأَصَّبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِق فَقَالَ اللهُمْ لَكَ الْخَدُّ عَلَى سَارِق لَا تَصَدَّقَنَ بَصَدَقَة فَوَرَ تَصُدِّق اللَّلَةَ عَلَى رَانِية فَقَال بَصَدَقة فَوَرَ تَصُدَّق اللَّلَةَ عَلَى رَانِية فَقَال اللهُمَّ لَكَ الْحَدُّ وَنَ تُصُدِّق فَوَصَعَها في يدَ غَنَي فَأَصَّبَحُوا اللهُمَّ لَكَ الْحَدُّ وَنَ تُصُدِّق فَوَصَعَها في يدَ غَنَي فَأَصَّبَحُوا يَتَحَدُّ وَنَ تُصُدِّق عَلَى غَي قَالَ اللهُمَّ لَكَ الْحَدُّ عَلَى زَانِية وَعَلَى سَارِق وَعَلَى غَي قَالَى فَقيلَ يَتَحَدُّ وَنَ تُصُدِّق فَعَدْ تُقْبَلَ اللهُمَّ اللهُ اللهُمَّ اللهُ اللهُمَّ اللهُ اللهُمَّ اللهُ اللهُمَّ اللهُ اللهُمَّ اللهُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُونَ اللهُمُ اللهُمُونِ اللهُمُمُ اللهُمُونَ اللهُمُونُ اللهُمُونَ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُونُ اللهُمُونُ اللهُمُونُ اللهُمُ اللهُمُمُونُ اللهُمُ اللهُمُونُ اللهُمُونُ اللهُمُمُونُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُونُ اللهُمُونُ اللهُم

### باب الصدقة من غلول

أَخْبَرَنَا الْخُسَيْنُ بُنْ مُحَدِّ الزَّارِعُ قَالَ حَدَّنَا يَزِيدُ وَهُو اَبْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّنَا شُعبَةُ قَالَ وَأَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودً قَالَ حَدَّنَا شِرْ وَهُوَ اَثْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّنَا شُعبَةُ وَاللَّفْظُ لِبشرِ عِنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُلَيِّحِ عَنْ أَبِهِ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الْفَصَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ

﴿ اللهماك الحمد على سارق﴾ أى على تصدقى عليه ﴿ عن أبى المليح ﴾ بفتح الميم اسمه عامروقيل زيد وقبـل عمير ﴿ عن أيـه ﴾ اسمه أسامة بن عمير له صحبة ولم يروعه غيرابه أبى المليح ﴿ ان الله

أحد فالاستدلال به مبنى على أن شرع «ن قبلنا شرع لنا مالم يظهر النسخ ﴿ لاَنصدقن ﴾ هى من باب الالتزام كالنفر فصار الصدقة واجمة فصح الاستدلال به فى صدقةالفرض ﴿ فأصبحوا ﴾ أى القوم الذين كان فيهم ذلك المتحب أو الانكار ﴿ اللهم الك كان فيهم ذلك المتحب أو الانكار ﴿ اللهم الك الحد على سارق﴾ أى لاجل وقوع الصدقة فى يده دون من هو أشد حالا منه أو هو المتحب كما يقال سبحان الله ﴿ فَأَقَى ﴾ على بناء المفعول أى فأرى في المنام و رؤ يا غير الانبياء وان كان لاحجة فيها لكن هذا ارؤ يا قد قرره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فحصل الاحتجاج بتقرره صلى الله تعالى عليه وسلم خصل الاحتجاج بتقرره صلى الله تعالى عليه وسلم خصل لاحتجاج بتقرره صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ وَلَمْ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ حَكَّ عَلَى فَاقِيمُ أَن مع المضارع موضع الامر و يكون أن يجمل أن مع المضارع اسم لعلو يكون

الله عَرَّوجَلَّ لَايْقْبُلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورِ وَلَاصَدَقَةً مِنْ غُلُول . أَخْبِرَنَا قُتِيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الَّلَّيْثُ عَنْ سَدِيدْ بِنَ أَبِي سَعِيدَ عَنْ سَعِيدٌ بِنَ يَسَارِ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَحَـدُ بِصَدَقَةَ مِنْ طَيِّبُ وَلَا يَقْبُلُ اللهُ عَزَّوجَلَّ إِلاَّ الطَّيِّبَ إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْنُ عَزَّ وَجَلَّ بِيمِينَهُ وَإِنْ كَانَتْ ثَمَّةً قَاتَرُبُو فِي كُفُّ الرَّحْن حَتَّى تَكُونَ

عر وجل لايقبس صلاة بغير طهور ﴾ قال الشيخ ولى الدين هو هنا بضم الطاء على الأشهر لأن المراد به المصدر ﴿ ماتصدق أحد بصدفة من طيب ولايقبل الله عز وجل الاالطيب ﴾ جملة معترضة بين الشرط والجزاء المقدر ٧ ماقبله ﴿ الا أخذها الرحمن عزوجل يعينه وان كانت تمرة فتر بوفى كف الرحمن ﴾ قال الممازرى هذا الحديث وشبه انما عبر به على ماا عنادوا في خطابهم ليفهموا عنه فكنى عن قبول الصدقة باليمين وعن تضعيف أجرها بالتربية وقال القاصى عياض الما كان الشيء الذي يرتضى ويعز يتلقى باليمين وعن تضعيف أجرها بالتربية وقال القاصى عياض والرضاكا قال الشاعر » تلقاها عرابة باليمين و قال وقيل عبر باليمين هنا عن جهة القبول والرضاكا قال الشائل بصده في هذا قال وقيل المراد بكف الرحمن هنا ويمينه كف الذي تدفير اليه الصدقة وإضافتها الى الله اضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة فيها لله عزوجل قال وقد قبل في تربيها وتضعيف ثوراجا قال و يعمد أن يكون على ظاهره وأن يعظم ذاته الديلك اتعظيم أجرها و تضعيف ثوراجا قال ويوسعة أن يكون على ظاهره وأن يعظم ذاتها ويبارك الله تعالى فياو يزيدهامن فضله ثوراجا قال ويوسعة أن يكون على ظاهره وأن يعظم ذاتها ويبارك الله تعالى فياو يزيدهامن فضله

الحبر عذوفا أى بحصل ونحوه . قوله (بغير طهور ) بشم الطا. (من غلول) بضم الغين المعجمة والمراء الحرام والحديث قد تفدم فى كتاب الطهارة . قوله (من طبب) أى حلال وقد يطلق على المسئلة بالطبع والمراد همنا هو الحلال وجلة لا يقبل الله الح معترصة لبيان أنه لا ثواب فى غير الطب لا أن ثوابه يكون مذا الثواب اذ قد يتوهم من التقيد أنه شرط لهذا الثواب بخصوصه لا لمطلق الثواب فطلق الثواب يكون بدونه أيضاً فذكر هذه الجلة دفعاً لهذا الثوهم ومعنى عدم قبوله أنه لا يثبب عليه ولا يرضى به (يسمينه) المروى عن السلف فى هنا وأشاله أن يؤمن المرء به ويكل علمه لل العليم الحبر وقيل هو كتابة عن الرضابه والقبول (وان كانت بمرة) ان وصلة أى ولو كانت الصدقة شيئاً

# أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرِبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوهِ أَوْ فَصِيلَهُ

### جهد المقــــل

أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبْدِ الْحَكَمَ عَنْ حَجَّاجِ قَالَ ابُنُ جَرَيْحٍ أَخْبَرَى عُثَهَانُ بُنُ أَبِي سُلَيْاَنَ عَنْ عَلَى الْأَدْدِيَ عَنْ عُبَدْ بِنْ عَنْمِ عَنْ عَبْد الله بِن حُبشِي الْخَنْعَي النَّالَبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

حتى تنقل فى الميزان وهذا الحديث نحو قول الله تعالى يمحق الله الربا و ير فى الصدقات ﴿ كَا ير فى أحدكم فلوه ﴾ بفتح الفاء وضم اللام و تشديد الواو المهر لأنه يفلى أى يعظم وقيل هو كل فطيم من ذات حافر والجمع أفلاء كعدو وأعداء وقال أبو زيد اذافتحت الفاء شددت الواو واذا كسرتها سكنت اللام كجدوضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بينة ﴿ جهد المقل ﴾ قال فى النهاية بضم

حقيرا ( وتربر ﴾ عطف على أخذها أي تربد ناك الصدقة ﴿ كا بردٍ، ﴾ والتشديد بيتبر بين لازم الأول .
و بين هذا أى بربها الرحن كما بربي ﴿ فلوه ﴾ بفتح الفا. وضم اللام وتشديد الواو أى الصغير من أولاد الفرس فان تربيته تحتاج الى مبالفة في الاهتمام به عادة والفصيل ولد الناقة وكلة أو لشك من الراوى أو التنويم والله تعلل أعلم . قوله ﴿ لا شك فيه ﴾ أى فى متعلقه والمراد تصديق بلغ حد اليقين عبد لا يقى معه أدنى توهم لحلافه والا فحم بقا. الشك لا يحصل الا يمان أو إعان لا يشك المر. فى حصوله له بأن يتردد هل حصل له الا يمان أم لا والوجه هو الأول والله تعلى أعلم ﴿ لا علول ﴾ بضم الذي أى لا خيانة منه في غنائمه ﴿ وطول القنوت ﴾ أى ذات طول القنوت أى القمام قبل مطلقاً وقبل في صلاة الملل وهو الأوفق بفعله صلى الله تعالى على قدر طاق جو الما يقل حديث خير الصدقة ولا ينافيه حديث خير الصدقة

أَخْبَرَنَا قُتْيِنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْكُ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد وَالْقَعْقَاءُ عَنْ أَبِي هُرَ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ سَبَقَ دَرْهُمْ مَاتَةَ أَلْف درْهَمَ قَالُوا وَكَيْفَ قَالَ كَانَ لِرَجُل درْ هَمَان تَصَدَّقَ بأَحَدهما وَ أَنْطَلَقَ رَجُلْ إِلَى عُرْضِ مَالِه فَأَخَذَ منْ هُ ما ثَةَ أَلْف دِرْهَ فَتَصَدَّقَ مِهَا . أَخْبَرَنَا عُبِيدُ الله بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالحِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ درْهُمْ مَاتُهَ أَأْفَ قَالُوا يَارَسُولَ الله وَكَيْفَ قَالَ رَجُلٌ لَهُ درْهَمَان فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُنْ لَهُ مَالُ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مَاتَهَ أَلْفِ فَتَصَدَّقَ مِهَا . أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ شَقيق عَنْ أَبِي مَسْعُود قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالصَّدَقَةَ فَمَا بَحدُ أَحَـدُنَا شَيْنًا يَتَصَدَّقُ به حَتَّى يَنْطَلَقَ إِلَى السُّوقِ فَيَحْملَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَجِيءَ بِالْمُدِّ فَيُعْطيه رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَمَ إِنِّي لَأَعْرِفُ الْيَوْمَ رَجُلًا لَهُ مَاتَةُ أَلْفَ مَاكَانَ لَهُ يَوْمَند درْهُمْ . أُخْبَرَنَا بِشُرُ بِنْ خَالِد قَالَ حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ أَبِي وَاتِل عَنْ أَبِي مَسْعُود قَالَ

#### الجيم أى قدر مايحتمله حال القليل المــال

ما كان عن ظهر غنى لمموم الننى للظبى وغنى اليد ﴿ من هجر ﴾ أى هجره من هجر ﴿ وعقر جواده﴾ أى فرسه والمها أي المهملة أى فرسه والمراد قتل من صرف نفسه وماله فى سبيل أنه. قوله ﴿ اللّ عرض ماله ﴾ بعنم الدين المهملة وسكون الراء أى جانبه وظاهر الاحاديث أن الاجرعلى قدرحال المعلى لاعلى قدر المسال المعلى فصاحب الدرهمين حيث أعطى فصف ماله فى سال. لا يعطى فها الا الاقوياء يكون أجره على قدر همته بخلاف الذى فانه ما أعطى فصف ماله و لا فى حال لا يعطى فها عادة و يجتمل أن يقال لعل الكلام فها اذا

لَمَّا أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالصَّدَقَة فَتَصَدَّقَ الْجُ عَقِيلِ بنصْف صاع وَجَاءَ إِنْسَانٌ بَثْيْء أَكْثَرَمْنَهُ فَقَالَ الْلُنَافِقُونَ إِنَّ اللهَّ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِّ عَنْ صَدَقَّةَ هَذَا وَمَا فَعَلَ هَذَا الْآخُرُ إِلَّا رِيَا، فَنَزَلَتِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا بَحُمُونَ إِلَّا جُمْدُهُمُ

#### اليد العليا

أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَعُرْوَةُ سَمَا حَكِيمَ أَبْنَ حَوَامٍ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمِّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْمُسَالَخَ خَضِرَةٌ خُلُوثٌةٌ فَنْ أَخَذُهُ بِطِيبِ نَفْسِرُورِكَ لَهُ فِيهَ وَمَنْ أَخْذَهُ بِاشْرَافَ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالِّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْجُ وَالْذُ ٱلثَّلْيَا خَيْرُ مَنَ الْدِ السُّفْلَ

(فنصدق أبو تقيـل) بفتح العـين (وجة انسان بشي. أكثر منه) هو عبـد الرحن ان عوف جا. بأربعة آلاف أو ثمـانية آلاف (ان هذا المــال خضرة حـلوة) قال الزركشي تأنيث الحبر تنيه على أن المبتدأ مؤنث والتقـدير أن صورة هذا المــال أو يكون التأنيث للمنى لآنه اسم جامع لاشياء كثيرة والمراد بالحضرة الروضة الحضراء أو الشجرة الناعمة والحلوة المستحلاة الطعم (باشراف نفس) أي تطلع اليه وتعلمع نيه

صار اعطا. الفقير الدهم سبباً لاعطاء ذلك الغنى نلك الدراهم وحيثنذ يزيد أجر الفقير فان له مثل أجر الغنى وأجر زيادة درهم لكن لفظ الحديث لا يدل على هذا المعنى ولا يناسبه واقه تعالى أعلم. قوله (فيجي. ) بالمد أى من أجرة العمل . قوله ﴿ أبو عقيل ﴾ بفتح العين ﴿ لغنى عن صدقة هذا ﴾ أى الذى جا. بالصاع ومراد المنافقين أن أحداً لا يعطى فتكلموا فيمن أعطى القليل بهذا الوجه وفيمن أعطى القليل بهذا الوجه وفيمن أعطى القليل بهذا المال خضرة ﴾ بفتح الحاء وكسر ضاد ﴿ وحلوق ﴾ بضم مملة أى كفاكمة أو كبقة يرغب فها لحسن لونها وطيب طعمها فأن لذلك ﴿ يطيب نفس ﴾ أى بلا سؤال و لا طعم أو يطيب نفس المعلى وانشراح صدره ﴿ واشراف قس ﴾ أى تطلع اليه وتطعع فيه

### باب أيتهما اليد العليا؟

أَخَبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيمَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا بِزِيدُ وَهُو أَبْنُ زِيَاد أَبْنِ أَبِي الْجَعْدُ عَنْ جَامِعٍ بْنِ شَدَّادَ عَنْ طَارِقِ الْحَارِيقِ قَالَ قَدْمَنَا الْمَدِينَةَ فَاذَا رَسُولُ اللهَّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَائِمٌ عَلَى الْنُبِّرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُو يَقُولُ يَدُ الْمُعْلَى النَّلْيَا وَابَدَأَ بَيْنَ تَمُولُ أَمَّكَ وَأَبَاكَ وَأَبْلِكَ وَأَخَاكَ وَأَغَاكَ ثُمَّ أَذَاكَ أَنْنَاكَ عُنْتَصَرُ

### اليدالسفلي

أَخَيْرَنَا قُتَيْنَةُ عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدالله بْنِ عُمَرَ أَنَّرَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْمُوسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّمَقْفَ عَنِ الْمُسْئَلَةِ الْنِدُ النَّمْلِيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى والْبَدُ الْمُلْيَا الْمُنْفَقَةُ وَالْيُدُ السَّفْلَى السَائلةُ

﴿ واليدالعليا المنفقة واليد السفلى السائلة ﴾ قال القرطي هذا نص يدفع الخلاف فى النفسير لكن ادعى أبوالعباس اللانى فى أطراف الموطأ أن هذا النفسير مدرج فى الحديث وصرح فى رواية عند العسكرى فى الصحابة أنه من كلام ابن عمر والآكثر رووا المنفقة بفا وقاف ورواه

وهو أيضاً يحتمل الوجهين نفس الآخذ أو المعلى ﴿ كالذي يأكل ﴾ أى لا يقطع شهاؤه فيبقى فى حيرة الطلب على الدوام ولايقضى شهواته الني لاجلها طلبه ﴿ واليد العليا ﴾ المشهور تفسيرها بالمنفقة وهو الموافق للأحاديث وقيل عليه كثيراً ما يكونالسائل خيراً من المعطى فكف يستقيم هذا التفسير وليس بشىء اذ الترجيح من جهة الاعطاء والسؤال لا من جميع الوجوه والمطالوب الترغيب فى التصدق والترهيد فى السؤال ومنهم من فسر العليا بالمتعفقة عن السؤال حتى صحفوا المنفقة فى الحديث بالمتعفقة والحريث بالمتعفقة والمراد العلوقدواً وعلى المعطى وقت الإعطاء

#### الصدقة عن ظهر غني

أَخْبَرَنَا قَتْنِيْهُ قَالَ حَدَّثَاَ بَكُرٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَرَاةَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرِ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَالْيَدُ النَّمْلَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَ وَابْدَأُ بْمَنْ تُعُولُ

#### تفسير ذلك

بعضهم المتعففة بنا وعين وفاين وقيل انه تصحيف ﴿خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى﴾ أى ماوقع من غير محتاج الى ماتصدق به لنفسه أومن تازمه نفقته قال الحطابى لفظ الظهر يزاد

ولكونها ذلية بذل السؤال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. قوله ﴿وابداً ﴾ أى في الاعطا. ﴿ بَمَنَ تعول ﴾ أى بمن عليك مؤته وما بقى منهم قصدق به على الغير ﴿ أمك ﴾ بالنصب أى أعطها أولا ﴿ثم أدناك ﴾ أى الاقرب اليك نسباً وسياً قوله ﴿ عن ظهر غنى ﴾ أى بما يقى خلفها غنى الصاحبة قلى كاكان الصديق رضى الله تعالى عنه أوقالى فيصير الغنى الصدقة كالظهر للانسان و راء الانسان فاضافة الظهر الى الغنى بيانة ليان أن الصدقة اذا كانت بحيث يقى لصاحبها الغنى بعدها الما لقوة قلبه أو لوجود شى. بعدها يستغنى به عما تصدق فهو أحسن وان كانت بحيث يحتاج صاحبها بعدها الى ما عطى و يضطر اليا فلا يغنى لصاحبها انتصدق به وافته تعالى أعلى قوله (تصدق به على فصلك أى أضربه حواتج فصك

### باب إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يرد عليه

#### صدقة العيد

أَخْبَرَنَا أُتَيْنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَامِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْزًا مؤلَى آبِي اللَّحْمِ

فى مثل هذا اشباعاللكلام والمعنى أفضل الصدقة ماأخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبق منه قدرالكفاية ولذلك قال بعده وابدأ بمن تعول وقال البغوى المراد غنى يستظهر به على النوائب التي تنوبه والتنكير في فوله غنى التعظيم هذاهو المعتمد فى منى الحدث وقبل المرادخير الصدقة ماأغنيت به من أعطيته عن المسألة وقبل عن السبيبة والظهر زائد أى خير الصدقة ماكان سبيها غنى فى المتصدق ﴿ سمت عميرا مولى آني اللحم ﴾ قال النووى هو بهمزة ممدودة وكسر الباء قبل لأنه

قوله(ثم قال تصدقو ا) أى فى الجمة الثانية كما تقدم فى أبواب الجمغة (بذة) بفتح تشديد ذال معجمة أى سينة (أن تفطئو ا) فى القاموس فطن بعواليه وله كفرح ونصر وكرم (وانتهره) أى منعه من العود الى مثل ذلك وهو للاعطاء مع حاجة النفس مع قلة الصبر قوله (مولى آبى اللحم) بمد الهمزة كان يأبى اللحم ولا يأكله وقيل

كان لا يأكل اللحم وقيل لا يأكل ماذبح للا صنام واسمه عبداته وقيل خلف وقيل الحوير ثالنفارى وهو صحابي استشهد يوم حنين روى عنه عمير مولاه ﴿ وَقَالَ يَطِمُ طَعَاى بَغِيرانَ آمر قال الأجر ينكا ﴾ قال النووى هذا محمول على أن عبرا تصدق بشي لظن أن مولاه يرضيه ولم يرض به مولاه فلممير أجر لأن ماله أتلف عليه ومعنى الأجر بينكا أى لكل منكما أجر وليس المراد أن أجر نفس الماليقاسمانه قال فهذا الذي ذكرته من أو يله هو المعتمد وقد وقع فى كلام بعضهم مالايرضى من تفسيره ﴿ على كل مسلم صدقة ﴾ زاد فى رواية البخارى كل يوم قال النووى قال الململة المراد صدقة ندب وترغيب لا إيجاب والزام ﴿ يعتمل بيده ﴾ الاعتمال اقتمال من العمل ﴿ الملموف ﴾ قال النووى هو عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظارم ﴿ قال بيسك عن الشر فانها صدقة على نفسه كما فى غير هذه ﴿ قال بيسك عن الشر فانها صدقة على نفسه كما فى غير هذه

ما يأكل ماذبح للاصنام (أن أفدد لحا) أى أفطعه ( فأطعمته مه) أى أعطيته (الاجر بينكا) أى ان رضيت بذلك بحل لهاعطاء مثل هذا بمسا بحرى فيه المساعة وليس المراد تقرير العبدعل أن يعطى بغير رضا المولى والله تعالى أعلى قوله (على كل مسلم) أى يتأكد فى حقه بده لا أنه واجب (يعتمل) يكتسب (الملموف) بالنصب صفة ذا الحاجة أى المكروب المحتاج (فاتها) أى الامساك

### صدقة المرأة من بيت زوجها

أَخْبَرَنَا تُحَدِّبُنُ الْمُثْنَى وَتُحَدِّبُنُ بِشَارِ قَالاَ حَدَّثَنَا تُحَدِّبُنُ جَعْفَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْهُ عَنْعَرُو بِنْ مُرَّةَ قَالَ سَعْتُ أَبا وَائِلِ يُحَدِّثُ عَنْعَائِشَةَ عَنِالنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ تَصَدَّفْتِ الْمَرَّاةُ مِنْ بَيْت زَوْجِهَا كَانَ فَحَا أَجْرُ وَللَّرُوجِ مِشْلُ ذَلكَ وَالْخَارِنَ مِشْلُ ذَلكَ وَلَا يَنْفُضُ كُلُّ وَاحِدِمَنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْثًا للزَّوْجَ بَمَا كَسَبَ وَهَمَا بَمَا أَفْقَتُ

# عطية المرأة بغير إذرن زوجها

أَحْرِنَا إِسْمَالُ بُنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ بُنُ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَنَ الْمُعَلِّمُ عَن عَمْرُو بْنُ شُعْبِ أَنَّ أَبَالُهُ حَدَّثُهُ عَنْ عَدْ الله بْنَ عَمْرُو قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ

الرواية والمراد أنه اذا أمسك عن الشر ته تعالى كان له أجر على ذلك كما أن للتصدق بالمال أجرا (إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لهما أجر والزوج مثل ذلك والمتخازن مثل ذلك ولاينقص كل واحدمنهمامن أجرصاحبه شيئاً ﴾ قالالنووى معنى الحديث أن المشارك فى الطاعة مشارك فى الإجرومين المشاركة فى أصل الثواب فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب وان كان أحدهما أكثر و لا يلزمأن يكون مقدار ثوابهما سواء بل قديكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه فاذا أعطى المالك لامرأته أو لحازته أو لمذيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها الى مستحق الصدقة على باب داوه

عن الشر والتأنيك للغبر. قوله ﴿ (اذا تصدقت المرأة من بيت زوجها ﴾ محمول على ماذا عملت برضاه باذن صريح أو باذن مفهوم من اطراد العرف كاعطا. السائل كسرة ونحوها بمــا جرت العادة به هذا اذا علمت أن نفس الزوج كنفوس غالب الناس فى السياحة وان شكت فى رضاه فلا بد من صريح الاذن وأما اعطا. الكثير فلا بدفيه من صريح الاذن أبيضا ﴿ والحَاذِنِ ﴾ الذي يده حفظ الطمام أوتحوه وربمــا هو الذي ياشر الاعطا. ﴿ كل واحد منهـا ﴾ أى من الزوج والزوجة وهما الاصل

وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْيَتِهِ لَابَجُوزُ لِامْرَأَةً عَطِئَّةٌ إِلَّا بِاذْنِ زَوْجِهَا ٠ كُخْتَصَّرْ

### فضل الصدقة

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاُودَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادَ قَالَ أَتَبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسِ عَنْ عَامِرِ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَاتَشَةَ رَضَى ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْتَمَعَنَّ

أونحود فأجر الممالك أكثر وانأعطاه رغيفا أورمانة أو نحوهما مما ليس له كبير قيمة ليذهب به الى محتاج مسافة بعيدة بحيث يقابل مشى الذاهب اليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف فأجر الى محتاج مسافة بعيدة بحيث يقابل مشى الذاهب اليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف فأجر الى كيل أكثر وقد يكون علمه قدر الرغيف مثلا فيكون مقددار الآجر سوا وأشار القاضى عياض الى أنه يحتمل أيضا أن يكون سواء مطلقا لأن الآجر فضل من الله تصالى ولايدرك بقياس ولا هو بحسب الاعمال وذلك فضل الله يؤتيه من يشا والمختار الأولقال ولايدرك والحازن من اذن الممالك في ذلك فان لم يكن اذن أصلا فلا أجرهم بل عليهم وزربتصر فهم فى مال الله و وي والاذن ضربان أحدهما الاذن الصريح فى النفقة والصدقة والثانى الاذن المفهوم من اطراد العرف ناه وعلم من اطراد العرف كاعطاء السائل كمرة ونحوها بما جرت العادة به واطراد العرف فيه وعلم بالعرف رضا الروف به فانه فى ذلك حاصل وان لم تمكل وهذا اذا علم رضاه بالعرف وشك فى رضاه نفس حد بذلك لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه قال وهذا كام مفروض فى قدر يسير يعلم رضا الممالك به فى العادة فان زاد على المتعارف لم يجز (حمن فراس) بكسر فى قدر يسير يعلم رضا الممالك به فى العادة فان زاد على المتعارف الم يقر فراس) ، بكسر الهادة وسين مهملة (حن عاشة أن أزواج وسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعن الهاد و راء خفيفة وسين مهملة (حن عاشة أن أزواج وسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعن

و الخادم تابع فترك ذكره ثم المماثلة في أصل الاجر وقدره تولان والقاتمالي أعلم. قوله (لامرأة عطية) أى من مال الزوج والافالعطة من مالها لايحتاج الى افن عندالجهور. قوله (عن فراس) بكسر الفا. ورا. خفيفة وسين مهملة. قوله (اجتمعن عنده) قال السيوطى زادان حان لم يفادر مهن واحدة

عنْـدَهُ فَقُلْنَ أَيْتَابَكَ أَسْرَعُ لُحُوفًا فَقَالَ أَطْولَكُنَّ يَدًا فَأَخَـدْنَ قَصَبَةً جَعَلْنَ يَلْرَعْهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَشْرَعُهَنَّ به لُحُوفًا فَكَانَتْ أَطْوَلُنَّ يَدًا فَكَانَ ذَلْكَ مَنْ كَثْرَةَ الصَّدَقَة

عنده ﴾ زادابن حبان لم ينادر منهن واحدة ﴿ وَقَلَى ﴾ فى رواية ابن حبان فقلت بالمثناة وهو يفيدان عاشة هى السائلة ﴿ أيتنابك أسرع ﴾ فى رواية البخارى أينابلاتا، وهو الانصح قال صاحب الكشاف وشبه سيويه تأنيت أى بتأنيت كل فى قولهم كلهن قال الكرمانى أى ليست بنفسيحة ﴿ لحوقا ﴾ نصب على التجيز ﴿ وَقَال أطولكن ﴾ مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أى أسر عكن لحوقا بى قال الكرمانى فان قلت القياس أن يقال طو لا كن بلفظ الفعلى قلت جاز فى مثله الافراد والمطابقة لمن أفعل التفصيل له ﴿ يدا كَ نصب على التمييز ﴿ وَفَا خَذَن قصبة فِحَمان يَدْرِعنها ﴾ فى يقدرن بذراع كل وحدة منهن و فى رواية البخارى فأخذوا قصبة يذرعونها بصمير محمد الذكور وهو من تصرف الرواة والصواب ماهنا ﴿ وَلَانت سودة أسرعهن به لحوقا والبيق فى الدلائل قال ابن سعد قال لنا محمد بن عريعني الواقدى هذا الحديث وهل فى سودة وابتي فى خلافة عمر و بقيت سودة والى أن توفيت فى خلافة عمر و بقيت سودة الى أن توفيت فى خلافة عمر و بقيت سودة طالم أن توفيت فى خلافة عمر و بقيت سودة الما أن توفيت فى خلافة عمر و بقيت سودة الما أن توفيت فى خلافة عمر و بقيت سودة الما أن توفيت فى خلافة عمر و بقيت سودة الما العلم أن زيف أول من مات من الازواج ثم نقله عن مالك والواقدى وقال المولى عند أهل العلم أن زيف أول من مات من الواقد ولم يلم بفساده الحقالى فانه فسره وقال الحوق سودة به من أعلام النبوة وكل ذلك وهم وانما ولم يقي بفساده الحقالى فانه فسره وقال الحاق سودة به من أعلام النبوة وكل ذلك وهم وانما

<sup>(</sup>فقلن) وفي رواية ابن حان فقلت بالمناة وهذا فيد أن عاشة هي السائة (أيتنا) في رواية البخارى أينا بلانا. وهواية البخارى أينا بلانا. وهوالفضح (لحوقا) نصب على النميز (أطولكن) بالرفع على أنه خبر مبتدا عضوف أي أسر عكن لحوقا في ولم يقل طولاكن لان اسم التنصيل اذا أضيف يجوز فيه ترك المطابقة (ينبرعها) أي يقدرن بذراع وفي رواية البخارى فأخذوا قصة يذرعونها بتذكير الضمير وهو من تصرف الرواة والصواب ماهنا (فكانت سودة الح) كذا وقم في رواية أحد وغيره لكن نصرغير وإحد أن الصواب زيف بنت جحش فهي أول نسائه لحيرةا وتوفيت في خلافة عمر و بقيت سودة

### باب أى الصدقة أفضل

أَخْبَرَنَا خَمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّتَنَا وَكِيْعَ قَالَ حَدَّثَنَاسُفَيَانُ عَنْ عُسَارَةَ بْنِ الْقَمْقَاعِ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُمَرِيْرَقَقَالَ قَالَىرَجُلْ يَارَسُولَ الله أَيّْ الصَّدَقَةَ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ

هى زينب كما فى رواية مسلم وقال النووى أجمع أهل السير أن زينب أول من مات من أزواجه وسبقه الى نقل الاتفاق ابن بطال قال الحافظ ابن حجر يمكر عليه مارواه البخارى فى تاريخه باسناد صحيح عن سعيد بن أبيهدال قال ماتت سودة فى خلافة عمر وجزم الذهبى فى التاريخ السيد المناه المشهور وقال ابن حجر لكن الروايات كلها متظافرة على أن القصة لزينب وتفسيره بسودة غلط من بعض الرواة قال وعندى أنه من الهوانة فقد خالفه فى ذلك ابن عينة عن فراس قال ابن رشد والدليل على ذلك أن سودة كان لها المول الحقيق ومحط الحديث على الطول المجازى وهو كثرة الصدفة وذلك لزينب بلاشك لإنها الطول الحقيق وعط الحديث على الطول المجازى وهو كثرة الصدفة وذلك لزينب بلاشك لإنها أطولى بدأ أى حقيقة وكانت والته المسلمة أعلى من كثرة الصدفة فاسقط أطولى بدأ أى حقيقة وكانت أسرعهن به لحوقاً زينب وكان ذلك من كثرة الصدفة فاسقط الراوى لفظة زينب وقدم الجلة الثانية على الجلة الأولى قال القرطي معناه فهمنا ابتداء ظاهره فلما التدويف مسند أحمد والطبرانى مايقتضى ذلك (أى الصدفة أفضل) مبتدأ وخبر ان بكون أباذر فنى مسند أحمد والطبرانى مايقتضى ذلك (أى الصدقة أفضل) مهمندأ وخبر وتشديدها على أن تصدق بالتاين و بتشديدها على أن تصدق بالتاين و بتشديدها على أن تصدق بالتاين و بتشديدها على إلى أن تصدق بالتاين و بتشديدها على في الدون بالدرق مسند أحمد والطبرانى مايقتضى ذلك (أى الصدقة أفضل) مبتدأ وخبر وقال أن تصدق بالتاين و بتشديدها على أن تصدق بالتاين و بتشديدها على

الى أن توفيت فى خلافة معاوية قال الحافظ السيوطى قلت عندى أنه وقع فى رواية المصنف تقديم وتأخير وسقط لفظة زينب وأن أصل الكلام فأخذن قصبة لجملن يذرعها فكانت سودة أطولهن يدا أى حقيقة وكانت أسرعهن لحوقاً به زينب وكان ذلك من كثرة الصدقة فأسقط الراوى لفظة زينب وقدم الجلة الثانية على الأولى والحاصل أنهن فهمن ابتداء ظاهر الطول ثم عرفن بموت زينب أول أن المراد بعلولاليد كافرة العطاء واقبة تعالمأعلم .قوله ﴿أَى الصدقة أفضل﴾ مبتدأ وخير ﴿أَنْ يَصدق﴾ إدغام إحداهما فى الآخرى (وأنت صحيح شحيح) قال صاحب المنتهى الشح بخل مع حرص وقيل هو أعم من البخل وقيل هو الذى كالوصف اللازم ومن قبيل الطبع (تأمل الديش) بعضم الميم أى تطمع بالدنى وفي واية البخارى والا تممل الذى (وتخشى الفقر ) زاد البخارى والا تممل حى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقدكان لفلان (إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها كان له صدقة ) قالمالذوى معناه أداديها الله عز وجل فلايدخل فيه من

أى تتصدق بالتارين فحذفت احداهما تخفيفا و يحتمل أن يكون بتشديد الصاد والدال جميعا (شحيح) قبل الشح بخل مع حرص وقبل هو أيم من البخل وقبل هو الذى كالوصف اللازم ومن قبيل الطبع (تأمل) بعنم الميم (العيش) أى الحياة فان المــال يعز على النفس صرفه حيتذ فيصير بحبوبا وقد قال تعالى لويتالوا البرحتى تنفقوا بمــا تحبوب. قوله (وهو يحتسبها) يريد أجرها من إلله بحسن َ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلْكَمَالْغَيْرُهُ قَالَ وَلَافَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنَّى فَاشْتَرَاهُ نُعْيَمُ بْنَ عَبْد الله الْعَدُوثُى بَكَاكَمَاتَة درْهَمْ فَجَاءَ بَهَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا اللهِ ثُمَّ قَالَ الْبَدَانِفَ اللهِ فَصَلَ عَنْ ذِي قَرَاتِيَكُ فَنْ فَضَلَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

### صدقة البخيل

أَخْبَرَنَا نَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسِ قَالَ سَمْتُ أَبًا هُرِيرَةً ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَغَّرَجِ عَنْ أَبِّي هُرَيِّرَةَ قَالَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثَلَ المُنْفِقِ الْمُتَصَدَّقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثْلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَـا

أشقها ذاهلا قال وطريقه في الاحتساب أن يتفكر أنه يجب عليه الانفاق على الزوجة وأطفال أولاده والمملوك وغيرهم ممن تجب نفقتهم وأن غيرهم من ينفق عليه مندوب الى الانفاق عليهم فينفق بنية أداء ما أمربه وقد أمر بالاحسان اليهم ﴿أعتق رجل من بني عذرة عبدا له من دبر ﴾ اسم المعتق أبو مذكور واسم العبد يعقوب ﴿إن مشل المنفق المتصدق والبغيل كمثل رجلين عليهما جبتان أوجنتان ﴾ الأول بموحدة تثنية جبة وهوثوب مخصوص والثاني بالنون تثنية جنة

النية وهو أن ينوى به أدا. ماوجب علم من الانفاق بخلاف مااذا أنفق ذاهلا. قوله ﴿من يشتريه من﴾ من لا يرى بيع المديرمهم من بحمله على أنه كان مديرا مقيدا بمرض أو بمدة كعلمائنا ومنهم من يحمله على أنه ديره وهومديون كا محاب مالك والاول بعيد والثاني يرده آخر الحديث والاقربأن هذا الحديث دليل الجواز من غير معارض قوى بحوج الى تأويله. قوله ﴿ان مثل المنفق المتصدق﴾ أي المبنق على نصه وأهله المتصدق في سبل الحير فان البخل يمنع الامرين جيما فلذلك جع بينهما وقد جُبَّانِ أَوْ جُنَّانِ مِنْ حَدِيد مِنْ لَدُنْ ثُدِيمِّمًا إِلَى رَاقِيهِمَا فَاذَا أَرَادَ الْمُنْفُقُ أَنَّ يُنْفَى ٱتَسَعَتْ عَلَيْهِ اللَّهِ ثُمُ أَوَّرَّتُ حَنَّى تَجُنَّ بَنَانَهُ وَتَفُو ٱلْرَهُ وَإِذَا أَرَادَ الْبَحِلُ أَنْ يَنْفَى قَلْصَتْ

وهى الدرع وهذا شك مزالراوى قال القاضى عياض وصوا به جتان بالنون بلاشك كافى الرواية الآخرى قال ويدل عليه فى الحديث نفسه قوله ولزمت كل حلقة موضعها وفى الحديث الآخر جتان من حديد قلت وقوله في هذا الحديث اتسعت عليه الدرع وهو بمهملات (من لدر شديما) بضم المثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد الياجم شمى (للتراقيهما) بمثناة فوق أوله بعضهم تحز بالحاء المهملة والزاى وهو وهم (بنانه) بفتح الموحدة ونونين الأولى خفيفة أى بمضهم تقل عياض ورواه أصابعه قال عياض ورواه أصابعه قال عياض ورواه أصابعة قال عياض ورواه بعضهم بالمثلثة وتحتية وموحدة جمع ثوب وهو وهم قال الحافظ ابن محجره وتصحيف (وتعفو أزه) قال النووى أى تمحو أثر مشيه بسبوغها وكالمحاقل وهو تمثيل لمحكرة الجود

جاد الاقتصار على أحدهما لكونهما كالمتلازمين عادة (جبتان) بضم جيم وتشديد موحدة تئية جبة وهو وتوب مخصوص (أو جنتان) بنون بدل باء تئية جنة وهي الدرع وهذا شك من الراوى وصوبوا النون لقولهمن حديد وتواسعت عليه الدرع وغير ذلك نعم اطلاق الجنة بالباء على الجنة بالنون عو المراد في الروايين (من لدن تديهما) بضم المثلثة وكمر الدال المهملة وتشديد الياء جمع ثدى بفتح فكون (الى تراقيهما) بفتح مثناة من فوق وكمر قاف جمع ترقوة وهما العظان المشرفان في أعلى الصدر وهذا اشارة الى ماجل عليه الانسان من الشح ولذلك جمع بين البخيل والجواد فيه . وأما قوله (انسحت عليه الدرع) ففيه اشارة الى ما يفيض الله تمال على من يشاء من النوفيق الغير فيشرح لذلك صدره (أو مرت) أى جاوزت ذلك المحل وهذا شك من الراوى (حتى تجن) بضم أوله وكمر الجبم وتشديد النون من أجن الشيء اذا ستره (بانه) بفتح الموحدة ونوين الأولى خفيفة أى أصابعه (وتعفو أثره) أى تمحو أثر مشيه بسبوغها وكلما كثوب من يجر على الأوض اشارة الى كال الاتساع والاسباغ والمرادأن الجواد اذام بالنفقة ألى انقبضت عليه اللاناق في المروف واليه أشار يقوله (قلمت) أى انقبضت

وَلَرَمَتْ كُلُّ حَلْقَةَ مَوْضَعَهَا حَتَّى إِذَا أَخَذَتُهُ بَرَقُوتِهِ أَوَّ رِقَبَته يَقُولُ أَبُو هُرَرَةَ أَشَهِدُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَيْهِ وَسَلَّمَ يُوسِّمُهُ الله رَسُولَ الله صَلَّى الله عَيْهِ وَسَلَّمَ يَوسَّمُهُ الله عَنْ أَنِي هُرَرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ أَلَهُ عَنْ أَي هُرَرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ أَلَهُ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهِ مَا أَنْ هُرَرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ أَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ مَدَّنَا عَثَانُ قَالَ حَدِّنَا عَثَانُ قَالَ حَدَّنَا وَهُنَ فَالَ حَدَّنَا وَهُنَّ وَالله عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْ هُرَرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ أَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ مَثَلُ الْبَحِيلُ وَلَلْتَصَدِّقَ مَشَلُ رَجُلْنَ عَلَيْهِمَا جُنَّانَ مِنْ حَدِيدَ قِدَ اضْطَرَّتُ أَيْدَهُمُما إِلَى مَرَاقِهِهَا فَكُلَّمَا هَمَّ اللهُ عَلَى مَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَتَّى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ كُورَاتُهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُثَلِّ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ مُ مَلِي اللهُ عَلَيْهُ مَا مُثَلًى اللهُ عَلَيْهُ وَالْفَتَمَاتُ عَلَيْهُ وَالْفَرَاتُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُثَلًى اللهُ عَلَيْهُ وَالْفَرَقُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْوَاتُونَ عَلَيْهُ وَالْفَرَاقُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْفَرَاقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ الْمُلْكَالَةُ الْمُعَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَعُلُولُ اللّهُ الْمُلْعَلِقُ الْمُلْكَالِقُ الْمُلْعَالَ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْكَالِمُ الْمُلْكَامُ اللّهُ الْمُلْكَافِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُلْكَامُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكَالَةُ الْمُلْكُمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ ال

والبخل وأن المعطى اذا أعطى انبسطت بداه بالعطا. وتعود واذا أمسك صار ذلك عادله وقيل معنى تعفو أثره أى تذهب بخطاياه وتمحوها وقيل ضرب المثل بهما لان المنفق يستره الله بنفقته و يستر عوراته في الدنيا والآخرة كستر هذه الجنة لابسها والبخل كمن لبس جنة الى ثديه فيق مكشوفا بادى العورة مفتضحا في الدنيا والآخرة (قلصت) أى انقبضت في كل حلقة ) بسكون اللام (أنه رأى رسول القصلي القعليه وسلم يوسعها فلا تنسع يشير يده) قال القاضى عياض هذا تمثيل منه صلى الله عليه وسلم بالعيان للمثل الذي ضربه قال وفيهجواز لباس القمص ذوات الجيوب في الصدور ولذلك ترجم عليه البخارى باب جيب القميص من عند الصدر لأنه المفهوم من لباس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وهو لبلس أكثر الأمم الصدر لأنه المفهوم من لباس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وهو لبلس أكثر الأمم وكثير من الزعماء والعلماء من المسلمين بالشرق وغيره و لا يسمى عند العرب قيصاً إلا ما كان له جيب . وقال الخطابي هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للتصدق والبغيل

<sup>﴿</sup> كلِ حلقه ﴾ بسكوناللام﴿ يوسمها ﴾ أى محكى هيشة توسعةالبخيل تلك الجنبة ﴿ فلا تقسم ﴾ أى قائلا فلا تقسع بتوسعة البخيل والله نعالى أعلم. ﴿ فوله حتى تعفى أثره ﴾ بتشديد الفاءلمدالغة أى تعفو

#### الاحصاء في الصدقة

أَخْبَرَنَى تُحَدُّنُ عَبْد الله بن عَبْد الْحَكَمِ عَنْ شَعَيْب حَدَّثَنِي اللَّيْكُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ عَن ابْن أَبِي هَلَال عَنْ أُمَيّةَ بْنِ هَنْد عَنْ أَبِي الْمَلَةَ بْنِ سَبْلِ بْنِ حَيفِ قَالَ كُنَّا يَوْمًا فَى الْسَجْد جُلُوسًا وَنَقْرُ مِنَ الْمُهَاجِرِ بَنَ وَالْأَضَارِ فَأْرَسَلْنَا رَجُلًا اللَّه صَلَّى الله عَاشَةَ لِيسْنَأَذُا فَنَحْلَنَا عَلَيْهِا قَالَتْ دَخَلَ عَلَى سَائِلٌ مَنَّ وَعَنْدى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم أَمَا تُرْمِينَ فَأَمْرُتُ لَهُ بَشْء ثُمَّ دَعَوْتُ به فَنظَرْتُ الله فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم أَمَا تُرْمِينَ أَنْ لا يَذْخُلُ بِيتِكَ شَيْه وَلاَ يَخْرُجَ إِلَا بِعِلْمِكَ قُلْتُ نَمْ قَالَ مَهْلا يَاعَالَتُهُ لا يُحْمَى فَيْحِمَى الله عَزْ وَجَلَّ عَلِيْكِ . أَخْبَرَنَا تُحَدِّرُ أَنْ آدَمَ عَنْ عَبْدةً عَنْ هِشَام بن عُرُوةً

فضههها برجلين أرادكل واحد مهما يلبس درعاً يستر به من سلاح عدوه يصبها على رأسه ليلبسها والدرع أول ماتقع على الصدر والثديين الى أن يدخل الانسان يديه فى كمها فجسل المنهق كمثل من لبس درعاً سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه الى عنقه كلما أراد لبسها اجتمعت فى عنقه فلرمت ترقوته والمراد أن الجواد اذاهم بالصدقة انفسح لهما صدره وطابت نفسه فتوسعت فى الانفلق والبخيل اذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وافتبضت يداه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ولاتحصى فيحصى الله عليك في قال الكرماني الإحصاء العد قالوا المراد منه عد الشيء المتبقية

قوله (ثم دعوت به) أى بذلك الشي. (فنظرت اله) أنه أى قدر (قالت نعم) تصديق وتقرير لما بعد الاستفهام مزالتني أى ماأر يد ذلك بل أر يد أن يعطني انه تعالى من غير على بذلك ضرو رة أن الذي يدخل بعلم الانسان محصور و رزق انه أوسع من ذلك فيطلب منه تعالى أن يعطى بلاحصر ولاعد وحاصل الاستفهام اما تريدن تقليل الصدقة و رزق انه وحاصل الجواب أنها ماتريد ذلك بل تريد التكثير فيهما (قالمهلا) أى استعملي الوفن والتأنى فى الأمور واتركى الاستمجال المؤدى لل أن تطلى علم مالاقائدة فى علمه (لاتحصى) صيغة نهى المؤنث من الاحصاء واليا. للخطاب أى

عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَشَهَا. بَنْتَ أَبِي بَكُرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلِيًّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَمَا لاَ تُحْصَى فَيْحُصَى اللهُ عَزْ وَجَلَّ عَلَيْك . أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّد عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْمٍ أَخْبَرَنَ ابْنُ أَبِي مُلْمَلَةَ عَنْ عَبَّاد بْنِ عَبْد الله بْنِ الزِّيْرِ عَنْ أَسْهَا بَنْتَ أَبِي بَكُر أَنَّهَاجَلَتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ أَسْهَا وَبَنْتَ أَبِي بَكُر أَنَّهَاجَلَتَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

### القليل في الصدقة

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ عَنْ خَالِد حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنْ الْحُلِّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم عَنِ النّي

والادخار ترك الانفاق في سبيل الله و إحصاء الله تعالى يحتمل وجهين أحدهما أنه يحبس عنك مادة الرزق و يقلله بقطع البركة حتى يصير كالشيء المعدود والآخر أنه يناقشك في الآخرةعليه وقال النووى هذا من مقسابلة اللفظ اللفظ للتجنيس كما قال الله ومكروا ومكر الله ومعناه يمنعك كما منعت و يقترعليك كما قترت (ليس لى شي الإما أدخل على الربير )، قال النووى هذا محول على ما أعطاها الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرها أو مماهو ملك الزبير ولا يكره الصدقة منه بل يرضى بها على عادة غالب الناس (ارضخى) الرضغ براء وضاد وخاء معجمتين العطية الفلية (ولاتوكي فيوكي الله عليك) يقال أوكي ما فيسقائه اذا شده بالوكاء وهو الحيط الفليلة (ولاتوكي) والرضخي الشعابة الشده بالوكاء وهو الحيط

لانعدى مانعطى (فيحصى) بالنصب جواب أى حتى يعطيك الله أيضاً بحساب ولا يرزقك من غير حساب والمراد التعلمل. قوله (ماأدخل على الزبير ) قبل ماأعطانى قوتاً لى وقبل بل المراد أعم لكن المراد إعطاء ماعلمت فيهالاذن دلالة (أرضخ) مزياب فتح والرضخ برا، وصاد معجمة وخاء كذلك المطبةالقالمة (ولانوكم) بضم المثناة من فوق وكمر المكاف صبغة نهى المخاطبة مزالايكا. بمعنىالشد والربط أى لائمنى مافى يدك (فيوكم) بالنصب فيضدد الله عليك أبواب الرزق وفيـه أن السخاء صًلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَقَّ ثَمْرَةَ . أَنْبَانَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ حَدَّهُمْ عَنْ خَيْمَةَ عَنْ عَدَى بْنِ حَاتِم قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَالْشَاحَ بِوَجْهِهِ وَتَعَوَّذَ مِنْهَا ذَكَرَ شُعْبُةً مَرَّاتٍ ثُمَّمَ قَالَ اتْقُوا النَّارَ وَلُو بِشِقَ الثَّمْرَةِ فَالْ لَمْ تَجَدُوا فَبِكَلَمَةٍ طَيِّيةٍ

#### باب التحريض على الصدقة

أَخْبَرِنَا أَزْهُرُ بُنُ جَمِلِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ بُنُ الْحَرِثَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَذَكَرَعُونُ أَبُنُ أَبِي جَحَيْفَةَ قَالَ سَمَعْتُ المُنْدَرِ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَيْبِهِ قَالَ كُنَا عَنْدَ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ وَعَنَّا فَهُمْ مَنْ مُصَرَّ صَلَّى اللهُ وَعَنَّا فَهُمْ مَنْ مُصَرَّ مَثَلًا اللهُ وَعَنَّا مَعْهُمُ مَنْ مُصَرَّ مَثَلًا اللهُ وَعَنَّا مَعْهُمُ مِنْ مُصَرَّ مَثَلًا اللهُ وَعَنَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ اللهُ مُثَلِّمُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ اللهُ

الذي يشد به رأس القربة وأوكى علينا أي بخل أى لاتدخرى وتشدى ماعندك وتمنعى مافيدك فتنقطع مادة الرزق عنك ﴿فأشّاح بوجهـ﴾ قال في النهاية المشيح الحذروالجاد فى الأمر وقيل المقبل اليك المسانع لمما و راء ظهره فيجوز أن يكون أشاح أحد هذه المعانى أى حذرالناركا ُنه

يفتح أبواب الرزق والبخل بخلانه . قوله ﴿ ولو بشق تمرقُ ﴾ بكسر الشين المجمة أى نصفها . قوله ﴿ فأشاح بوجهه ﴾ أى صرف وجهه كانه يراها ويخاف منها أو جد على الايصار باتقائها اذ أقبل الينا فىخطا به فان المشيح يطلق على الخاتف والجاد في الأمر والمقبل عليك . قوله ﴿ عامتهم من مضر ﴾ أى غالبهم من مضر ﴿ بل كلهم ﴾ اضراب الى التحقيق فنيه أن قوله عامتهم كان عن عدم التحقيق واحتمال أن يكون البعض من غير مضر أول الوهلة ﴿ وَتَغير ﴾ أى انقبض ﴿ وَفَحْل ﴾ لسله لاحتمال أن يجد

الَّذِي تَسَاَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقِيبًا وَاَتَقُوا اللهَ وَلَتَظُرْ نَفَسْ مَا قَدَّمَتُ لَغَدَ تَصَدَّقَ رَجُلُ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دَوْهِمِهِ مِنْ ثَوْ بِهِ مِنْ صَاعٍ بُرَهِ مِنْ صَاعٍ بَمْرِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ يَشَقَّ بَمْرَةً فَظَادَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ بَصَرَّة كَادَتْ كَفْهُ تَعْجُزَعْ عَنْهَا بَلُ قَدْ عَجَرَتْ ثُمِّ تَتَابَعَ النَّاسَ حَتَّى رَأَيْثُ وَجْهَ رَسُول اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ مَنْ عَلَيْ وَسَلَمَ مَنْ شَقَ فَى الْمِسْلَامِ مِنْ عَلَى إِمَّا مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَقْصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ أَعْدُ اللهِ الْإِسْلَامِ اللهَ الْإِسْلَامِ اللهِ الْإِسْلَامِ اللهِ السَالَةِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ينظر اليها أو جد على الايصاء باتقائها أو أقبل الينا فىخطابه ﴿حتى رأيت كومين من طعام﴾ قال عياض والنووى ضبط بفتح الكاف وضمها قال ابن سراج هو بالضم اسم لمساكرم وبالفتح المكان المرتفع كالرابية قال القاضى عياض فالفتح هنا أولى لإن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية ﴿ كَانَه مَذْهِبَةً ﴾ قال فى النهاية هكذا جا. فى سنن النسائى و بعض طرق مسلم بالذال

فالبيت ما يدفع به فاقتهم فلمله ماوجد فخرج (والأرسام) ولمله قصد بذلك التنبه على أنهم من درى أرسامكم فيناكد لذلك وصلهم ( تصدق رجل) قبل هو بجزوم بلام أم مقدرة أصله ليتصدق وهذا الحذف عماجو زه بعض النحاة قل الواجب حيثة أن يكون يتصدق با تعفر قبله انه لوكان ماضيا لحذفها فالوجه أنه صيفة ماض بمغى الأمر ذكر بصورة الاخبار مبالغة و به اندفع قوله انه لوكان ماضيا لم بساعدعله قولهو لو بشق تم والان ذلك لوكان اخباراً معنى وأما اذاكان أمرامه في الا فليتا لم لكن ما مرايت المكان المرتفع والفتح المكان المرتفع والفتح المكان في ستير و يظهر عله كالرابية قال عياض فالفتح ههنا أولى لان مقصوده الكثرة والتشديه بالزية (يتهال) يستير و يظهر عله ما شمه وحدة قال القاضى عياض وهو الصواب ومعاه فضة مذهبة أى بمومة بالنصب فهذا أبلغ فحسن الرجه واشراقه أوهو تشيه بالمذهبة من الجلود وهى شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجمل فيه خطوطاً وضبط بعضهم بدال مهملة وضم الها. بعدها نون قالوا هو انا، الدهن (من سرف الاسلام الح) أي أنى يطريقة مرضية يقدى به فها كما فعل الانصارى الذي أتى بصرة ( فله أجرها كم أيا برعملها أي أن يطرعة وستهم أنه المدرة ( فله أجرها كم أيا بعره المنا الهربة والم المناء اللهراء المناء العربة علها العربة وسهدة وسم المحارة المحارة المقارة عله المناء المناء المناء المناء العربة المناء العربة علها المناء الم سُنَةٌ سَيْتَةٌ فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمَلِ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْتًا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّتَنَا خَالَدَ قَالَ حَدَّتَنَا شَائِهُ عَنْ مَفْبَدِ بِنْ خَالَدَ عَنْ حَارِثَةَ قَالَ سَمْعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا قَانَهُ سَيْلُنَ عَلَيْكُمْ زَمَّانَ بَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ النِّيْءِ يُعْطَاهَا لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ قَبِلْتُهَا قَامًّا الْيَوْمَ فَلَا

#### الشفاعة في الصدقة

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بُردَةَ بْنُ

المتجمة والباء الموحدة والرواية الدال والنون فان صحت الرواية فيو من الشيء المذهب وهو المملموه بالذهب ومن قولهم فرس مذهب اذا علت حمرته صفرة والآنثى مذهبة وانما خص الآثنى بالذكر لآنها أصفى لوزاً وأرق بشرة وأما على الرواية الآخرى فالمدهنة تأنيث المدهن وهونقرة في الجبل يجتمع فيه المطر شبه وجه لاشراق السرو رعليه بصفاء الماء المجتمع في المجبر والمدهنة أيتنا مايجمل فيه الدهن فيكون قد شبه بصفاء الدهن وقال النووى ضبطوه بوجهين بأد موحدة والثاني ولهذ كر الحميدى في الحمي بين الصحيحين غير مدهنة بدال مهملة وضم الهماء وبعدها وبعدها نون وشرحه الحميدى فى كتابه غرب الجمع بين الصحيحين فقال هو وغيره من فعرف مد وبعدها الرقاق والجهز الذهن وقال القاضى عياض في المدادة والمدهن وقال القاضى عياض في المشارق وغيره من الأثمة هذا تصحيف والصواب بالذال المعجمة والباء الموحدة وهو الميا وارو بهاراف وابات وعلى هذا ذكر القاضى وجهين في تفسيره أحدهما مناه فئة مذابه ومو الميافق عدسن الوجه وإشرافه والشانى شبه في حسنه ونوره بالذهة من الجلود وجمها فهو أبلغ في حسن الوجه وإشرافه والشانى شبه في حسنه ونوره بالذهة من الجموا مداها الموجمها فهو أبلغ في حسن الوجه وإشرافه والشانى شبه في حسنه ونوره بالذهة من الجموا من المهاد ومن المهاد والمراف والشانى وجهين في تفسيره أحدهما مناه فئية مذهة من الجمهة من الجموا المناون في المنافقة من المحدة من المناونية من الجموا والمنافى وجهين في تفسيره أحدهما مناه وشهدة من الجمورة عليه المؤورة بالمؤورة من المحدة من المؤرة والشرائية والمراف والشرائية هذهة من الجمورة من المؤرة والمراف والشرائية والمراف والشرائية والميزانية والمرائية والمرائية

والله تعالى أعلم . قوله ﴿ الذي يعطاها ﴾ على بناء المفعول ونائب الفاعل ضمير الموصول والمنه وب

عَبْدِ الله بْنِ أَنِي رُدَةَ عَنْ جَدِّه أَبِي رُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلِيًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ قَالَ الشَّفُوا تَشَفُعُوا وَيَقْضَى اللهُ عَزْوَجَلَّ عَلَى لَسَان نَيِّهِ مَا شَادَ . أَخْبَرَنَا هُرُونُرُسَمِيد قَالَ النَّانَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرُ وَ عَنِ أَنِ مَنَّهِ عَنْ أَخْيه عَنْ مُعَاوِيَةٍ بِنَ أَبِي سُفْيَانَ أَن رَسُولَ اللهُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ النَّ الرَّجُلَّ لَيُشَالِّنِي الشَّيْءَ فَأَمْنَعُهُ حَتَّى تَشْفُعُوا فِيهِ فَتُوْجَرُوا وَإِنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الشَّهُمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الشَّهُمُوا

#### الاختال في الصدقة

أَخْبَرَنَا إِسْحَقْ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّنَنَا نُحَدُّنَا نُحَدُّنَا نُحَدُّنَا الْأَوْرَاعِيْعَنَ يُحَي أَنِ أَبِي كَثيرِ قَالَ حَدَّتَنِي نُحَدَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُرَثِ التَّيْمِيْ عَنِ أَبِنِ جَابِرَعَنَ أَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْنَيْرَةَ مَايُحِبُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْهَا مَا يُعْبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْهَا مَا يُعْبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمُنْهَا مَا يُعْبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمُنْهَا مَا يُعْبُ اللهُ عَزَّ وَجَلًا وَمَنْهَا أَلْفَيْرَةُ التَّي

مذاهب وهوثيع كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيه خطوطا مذهبـة يرى بعضها إثر بعض ﴿وَمِن الحَيْلاء﴾ هي بالضم والكسر الكبر والعجب ﴿والاختيال الذي يحب الله

للصدقة والمدى الذي يراد أن يعطى الصدقة . قوله ﴿الشفعوا تشفعوا ﴾ على بناء المفعول من التشفيع أي تقبل شفاعت أحياً أو تقلق المتحدة المحتاج فان قصدتم ذلك يكون لكم أجرعلى الشفاعة وفرواية صحيحة أشفعوا تؤجروا وهو أظهر . قوله ﴿عن معارية بن أيسفيان أن رسولات صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان الرجل المتحد الله على المتحديث في الرفع لكن السوق يقتضى أن قوله ان الرجل ليسألني الخ من قول معاوية وانحما المرفوع الشفعوا تؤجروا وهو الموافق لما في بعض روايات أوداو دهو مقتضى سوق روايته المشهورة وسوقها أقوى في اقتضاء الوقف والله تعالى أعلم . قوله ﴿ وَان من الغيرة ﴾ بقتم الغيرة أنه وفتح ياء مدرد ﴿ ان من الغيرة ﴾ بقتم الغيرة أنه وفتح ياء مدرد ﴿ ان من الغيرة ﴾ بقتم الغيرة ﴾ بقتم الغيرة ﴾ بقتم الغيرة ﴾ بقتم الغيرة إلى من المعجمة والكمر لفة وفتح ياء مدرد ﴿ ان من الغيرة ﴾ بقتم الغيرة ﴾

يُحِبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالنَّيْرَةُ فِي الرِّيَةَ وَالمَّا الْفَيْرَةُ الْتَى يُبْعُضُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْفَيْرَةُ فِي غَرْ رَيَةَ وَالاَّخْتَيَالَ اللّٰذِي يُبْعُضُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخُيْلَاءُ فِي الْبَاطِلِّ . أَخْبِرَنَا أَخْدُ بُنُ سُلْيَانَ قَالَ وَ الاَّخْتَيَالِ اللّٰذِي يُبْعَضُ اللهُ عَزْ وَجَلَّ الْخُيْلَاءُ فِي الْبَاطِلِ . أَخْبِرَنَا أَخْدُ بُنُ سُلْيَانَ قَالَ حَدِّنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَاذَةً عَنْ عَمْرُو بْنُ شَيْبٍ عَنْ أَيْسِهِ عَنْ جَدِّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمْ كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْلِسُوا فِي غَيْرٍ إِسْرَافَ وَلَا خَيلَةَ

### باب أجر الخازز إذا تصدق باذن مولاه

أَخْبَرَى عَبْدُ اللهُ بْنُ الْمَنْمِ بْنِ عُمَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُرِيهُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْمَهُ وَسَلَّى اللهُ عَنْ اللهِ مُوسَى قَالَ قَالُ وَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَالْمَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَا عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

عر وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة ﴾ قال في النهاية أما الصدقة فأن تهزه أريحية السخاء فيعطى طبية بها نفسه فلا يستكثر كثيرا ولا يعطى منها شيئا إلا وهو مستقل وأما الحرب فأن يتقدم فيها بنشاط وقرة ونخوة وعدم جبن (ولامخيلة) هي بمعنى الخيلاء ﴿الحازن الامين الذي يعطى ما أمر به طبية به نفسه ﴾ قال هذه الاوصاف شروط لحصول

الاختيال (في الرية ) يكسر الرا. أى مواضع التهمة والتردد فنظهر فائدتها وهى الرهبة والانزجار وان لم تمكن ربية تورسالبغض والفتن (اختيال الرجل بفسه ) أى اظهاره الاختيال والتكبر في فسه بأن يمشى مشى المشكدين قال الحنيان هو أن يقدم فى الحرب بشاط نفس وقوة قلب لايجين (وعند الصدقة) قبل هو أن جزه حجة السخاء فيعطها طبية بها نفسه من غير من ولا استكثار وان كان كثيرا بل كلما يعطى فلايعنايه الاوهو مستقل له . قوله (ولاعنيلة) بمنى الحيلاء . قوله (كالبنان) بعنم المار حدة أى كالحائط والمراد أن من شأن المؤمن أن يكون على الحقائلات هو مقتضى الايمان ويلام منه توافق المؤمنين على ذلك الحق وتاصرهم وتأييد بعضهم لبعض (الذي يعطى ماأمرهه) من

# طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنَ

#### باب المسر بالصدقة

أَخْبِرَنَا نُحَدِّ بْنُسَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعيد عَنْ خَالِد بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمَهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَاهِرُ بِالْقُرْ آنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ

# المنان بمـا أعطى

أَخْبَرَنَا عَرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمُرُ بِنُ نُحَمَّدَ عَنْ عَبْد أَلَهُ بِنِ يَسَارِ عَنْ سَالِمٍ بِنَ عَبْدِ أَلَهُ عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ لَا يُنْظُرُ أَلَهُ عَزَّ وَجَلَّ الْيَهُم يَوْمَ الْفَيَامَةُ الْعَاقُ لُوالدَيْهِ وَالْمَرَأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالدَّيْوثُ وَثَلاَنَةٌ

هذا النواب فينمى أن يعتبى مها و محافظ علمها ﴿ أحد المتصدقين ﴾ قالمانووى هو بفتح القاف على الشائية ومعناه له أجر متصدق وقال الحافظ ابن حجر ضبط في جميع الروايات بفتح القاف قال الفرطي و يجوز الكسر على الجمع أي هو متصدق من المتصدقين ﴿ والمرأة المترجلة ﴾ قال في المهارة هي التي تقسيه بالرجال في زيم وهيآتهم فأما في العلم والرأى فحمود ﴿ والديوث ﴾

غير زيادة أونقصان فيه بهوى ﴿ طبية بها ﴾ بالصدقة ﴿ نفسه ﴾ أى يكون راضيا بذلك قال ذلك اذ كثيرا مالايرضى الانسان بخروج شيء من يده وان كان ملكا لفيره ﴿ أحد المتصدقين ﴾ أى يشارك صاحب المسال في الصدقة فيصيران متصدقين و يكون هو أحدهما هذا على أن الرواية بفتح اللقاف وهو الذى صرحوابه نم جواز الكسر على أن اللفظ جع أى هو متصدق من المتصدقين . قوله ﴿ لا ينظراته ﴾ أى نظر رحمة أولا والا فلايغيب أحد عن نظره والمؤمن من حرم الإخرة فعلماً ﴿ للماق لوالله ﴾ المقصر في أداء الحقوق اليهما ﴿ للمَرْتَلَةُ هِا مُوالدِينَ ﴾ وهوالذي لا يغيره أحد عن المعاني المنافرة الحالية في المحدد ﴿ والدين ﴾ وهوالذي لا غيرة له على أهله الله المنافرة لها ألها والدين ﴾ وهوالذي لا غيرة له على أهله المنافرة المنافرة

أَخْبَرَنى هٰرُونُ بُرُعَبْدالله قَالَ حَدَّتَنَا مَنْ قَالَ حَدَّتَنَا مَالكٌ حِوَاَنَبَانَا قَيْبَةُ بُنُ سَعِيد عَنْ مَالكَ عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ عَنَ ابْنِ نُجِيْد الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَدَّتِه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ رُدُّواَ السَّائلَ وَلَوْ بِظَلْفٌ فَي حَديثُ هِرُونَ مُحْرَق

بالمثلثة هو الذي لايغارعلىأهله وقيل هو سرياني معرب ﴿وَلُو بِظَلْفُ بَحْرَقَ﴾ الظلف بكسر

<sup>(</sup>لايدخلونالجنة) لايستحقون الدخول ابتدا. (والمدمن الحرّ ) أى المديم شربه الغنى مات بلاتو بة قوله (لايكلمهمالله الح) كناية عن عدم الالتفات اليهم بالرحمة والمففرة (المسبل) من الاسبال بمعنى الارحا. عن الحد الغنى ينبغى الوقوف عدمه والمراد اذا كان عن مخيلة واقه تصالى أعلم (والمنغق) بقشديد الفا. أى المروج (سلعته) بكسر السين ميعه. قوله (ولو بظف) الظف بكسر الظاء المعجمة

# باب من يسأل ولا يعطى

أَخْبِرَنَا مُمَّدُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُتَمِّرُ قَالَ مَعْتُ بَهْزَ بْنْ حَكَمِ مُحَدَّثُ عَن أَيِه عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمْعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَآيِأْتِي رَجُلٌ مَولاهُ يُسَأَلُهُ مِنْ فَضْل عَنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ أَيَّاهُ إِلَّا دُعِي لَهُ يُومَ الْقَيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَتَلَقَّطُ فَضْلَهُ النِّنِي مَنَعَ

# من سأل بالله عز وجل

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّتَنَا أَبِوْ عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْشَ عَنْ مُجَاهِد عَنِ ابْنِعُمَرَ قَالَ قَالَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَعَاذَ بِالله فَأَعِيدُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهَ فَأَعْفُوهُ بِاللهَ فَأَجِيرُ وهُ وَمَنْ آ نَى الَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَائِنْلُمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَقَى تَعْلُمُوا أَنْ قَدْ كَافَاتُهُوهُ

# من سأل بوجه الله عز وجل

أَخْبِرَنَا مُمَدُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا المُعْتَمُرُ قَالَ سَمِعْتُ بَهْرَ بْنَ حكيم يُحدّثُ عَنْ

#### الظاء المعجمة للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والخف للبعير ﴿ يَنْدَظَ فَصْلُهُ ﴾ أي يدير لسانه

للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغىل والحف للبعير والمقصود المالغة . قوله (الادعى له) أى للولى (شجاع كي بالرفع على أنه نائب الفاعل لدى أو بالنصب على أنه حال مقدم كافى بعض النمنة ولا عبرة 
بالحظ ونائب الفاعل هو فضله الذى منع أى دعى له فضله شجاعا (يتلظ كي يديرلسانه عليه و يتبع 
أثره وعلى تقدير رفع شجاع فضله بالرفع بدل منه بناء على ما قالوا الجن بدل من شركاء مع أنه لامعنى لقوله 
جوزوا ذلك فى قوله تدكل وجعلوا فقد شركاء الجن فقالوا الجن بدل من شركاء مع أنه لامعنى لقوله 
وجعملوا فقه الجن بدون شركاء أو هو خبر محذوف أى هو فضله و يجوز أن ينصب بتقدير أعنى والله 
تعالى اعلى قوله (من استاذا في حاصله من توسل بافته فى شيء يبغنى أن لا يحرم ما أمكن (ومن أنى ) 
بلامدأى فعل معروفا حال كو نعواصلا الميكأو بالمداعة المروف ولل لتضمين معنى الوصول أو الاحسان أَيِه عَنْ جَدَّهَ قَالَ قُلْتُ يَاتِيَّ الله مَا أَتَيْنَكَ حَتَّى حَلَقْتُ أَكْثَرَ مَنْ عَلَدَهِنَّ لأَصَابِعِ يَلَيْهُ الَّا آتِيكَ وَلاَ آتِى دِينكَ و إِنَّى كُنْتُ أَمْرًا لاَأْعَقِـلُ شَيْنًا إِلاَّ مَا عَلَنِي اللهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّى اَشَالُكَ بَوجْهِ اللهَ عَزَّ وَجَـلَّ بَمِـا بَعَثَكَ رَبُّكَ الْبَنَا قَالَ بالاسْـلامِ قَالَ قُلْتُ وَمَا آيَاتُ الاِسْـلاَمِ قَالَ أَنْ تَقُولُ أَسْلَمْتُ وَجْهَى إِلَى اللهَ عَزَّوجَلَّ وَتَخْلِثُ وَتُقْيَمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتَى الزَّمَةَ كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمُ مُحَرَّمٌ أَخُوان نَصْيران لاَ يَقْبَلُ اللهُ عَزَّوجَلًّ مِنْ مُشْرِك بَعْدَ مَا أَشَلَمْ عَلَا أَوْ يُفَارِقُ لَلْمُشْرِكِ مِنْ إِلَى الْمُسْلِينَ

# من يسأل بالله عز وجل و لا يعطى به

أَخْبَرَنَا نُحَدِّ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَنِي فَدَيْكَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذَبْ عَنْسَعِيد بْن خالد الْقَارِظِيِّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنَ عَبْد الرَّحْنِ عَنْ عَطَد بْنِ يَسَارٍ عَنَ ابْنَ عَبَّاس أَنَّ رَسُولَ الله صَّلَى الله عَيْدٍ وَسَلَّمَ قَالَ اللهَ أُخْبِرُكُمْ عِنْمِ النَّاسِ مَنْوْلاً قُلْنَا لَيْ يَرَسُولَ الله قَلَا رَجُلُ آخَذَ بِرَأْس فَرَسه فيسَيلِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى يُمُوتَ أَوْ يُقْتَلُ وَأَخْبُرُكُمْ بِالْمَدَى يَلِهِ قُلْنَا نَمْ يَارَسُولَ اللهَ قَالَ رَجُلُ مُعَنَّرُ لَى فَهْ شَعْبُ يَقْيُمُ الصَّلاَقَو يُوْقِى الزَّكَاةَ وَيَعْتَزَلُ أَشُرُورَ النَّاس

### عليه ويتبع أثره

بالمثارياً حسن . قوله (وانى كنت امرأ ) كان زائدة أو بمعنى صار . قوله (بمبايشك) مااستفهامية وقد سبق الحديث قريباً (بحرم) أى حرم الله تعالى على كل مسلم تعرض بكل مسلم بكل وجه الا ما أباحه الدليل (أخواس) أى هما أى المسلمان (أو يفارق) أى الى أن يفارق فالمعتار عنصوب بعد أو بمعنى الى أن وحاصله أن الهجرة من دارالشرك الى دار الاسلام واجب على كل من آمن فن ترك فهو عاص يستحق دد العمل والله تعالى أعلى . قوله (رجل أخذ) كناية عن مداومة الجهاد (معدّل) منفرد عن الناس بدل على جواز العرلة اذا خلى الفتة (ف شعب) بكسر الشير المعجمة (رو يعترل شرو رااناس) وَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ قُلْنَا نَهْمَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ الَّذِي يُشَأَلُ بِاللهِ عَرَّوَجَلَّ وَلاَيْعْطِي بِهِ ثو اب من بعطي

أَخْبَرَنَا نَحْمَدُ ثِنَ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَ اللَّهَ عَنْ مَنْصُور قَالَ سَمْتُ وَرَعِينًا يُحَدُثُ عَنْ رَيْد بْنِ ظُلْيَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي ذَرَّ عَن النِّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثَةٌ يُحْبُهُمُ اللهُ عَزْ وَجَلَّ وَاللَّهُ عَنْ وَجَلَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثَةً وَعَلَى وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثَةً وَعَلَى وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثَةً وَعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى وَقَوْمٌ سَارُوا لَلْتَهُمْ حَلَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى وَوَعَلَى وَقَوْمٌ سَارُوا لَلْتَهُمْ حَلَّى إِذَا كَانَ النَّومُ اللَّهُ عَلَى وَوَجَلَّ كَانَ النَّومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَنْ وَاللَّهُ اللهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُمْ اللَّهُ وَاللَّلَاقَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالَى وَالْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

### تفسير المسكين

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَطَاهِ بْنِ يَسَارِعْنَ أَبِي

﴿يتملقنى﴾ قال فى النهاية الملق بالتحريك الزيادة فى التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغى

قبل ينبغي أن يقصد به تركم عن شرم ﴿ الذي يسأل بالله ﴾ على بنا. الفاعل أى الذي يجمع بين القبيصين أحدهما السؤال بالله والثانى عدم الاعطاء لمن يسأل به قسال فسا يراعى حرمة اسمه تعالى فالوقتين جميع وأما يحمله مبنيا للفعول فبعد إذ لاصح العبد فى أن يسأله السائل بالله فلا وجه المجمع بينه و بين ترك الاعطاء في هذا المحل والوجه في افارة ذلك المنى أن بقال الذي لا يعطى افاسل بالله ونحوه والله تعالى اعلى عمل رقبل و في المحاصلة على رقبلة في التي يضرح لدى بأحسن ما يكون وقد تقدم الحديث ﴿لِيسِ المسكينِ الذي ترده الآكلة والآكانان﴾ بضم الهمزة أي اللقمة واللممتار... قال النووى معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج اليها ليس هو هذا الطواف وليس معناه نتى أصل المسكنة عنه بل معناه ننى كال المسكنة ﴿قالوا فَا المسكين﴾ قال النووى هكذا الرواية وهو صحيح لان ما تأتى كثيراً لصفات من يعقل كقوله تعالى فانكحوا ماطاب لكم من النساء ﴿ولا يفطن له فيتصدق عله﴾ بالنصب

قوله (بذا الطواف) الباء زائمة في خبر ليس ﴿ ترده اللّفة ﴾ أى يرد على الأبواب لأجل اللّفة أو أهادا أخذ لقمة دجع الى باب آخر فكا أن اللّفة ودته من باب الى باب والمراد ليس المسكين المعدود في مصارف الزكاة مذا المسكين بل هذا داخل في الفقير وائما المسكين المستور الحال الذي لا يعرف أحد الإبالتغيش و به يتين الفرق بين الفقير والسكين في المصارف وقيل المراد ليس المسكين الكامل الذي لا يحد الميادي على المستور على الأبواب لأجل اللقمة ولكن السكامل الذي لا يحد ( في المساوف وقيل الما المراد على النساء الحرف الما المردود على الأبواب لأجل اللقمة ولكن السكامل الذي لا يحد ( في المساوف على المنافق من يعقل كفوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وعلى هذا المدين ﴾ بالنسب جواب النفي وكذا

#### الفقير المختال

أَخْبِرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَّى قَالَ حَدِّثَنَا يَحْتَى عَن ابْن عَجَلَانَ قَالَ سَمعْتُ أَبَى يُحَـدَّثُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لَا يَكُلَّمُهُمُ الله عَزْ وَجَلَّ يُومَ الْقَيْمُ الشَّيْخُ الزَّانِي وَالْعَالُمُ الْمُذَّقُو وَالْإِمَامُ الْكَذَّابُ . أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُد قَالَ حَدَّثَنَا عَرُمْ قَالَ حَدَّثَنَا حَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُيْدُ أَلله بْنُ عُمْرَ عَنْ سَعيد الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَنَّا مُنْ رَعْنَ مَعْدِ الْقَدْبُرِ وَالْفَقِيرُ وَالْفَقِيرُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْلِيَاعُ الْمُنْتَاعِدُ الْمَقْدِرُ وَالْفَقِيرُ اللّهَ عَلَى الْمُنْتَاعِلُولُ وَالْفَقِيرُ الْمَنْ وَالْفَقِيرُ الْمُنْعَالُ وَالْفَقِيرُ الزَّانِ وَالْاَمْ وَالْمَامُ الْجَالُونُ وَالْفَقِيرُ الْمُنْ وَالْفَقِيرُ الْمُنَالُ وَالْعَيْمُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَنْ الْمُنْ عَلَيْمُ اللهُ عَنْ الْمَالُولُ وَالْمَامُ الْمُؤْلُولُ وَالْفَيْمُ اللّهُ عَلَى الْمَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمُنْعُمُ اللّهُ عَلَى الْمَلْ عَلَى الْمَنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُنْ اللّهُ عَلَى الْمَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمُنْفَاقِيلُ وَالْوَلُولُولُ وَلَامُ اللّهُ عَلَى الْمَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمُنْفَاقِيلُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفَاقِيلُ وَالْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفَاقِيلُ وَالْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفَاقِيلُ وَالْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُلْمُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفَاقِيلُ وَالْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفَاقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفَاقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفَاقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقُولُ وَلَالْمُنْفَاقِيلُ الْمُنْفَاقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفَاقِيلُ الْمُنْفَاقِيلُ الْمُنْفِقُولُ اللْمُنْفَاقِيلُولُ اللّهُ الْمُنْفِقُولُ اللْمُنْفَاقِلُولُ اللّهُ الْمُل

#### فضل الساعي على الأرملة

أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالكُ عَنْ تَوْر بْن

#### ﴿والعائل المزهو﴾ أى الفقيرالمتكبر

فيسأل.قوله (الاكلة) بضم الهمزة اللقمة . قوله ( ان لم تجدى الح ) أى ينبغى أن لا يرجع عن الباب عروماً . قوله (والعامل) الفقير ( المزهو ) كالمدعو أنمالمشكع. . قوله ( الحلاف ) أى كثير

زَيْدِ الدَّيْلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْطِيَةِ وَالْمُسكينِ كَالْجُاهِد فَى سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلً

#### المؤلفة قلوبهم

أَخْبِرْنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ سَعيد بْنِ مَسْرُوق عَنْ عَدْ الرَّحْنُ أَنِ إِلَّهُ وَمَا إِنْ مَسْرُوق عَنْ عَدْ الرَّحْنُ مَلَ إِنْ إِنْ مَسْرُوق عَنْ عَدْ الرَّحْنُ مَلَ إِنْ إِنْ مَسْرُولَ اللهَ عَلَى وَهُو بِالْعَلَى وَعَيْثَهُ بِنَّ مَنْ الْمُقْوَعِ بْحَاسِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

﴿علقمة بن علائة﴾ بضم العين المهملة وتخفيف اللام ومثلثة ﴿صَاديدُم﴾ العظاء والاشراف والرؤس الواحدصـنديد بكسر الصاد ﴿مشرف الوجنتين﴾ تثنية وجنـة مثلث

الحلف لترو يج مبيعه . قوله (الساعى) أىالكاسب الذي يكسب المال علىالأرمة أى لأجل التصدق عليها (والمسكين) عطف على الأرمة من لازوج لهما من النساء . قوله (بذهبية) تصغير الذهب للإشارة الى تقليله وفى نسخة بلا تصغير (بترتبا) أى مخلوطة بترابها (ابن علائة) بضم عين مهملة وتحقيف لام ومثلة (صناديد قريش) أى أنهرافهم والواحد صنديدبكمر الصاد (قال) أى الني صلىالله تعالى عليه وسلم اعتذاراً (كث اللحبة) أى غليظها (مشرف الوجنين) أى مرتضعها والوجة شك الواد أعلى المحدة أى مرتضعها والوجة شك الواد أعلى الحد فأكر الدين) أى مرتضعها رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِى قَتْلَه يَرُوْنَ أَنَّهُ عَالَدُ ثِنَ الْوَلِيدِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ مِنْ ضَثْضَى. هَذَا قَوْماً يَقْرَنُونَ الْقُر آنَ لاَيُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْاسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْنَانِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْاسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّسِيَّةِ لَئِنْ أَذَرَكُنْهُمَ لَاقْتَلَنَهُمْ قَتْلَ عَادِ

### الصدقة لمر. تحمل بحالة

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيب بن عَرَبِي عَنْ حَمَّاد عَنْ هُرُونَ بن رِئَابِ قَالَ حَدَّتَنَى كَنَانَةُ

الواو وهي أعلى الحد (إن من صنصى، هذا قوما) بضادين معجمتين مكسورتين بينهما همزة ساكنة وآخره همزة هوالاصل و يقال صنصى و بوزن قنديل بريدانه بخرج من نسله وعقبه (يقرؤن القرآن لايجاوز حناجرهم) جمع حنجرة وهي رأس الفلصمة حيث تراه ناتئاً من خارج الحلق قال القاضى عياض فيه تأويلان أحدهما معناه لاتفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بماتلوا منه ولالهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق إذ بهما تقطيع الحروف والثانى معناه لايصعد لهم عمل و لاتلاوة و لا تقبيل (يمرقون من الاسلام كايمرق السهم) أى يخرجون منه خروج السهم اذا نفذ الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق به شي منه (من الوية) هي الصيد المرى فديلة بمدى مفعولة وقيل هي كل دابة مرمية (لأن أدر كنهم لاتخلنهم قتل عاد)

﴿ أَيَامَنَى ﴾ أى الله حيث بعنى رسو لا اليم فان مدار الرسالة على الامانة ﴿ ان من ضنفن. الح ﴾ أى منعه عن القنـل ثم ذكر هذه الفقية ليما أن وقوع هذا الأمر الشنيع من الرجل غير بعيد فنى الحديث اختصار والضنفنه. بعنادن معجمتين مكسورتين بينهما همزة ساكنة وآخره همزة هو الاصلى يريد أنه يخرج من نسله وعقه كذا ذكره السيوطى قلت الوجه أن يقال من قبل الم المقال النسل الرجا أنه أصله الأن قال بنا، على اعتبار الاضافة بيانية والحروج منه خروج من نسله والفتمال أعلم ﴿ لايجاو ز حناجرهم ﴾ أى حاقهم بالصعود المحل القبول أو بالنز ول الى القلوب ليفقهوا ﴿ يمرقون ﴾ أي خرون وظاهره أنهم كفرة و به يقول أهل الحديث أو بعضهم لكن أهل الفقد على إسلامهم فلراد الحروج من حدود الاسلام أو كاله ﴿ من الربية ﴾ بفتح راء وتشديد يا. هم الصيد المرى الانه ذانه مرمية ﴿ وَلَا عال متأصلاً كا قال تمالى فهل ترى فيم من باقية

اَبْنُ نُعْيِمٍ حَ وَأَخْبَرَنَا عَلِى بُنُ حُجْرُ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِلُ عَنْ أَيُّوبَ عَزْهُرُ وِنَعَنْ كَنَالَةُ بَنِ نُعْيَمٍ عَنْ قَيِصَةً بِن مُخَارِقَ قَالَ تَحَمَّكُ حَالَةً فَأَنْيُثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَسَالَتُهُ فَيَا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَجُلِ تَحَلَلَ عَجَالَةً فَأَنْيُثُ وَمُ فَسَالًا عَنَالُهُ فَيَا حَقَى فَاللَّهُ فَيَا حَقَى فَيَالُهُ فَيَا حَقَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِمَ بَنُ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَالَةً فَانْدُنُ وَمُولُ اللَّهُ صَلَّى قَالَ مُونَ بَرْرِنَابِ فَلَا حَدَّيْنَا مُؤْمِ فَسَالًا فَيَا حَقْ اللَّهُ صَلَّى النَّفُورِ بَنْ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَالَةً فَالْتُورُ لِللَّهُ صَلَّى قَالَ مُنْ فَيَ فَيَالًا الصَّدَقَةُ فَالْمُ لِلَّا لِمُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى الْقَدِيمَةُ وَسَلَّى الصَّدَقَةُ لَا يُعَلِّلُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلِكُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُن عَيْشٍ أَوْسِلَادًا مَنْ عَيْشٍ وَرَجُلٍ أَمْالِهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ الْمُنْ الْمُنْفِقُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّفُولُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّذُالُ اللَّالِمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَ

أى قتلا عاماً مستأصلاكا قال تعالى فهل ترى لهم من باقية (تحفل حمالة) هى بالفتح ما يتحمله الانسان عن غيره من دية أو غرامة مثل أن يقع حرب بين فريقين يسفك فيه الدماء فيدخل يينهم رجل يتحمل ديات الفتلى ليصلح ذات البين (قواما من عيش) بكسر القاف أي ما يقوم بحاجته الضرورية (أوسداداً من عيش) بكسر السين أى ما يكنى حاجته (جائحة) هم الآفة

قوله (تحملت حالة) متحالحا. ما يتحمله الانسان عن غيره من دية أو غرامة أى تكفلت ما الالاصلاح ذات البيزقال الحطاني هي أن يقم بين القوم التشاجر في الدماء والأمواليو بخاف من ذلك الفتن أن نظيمة فيتوسط الرجل فيا بينهم يسعى في ذات البين و يضمن لهم ما يترضاهم بذلك حتى يسكن الفتنة . قوله (أقم) أى كن في المدينة مقيا ((ان الصدقة) أى المسألة لها كافي الرواية السابقة (الالاحداثاتة) أى لاتحا الالصاحب ضرورة ملجئة الى السؤال كالمحتاب المنافقة من المسابقة منافقة منافقة منافقة منافقة منافقة منافقة المسابقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة ال

فَاجْنَاحَتْ مَالُهُ خَلَّتُ لَهُ الْمُسْأَلَةُ حَتَّى يَصِيبَهَا ثُمَّ يُسِكَ وَرَجُـلِ اَصَّابَةُ فَاقَةُ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةُ مِنْ ذَوى الْحُجَا مِنْ قَوْمِه قَـدْ أَصَابَتْ فُلَانَا فَاقَةٌ خَلَّتْ لَهُ ٱلْمُسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قوامًا مِنْ عَيْشَ أَوْ سَـدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَى هٰـذَا مِنَ الْمُشْأَلَةِ بَاقَبِصَةُ سُحْتُ يَأْكُلُهَا صَاحْبَها سُحْتًا

### الصدقة على اليتيم

أَخْبَرَنَى زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَيلُ بُنُ عُلَةً قَالَ أَخْبَرَنَى هَشَامٌ قَالَ حَدَّثَى يَعَيى بُنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَى هِلَالٌ عَنْ عَطَا. بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيد الخُندرِيَّ قَالَ جَلَس رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَمَ عَلَى الْمُنْبَرِ وَجَلَسْنَا حُولُهُ فَقَالَ إِثَمَا أَعَانُ عَلَيْكُم مِنْ يَعْدَى مَا يُفْتَحُ لَكُمْ مِنْ ذَهْرَة وَذَكَرَ اللّهَ الله وَرَيْتَا فَقَالَ رَجُلٌ أَو يَأْنَى الْخَيْرُ بِالشَّرَ فَسَكَتَ عَنْه رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَمَ عَلْهُ مَا أَنْكُ ثَكُمُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْه وَسَلَمَ عَلْهُ مَا مُأْنُكُ ثَكُمُ رَسُولُ الله صَلَّى الله أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ مَا الله عَلَى الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَالَهُ عَلَى الله عَلَى الله

التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة وفتة مثيرة جائحة (مرذوى الحجا) أى العقل ((ارحضا)) بضم الرا وفتح الحا المهملة وضاد معجمة ممدودة هو عرق يفسسل

أصابته فاقة الى أن ظهرت ظهوراً بيناً وليس المراد حقيقة الشهادة بل الظهور والمقصود بالندات أنه ان أصابته فاقة بالتحقيق (ذوى الحبيم) بكسر الحماء المهملة العقل ﴿ سحت ﴾ بعضين أو سكون الثانى حرام . قوله ﴿ انعما أخلف ﴾ أى ماأخان عليكم الفقر وانمىا أخاف عليكم الغنى ﴿ أُو يأتى الحبير ﴾ أى الممال لقوله تعالى ان ترك خيراً فكيف يقرتب عليه الشرحتى يخاف منه ﴿ تكلّم ﴾ بضم حرف المضارعة من التكليم ﴿ الرحضاء ﴾ بضم الراء وضح الحاء المهملة وضاد معجمة ممدودة هو عرق يضرا الجلد لكثرته قوله ﴿ أشاهدالسائل ﴾ و ف نسخة أفشاهدالسائل الح يريد القهيد للجواب عن شاهد السائل أي عما اعتمد الْخَيْرُ بِالشَّرُ وَإِنَّ مَّا يُشِبُ الرِّبِيمُ يَقْتُلُ أَوْ يُلُمُ إِلَّا آكَاةُ الْخَيْرِ فَاْمَا أَكَاتُ حَتَّى إِنَا أَمَّنَتُ خَاصِرَنَاهَا اسْتَقْبَلْتُ عَيْرُ الشَّهْ سِفْلَطَتْ ثُمَّ بَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَإِنَّهَانَا الْمَالَ خَضرَةُ حُلُوةٌ وَفَعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمُ هُو إِنْ أَعْطَى مِنْهُ الْيِتْمَ وَلْلَسكِينَ وَأَبْنَ السِّيلِ وَإِنَّ النِّي يَأْخُذُهُ بَغْير حَقَّهُ كَالِّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَة

الجلد لكثرته (إن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم) أى يقرب من الهلاك (إلا) كله الاستئناء ( آكله الحضر ) بالمد وكسر الضاد نوع من البقول ( فنطت) بالثلثة أى ألقت رجيعها سهلا رقيقا قال فى النهاية ضرب فى هذا الحديث مثلين أحدهما للفرط فى جعمالدنيا والمنع من حقها والآخر للمقتصد فى أخذها والنفع بها فقوله إن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم مثل للفرط

السائل عليه فيسؤاله بتقدير نفس الشاهد حتى بجيب عنه أىأشاهدالسائل هذا وهوأنه لايأتي الخير بالشر ﴿ يُمَا يَنْبُ الربيع﴾ قيل هو الفصل المشهور بالانبات وقيل هو النهرالصغير المنفجر عن النهر الكبير ﴿ أُو بِلم ﴾ بضم آلياً. وكسر اللام أي يقرب من القتل ثم الموجود في نسخ الكتاب ان بما ينبت الربيع يَقَتَلُ أُو يَلْمِدُونُ كُلَّةَ مَاقِبلَ يَقْتُلُ وهُواماً مَنِي عَلَى أَنْ مِنْ فِي مُمَا يَنْبُتَ تَبْعِيضَةً وهي اسم عند البعض فيصحأن يكوناسم ان ويقتل خبر ان أوكلمة ما مقدرة والموصول مع صلته اسم ان والجار والمجرو ر أغىمـاينيت خـبره . وقوله ﴿ الا آكلة الحضر ﴾ كلة الابتشديد اللام استثائية والآكلة بمد الهمزة والحضر بفتح خا. وكسر ضاد معجمتين قبل نوع من البقول ليس من جيدها وأحرارها وقيل هو كلاً الصيف اليابس والاستثنا. منقطع أي لكن آكلة الخضرة تنفع بأكلهافانها تأخذ الكلاُّ على الوجه الذي ينبغى وقيل متصل مفرغ فىالائبآت أى يقتل كلآكلة الاآكمة الخضر والحاصل أن ماينبته الربيع خير لكنُّ مع ذلك يضر اذاً لم تستعمله الآكلة على وجه واذا استعملت على وجهه لا يضر فكذا ألمـال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال ﴿ إذا امتدت خاصرتاها ﴾ أي شبعت ﴿ استقبلت عين الشمس ، تستمري بذلك ﴿ فَالطُتُ ﴾ بفتح المثلثةُ واللام أى ألقت رجَّيعا سهلا رقيقاً ﴿ خضرة ﴾ بفتح فكسَّر أى كَبْقلة خضرة فَى المنظر ﴿ حلوةً ٪ أى كفاكمة حلوة فى الذوق فلكثرة ميل اَلطبع يأخذ الآنسان بكل وجه فيؤديه ذلك الى الوجه الذي لا ينبغي فيهلك ﴿ إِن أعطى منه النَّيْمِ الْحُرَّ ۚ أَى بَعَـٰدَ أَنْ أَخَذُهُ بُوجُه والمهذا القيمد أشار بذكر يقتضيه فى المقابل فلاً بد في الحبر من أمرين أحدهما تحصيله بوجهه والثانى صرفه فيمصارفه وعند انتفاء أحدهما يصير ضرراً وعلى هذا فقد ترك مقابل المذكور ههنا فيما بعد أعنى

#### الصدقة على الأقارب

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنُ عَوْن عَوْ حَفْصَةً عَنْ أَمُّ الرَّائِحِ عَنْ سَلْمَــانَ بْن عَامر عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ الصَّدَقَةَ عَلَى المُسْكين صَدَقَةٌ وَعَلَى ذى الرِّحِ اثْنَتَان صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ . أَخْبَرَنَا بشرُ بُنُ خَالِد قَالَ حَدَّنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْةَ عَنْ سُلْيَانَ عَنْ أَبِي وَاتَل عَنْ عَرْو بْنِ الحُرْثِ عَنْ زَيْنَبَ أَمْرَأَةً عَبْد الله قَالَتْ قَالَ

الذي يأخذ الدنيا بغير حقها وذلك أرب الربيع ينبت آحرار البقول فتستكثر الماشية منه لاستطابتها إياه حتى تنفخ بطونها عند بجاو زنها حدالاحتمال فتنفق أمعاؤها من ذلك فتهلك أوتقارب الهلاك وكذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلها و يمنعها مستحقها قد تعرض الهلاك في الآخرة بدخول النار و في الدنيا بأذى الناس له وحدهم إياه وغير ذلك من أنواع الآذى وأما قوله إلا آكاة الحضر فاله مثل للقتصد وذلك أن الحضر ليس من أحرار البقول وجيدها التي يغبتها الربيع بتوالى أمطاره فتحسن وتنعم ولكنه من البقول التي ترعاها المواشى بعد هيج البقول و يبسها حيث لاتجد سواها فلا ترى المماشية تكثر من أكامها ولا تستمر أما فضرب أكلة الحضر من المواشى مثلا لما يقتصر في أخذ الدنيا وجمها و لايحمله الحرص على أخذها بغير حقها فهو ينجو من و بالهما كما نجت آكلة الحضر ألا تراه قال أكلت حتى اذا امتلات عاصرتاها استقبلت عين الشمس فتلطت و بالت أراد أنها اذا شبعت منها بركت مستقبلة عين الشمس تستمرى، بذلك ما أكلت فاذا نلطت زال عنها الحرص فتهلك

والذى يأخذه بغير حقمه أى أو لايستعمله بعد أخذه محقه فى مصارفه ففى الكلام صيغة الاحتباك وقديقال فيه اشارة الى الملازمة بين القيدين فلا يوفق المر. الصرف فى المصارف الااذا أخذه بوجه قلما يصرف في غير مصارفه وافة تعالى أعلم. قوله ( نشان ﴾ أى ففها أجران فهذا حد على التصدق

رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّمَا. تَصَدَّقَنَ وَلَوْ مَنَ حُلِيَّكُنَّ قَالَتْ وَكَانَ عَبْدُ الله خَفيفَ ذَات الْيَدَ فَقَالَتْ لَهُ أَيْسَعَنِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فَيكَ وَق. بَنِي الَّج لي يَتَامَى فَقَالَ عَبْدُ الله سَلِي عَنْ ذَلكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتُ اللهِ عَلَيْه وَسَلَمْ لَهُ أَنْظُلقْ إِلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَمْ فَسَلهُ عَنْ ذَلكَ وَلاَ يَخْبِرُهُ مَنْ ثَحْنُ فَاظَلَقَ إِلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنِكُ قَالَ أَيْ الرَّيَانِ قَالَ وَيَشَافًا فَاللهَ إِلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلْكَ وَلاَ أَثْمَرُهُ مَنْ ثَحْنُ فَاطَلَقَ إِلَى وَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

#### المسألة

أَخْ بَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْ شَهَابِ أَنَّ أَبَا عَبِيْدِ مَوْلِي عَبْدِ الرَّهْنِ بِنِ أَزَهَرَ أَخْرَهُ أَنَّهُ سَمَعَ أَبْهُرُ رِهَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى أَلَهُ عَيْبِهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَعْتَرِمَ أَحَدُكُمْ حُوْمَةَ حَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَيِعَهَا خَيْرٌ

(تصدقن ولو من حليكن) قال النووى وهو بفتح الحا وسكون اللام مفردو أما الجمع فيقال بضم الحام وكمرها و شعر اللام وتشديد الياء (لان يحترم أحدكم بحزمة حطب على ظهره) قال الكرماني

على الرحم والاهتهام به . قوله ﴿ تصدقن ﴾ الظاهر أنه أمر ندب بالصدقة النافة لأنه خطاب بالحاضرات ويعيد أنهن كلهن بمن فرض علمين الزكاة وكأن المصنف حماعيل الزكاة لأن الأصل فى الامرالوجوب ﴿ ولو من حليكن ﴾ بضم حا. وكمر لام وتشديد تحقية على الجمع وجوزوا فتح الحاء وسكون اللام على أنه مفرد قلت الافراد يناسب الاضافة المالجم الا أن يحمل على الجنس ولادلالة فيه على وجوب الزكاة في الحلى والمنافذ الحديث على الزكاة لأن الآداء من الحلى لايقتضى الوجوب فيها ﴿ وَخَفِفُ مَا اللّه عَلَى المَالِم الله المالة والله عَلَى المالية والذكافة والمنافذ السؤال يجدالاخبار فلا يمكن المتحدد الشؤال عِمن المتحرال وأجر القرابة ﴾ أي الجروصانا . قوله ﴿ لأن يَحْرَم ﴾ بفتحاللام

رَجُلاَ فَيُعْطِيهُ أَوْ يَمْنَعُهُ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بُنُ عَبْدِ الله بِن عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْب عَنِ اللَّيْكِ أَبْنَ عَمْرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ مَلْزَالُ الرَّجُلُ يَشَالُ حَتَّى يَلْقَ يُومَ الْقَامَةَ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةٌ مِنْ لَحْمٍ . أُخْبَرَنَا مُحَدُّ بُنُ عُبَانَ بْنِ أَبِي صَفُوانَ التَّقَفَى قَالَ حَدَّثَنَا أَمَّيَّةُ بْنُ خَالِد قَالَ حَدِّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ بِسْطَامِ بْنِ مُسْلِم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ عَلَدْ بْنِ عَمْرٍ وَأَنَّ رَجُلًا أَنِّى النِّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ فَاتَّطَاهُ فَلَكَ وَضَعَ رَجُلَهُ عَلَى

اللام إما ابتدائية أو جواب قسم محذوف فرفييمها بالنصب فرماية الوجل يسأل حتى يأتى يوم القيامة ليس في وجهه مزعة ب بضم المم وسكون الزاى وعين مهملة القطعة اليسيرة من اللحم وحكى كسر الميم وفتحها قال الخطائي يحتمل وجوها أن يأتى يوم القياءة ذليلا ساقطاً لاجاه له ولا ولا يأتى يوم القياءة ذليلا ساقطاً لاجاه له ولا قدركا يقال لفلان وجه عند الناس فهو كناية وأن يكون قد نالته المقوبة في وجهه فمذب حتى سقط لحمه على معنى مشاكلة عقوبة الذنب مواضع الجناية من الاعتصاء كقوله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسرى بى قوماً تقرض شفافهم فقلت ياجبر بل مزهؤلاء قال هم الذين يقولون ملايفاون وأن يكون ذلك علامة له وشماراً يعرف به وان لم يكن من عقوبة مسته في وجهه وقال ابن بطال جازاه الله من جنس ذنبه حين بذل ماء وجهه وعنده الكفاية واذا لم يكن اللحم فيه فزونيه الشمس أكثر من غيره وأما من سأل مضطراً فيباح له السؤال و يرجى له أن يؤجر عايد اذا لم يحد عنه بداً في بسطام من بكسر الموحدة وحكى فتحها قال ابن الصلاح أعجى لا ينصرف

والكلام من قبيل وأن تصوموا خيرلكم أي مايلحق الانسان بالاحترام من التعب الدنيوى خير مما يلحقه بالسؤال من التعب الآخروى فعند الحاجة ينبغي له أن يخار الأول و يترك الثاني وانشعالي أعلم قوله فرخرعة لحرك بضم ميم وحكى كسرها وضحها وسكون زأى معجمة وعين مهملة القطمة اليسيرة من اللحم والمراد أنه يحى ذليلا لاجاه له ولاقدر كما يقالله وجه عندالناس أوليس له وجه أو أنه يعنب في وجهه حتى يسقط لحه أو أنه يحمل له ذلك علامة يعرف به والظاهر مافيل أنه جازاه الله من جنس ذنبه فانه صرف بالسؤال ما، وجهه عند الناس قوله فرعن بسطام / بكسر الموحدة وحكى فتحها قال

أَسُكُفَّة الْبَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ لَوْ تَمْلُمُونَ مَافِي الْمُشْلَةِ مَامَثَى أَحَدُ إِلَى أَحَد يَسْأَلُهُ شَيْئًا

#### سؤال الصالحين

أَخْ بَرَنَا فَتَيْنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ أَبْنِ عَخْشَيَ عَنِ أَبْنِ الْفَرَاسِيَّ أَنَّ الْفُرَاسِيَّ قَالَ لَرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَسَالُّ يَارْسُولَ اللهِ قَالَ لَا وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدِّ فَالْمَاأَلُ الصَّالَحِينَ

#### الاستعفاف عن المسألة

أُخْبَرَنَا قُدِيْبَةُ عَنْ مَالِك عَن أَبْن شَهَاب عَنْ عَطَاء بْن يَرِيدَ عَنْ أَبِ سَعِيد الْخُدْرِئ أَنَّ نَسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأْلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَقَّى إِذَا نَفَدَ مَاعَنْدَهُ قَالَ مَايَكُونُ عَدْى مَنْ خَيْر فَلْنَ أَذَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَغْفْ يُعفّهُ اللهُ

ومنهم من صرفه (على أسكفة الباب) بهمزة قطع مضمو مةوسكون السين وضم الكاف وتشديد الفاء عتبة الباب السفل (حتى اذا نفد) بكسر الغاء واهما لمالدال أى فرغ (ما يكون عندى من خير فان أدخره عنكم) أى لن أحبسه وأخبأه وأمنعكم إياه منفردا به عنكم (ومن يستعفف يعفه الله كي زاد فى رواية البخارى ومن يستغن يغنه الله قال النبعى أى من يطلب العفاف وهو

ابن الصلاح أعجمى لاينصرف ومنهم من صرفه . قوله ﴿على أسكفة الباب ﴾ بهمزة مضمومة وسكون سين مهملة وضم كافى وتشديد فا. عتبته ﴿مافيالمسئلة ﴾ من الضرر أوالانم. قوله ﴿أسأل ﴾ على تقدير حرف الاستفهام والمراد أسأل الممال من غير القالمتال والإفلامة بالسؤال منافقة تعالى بلرهو المطالوب ﴿قسأل الصالحين ﴾ أى القادر بن على قضاء الحاجة أو أخيار الناس لانهم لا يحرمون السائمين و يعطون ما يعطون عن طب نفس وافقة تعالى أعلم ، قوله ﴿إفاانفه ﴾ بكسر الفاء وإهمال أى فرغ ﴿مايكون﴾ ما يعصولة لاشرطية والا لوجب يكن محذف الوار والفاء فى قوله ﴿ فان أدخره ﴾ لتصن المبتدا معنى الشرط أى ليس أحبسه عنكم ولا أغرد به دونكم ﴿ ومن يستعفف بعفه ﴾ من شرطية هنا وفيا بعد عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَصْبِرُ يُصَبِّرُهُ الله وَمَا أَعْلَى أَحَدْ عَظَاءً هُوَ خَيْرُ وَأَوْسَمُ مِنَ الصَّبرِ . أَخْ بَرَنَا عَلَى بُنُ شُعَيْبِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْنُ قَالَ أَنْبَأَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادَ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَيِي الزَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَيْ هُرُرِةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَليْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي يَدِهُ لَأَنْ يَأْخَذَ أَحَدُكُمْ حَبْلُا فَيَعْمُ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرِ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخَلُ مَرْهُ فَيْلِهِ فَيَعْمُ اللهُ أَعْطَاهُ الله عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرِ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخِلُ مِنْ فَضْلِهِ فَيْسُلِهُ أَعْطَاهُ أَلَّهُ عَزَّ وَجَلً مِنْ فَضْلِهِ فَيْسَالُهُ أَعْطَاهُ أَلَهُ عَلَى طَهْرِهِ مَنْهُ لَهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيْسَالُهُ أَعْطَاهُ أَلَهُ عَلَى عَلَيْ مَنْ الْمَنْ عَلَيْ عَلَيْهِ لَا يَعْلَمُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

# فضل من لا يسأل الناس شيئا

أَخْبَرَنَا عَشْرُو بُنْ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُنُ أَبِي ذَنْبِ حَدَّثَنَى نُحَمَّدُ بُنُ قَيْسِ عَنْ عَبْد الرَّحْمٰى بْنِ يَرِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة عَنْ تَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضْمَنْ لِي وَاحِدَةً وَلَهُ الْجَنَّةُ قَالَ يَحْيَى هَمْنَا كُلِيةٌ مَعْنَاهَا أَنْ لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا . أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّا وِ قَالَ حَدَّثَا يَحْيَ وَهُوَ أَبْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِي عَنْ هُرُونَ أَبْنِ رِثَابٍ أَنَّهُ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِي بَكُمْ عَنْ قِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

ترك المسئلة يعطيه الله العفاف ومن يطلب الغنى مراقه يعطه وقال بعضهم معناه من طلب من نفسه العفة عن السؤال ولم بظهر الاستغناء يعفه الله أى يصيره عفيفاً ومن ترقى من هذه المرتبة الى ماهو أعلى وهو إظهار الاستغناء عن الخالق يملاً الله قلبه غنى لكن ان أعطى شيئاً لم يرده

 عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَا تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا اِنَكَا ثَةَ رَجُـلِ أَصَابَتْ مَالَهُ عَائَحَةٌ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سدّادًا مِنْ عَيْشِ ثُمَّ يُسْكُ وَرَجُلِ تَحَمَّلَ حَالَةً فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤدِّى الْيُهِمْ حَالَتُهُمْ ثُمَّ يُسِكَعَنِ الْمَسْأَلَةَ وَرَجُلِ عُلِفُ ثَلاَتُهُ نَفَرِ مِنْ قَوْمِمِنْ ذَوى الْحَجَا بِاللهِ لَقَدْ حَلَّى الْمُسْأَلَةُ لِفُلَانَ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْامًا مِنْ مَعِيشَةً ثُمَّ يُسْكَ عَنِ الْمُسْأَلَةُ فَلَ سَوى ذَلِكَ سُحْتُ

#### حد الغني

أَخْبِرَنَا أَحْمُدُ بُنُ سُلْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بُنَ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ الثَّوْرِيُ عَنْ حَكِيمٍ أَبْنِ جُبِيْرٍ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ بِرَ يِدَ عَنْ الَّبِهِ عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود قالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ اللهِ عَلْمَهِ وَسَلَمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاتِتْ خُمُوسًا أَوْكُدُوحًا فِي وَجِهِ يَوْمَ القَيَامَةَ قِيلَ بَارَسُولَ اللهِ وَمَاذَا يُثْنِيهِ أَوْ مَاذَا أَغَيَّاهُ قَالَ خَمْسُونَ دِرْهُمَّا أَوْ حَسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ قَالَ يَعْنِي قَالَ سُفْيَانُ وَسَمِعْتُ زَيْنَدًا يُحَدِّثُ عَنْ مُحَدَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْن

### باب الالحاف في المسألة

أَحْدِرَنَا الْحُسِينَ بِنُ حَرَيْثِ قَالَ أَنْبَأَنَا مُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ وَهْبِ بِنِ مُنبِّهِ عَن أَخِيه

# ﴿خُوشًا ﴾ أى خدوشًا ﴿أُوكدوحاً ﴾ الخدوش وكل أثر من خداش أو عض فهو كدح

<sup>(</sup>جاست) أى مسألته (خوشا ) بضمأوله منصوب على الحال وهو مصدر أو جمع من محشمالجلدتشره بنحوعود ( أوكدوسا) مثل خوشا و زناً ومنى وأو للشك من بعض الرواة (وماذا يغنيه) أى ما الننى المسافع عن السؤال وليس المراد بيان الننى الموجب الزكاة أو المحرم لاخذها من غير سؤال

عَنْ مُمَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَا يَسْأَلَنِي أَحَدُ مُنْكُمْ شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارَهُ قَيْمَارَكُ لَهُ فِهَا أَعْطَيْتُهُ

#### من الملحف؟

أَخْبَرَنَا أَحْدُ بُنُ سُلَيْهَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا يُحِي بُنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ بِنِ عُيِنْةَ عَنْ دَاوُدِ بِنَ شَابُورِ عَنْ عَمْرو بِن شُعَيْبَ عَنْ أَيِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دُوهًا فَهُو اللَّهُ حَفْ . أَخْبَرَنَا قَتْيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنَ أَبِي الرَّجَالَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ أَبِي سَعيد الخُدْرَى عَنْ أَيِهِ قَالَ سَرَّحَتْنَى أَيِّ لَكَ لَكَ رَسُولُ الله عَلْ سَرَّحَتْنَى أَنَّيْهُ وَقَدْتُ فَاللهَ عَلَى الرَّعَلِي وَقَالَ مَن السَّتَغَى أَغْنَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ اللهُ عَنْ وَجَلً وَمَن اللهُ عَنْ أَيْنَهُ وَقَدْتُ فَقَلْدُ مَا اللهُ عَنْ وَجَلًا وَمَنْ اللهُ وَلَهُ فَيْمَا لَهُ وَلَهُ فَيْمَا لَا وَلَهُ فَيْمَا لَهُ وَلَهُ فَيْمَا لَهُ اللهُ عَنْ وَجَلًا وَمَنْ سَأَلُ وَلَهُ فَيَا لَا لَهُ عَنْ وَجَلًا وَمَنْ سَأَلُ وَلَهُ فَيْمَا لَهُ اللهُ عَنْ وَجَلًا وَمَنْ سَأَلُو وَلَهُ فَيْمَا لَا عَنْ اللّهُ وَلَا وَمَنْ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَنْ وَجَعْتُ وَمَا لَا اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَهُ اللهُ عَنْ وَجَعْتُ وَالْمَ اللّهُ اللهُ عَلْوَلُونَا اللهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَا لَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

# إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلما

قَالَ الْحَرَثُ بْنُمْسكين قَرَاءَةً عَلْيه وَأَنَا أَشْمُعُ عَنِ اَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَالكُّعَنْ زَيْد بُنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَّارِ عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي أَسَدَ قَالَ نَرْكُ أَنَّا وَأَهْلِي بِيَقِيعِ الْغَرْقَـدَ فَقَالَتْ لِي أَهْلِي أَنْهَبُ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّلَمَ فَسَلُهُ لَنَا شَيْتًا نَأْ كُلُهُ فَنَهَبْ إِلَىَ-

قوله ﴿ لاتلحفوا في المسألة ﴾ من ألحف أو لحف بالتشديد أي ألح عله . قوله ﴿سرحتَى﴾ بتشديد الرا. أي أرسلة ﴿ أوقيةً ﴾ يضم الهمرة وتشديد الياء أي أر بعون درهما . قوله ﴿ فقالت لي ﴾ أي أهلي



# مسألة القوى المكتسب

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ وَنُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَى عُبِيْدُ الله بْنُ عَدِيِّ بْنِ الحْيَارِ أَنَّ رَجُلِيْنِ حَدَّنُلَهُ أَبَّمَا أَتَيَا رَسُولَ الله

### (ولالذي مرة) بكسر الميمى القوة والشدة (سوى) هو الصحيح الاعضاء

والتأنيث لآن المراد المرأة أو لآن الآهل جم معني ﴿ فولى﴾ بتشديد اللام أى أدبر ﴿ وهو مغضب﴾ بفتح الفتاد أى موقع في المصارف واتحا تميع فيه مشيتك ﴿ أن لاأجد﴾ أى لاجل أن لا أجد ﴿ وله أوقية أو عدلها ﴾ هنا بدل على أن التحديد بخسين درهما لبس مذكورا على وجه التحديد بل هو مذكور على وجه التحيل ﴿ القحة ﴾ بفتح اللام على أنها لام إبتدا، واللقحة به بفتح اللام أو كسرها الناقة القرية المهد بالتاج أوالتي هيذات لبن. قوله ﴿ لاتحل الصدقة ﴾ أى سؤلف و تحديد لوا مورى محيح الاعضاء اذا أعطاء أحد بلاسؤال



صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانه مِن الصَّدَقَة فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ بَصَرَهُ فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ إِنْشِيْتُمَا وَلاَحَظَّ فِهَا لِغَنِيَّ وَلَالقويِّ مُكْتَسِ

# مسألة الرجل ذا سلطان

أَخَرَنَا أَحُدُ بْنُ سُلَيَانَ قَالَ حَدَّتَنا نَحَدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ أَنْبَأَناْ شُعَبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَكِ عَنْ زَيْد بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُمْرَةَ بْنِ جُنْدُبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْسَاتِلَ كُدُوحٌ بَكَدَرُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ كَدَرَ وَجْهَهُ وَمَنْ شَاءَ رَكَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَالَ جُلُ فَا شُطْانَ أَوْشَيْنًا لَا يَجَدُ مُنْهُ مُذًا

### مسالة الرجل في امر لابد له منه

أَخْرَنَا مُحُودُ بُنُ غَلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْد الْمَلَكَ عَنْ زَيْد أَبْن عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدُبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمٌ الْمُسْأَلَة هِمَا الرَّجُلُ وَجْهُهُ إِلَّا أَن يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانَا أَوْ فِي أَمْرِ لاَ بَدُّ مَنْهُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَالَر بْنُ الْعَلَادِ بْنِ عَبْد الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَن الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةً عَنْ حَكِيمٍ بْن حِزَامَ قَالَ

### ﴿ فر آهماجلدین ﴾ بفتحالجیم وسکون اللام أی قویین

قوله ( فقلب ) بتشديداللام ( جلدين ) بفتح جيموسكون لام أي قويين ( ان شتّها) أعاطيتكا كافدواية وهذا يدل على أنهلو أدى أحدالهما يحل لهما أخذه و بجزى عندوالا لم يصحه أن يؤدى الهما بمشيئتهما فقوله ( ولاحظ فيها ) الضمير الصدقة على تقدير المصاف أى فحدوالها أوللسئلة المعلومة من المقام ( مكتسب ) أى قادر على الكحب . قوله (كدوح) بضمين أى آثار القشر ( ترك ) أى الكدوح أو السؤال وهذا ليس يتغير بل هو توبيخ مثل قوله تعالى فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ( ذاسلطان ) قال الحطابي هو أن بسأله حقه من بيت المبال الذي فيهده (أوشيئاً ) ظاهره أنه عطف على ذاسلطان ولا سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّى فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَأَعْطَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ بَاحَكِيمُ إِنَّهَذَا المَّالَ خَضِرَةُ حُلُوةٌ فَنَ أَخَدَهُ بِطِيبِ نَفْسِ لَمْ يَارَكُ لُهُ فِيهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُولُ بَشَبُمُ اللَّهُ اللهُلَيَا خَيْرٌ مَنَ الْيَدِ الشَّفْلَ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بُنُ سُلَيْانَ قَالَ حَدَّيْنَا مسكبُنُ بْنُ بَكْيرُ قَالَ حَدَّتُنَا اللهُ لَيَا خَرْرَا عَيْ مَنْ مَكِيمُ بْنُ بَكُيرِ قَالَ حَدَّتُنَا اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْ وَاللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَالْعَطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَوسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَمَا اللهُ عَلَيْ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْ وَاللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلْمَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ فَاللّهُ وَلَا لَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِلًا فَاللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِلًا فَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِلًا فَا لَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا فَاللّهُ وَلَا لَا فَاللّ

(فن أخذه بمناوة نفس) قال الزركشي أي بطيب نفس من غير حرص عليه وقال في فتح البارى أى بغير شره و لا إلحاح أى من أخذه بغير سؤال و هذا بالنسبة الى الآخذ و يحتمل أن يكون بالنسبة الى المعلى أى سخاوة نفس ) هو تطلع بالنسبة الى المعلى أى سخاوة نفس ) هو تطلع باليوتسر ضهاله و وطعع افيه في وكان كالذي أكل و لا يشبع كال الزركشي يعنى من به الجو عالكاذب كلساز داداً كلا ازداد جو عام قال انو و يقيل هو الذي بعد الإيجم في السائلة عاقد من السليل عن المعطية والسفلي هي السائلة كاتقدم في حديث ارتخر و تظافرت بذلك الروايات وعليه الجمور وقيل السفلي هي الآخذة سوا كان

يستتم اذ السؤاليتمدى للمفعولين الشخص والمطلوب المحتاج اليه وذاسلطان هو الآول وترك الثانى للعموم وشيئاًهمنا لابصلح أن يكون الآول بل هو الثانى الا أن يراد بشيئاً شخصاً ومعنى لابجد مسه أى من سؤاله بدأ وهو تكلف بعيد فالاترب أن يقال تقديره أو يسأل شيئاً الح وحذف همنا المفعول الآول فقصد المعوم أو يقدر يسأل ذاساطان أى شي، كان أو غيره شيئاً لابجد منه بدأ فهو من عطف

حَدَّتَى أَبِي عَنْ عَمْرِ و بْنِ الْحُرِثِ عَن ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرَّيْرْ وَسَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ
أَنَّ حَكِيمَ بَنَ حَرَامَ قَالَ سَأَلَتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلَّهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْطَانِي ثُمُّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَاحَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَـالَ حُلُوةً فَمْنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةً فَشْ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالنِّي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ فَشْسُ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالنِّي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَشْبُعُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال

### من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة

أَحْبَرَنَا فَتَلِيَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَايِر عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعيد عَن ابْنِ السَّاعدىًّ الْمُــالِكِمَّ قَالَ اسْتَعْمَلَني عُمْرُ بْنُ الْحُطَّابِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةَ قَلَتَّا فَرَغْتُ مَنْهَا

بسؤال أم بغير سؤال وقيل السفلي المانعة وذكر الأديب جمال الدين بن نباتة في كتابه مطلع الفوائد في تأو يل الحديث معني آخر فقال اليدهنا هي النعمة فكان المعني أن العطية الجزيلة خير من العطية القليلة وهذاحت على المكارم بأوجز لفظ و يشهد له أحد التأو يلين في قوله ماأبقت غنى أى ماحصل به غنى السائل كمن أراد أن يتصدق بألف فلو أعطاها لمائة إنسان لم يظهر عليهم الغنى بخلاف مالو أعطاها لرجل واحد وهو أولى من حمل اليد على الجارحة الان ذلك لايستمر إذ فيمن يأخذ خير عندالله عمز يعطى قال الحافظ ابن حجر وكل هذه التأو يلات المتعسفة تضمحل عند الاحاديث المصرحة بالمراد فأولى مافسر الحديث بالحديث (الأأرزأ) بتقديم الراء على الزاد على الحالك) قال القاضى

شيئين علىشيئين الأأنه حذف من كل منهما ماذكر بمسائله فىالآخر من صنعة الاحتباك والقنعمالي أعلم قوله ﴿ لاَأْرَزَا ﴾ بتقديم الراءالمهملة على الزاى للمجمة آخر همزة أى لا آخذ من أحدشيئاً وأصلهالنقص

فَلَدُنُهُمْ اللهِ أَمْرَ لِي بِهُمَالَة فَقُلُتُ لَهُ إِنَّمَا عَمْلُتُ للهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَجْرِى عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ فَقَالُ خُذْ مَا أَعْطَيْتُكَ فَاتَّى قَدْ عَمْلُتُ عَلَى عَهْد رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَقَلَتُ لَهُ مثْلَ قَوْلُكُ فَقَالَ خُذْ مَا أَعْطَيْتُكَ فَاللهُ عَنْهِ أَنْ تَسْأَلُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ . أَخْصَبْنَا مَن غَيْر أَنْ تَسْأَلُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ . أَخْصَبْنَا سَعِيدُ بَنْ عَبْد الرَّحْنِ أَبُو عَبَيْد اللهُ الْخُزُوعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَن النَّه الْمُؤْرِيُّ قَالَ حَدَّيْنَا سَفْيَانُ عَن السَّائِمِ فَقَالَ أَلَهُ أَخْرَقِي عَدْ اللهُ عَنْ الشَّامِ فَقَالَ أَلَمُ أَخْبَرُ أَلْكُ تَعْمَلُ السَّهُ عَلَى عَمْد اللهُ عَلَيْهُ مَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّذِي فَقَالَ عُمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ إِنَّى الْفَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَيْهُ عَلَى الْمُلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَيْهُ عَلَى السَّاعِ عَنْ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَ

عياض الصواب ابن السعدى كما فى الرواية الآخرى واسمه قدامة وقيل عمرو وانما قبل له السعدى لأنه استرضع فى بنى سعد بن بكر وأما الساعدى فلا يعرف له وجه وابنه عبدالله من الصحابة وهو قرشى عامرى مكى من بنى مالك بن حنب ل بن عامر بن لؤى ﴿ عن حو يطب بن عبدالعرى ﴾ بضم الحاء المهملة ﴿ أخرنى عبدالله بن السعدى أنه قدم على عمر بن الحطاب ﴾ قال عياض والنووى وغيرهما هذا الحديث فيه أربعة من الصحابة بروى بعضهم عن بعض وهم عمرو بن السعدى وحويطب والسائب وقد جاء جملة من الاحاديث فيها الاربعة صحابيون بعضهم عن بعض بعضهم عن بعض مع عن بعض وأربعة تابعون بعضهم عن بعض مع عن بعض وأربعة المعامل أحرة العامل

قوله (بعلة) بضمالدينالمهملة أى رزق العامل (إذا أعطيت) على بناء المفعول . قوله (ألم أخبر) على بناءالمفعول والمرادالاستفهام عرمتملق الاخبار لاعدنشسه (تعمل على عمل) أى تسمى عليه (تعملى) على بناء المفعول (عملة) بضم العين أى أجرة (إن أردت) بضمالتاء (الذى أردت) بضمالتا،

منِّي وَ إِنَّهُ أَعْطَانِي مَرَّةٌ مَالًا فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ اللَّهِ منِّي فقَالَ مَا آتَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ هَٰذَا لْلَـال مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَة وَلَا إِشْرَافِ فَخُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ أَوْ تَصَدَّقْ به وَمَالَا فَلَا تُلْمَّهُ نَفْسَكَ . أَخْبَرَنَا كَثْيِرُ مِنْ عَسَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدُّ مِنْ حَرْبِ عَنِ الْزَبْدِيَّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ السَّاثِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ حُو يُطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهُ بنَ السَّعْديِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدَمَ عَلَى مُحَرَّ بْنِ الْخَطَّابِ في خَلَافَتِه فَقَالَ لَهُ مُحَرُّ أَلَّمْ أُحَدَّثُ أَنَّكَ تَل مِنْ أَعْمَال النَّاسِ أَعْمَالًا فَاذَا أَعْطيتَ الْعَلَاةَ رَدَدْتُهَا فَقُلْتُ بِلَى فَقَالَ عُمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَا تُربدُ إِلَى ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِي أَفْرَاسٌ وَأَعْبُدُ وَأَنا يَخَيْرُ وَأُريدُ أَنْ يَكُونَ عَلَى صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِينَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَلَا تَفَعْلُ فَانِّي كُنْتُ أَرَدْتُ مثلَ النَّى ارَّدْتَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يُعطيني الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطهُ أَفْقَرَ اللَّهِ منِّي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّم خُذْهُ ﴿ فَتَمَوَّلُهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ مَاجَلَكَ مِنْ هَـٰذَا الْمَـالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِف وَلَاسَائل فَخُذُهُ وَمَالًا فَلاَ تُثَمِّعُهُ نَفْسَكَ . أَخْ بَرَنَا عَرُو بْنُ مَنْصُور وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور عَن الْحَكَم بْنَ نَافع قَالَ أَنْمِأَنَّا شُعِيْبٌ عَن الْزُهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي السَّاتُبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ حُويْطَبَ بْنَ عَبْد العْزَّى أَحْبَرُهُ أَنَّ عَدَ الله بْنَ السَّعْدَى أَخْبَرِه أَنَّهُ قَدَمَ عَلَى عَمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ في خلافَه فقَالَ عُمْر

﴿ ومالا فلا تتبعه نفسك ﴾ قال النووي معناه مالم يوجد فيه هذا الشرط لاتعلق النفس به

<sup>(</sup>فنعوله) أى اذا أخذت فان شتت أبقه عندك الاوازشتت تصدق به (فلاتنبعه) أى من أتبع مخففاً أى فلا تجعل فنسك تابعة له ناظرة اليه لآجل أن يحصل عندك اشارة الىأن المدار على عدم تعلق النص بالمساللا على عدم أخفه ورده على المعلى وافقه تعالى أعسل . قوله (نلى) من الولاية (غير مشرف) من

باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة

أَخْ بَرَنَا عَرُو بْنُ سَوَّاد بْنِ الْأَسْوَد بْنِ عَمْرُو عَن ابْنُ وَهْٰبِ قَالَ حَدَّثَا يُونُسُ عَن أَنِ شَهَابِ عَنْ عَبْد الله بْن الْحَرِث بْن نَوْقَلَ الْهَاشِّيَّ أَنَّ عَبْدَ الْطَّلِّبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْن الْحَرِثِ أَبْنَ عَبْد الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةً بْنَ الْحَرِثِ قَالَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِّبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَرِثِ

الاشراف أي غيرطامع

وَالْفَضْلِ بْنِ الْدَّبَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اثْنَيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولَا لَهُ اسْتَهْمِلْنَا يَارَسُولَ اللهِ عَلَى الصَّدَقَاتَ فَلْنَى عَلْيُ بْنُ أَبِي طَالِبِ وَنَحْنُ عَلَى بَلْكَ الحَال فَقَالَ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاَيسْتَهْمَلُ مِنْكُمْ أَخَدًا عَلَى الصَّدَقَةَ قَالَ عَبْدَالْطُلْبِ فَانْطَلْقُتُ أَنَا وَالْفَصْلُ حَتَّى أَنْيَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَنَا إَنَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَانُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لاَتَحِلُّ لِحُمَّدٍ وَلا لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

# باب ابن أخت القوم منهم

أَخْ بَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِياس مُعاوِيةَ بْنِ قُرَّةَ أَجَمْتَ أَنَسَ بْنَ مَالك يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ أَبْنُ أَخْتَ الْقُوْمِ مِنْ أَنْفُسِهُمْ قَالَ نَعْمُ . أَخْرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِرْاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالك عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْي وَسَلَّمَ قَالَ اَبْنُأَخْت الْقَوْم مَنْهُمْ

﴿ إِن هذهالصدقة انمـاهـي أوساخ الناس ﴾ قال النووى تنبيه على العلق تحتر بمهاعليهم وأنداكر امتهم وتنزيههم عن الأوساخ ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير أموالهم ونفوسهم كما قال تعالى صدقة تطهرهم وتركيم بهافهى كفسالة الاوساخ ﴿ ابن أختالقوم منهم ﴾ قالمالنووى استدليه مديورث ذوى الارحام وأجاب الجهور بأنه ليس فى هذا اللفظ ما يقتضى توريثه وانمـا معناه أن يينــه

قوله (أنما هي أوساخ الناس) قال النووى تنيه على العلة في تحريم الزكاة عليهم وأن التحريم لكرامتهم وتنزيهم عن الاوساخ ومعنى أوساخ الناس أنها قطير لأموالهم ونفوسهم كما قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيم بها فهى كفسالة الاوساخ . قوله فرمن أنفسهم ﴾ أى أنه يعدواحدا منهم فحكمه كحكهم فينهى أن لا تحل الزكاة لابن أخت علشمى كما لا تحل لهماشمى ولافادة هذا المعنى ذكر المصنف هذا الحديث ههاقال النووى استدل به من يورث فوى الارسام وأجلب

#### باب مولى القوم منهم

أَخْ بَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَا الْحَكُمُ عَنِ أَبْنِ أَي رَافِعٍ عَنْ أَيِهِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّعْمَلَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةَ فَأَرَادَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَتَبَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَاتَحْلُ لَنَا وَإِنَّ مُولَى القَوْمَ مَنْهُمْ

## الصدقة لاتحل للنبي صلى الله عليه وسلم

أَخْبَرَنَا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْواحد بْنُ وَاصل قَالَ حَدُّثَنَا جَوْبُنُ حَكِيمٍ عَن أَيِهِ عَنْ جَدِّهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِّىَ بِشَيْءٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أُمّْ صَدَقَةٌ قَانُ فِيلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلُ وَإِنْ فِيلَ هَدِيَّةٌ بَسُطَ مَنْهُ

#### اذا تحولت الصدقة

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ أَسَدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُمْبُهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَشُكُمُ عَنْ الْبِرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنَّ شَدَّى بَرِيرَةَ فَتَعْقَهَا وَاتَّهُمُ أَشْتَرَطُوا وَلَاهَا فَذَكَرَتْ ذَلْكَ لَرَسُولَ أَلَهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشْتَرِهَا وَأَعْقَهِما فَانَّ الْوَلَادَ

و بينهم ارتباطا وقرابة ولم يتعرض للارث وسياق الحديث يقتضى أن المراد أنه كالواحد منهم فى إفشاءسرهم بحضرته ونحو ذلك

الجهور بأنه ليس فى هذا اللفظ مايقتضى توريثه وانمسامناه أنه بينه وبينهمارتباط وقرابة ولم يتعرض للارث وسياق الحديث يقتضى أن المراد أنه كالواحمد منهم فى افضا. سرهم بحضرته ونحو ذلك قمله ﴿وإنّ مولى القوم منهم﴾ أى فلاتحل أك لكونك مولاناً . قوله ﴿يسط يده ﴿ أَى أَكُل . قوله ﴿ولاحًا﴾ بفتح الواو أى لانضهم ﴿اشتريها ﴾ أى مع ذلك الشرط كما فى رواية وهو الذى يقتضيه

لَمْنُ أَعْتَقَ وَخَيَرَتْ حِينَ أَعْتَفَتْ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَلَخْمِ فَقَيلَ هَٰذَا مِّسًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا

#### شراء الصدقة

أَخْبَرَنَا نُحُمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بُنُ مُسْكِينِ قَرَانَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَشْمُمُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ زَيد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَيهِ قَالَ سَمْتُ عُمْرَ يَقُولُ حَمَّلَتُ عَلَىٰ فَرَسَ فَى سَيلِ الله عَرَّ وَجَلَّ فَأَضَاعُهُ اللَّهِي كَانَ عَنْدُهُ وَأَرَدْتُ أَنَّ أَبْنَاعُهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَالْعُهُ بُرِّخُصٍ فَسَالَتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمْ فَقَالَ لَا تَشْتَرُو وَ إِنْ أَعْطَاكُمُ بِمِرْهُمٍ فَأَنَّ الْمَاتِدَ

﴿هُو لهَمَاصَدَةُ ﴾ قال ابنمالك يجوز فيصدقة الرفع على أنه خبر هوولهما صفة قدمت فصارت حالا والنصب على الحال و يجمل لهما الخبر ﴿حملت على فرس﴾ أفاد ابن سعد فى الطبقات أن اسمه الورد وأنه كان لتميم الدارى فأهداه النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه لعمر ﴿فأضاعه الذى كان عنده﴾ أى بترك القيام بالخدمة والعلف ونحوها

الظاهر لان موالها كانوا يأبون الشراء بدون هذا الشرط فكيف يتحقق منهم الشراء بدونه فع يلام منه أن يفسد السيم لآنه شرط فى نفع لآحد العاقدين ومثله مفسد وأيستا هو من باب الحداع فجو ره مشكل و لانخلص الا بالقول بأن لشارع أن يخص من شاء بما يشاء فيمكن أنه خص هذا السيم الجواز ليما علم الشرط بعد وجوده للبالغة فى الانزجار والله تعالى أعلم وقوله في هولما صدقة مى فالظاهر أن صدقة بالرفع خير ولها بحنى فى حقها متعلق بها. قال ابن مالك يجوز فى صدقة الرفع على أنه خير هو لها على أنه خير ولها صفة قدارت حالا والنصب على الحال أو يحمل لها الحجر انتهى فليتأهل. قوله وكان زوجها حراك أى حين خيرت فالنخير للعنق لالكون الزوج عبدا و به قال علماؤ نا وماجاء أنه كان عبدا فحمله أن الراوى ما علم يعتمة فرعم بقاءه على الحلولة فعه في المناك الخولي ومن أثبت الحرية فعه فن يزيك القيام بالحدمة والعلف ونحوها فراناعه أى يترك القيام بالحدمة والعلف ونحوها فراناعه أى المناك في المناك بالغول خان العالمة منذ الغلاء والعامل أن والعامل أن

في صَدَقَته كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْهُ . أَخَبَرْنَا هُرُونُ بُنُ إِسْحَق قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاق عَن مَعْمَر عَن الزهْرِيِّ عَنْ سَلَمٍ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَيْهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَلَ عَلَى فَرَسِ في سَيلِ الله فَرَاهَا تَبْكُو فَلَ الله عَنْ أَلَيْهُ عَنْ أَنَّهُ حَلَى عَلَى فَرَسِ في سَيلِ الله فَرَاهَا تَبْكُو فَلَ الله بْنِ عَبْدُ الله بْنِ الْمُبَارِكُ قَالَ أَنْبَأَنَا حُجُينُ قَالَ حَدَّثَنَا اللّهِ في عَنْ عُقَبْلِ عَنِ ابْنِ شهاب عَنْ سَللٍ بْنَ عَبْد الله فَنْ الله بْنَ عُمْر كَانَ يُعدَّدُ أَنَّ عُمَّدُ أَنَّ عُمْرَ لَقَهُ عَلَى فَاللَّ عَبْد الله عَلَى الله بْنَ عُمْر كَانَ يُعدَّدُ أَنَّ عُمْرَ فَاللّهِ عَلَى الله عَنْ سَيلِ الله عَنْ سَللٍ بْنَ عَبْد وَسَلّمَ الله عَلْكَ فَقَالَ رُسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَم الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْكَ فَقَالَ رُسُولُ الله صَلَّى الله عَلْمُ وَمَنْ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى اللهُ

﴿ لاتعد فى صدقتك ﴾ سمى شراه برخص عودا فى الصدفة من حيث أن الغرض منها ثواب الآخرة فاذا اشترها برخص فكا ًنه آثر عرض الدنيا على الآخرة وصار راجعافى ذلك المقدار الذى سو محفيه

ماأخرجه الانسان فه فلاينيني لأن يجمل لفسه بفعل اختيارى و لاينتفض بنكاح الأمة المنتقة فانه من باب زيادة الاحسان فليتأمل ثم همذا الكلام لايفيد التحريم أوعدم الجواز اذام بعلم عود الكلب فى قيته بحرمة أرعدم جواز ولكن تفيد أنه قبح مكروه بمنزلة المكروه المستقدر طبعا والله تعالى أعلم قوله ﴿ فَتَوْدَى ﴾ على بناء المفعول والله تعالى أعلم

# ڪتاب مناسك الحج باب وجوب الحج

أَخْبَرَنَا نُحُدُهُنُ عَبْد أَلَهُ بِنِ الْمُبَارِكُ الْخُرَّى قَالَ حَدَّنَا أَبُو هَشَامٍ وَاسُمُهُ الْمُغْيرَ قَبْنُ سَلَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَرِّيهُ مَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهُ عَلَى هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهُ عَلَى هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهُ عَلَى أَلْهُ عَلَيْ مُؤَلِّ أَلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحُجَّ فَقَالَ رَجُلُ فَ كُلُّ عَامٍ فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادُهُ ثَلَانًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعْمُ لُوجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُتُمْ مِنَا لَا فَيْدُونِي مَاتَرَكُتُكُمْ فَأَنَّى اللهِمْ فَاذَا لَوْمِهُ عَلَى أَنْهِامُ فَاذَا فَنَهُ اللهِمْ وَأَخْتَلَافِهِمْ عَلَى أَنْهَامُ مَا فَتُمْ اللهُ وَلَا أَنْهَامُ فَاذَا لَا فَيْمُ مِنْ فَاذَا لَا فَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ بِكُثْرَةِ اللهِمْ وَأَخْتَلَافِهِمْ عَلَى أَنْهَامُ مِنْ فَاذَا لَا فَيْمُ اللّهُ عَلَى أَنْهَا أَنْهِمْ فَاذَا لَا فَيْمَا لَا فَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُولُ عَلَيْنَا عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

# كتاب مناسك الحج (عن أبى سنان) بكسر المهملة بعدها نون اسمه يزيد وقبل ريسة

#### كتاب مناسك الحج

قوله في فكل عام ﴾ أى هو مفروض على كل انسان مكلف فى كل سنة أو هو مفروض عليه مرةواحدة ﴿ لو قلّت نعم لو جبت الح ﴾ أى لو جب الحج كل عام وهذا بظاهره يقتضى أن أمر افتراض الحج كل عام وهذا بظاهره يقتضى أن أمر افتراض الحج كل عام وهذا بظاهره يقتضى أن بألمالله تعالى بالاطلاق و يفوض أمر التقييد الى الذى فوض اليه الحيان فهو ان أواد أن يقيه على الاطلاق يقيه عليه واناأواد أن يقيده به ثم فيه اشارة الى كراهة السؤال فى النصوص المطلقة والتفيش عن قيودها بل ينبغى المما المباهلة والتفيش عن قيودها بل ينبغى المما باطلاقها حتى يظهر فها قيد وقد جاء القرآن موافقاً لهذه الكراهة ﴿ ذروفى ﴾ أى اتركوفى من السؤال عن القيود فها وليس المراد لا تطلبوا مني الموال عن المقيود في المطلقة تي ﴿ ما تركتكم ﴾ عن التكلف فى القيود فها وليس المراد لا تطلبوا مني المالم ما دام لا أبين لكم بضمى ﴿ واختلافِهم في الخبار عن تقده بأنه كثرا ختلافه والواقع الواقع أدام الى الملاك و يحتمل أنه عطف على سؤالهم فهو الخبار عن تقده بأنه كثرا ختلافه في الواقع أدام الى الملاك و يحتمل أنه عطف على سؤالهم فهو الخبار عن تقده بأنه كثرا ختلافه في الواقع أدام الم أَمْرَتُكُمْ بِالنَّيْءِ نُخْنُوا بِهِ مَالْسَتَطَعْمُ وَإِنَا نَهِتُكُمْ عَنْ شَيْء فَاجْتَنُوهُ . أَخْبِرَنَا تُحَدَّبُنُ يُحْيَ أَبْنِ عَبْدَ الله النَّيسَابُورَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْبَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُوسَى بُنُ سَلَمَة قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدَ الْجَلِلِ بُنُ حُيْد عَن ابْنِ شَهَاب عَنْ أَبِي سَنَانِ اللَّوْلَ عَن ابْنِ عَبَّس أَنَّ وَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ إِنَّ الله تَعَلَى كَتَبَّ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَالَ الْأَهْرَعُ بْنُ حَاسِ الشَّمِيعَى كُلْ عَلَم يَارُسُولَ الله فَسَكَتَ فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعْم لُو جَبَتْ ثُمَّ إِنَّا لاَتَسْمَعُونَ وَلا تَطْهِونَ وَلَكَنَّهُ حَجَّةٌ وَاحَدَةٌ

#### وجوب العمرة

أَخْبَرَنَا تُحَدِّرُ أَنَّ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ قَالَ سَمْعُتُ النَّهَانَ بْنَ سَالِمِ قَالَ سَمْعُتُ عَمْرُو بَنَ أَوْسِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى رُزَينِ أَنْهُ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهُ إِنَّ أَيِ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَاَيَسْتَطِيعُ الْمُجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ فَحُجَّ عَنْ أَيِّكَ وَاعْتَمِرْ

﴿ أَفِيرِ بِرَالِعَقِيلِ أَنهَ قَالِيارِسُولِياتَهُ انَأْفِشِيعٌ كَبِيرِلايستطيع الحج ولاالعمرةو لاالظفن ﴾ بفتح الدين وسكونها لغتان مشهورتان ﴿ قَالَ فَجِعَنَ أَيْكُ واعتمر ﴾ قال الإمام أحمد لاأعلم في ايجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولاأصح منه قال الشيخ ولى الدين العراقي في هذا رد على امن بشكو الحيث قال في

الهلاك وهو لا ينافى أن الفليل من الاختلاف مؤد لل الفداد (وفاذا أمرتكم الح ) يربد أن الأمر المطاق لا يقتضى دوام الفعل وانحما يقتضى جنس المسأمور به وأنه طاعة مطلوبة بنبنى أن يأنى كل انسان منه على قدر طاقته وأما الهى فيقتضى دوام الترك والله أعلم. قوله (إلاتسمعون) سماع قبل (ولا تطيعون) أن سمعتم وقوله لا تطيعون كالشعم للأول والتأكيد له أو لبيان أن الطاعة تنفى اصالة لتعذرها أوتسرها لا لاستؤام اتنفاءالسمع اتنفاها وافة تعالى أعلم . قوله (ولا الفاهن) بفتحين أو سكون الثانى والأولى معجمة والثانية مهملة مصدر ظمن يظمن بالضم اذا سار وفي المجمع الظمن الراحة أي لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن قال السوطى قال الامام أحد

#### فضل الحج المبرور

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَارِ البَصْرِى قَالَ حَدَّثَنَاسُويَٰدُ وهُوَ اَبُنُ عَمْرِ وِ الْكُلِّيُ عَنْ زُهْدِ قَالَ حَدَّثَنَاسُمِّلُ عَنْسُمَيَّ عَنْ أَبِصَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ لْلْحَجَّةُ الْمَبْرُورُةُ لَيْسَ لَهَا جَزَادُ إِلَّا الْجُنَّةُ وَالْهُمْرَةُ إِلَى النُمْرَةَ كَفَارَةً لَكَ يَنْهُمَا ۚ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سُمِّلُ

مهماته فى حديث أن رجلاقال يا سو القه أين أفيقال أبوك في النار أنه أبورز بن العقيل فان مقتضاه أن أباه كان كافر المحكوم أله بالنار وهذا الحديث يدل على أنه مسلم مخاطب بالحج ( الحجة المبر ورة المحاسم المناطقة المبر ورة ليس لها جزاء الاالجنة في النووى معناه أنه لا يقتصر لصاحبها من الجزاء على تكفير بعض ذنو به لابد أن يدخل الجنة قال والاصح الاشهر أن الحج المبرور الذى لا يخالطه أثم مأخوذ من البر وهو الطاعة وقبل هو المخاسى وقبل هو الذى لا يتخالطه أثم مأخوذ من كان ولا يعاود المعاصى وقبل هو الذى لا يتحقيه معصية وهماداخلان في القبل المراجى الآقوال التي ذكرت فى تفسيره متقاربة وأنه الحج الذى وقت أحكامه ووقع موقعا لما الحالب من المكلف على وجه الاكمل (والعمرة الى العمرة) قال ابن التين يحتمل أن يكون الى بمنى مع أى العمرة مع العمرة (كفارة لما ينهما) أشار ابن عبد البرالى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر قال وذهب بعض علما عصرنا الى تعميم ذلك ثم بالغ أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر قال وذهب بعض علما عصرنا الى تعميم ذلك ثم بالغ

ولا أعلم في ايجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولا أصح منه ولا يخفى أن الحج والعمرة عن الغير ليسا بواجين على الفاعل فالظاهر حمل الأمر على الندب وحيتذ ففى دلالة الحديث على وجوب العمرة خفاء لا يخفى والله تعالى أعلم . قوله ﴿ الحجة المبرورة ﴾ قيل هى الى لا يخالطها اثم مأخوذ من البر وهو الطاعة وقيل هى المقبولة المقابلة بالبر وهو الثواب ومن علامات القبول أن يرجع خيرا بما كان ولايعادد المعاصى وقيل هى الى لارياء فها وقيل هى الى لايعقها معصية وهما داخلان فها قبلهما ﴿ لِيسِ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى أعلى أوالمعرة الى العمرة ﴾ قيل يحتمل أن تكون الى يمنى مع أي العمرة المحدوث وما تأخر وانة تعالى أعلم ﴿ والعمرة الى العمرة ﴾ قيل يحتمل أن تكون الى يمنى مع أي العمرة ا عَنْ سُمَىَّعَنْ أَبِي صَلِحٍ عَنْ أَبِي هُرَرِةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَبَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا تَوَانُ إِلَّا الْجَنَّةُ مُثْلُهُ سَوَا.ً إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تُكَفِّرُ مَايِّنَهُمُا

#### فضل الحج

أَخْبِرَنَا نُحَدِّ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَ عَبُد الرَّزَاقَ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْزَهْرِيِّ عَنِ اَبْنِ الْسُعَبِّ عَنْ أَيْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَارْسُولَ اللهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَقَالَ بَارْسُولَ اللهُ أَنْ الْاَعْمَالَ أَفْضَلُ قَالَ الْإِعْمَالَ أَفْضَلُ قَالَ الْإِعْمَالَ أَفْضَلُ قَالَ اللهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اللهِ عَلَى مَسْيلِ الله قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلهُ وَقُلْ اللهُ عَلْمَ أَوْ وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ عَنْ عُرْمَةَ عَنْ أَيْهِ قَالَ سَعْتُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْفَازِي وَالْحَاجُ وَالْمُتَعْرُ . أَخْبَرَنُ مُحَدَّ رَسُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ الْفَازِي وَالْحَاجُ وَالْمُتَعِمُ . أَخْبَرَى مُحَدَّ رَسُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ أَيْنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي سَلَمْ عَنْ أَيْنِ اللهُ عَنْ أَبْ إِلَاهُمَ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبْ إِلَيْهُمَ عَنْ أَيْنِ اللهُ عَنْ أَبْ إِلَاهُمَ عَنْ أَيْنِ اللهُ عَنْ أَيْنِ اللهُ عَنْ أَيْنِ اللهُ عَنْ أَيْنِ اللهُ عَنْ أَيْنَا اللهُ عَنْ أَيْنِ اللهُ عَنْ أَيْنِ اللهُ عَنْ أَيْنَ الْهُ عَنْ أَيْنِ اللهُ عَنْ أَيْنَا اللهُ عَنْ أَيْنِ اللهُ عَنْ أَيْنِ اللهُ عَنْ أَيْنَا اللهُ عَنْ أَيْنِ اللهُ عَنْ أَيْنَا اللهُ عَنْ أَيْنَا اللهُ عَنْ أَيْنِ اللهُ عَنْ أَيْنِ اللهُ عَنْ أَيْنِ اللهُ عَنْ أَيْنَالُونَ اللهُ عَنْ أَيْنِ اللهُ عَنْ أَيْنِ اللهُ عَنْ أَيْنِ اللهُ عَنْ أَيْنَا اللهُ اللهُ عَنْ الْمُعْتَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَنْ أَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

في الإنكار عليه قال في فتح الباري واستشكل بعضهم كونالعمرة كفارة مع أناجتناب الكبائر يكفر فساذا تكفرالعمرة والجواب أن تكفير العمرة مقيديزمها وتكفير الاجتناب عام لجميع

مع العمرة أو بمناها متعلقة بكفارة أى تكفر الى العمرة ولازمة أنها تكفر الذنوب المتأخرة وانتدّالى أعلم .قولم أعل أعلم .قوله ﴿ وفداقة ثلاثة ﴾ فى القاموس وفد البه وعليه يفد وفدا ورد . وفى الصحاح وفد فلان على الآمير أى ورد رسولافهو وافد والجمع وفدمثل صاحب وصحب ظلمتى السائرون الى القالقادمون عليه من المسافرين ثلاثة أصناف فتخصيص هؤلا. من بين العابدين لاختصاص السفر بهم عادة والحديث اما بعد انقطاع الهجرة أو قبلها لكن ترك ذكر ها لعدم دوامها والسفر العام لايطول غالباً فلم يذكروا السفر الى المساجد الثلاثة المذكورة في حديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة ساجد ليس بشابة السفر الى الحجو الله عَلْهِ وَسَلَمَ قَالَ جَهَادُ الْكَبِرِ وَالصَّغِيرِ وَالضَّعِيفُ وَالْمَرَأَةُ الْحَجُّ وَالْعَمْرَةُ . أَخْبِرَنَا أَبُّو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْثِ الْمُرْوَزَى قَالَ حَدَّثَنَا الْفُصَّيْلُ وَهُوَ أَبْنُ عِياضِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هَنَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرُفُثُ وَلَمْ يَفْسُقُ رَجَعَ كَمَا وَلَدَنَهُ أَشْهُ ، أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرُ عَنْ حَبِيبٍ وَهُو آئِنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بَنْتَ طَلْحَةَ قَالَتْ أَخْبِرَتْنِي أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةً قَالَتْ قُلْتُ يَارِسُولَ اللهَ أَلْا تَعْرُبُ فَنْجَاهِدَ مَعَكَ فَانَى لا أَرَى عَمَلاً فَالثُوالْوَرَ أَنْ أَفْضَلَ مِنَ الْجَهَادِ

عر العبد فتغايرا مزهندالحيثية (من حج هذا البيت فلم يرفث) بضم الفاء قال عياض هذا من قوله تمالى فلارفث ولافسوق والجمهور على أن المراد فى الآية الجماع قال لحافظ ابن حجر والذى يظهر أن المراد به فى الحديث هاهو أعم مزذلك واليه نعا القرطبى قال الازهرى الرفث اسم جامع لكما مايريده الرجل من المرأه وكان ابن عباس يخصه بما خوطب به النساء وقال غيره الرفث المجاع و يطلق على التعريض به وعلى الفحش فى القول (ولم يفسق) أعلم يأتسيئة ولامعصية (رجع كيوم ولدته أمه) قال الحافظ ابن حجر أى بغير ذنب وظاهر دغفر ان الصغائر والكبائر والتبعات وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك قال الطبي الفاء فى قوله فلم يرفث عاطمة على الشرط وجوابه رجع أى صار والجار والمجرور خبر له ويعوز أن

ونحوه فترك و يحتمل أن لا يراد بالعدد الحصر وانه تعالى أعلى . قوله ﴿ جهاد الكبير ﴾ أى هما بمنزلة الجهاد لفاعلهما وكل هؤلاء المذكورين يمكن لهم الوصول الهما . قوله ﴿ فلم يرف ﴾ بضم الغا أ ﴿ ولم يفسق ﴾ بضم الدين في المعلق الرف اسم لكل ما يريده الرجل من المرأة والفسق ارتكاب شيء من المعصبة والفسق ارتكاب شيء من المعصبة والفسق الرتكاب شيء من المعصبة والفلسق المنافق على معنى رجع الما أعلم ﴿ رجع كيوم وله ته أمه نجر على الأول أو حال على الوجوه الأخر من المجموعة على معنى رجع الما ينته بعيدوقوله كيوم ولدته أمه نجر على الأول أو حال على الوجوه الآخر بأول كنف يوم ولدته أماذ لا معنى انشيه الشخص باليوم وقوله كيوم بحتمل الاعراب والبنا على الفتح والة تمل أعلى أعلم قول أخف حف استدراك أو

قَالَ لَا وَلَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادَ وَأَجْلُهُ حَجُّ الْبَيْتِ حَجَّ مَرُورٌ

#### فضلل العمرة

أَخْبَرَنَا قَتْنِيَةُ بُنْ سَعِيدَ عَنْ مَالكَ عَنْ سُمِّى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَرَّةُ إِلَى النَّهْرَةِ كَفَّارَةٌ لِنَا بَيْنَهُمَا وَلَخْبُ الْمُبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَادُ إِلاَّ الْجُنَّةُ

# فضل المتابعة بين الحج والعمرة

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوِدَ قَالَ حَدَّنَا أَبُو عَنَّبُ قَالَ حَدَّثَا عَرْرَةُ بُنُ ثَابِت عَنْ عَمْرُو بن دينار قَالَ قَالَ أَبْنُ عَبَّسِ قَالَ رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابُعُوا بَيْنَ أَلْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ فَأَنَّهُمَا يَنْفَيَانِ الْفَقْرَ وَالنُّنُوبَ كَمَا يَنْفَى الْكَيْرُ خَبَثَ الْخَيْدِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيِّي بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا شُلْيَانُ بْنُ حَبَّانَ أَبُو خَالَدَ عَنْ عَمْرُو بْنَ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْد أَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ تَبِعُوا بَيْنَ الْخَجِّ وَالْعُمْرَةِ قَاتُهُمَا يَنْفَيَانِ الْفَقْرَ

يكون حالا أى صار مشابها انفسـه فى البراة، عن الذنوب فى يوم ولدته أمه ﴿وَالَ لا وَلَكَنَ أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور ﴾ قال فى فتح البارى اختلف فى ضبط لكن فالا كثر بضم الكاف خطاب للنسوة قال القابسى وهو الذى تميل السه نفسى وفى رواية بكسر الكاف و زيادة

بالتشديد على خطاب النسوة أوحرف استدراك فلتأمل . قوله ﴿ تابعوا بين الحج والعمرة ﴾ أي اجعلوا أحدهما تابعا للآخرواقعاعلى عقبه أي اذاحججتم فاعتمروا واذا اعتمرتم فحجوافا نهمامتابعان ﴿ الكبر ﴾ بكسر الكاف كير الحداد المبنى من الطين وقيل زق ينفخ به النار فالمبنى من الطين كور والظاهر أن المراد هها نفس النارعلى الأولو ففخها على الناني ﴿ والحبث ﴾ بفتحتين و روى بضم فسكون هو الوسخ والردى. وَالنَّنُوبَكَا َيْفِي الْكِيرُ خَبَتَ الْخَديدِ وَالنَّهَبِ والْفِضَّةِ وَلَيْسَ اللَّحَجَّ الْمَبْرُو رِ ثَوَابُ دُونَ الْجَنَّــة

# الحج عن الميت الذي نذر أن يحج

أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بُنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّنَا مُحَدِّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَفِي بِشْرِ قَالَ سَمعتُ سَعيدَ بَنَ جُبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَمْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُحْجَّ قَدَاتَتْ فَأَتَى أَخُوهَا النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ فَسَلَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَ أَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيهُ قَالَ نَعْمَ قَالَ فَأَقْضُوا اللهَ فَوْ أَحْتُ بِالْوَفَا.

# الحج عن الميت الذيلم يحج

أَخْبَرَنَا عَمْرَانُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُد الْوَارِث قَالَ حَدَّنَىا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّتَى مُوسَى بْن سَلَهَ الْمُحَدِّى أَنْ يَسْأَلُ مُوسَى بْن سَلَهَ الْمُحَدِّى أَنْ يَسْأَلُ مُوسَى بْن سَلَهَ الْمُحَدِّى أَنْ يُسْأَلُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَ

ألف قبلها بلفظ الاستدراك وسماه جهاداً لما فيه من مجاهدة النفس

الحنيث ! قوله ﴿ دُونَ الجنَّهُ ﴾ أي مواها . قوله ﴿ أَكْنَتَ قَاضِهُ ﴾ أى الدين ﴿ فَاقْضُوا اللَّهُ ﴾ أي دينه ﴿ فهر ﴾ أى القاحق بالوفا، ظاهره أن حق الله بقدم على حق العبدعند الاجتماع والله مثال أعلم . قوله

عَبَّسِ أَنَّ الْمَرَأَةُ سَأَلَتِ النِّيَّصَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيبِهَا مَاتَ وَلَمْ يُحُجَّ قَالَ مُعِّى عَنْ أَيكِ

# الحج عن الحى الذى لا يستمسك على الرحل

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْهِرْيِّ عَنْ سُلْيَانَ بْنِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّس أَنَّ اللهِ وَسَلَمَ عَذَاةَ جَمْعٍ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ فَرِيضَةُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَرَيضَةُ الله فَلَ اللهِ عَلَى الرَّحْلِ أَفَاحُجُ عَنْهُ قَالَ اللهِ فَي اللَّهِ عَلَى عَلَى الرَّحْلِ أَفَاحُجُ عَنْهُ قَالَ نَمْ أَنْ خَبَرَنَاسَعِيدُ بْنُ عَبْد الرَّحْنِ أَبُو عَيْدُ اللهِ الْخَزُومِيُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ إَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَيه عَن أَبُ عَبِّالُهُ الْخَزُومِيُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ إَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَيه عَن أَنْ عَبِّالُ مَنْلُهُ

## العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع

أُخْرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِرَّاهِيمَ قَالَ أَنْسَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَتَ شُعْبَةُ عَنِ النَّهَانِ بْنِ سَلمٍ عَنْ عَرو بِنِ أَوْسِعَنْ أَبِي رَزِينِ الْمُقَبِلِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ انَّ أَبِ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَقَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْمُكْمْرَةَ وَالطَّمْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَيِكَ وَاعْتَمْرْ

### تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين

أَخْبِرَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ انَّبَانَا َجَرِبِرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوسُفَ بن الزَّيْرَ عَنْ تَجْدِ اللهِ بِن الزَّيْرِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَعْتَمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿من خشم﴾ بفتح الخاءالمعجمة وسكون المثلثة بعدها عين مهملتمفتوحة غير منصرف العلمية ووزن الفعل حى من بجيلة

<sup>﴿</sup>مَن خَتْمَ ﴾ يفتح معجمة وسكون مثلة ففتح مهماةغير منصرف للعلمية ووزن الفعل أو التأنيث لكونه

# حج المرأة عن الرجل

أَخْبَرَنَا نُحَدِّ ثُنَ سَلَهَ وَالْحَرِثُ بْنُ مسكين قَرَادَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّتَى مَالِكُ عَنِ ابْنِشَهَابِ عَنْ سُلِيَّانَ بْنِ يَسَارَ عَنْ عَبْدَ الله بْن عَبَّسِ قَالَكَانَ الْفَضْ أَبْنُ عَبَّسِ رَدِيفَ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَانَهُ أَمْرَأَةٌ مِنْ خَشْمَ تَسْتَقْتِيهِ الْفَصْلُ يَنْظُرُ ٱلِيَّا وَتَنْظُرُ ٱلَّهِ وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرُفُ وَجَهَ الْفَصْلِ

اسم قبيلة ﴿ أَدَرَكَ أَنْ شَيْحًا كَبِرا ﴾ يفيدانافتراض الحجلايشترط لهالقدرة على السفر وقدقر رصلي القاتمالي عليه رسم ذلك فهو يؤيد أزالاستطاعة المعتبرة في افتراض الحج ليست بالبدن واتمساهي الزادوالو احقوافة

إِلَى الشَّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّ فَرِيضَةَ الله فِي الْحَجِّ عَلَى عِيادِه أَدْرَكُ أَي شَيْخًا كَيْرًا لَا يَسْتَطِيمُ أَنَّ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَاضَجْ عَنْهُ قَالَ نَمْ وَذَلكَ فِي حَجَّةَ الْوَدَاعِ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَنْصَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَن الْبِرْهَابِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْصَالٍ بْنِ كَيْسَانَ عَن الْبِرْهَابِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# حج الرجل عن المرأة

أَخْبَرَنَا أَخَدُ بُنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبُنُ هٰرُونَ قَالَ أَتَبَأَنَا هَشَامٌ عَنْ مُحَدَّ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي إِسْحْقَ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارَ عَنِ الفَصْل بْنِ عَلَّس أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّيِّ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ جَفَاهُورَ جُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهَ إِنَّ أَيْ جَوُرٌ زُكِيرَةٌ وَإِنْ حَمْلَتُهَا لَمَنْسَسْكُ

#### ﴿رديف﴾ يقال ردفته ركبت خلفه على الدابة وأردفته أركبته خلفي

تعالى أعلم . قوله ﴿رويفٍ ﴾ هو الراكب خلف آخر. قوله ﴿ فحول و جهه من الشقرالآخر ﴾ أى فحول الفضل وجهه من الشق الآخر الى شق الحشعية ينظر اليها أو كلة من بمنى الى وضعير حول الذي صلى الله تعالى عليه وسلم و يحتمل أن المراد بالشق الاخرهو شق الحشعية سمى آخر لكون الفضل كان ناظراً

وَ إِنْ رَبَطْتُهَا خَشيتُ أَنْ أَقْتُلُهَا فَقَالَ رَسُولُاللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيَّتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَمَّكَ دَنْنَ أَكْنْتَ فَاضَيهُ قَالَ نَمْمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ أَمِّكَ

# مايستحب ان يحج عن الرجل أكبر ولده

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ سُفْيانَ عَنْمَنْصُور عَنْ مُجَاهِدَ عَنْ يُوسُفَ عَنِ ٱبْنِ الْزَيْدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ أَكْبَرُّ وَلَدَ لَيْكَ ۖ فَئَمَّ عَنْـهُ

### الحج بالصغير

أَخْبِرَنَا مُحَدَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَدَّ بِنْ عُقْبَةً عَنْ كُرَيْب عِن أَبْنَ عَبَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالَتُ مِرَّا اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالَتُ يَارَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُحَدِّبًا عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى مُحَدِّبًا عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى مُحَدِّبًا عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَنْ كُريْب عَنِ ابْنِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَنْ كُورُولِكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالّهُ وَاللّهُ و

قبل ذلك ال غير شقما والله تعالى أعلم . قوله ﴿ أنت أكبر ولد أييك فحج عنه ﴾ يريد أنالاكبر أحق بتخليص ذمة الاب من غيره . قوله ﴿ والك أجر ﴾ قال النووى معناه بسبب حملها له وتجنيها اياه

أَجْرُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ مُحَدَّ بْنِ عَدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّنَا إِبْهِمِم بْنُ عُقَبَةَ حَ وَحَدَّنَا الْحَلَ اللهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ كُرْ بْبِ عَنَ أَبْنِ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَهُ وَٱللَّفُظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِمِم بْنِ عَقْبَةً عَنْ كُرَ بْبِ عَنَ أَبْنِ عَلَّاسٍ قَالَ صَدَرَرُسُولُ الله صَلَّ اللهُ عَنْ اللهُ وَسَلَّمَ قَالُوا اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ إِبْرَقَهُ فَقَالَتْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ إِلَيْهِ عَلِيْكُونُ أَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ إِلَيْهِ عَلِيْكُونُ أَنْ مَسْكِينِ فَيَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ إِلَيْهُ عَنْ إِلَيْهِ وَالْخُرِثُ بْنَ مُسْكِينِ فَيْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ إِلَيْهُ عَنْ إِلَيْهُ عَنْ إِلَّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْ إِلَّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْ إِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّا عَمْ اللّهُ عَنْ إِلَيْهُ عَنْ إِلَّهُ عَلْهُ وَسَلّا عَلَيْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّا عَمْ إِلَاللّهُ عَنْ إِلَهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّا عَمْ إِلّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّا عَمْ إِلَّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْ إِلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّا عَمْ إِلَى أَنْهُ وَلَكُ أَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّا عَمْ إِلْمُ أَوْ وَهِي فَى خِدْمِهَا مَمْهَا صَيْ فَقَالَتْ أَفْهُ وَلَكُ أَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْ إِلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْ إِلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَالْمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَالْهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَلَلْهُ عَلْهُ وَلَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَالْمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلْهُ وَلَالْمُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَالْمُونُ اللّهُ عَلَالْمُونُ اللّهُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَالْم

الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة للحج أُخْرَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيَّ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّنَسَا يَحْقِيَ بْنُ سَعِيد قَالَ أَخْبِرَتَّنِي عَرَدُ أَنَّهَا سَمَعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَنِّس بَقِينَ مِنْ

(فأخر جدامرأة صيامن المحفة) بكسر الميموحكي تنحها (فقالت ألهذا حيجة الدنم والت أجر) قال النو و مهمناه بسبب حلها له وتحديمها اياه ما يحتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم (خرجنا معرسول الله صلى الله عليه وسلم لخس بقين من ذى القعدة) بفتح القاف وكسرها قاله القاضى تاج الدين

ما بجنبه المحرم وفعل مايفعله . قوله (بالروحا.) بفتح الراء المعدود اسم موضع (قالوا رسول الله) صلى الله تعالى عليه وسلم أى وأصحامه (من المحفق) بكمر الميم وحكى فتحها وتشديد الفاء مرك من مراكب الفساء كالهودج الا أنها لاتقب كايقب الهودج كذا فيالصحاح . قوله (فى خدوماً) بكمر

نى الْقَعْدَة لَانْرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا دَنُونَا مِنْ مَكَّةَ أَمْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَسَكُنْ مَعَهُ هَدْنُ إِذَا طَافَ بالنَّيْت أَنْ يَحَلَّ

# 

أَخْبَرَنَا تُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدَ الله بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِهُلُّ أَهْلُ لُلَدِينَة مِنْ ذَى الْحُلْيَفَةَ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَا لَجُحْفَةَ وَأَهْلُ بَعْدَ مِنْ قَرْن قَالَ عَبْدُ اللهِ وَبَلَغَنِي أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ مِبْلُ أَهْلُ الْنَهَى مِنْ يَلَسْسَلَمَ

## ميقات اهل الشام

أَخْبَرَنَا قُنْيَةُ قَالَ حَدَّتَنَا اللَّيْكُ بْنُ سَعْد قَالَ حَدَّتَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ اَنَّرَجُلاً قَامَ فَى الْمَسْجِد فَقَالَ يَارَسُولَ الله مِنْ أَيْنَ تَأْمُرْنَا أَنْ نُهِلَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْه وَسَمَّ مِهِلْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلِيقَةِ وَمُهِلْ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَمُهِلُ أَهْلَ بَعْد مِنْ

# السبكى فى الترشيح ﴿ يَهِلَ ﴾ بضم أوله يرفع صوته بالتلبية

الحاً. المعجمة أيسترها . قوله (من ذي القعدة) بفتح القاف وكسرها (لانرى الا الحبج) حكاية لحال عالب الفجه والا فكان فيهم من فوي العمرة بل قد جاء أنها كانت عرمة بعمرة (أن بحل) أي يحمل فسك عرمة والجمهور على أن هذا لابجوز اليوم وأحمد على الجواز . قوله (يهل) من أهل أي يحرم وهو خبر بمنى الأمر فانخبر الشارع آكد في الطلب من الامر والمراد أنه لايؤخر عزينى الحليفة والافاتقديم عند الجهور والتروي في قوله أنه بقديم الجيم على الحاء المهملة الساكنة والافتاري بفتح فسكون وغلطوا الجوهري في قوله أنه بفتحين (من بلم) بفتح المشاقمن تحت وفتح اللامين بينهما ميم ساكنة . قوله (إن تأمر نا أن بل ل المؤله يهل وجه كونه جواب الامر

قَرْن قَالَ أَنْنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُمِلُّ أَهْلُ الْنَيَنِ مِنْ يَلَمْنَمَ وَكَانَ أَنْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ أَقْتُهُ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَيْبُهِ وَسَلَّمَ

# ميقات أهل مصر

أَخْبِرَنَا عْمُرُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ جَهْرَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى عَنْ أَقَلَحَ ابْنِ حَمْيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَأَهْلِ الشَّامِ وَمُصْرَ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عَرْقِ وَلَأَهْلِ الْكِن

# ميقات أهل البمن

أَخْرَنَا الرَّبِيمُ بْنُ سُلْيَانَ صَاحِبُ الشَّافِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ عَبْد اللهِ بْنَ طَاوُسَ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّ

(هشام بن بهرام) بفتح الموحدة وكسرها (وقت) حكى الاثرم عن أحمد أنه ستار في أى سنة وقت الني صلى الله عليه وسلم المواقيت فقال عام حج ﴿ لاهل المدينة ذا الحليفة ﴾ بالمهملة والفاء مصغر قال النووى بينها و بين المدينة ستة أميال و وهم من قال بينهما ميل واحد وهو الله المواقيت من مكة فقيل الحكمة في ذلك أن معظم أموره في المدينة وقيل رفقا بأهل الآفاق لان أهل المدينة أقرب الآفاق الى مكة ﴿ المجمعة ﴾ بضم الحجم وسكون المهملة في خربة بينها و بين مكة محس مراحل أوست و دابغ قريب منها وسميت المجمعة الانالسيل يجحف بها ﴿ وَذات عرق ﴾ بكسر العين وسكون الراء وقاف سمى بذلك الان فيه عرقا وهو الحجل الصغير وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء بينها و بين مكة مرحلتان وهي الحد الفاصل

ماتقدم مر\_ أن خبر الشارع بمعنى الامر. قوله ﴿ ابْن بهرام﴾ بفتح الموحدة وكسرها ﴿ ولاهل العراق ذات عرق﴾ وقد جا. في بعض الروايات العقيق أيضا والمشهور أن عمر هو الذي عين لهم

اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لأَهْلِ الْمَدينَة ذَا الْحُلَيْفَةَ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ نَجْد قَرْنَا وَلاَهْلِ الْنِمَنِ يَلْلَمْ وَقَالَ هُنَّ لَهُنَّ وَلَـكُلِّ آتَ أَنَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ قَنَّ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِقَاتَ حَيْثُ يُنْشِيُ حَتَّى يُلْنَى ذَلْكَ عَلَى أَهْلُ مَكَةً

بين نجد وتهامة ﴿ يَلَمُ ﴾ بفتح التحتية والام وسكون الميم بعدها لام مفتوحة ثم مع مكان على مرحلتين من مكة و يقال ألمل بالهمزة هو والآصل واليا" تسهيل وحكى ابن السيد فيه برمرم برامين بدل اللامين ﴿ ولاهمل نجد ﴾ هو اسم لعشرة مواضع والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة والنمين وأسفلها الشام والعراق وهو فى الآصل كل مكان مرتفع ﴿ قَرْنا ﴾ قال فى النهاية يقال له قرن المنازل وقرن التعالب وكثير عن لا يعرف يفتح راءه وانحما هو بالسكون . وعن ضبطه بالفتح صاحب الصحاح وغلطوه قال فى فتح البارى و بالغ النووى فى كى الاتفاق على تخطئته

ذاتعرق من غير أن يبلغه الحديث فانصح هذا الخبر فهذا من موافقة عمر الصواب في الاجتهاد والله تعـالى أعلم. قوله ﴿ وقت ﴾ أى حدد وعين للاحرام بمعنى أنه لا يجوز التأخير عنه لا بمعنى أنه لا يجوز التقديم عايه ﴿ وَقَالَ هَن لَهُن ﴾ أى لاهلهن الذي قررت لاجلهم فيا سبق ﴿ ولـكل آت أتَّى علينَ من غير أَهَامِن ﴾ أى لكل مار عليهن من غير أهامِن الذين قررت لاجْلَهُم قيــل هَذَا يقتضي أن الشامي اذامر بذى الحليفة فميقىاته ذوالحليفة وعموم ولاهل الشام الجحفة يقتضى أن ميقاته الجحفة فهما عمومان متعارضان قلت أنه لاتعارض اذ حاصل العمومين أن الشامي المبار بذي الحليفة له ميقاتان أصلى وميقات بواسطة المرور بذى الحليفة وقد قرروا ان الميقات مايحرم مجاوزته بلا احرام لامالابجوز تقديمالاحرامعليه فيجوز أن يقال ذلك الشامىليس لهبجاو زة شيء منهما بلا احرام فيجب عليه أنبحرم مزأوله إولابجو زالتأخيرالي آخرهمافانهاذا أحرم منأولهمالم يحاو زشيئامهما بلااحرامواذا أخرالي آخرهما فقدجاو زالاولمنهما بلا احراموذلك غيرجائزله وعلى هذا فاذاجاو زهنا بلااحرام فقدار تكبحرامين يخلاف صاحب ميقات واحد فانهاذاجاوزه بلااحرام فقد ارتكب حراماً واحداو الحاصل أنه لاتعارض فى ثبوت ميقاتين لواحد نعم لوكان معنى الميقات ما لايجوز تقديم الاحرام عليه لحصل التعارض وبمذاظهر اندفاع التعارض بين حديث ذاتُ عرق والعقيق أيضاً ﴿ دُو نَ المِقاتُ ﴾ أى داخله ﴿ حيث ينشى. ﴾ أى يهلُّ حيث ينشى. السفر من أنشأ اذا أحدث يفيد أنه ليس لمن كان داخل الميقات أنَّ يؤخر الاحرام عن أهله ﴿ إِلَّى ذَلَكَ الحَكُمُ عَلَى أَهَلَ مَكُمُ ﴾ أى فليس لاهل مكة أن يؤخروا الاحرام عن مُكَّةً و يشكل عليــه قول علماتنا الحنفية حيث جوزواً لمن كان داخل الميقات التأخير الى آخر الحل ولاهل مكة الى آخر الحرم

#### ميقات اهل نجد

أَخْبَرَنَا قُتَيْةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَلَمٍ عَنْ أَبِهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهِلُّ أَهْلُ المدينَةِ مِنْ ذِي الْحُلِيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةَ وَأَهْلُ تَجْدِ مِنْ قَرْنُ وَذُكِرَ لِي وَكُمْ أَنَّعَهُ أَنَّهُ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْنَيْنِ مِنْ يَلَلْمَ

# ميقات أهل العراق

أَخْرَنَى مُحَّدُ بُنُ عَبْدَ الله بن عَسَّارِ الْمُوْصِلَيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ مُحَدُّ بُنُ عَلِي عَن الْمُعَافَى عَنْ أَفْلَحَ بْن مُحَيْدَ عَن الْقَاسِمِ عَنْ عَاشَةَ قَالَتْ وَقَتَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ الأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْمُحْلِّفَةُ ولِأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِنْ وَلِأَهْلِ تَجَد قُونًا وَلَأَهْلِ الْمُعَنِّ يَلَلَمُ

# منكان أهله دون الميقات

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بُنْ إِبْرَاهِيمِ اللَّوْرَقِي عَنْ نُحَدَّ بِنِ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّيْنَا مَعْمَرُ قَالَ أَخْبِرَنِي عَبْدُ اللهِ بِنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فى ذلك لكن حكى عياض من تعليق القابسى أن من قاله بالاسكان أراد الجبل ومن قاله بالفتح أراد الطريق والجبل المذكور بينه و بين مكتمر حلتان من جبة المشرق وحكى الرويانى عن بعض قدماً الشافعية أن المكان الذى يقال لهقرن موضمان أحدهما فى هبوط وهو الذى يقال لهقرن المنازل والآخر فى صعود وهو الذى يقال لهقرن الثمالب لكثرة ماكان يأوى اليه من الثمالب قال فظهرأن قرن الثمالب ليس من المواقيت لأَهْلِ الْمَدينَة ذَا الْخُلَيْفَة وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ نَجْد قَرْناً وَلاَّهْلِ الْمَيْ يَلْلُمُ قَالَهُمْ الْمُعْرَة وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلكَ مَنْ حَيْثُ بَدَا حَتَّى يَلْلُمُ قَالَهُمْ وَالْعَمْرَة وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلكَ مَنْ حَيْثُ بَدَا حَتَّى يَلْغُ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَةً . أَخْبَرَنا قُنْيَةُ قُللَ حَدَّثَنا حَمَّادُ عَنْ عَمْرُ و عَنْ طَاوِسُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ يَلْغُ ذَلِكَ أَهْلَ الشَّامِ الْمُحْمَدة وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة وَلاَهْلِ الْمُلْوَقِينَ عَلَى اللَّهُ مِنْ كَانَ مُونَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِنْ كَانَ مُرْبَعَ اللَّهُ مَا أَمْ لَكُونَ مَنْ أَهْلُونَ مَنْ كَانَ مُومِدُ اللَّهُ مَا أَمْلَ مَكَةً مُلُونً مَنْهَا وَاللَّهُ مَا لَكُونَ مَنْهَا لَا اللَّهُ مَا وَالْمُونَ مَنْهَا مَنْ كَانَ مُومِدُ اللَّهُ مَا أَمْلَ مَكَةً مُلُونُ وَمَنْ كَانَ مُومِد اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْوَقِينَ وَاللَّهُ الْمُلْوَلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّلُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفَقُولُونُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

### التعريس بذي الحليفة

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُود عَنِ أَبْنِ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ أَبْنُ شَهَابِ أَخْبَرَنِي عُبِيْدُ الله بْنُ عَبْدُ الله بْنَ عَمَرَ أَنَّ أَباهُ قَالَ بَاتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ بِنِي الْخُلِفَةَ بَيْيَدَاءُ وَصَلَّى فِي مَسْجَدَهَا . أَخْبَرَنَا عَدْدَهُ بْنُ عَبْدالله عَنْ سُويْد عَنْ زُهْيرَ عَنْ مُوسَى أَبْنُ عُقَبَةً عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ أَلَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمْرَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَه وَسَلَمَ

(حتى الأهل مكة بهلوزمنها )هذاخاص بالحاج وأماالمتمرفيجب عليه أن يخرج الحأدفى الحل قال المحب الطبرى لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاة للعمرة فنعين حمله على القارن

قوله ( لمن أرادالحج والعمرة ) يفيديظاهم أن الاحرام على مزير يدالنسكين لامن يريدمكة ومربخه المواقيت و به يقول الشافع يوفيه اشارة المأن هذه المواقيت مواقيت اللحج والعمرة جميعاً لاللحج فقط فيلومان تكون مكة لاحلها سيقاناً للحج والعمرة جميعاً لاللحج فقط كاعليه الجهور واعتبار عائشة من التنجم لا يعارض هذا وهذا الابراد لصاحب الصحيح محمد بن اسباعيل البخارى على الجهور. قوله (مبدأه) يفتحاليم وضعها والباء ساكنة فها أى ابتداء حجه وهو منصوب على الظرفية كذا ذكره عياض في شرح سلم . قوله

أَنَّهُ وَهُو فِي الْمُعَنَّسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَتَى فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِيَطْحَاءَ مُبَارَكَة ، أَخْبَرَنَا نُحَدَّرُ بُنُسَلَةَ وَ الْحُرِثُ بَنُ مُسْكَينَ قَرَامَةٌ عَلَيْهُ وَأَنَا أَشَمُّ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ إَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ أَلَّةٍ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ بِالْبَطَحَاءِ الَّذِي بِذِي الْخُلَيْفَةِ وَصَلَّى بِأَ

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا النَّصْرُ وَهُو أَبْنُ شُمْلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَكُ وَهُو أَبْنُ عَبْدِ الْمَلَكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَادِ ثُمَّرَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَادِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ حِينَ صَلَّى الظَّهْرَ

### الغسل للاهلال

أَخْشِرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ سَلَةَ وَالْحَرِثُ بُنُ مَسْكِينِ قَرَادَةً عَلَيهِ وَأَنَا أَشَعُمُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ أَبْنِ الْقَلْسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسَادَ بَنْتِ عُمِيْسَ أَنَّهَا وَاللَّهُ عَنْ أَنْفَ بُعْتِ عُمِيْسَ أَنَّهَا وَلَكَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهِ عَنْ أَسَادُ مُقَالًا مُرَّمَ وَلَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَكَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَلَمَّ مَقَالًا مُرْهَا فَلْتُغْتَسِلُ ثُمَّ النَّهَ وَ أَخْبَرُ فَي أَخْدَبُنُ فَضَالَةً فَنْ إِرْاهِمَ النَّسَاقُ قَالَ حَدَّنَى عَلَيْهِ وَهُو أَبْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُ عَلَيْدُ مُنْ عَلَيْدٍ وَهُو أَبْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُ

﴿ فِي المعرس﴾ بضم الميم وقتح العين وتشديدالراء المفتوحة ثم سين مهملة على ستة أميال من المدينة ﴿ بالبيداء ﴾ قال في النهاية البيداء الهازة لاشيء بهاوهي هنا اسم موضع مخصوص بقرب المدينة

<sup>(</sup>فىالمعرس) بعنم الميم وفتحالمين وتشديد الراء المفتوحة ثمسين مهملة عنستة أميال منالمدينة كذا ذكره السيوطى والتقديرلايخلو عنظر (أتى) عليناء المفعول أتأرى فالمنام. قوله (ظنفنسل)

قَالَ سَمَعْتُ الْقَلْمِ بَنْ نُحَمَّدُ يُعِدَّثُ عَنْ أَيهِ عَنْ أَنِي بَكُرِ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًا مَعَ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْمِ وَسَلَمَ عَنْ أَيهِ عَنْ أَنِي بَكُرِ أَنَّهُ أَمَّادُ بَنْتُ عُيْسِ الْخَنْعَمِيَّةُ فَلَسًّا كَانُواً بِنَى الْخُلَيْفَةَ وَلَدَّتُ أَلَيْهُ عَنْدُ وَمَعَهُ الْرَأَتُهُ أَمَّا أَلَانًى مَنْ الْخُلَيْفَةَ وَلَدَّتُ أَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَأَنْ بَالْحَرَّةُ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَأَنْ بَالْحَرُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَأَنْ بَالْحَرِّهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَأَنْ بَأُمْرَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَنْ يَأْمَرُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَا يَعْمُ مَا يَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مَا لَكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ

## غسل المحرم

أَخْبَرَنَا قُتْيَةُ بُنُ سَعِيد عَنْ مَالكَ عَنْ زِيْد بِن أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِن عَبْد الله بِن حُنْين عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْد الله بِنَ عَبَّاسٍ وَلِلْسُّورِ بِن خَرْمَةَ أَنَّهِمَا الْخَتَلَفَا بِالْأَبُواَهِ فَقَالَ الْبُنْ عَبَّاسٌ يَفْسُلُ الْحُرْمُ رَأْسُهُ وَقَالَالْسُورُ لَا يَفْسُلُ رَأْسُهُ فَأَرْسَلَى ابْنُ عَبَّسِ إِلَى أَيْ بِالْأَقْصَارِيَّ أَشَالُهُ عَنْ ذَلكَ فَوَجَدْنُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ قَرْنَى الْبِنْرُ وَهُو مُسْتَرُّ بَثُوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلْيهِ وَقُلْتُ أَرْسَلَى الْيْكَ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَشَلْ عَيْهِ وَسَلَّمَ

وأكثر ماتردو يرادبهاهنموقال أبوعبيدالبكرى البيدا ،هنده فوق على ذي الحليفة لمن صعدمز الوادى ﴿ الأبواء ﴾ بفتح الهمزة وسكون الباءوالمدجل بين مكة والمدينة وعنده بلدينسب اليه ﴿ بين قر نى البثر ﴾ قال فى النهاية هما المبنيان على جانبها فان كانتامن خشب فهما زرنوقان

أى للتنظيف الظاهرى لاللتطهير فلذلك شرع مع المفاس . قوله ﴿ [لاأنها لانطوف بالبيت ﴾ أى أصالة . قوله وأما السمى فيتأخرتهماً للطواف اذ لايجوز تقديمه لاس الحيض والنفاس بمنعان عنه أصالة . قوله ﴿ بالابوا ، ﴾ بفتح الهمرة وسكون وحدة ومدجيل بين الحرمين ﴿ بين قرق البقر ﴾ هما قر فاالبتر المبنيان على جانبيها أو هما خشبتان في جانبي البتر لاجل البقر وقوله ﴿ كِفْ كَانَ ﴾ لا يتطوعن اشكال لأن الانخلاف بينهما كان في أصل الفسل لافى كيفية فالظاهر أن أرساله كان السؤال عن أصله الا أن يقال أرسله رَأْسُوهُو مُحْرِمُ فَوَضَعَ أَنُو أَيُّوبَ يَنَهُ عَلَى النَّوْبِ فَطَأَطَأَهُ حَتَّى بَلَا رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لاَنْسَان يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسُهُ بِيَدْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْعَلُ

﴿ سُلُ وسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من النياب قال لا يلبس القميص الحج ﴾ قال النووى قال العلماء هذا من بديع الكلام وجزله لآن مالايلبس منحصر فحصل التصريح به وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال لا يلبس كذا أى يلبس ما سواه وقال البيضاوى سئل

ليسأله عن الأصل والكيفية على تقدير جواز الأصل معا فلما علم جواز الأصل بمباشرة أبي أيوب سكت عنـه وسأل عن الكيفية لكن قديقال محل الحالاف هو الفسل بلااحتلام فمن أين علم بمجرد فعل أبي أيوب جواز ذلك الأأن بقال لعله علم ذلك بقرائن وأمارات وافقه تمالى أعـلم وقوله (وفطأطأه) أي خفصه. قوله ﴿أو بورس﴾ بفتح فسكون نبت أصفر طيب الربح يصبغ به. قوله (لايلبس) بفتح المباء (ولاالبرنس) بضم الباء والنون كل ثوب رأمه منه (ولاالعهامة) بكسرالعين (الالمن) استشاء

### الجبة في الاحرام

أَخْبَرَنَا نُوحُ بُنُ حَبِيبِ الْقُومَتِي قَالَ جَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنُجُرَيْحِ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَى عَطَانُہ عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أَمْنَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ قَالَ لِلَّتِّى أَرى رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُبْزُلُ عَلَيْهَ فَيْنَا تَحْنُ بِالْجِعَرِ اللّهَ وَالنِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى قُلَّةَ فَأَنَّهُ الْوَحْىُ فَأَشَارَ إِلَى عُمْرُ أَنْ تَعَالَ فَأَذَعَلْتُ رَشِّى الْقُنَّةَ فَأَنَّهُ رَجُلٌ قَدْ أُخْرَمَ فَى جُبَّا بُعُمْرَةً مُتَضَمَّةٌ بِطِيبٍ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ فَدْ أَخْرَمَ فِي جُبَّةٍ إِذْ أَنْزِلَ عَلِيهٌ الْوَحْقُ

عما يابس فأجاب بما لا يلبس ليدل بالاانزام من طريق المفهوم على ما يجوز وانما عدل عن الجواب لأنه أحصر وأخصر وفيه اشارة الى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم العارض فى الاحرام المحتاج لبيانه اذالجواز ثبت بالاصل معلوم بالاستصحاب فكان الأليق السؤال عمالايبس قان غير مهذا يشبه أسلوب الحكيم و يقرب منعقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قلما أنفقتم من خير فللوالدين والاقربين فعدل عن جنس المنقق وهو المسؤلونك الذائق عليه لأنه أهم في ولازعفران بالتوين لأنه مصرف اذليس في الاالألف والنون فقط قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام انما أمر الناس بالخروج عن المخيط وغيره مما صنعوا في المجربة للانسان عن عادته والغه فيكون ذلك مذكرا له لماهو فيه من عادة رمه فيشتغل (بالجعرانة )

عما يفهم أنه لايجوز الخفان لمحرم الالن لايجد ولوكان من ظاهره لوجب ترك اللام أى لايلمب محرم خفين الامن لايجد ثم الجواب غير مطابق للسؤال ظاهرا لأن السؤال عما يجوز لبسه لاعما لايجوز و في الجواب مالايجوز والجواب أنه عدل عن بيان الملبوس الجائز الى بيان غير الجائز لان غير الجائز منحصر وأما الجائز فلاينحصر فين غير الجائز ليعرف أن الباقي جائز والله تعالى أعلم .قوله ﴿ وهو ينزل عليه ﴾ على بناء المفعول ﴿ بالجعرافة ﴾ بكسر الجيم وسكون الدين وتخفيف الراء وقد تكسر الدين وتشدد الراء ﴿ فأشار الى عمر ﴾ أى لعله بأنى أنمى رؤيت في تلك الحال ﴿ أن تعالى ﴾ أن تفسيرية وتعال بفتح اللام ﴿ فأناه رجل ﴾ أى فقد أناه رجل والجلة بيان لعلة الوحي لأن الرجل جاء بعدالوحى ﴿ متضعة بطب ﴾ بالرفع صفة رجل أى يفوح منه دائحة الطيب فالطيب كان بجسده وكان لايس َجَعَلَ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفِظُ لِنَاكَ فَسُرَّى عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الرَّجُـلُ النَّى سَالَنَى آلَهَا فَلْنَى بِالرَّجُلِ فَقَالَ أَمَّا الْجُنَّةُ فَاخْلُمُ ا وَأَمَّا الطِّيبُ فَاغْسَلُهُ ثُمَّاً حْدَثْ إِحْرِامًا قَالَ أُبُوعَبْدالرَّحْنَ ثُمَّ أَحْدِثُ إِحْرَامًا مَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ غَيْرُ نُوحٍ بْنِ حَبِيبٍ وَلَا أَحْسِبُهُ تَحْفُوظًا وَاللهُ شَيْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

#### النهى عن لبس القميص المحرم

أَخْبَرَنَا قُتْيَةُ عَنْ مَالك عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهٰ بِن عَمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَالً رَسُولَ اللهٰ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا يَلْبَسُ الْحُرِّمُ مِنَ النَّبَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَاتَلْبَسُوا

قال في النهاية هي موضع قريب من مكة وهي بتسكين العين والتخفيف وقد تكسر وتشدد الراء وقال صاحب المطالع أصحاب الحديث يشددونها وأهل الآدب يخطئونهم: يخففونها وكلاهما صواب (يغط) بنين معجمة مكسورة وطاء مهملة مشددة قال في النهاية الفطيط الصوت الذي يخرج مع نفس النائم وهو ترديده حيث لا يجده ساغاوقد غط يغط عظاو غطيط ومنه حديث نزول الوحي (فسرى عنه) بسين مضموما وراء مشددة وتخفف قال في النهاية أي كشف عنه ماهو فيه من مكايدة نزول الوحي وقد تكررت في الحديث وخاصة في ذكر نزول الوحي وكلها بمعني الكشف والازالة يقالم روت الصوت وسريته اذا خاحته والتشديد فيه للبالغة ووقع عند أي حاتم في تفسيره والطبراني في الأوسط أن الإية الي نزلت عليه حيثة قولة تعالى وأعوا الحجوالعمرة قلة (أنفا)

جة فلذلك أمره صلى الله تعالى عله وسلم بغسل الطيب مع الامرينزع الجة لما احتاج الى غسله بعدالنزع ﴿ اذا نزل ﴾ بسبب سؤاله ﴿ يغط ﴾ بنين معجمة مكسورة وطا. مهلة مشددة والغطيط صوت الناتم المعروف ﴿ لذلك ﴾ أى لمما طرأ عليه وقت الوحى ﴿ فسرى ﴿ بسين مضعومة و را. مشددة وتخفف مكسورة أى كشف عنه ماطرأه حالة الوحى ﴿ وأما الطيب فاغسته ﴾ أمرة بذلك اما لخصوص الطيب الذي كان وهو الحارق كما جاربه التصريح في روايات فانه منهى عنه لغير المحرم أيضا أولحال الاحرام وعلى الثانى فاستماله صلى الله تعالى عليه وسلم الطيب قبل الاحرام مع بقائه بعد الاحرام ناسخ لهذا اْلْقُمُصَ وَلَا الْهَابَمَ وَلَا السَّرَاوِيلَات وَلَا الْبَرَانسَ وَلَا الْخَفَافَ إِلَّا أَحَدُ لَايَجُدُ نَفَايْن قَلْيَلْسَ حُفَّيْن وَلْقَطَعْهُمَا أَسْفَلَ مَنَ الْكَحْمَيْن وَلَاتَلْبَسُوا شَيْثًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَاَالُورْسُ

#### النهى عن لبس السراويل في الاحرام

أَخْبَرَنَا عَرُو بُنَ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ أَلَهُ قَالَ حَدَّثَنِى نَافَعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُـلاً قَالَ يَارَسُّولَ الله مَانَلْبَسُ مِنَ النَّيَابِ إِذَا أَخْرَمُنَا قَالَ لَاتَلْبَسُوا الفَّمَيصَ وَقَالَ عَنْرُو مَرَّةَ أُخْرَى الْفَمُصَ وَلَا الْمَاتَمَ وَلَا السِّرَاوِيلَاتَ وَلَا الْخُفَّىٰ بِنْ إِلَّا لاَيكُونَ لِأَحْدِكُمْ نَعْلَانِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَحْبَيْنِ وَلاَثُوبًا مَسَّهُ وَرْسُ وَلاَزَعْضَرَانُ

# الرخصة في لبس السراويل لمن لايجد الازار

أَخْبَرَنَا قُتْلِيَةُ قَالَ حَدَّثَمَا حَادٌ عَنْ عَمْرو عَنْ جَابِرِ بِن زَيْد عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ سَمعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ السَّرَاوَ بِلُ كَنْ لَايَجِــُدُ الْازَارَ وَالْخَفَّيْنِ كَمْنَ

بالمد أى الآن ﴿الا أحد لا يجد نعلين﴾ قال ابن المنير فيه استعال أحد فى الانبات وقد خصوه بضرورة الشعر وسوغه كونه بعقب نني

الحديث لآن هذا الحديث كان أيام الفتح واستعاله صلى الله تعالى عليه وسلم الطيب كان في حجة الوداع . قوله (القمص) بضمتين جم قمص (ولازعفران) قال السيوطي منصرف لآنه ليس فيه الاالالف والنون فقط . قوله (السراو يل لمن لابحد ازارا الحي أخذ باطلاقه أحد وهو أرفق وحمل الجهور هذا الحديث على حديث ان عمر قليده بالقطع حملا للمطلق على المقيد وأبياب أحد بأن حديث ان عمر كان قبل هذا الاطلاق وقد يقال قدجا التقيد في روايات ان عاس في الحقف كا سيحي، في الكتاب فعم التوار معامل في الحقف كا سيحي، في الكتاب فعم التوار ماجه في شي، من الأحاديث لافي حديث ان عمر و لافي حديث ان عباس في الحقف كا سيحي، في فليتان و بالجملة فالحمل على كلام وأما قوله والحقين قالظاهر والحقان لكونه مبتدأ الاأن يقال كان في الأسل وليس الحقين ثم حدف المهتاف والحق اله على حاله من الجر وهو جائز وارد على قالة

﴾ لَايَجِدُ النَّعْلَيْنِ للْدُحْرِمِ . أَخْبَرَنَى أَيُوبُ بُنْ نَحُمَّدُ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِمْهَيلُ عَنْ أَيُّوبَعَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارَ عَنْ جَارِ بْنِ زَيْدَ عَنْ ابْنِ عَبَّسَ قَالَ سَمْتُ رَسُولَالله صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَجَدِّ إِزَارًا فَلْلِلْشَ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجَدْ بَغَلَيْنُ فَلْلِنَسْ خُفَيْنِ

# النهى عن ان تنتقب المرأة الحرام

أَخْبَرَنَا أَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الَّلِثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ اِنْ عُمَرَقَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهُ مَانَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مَن الثَّيَابِ فِي الْاحْرَامِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِ يَلَاتَ وَلَا الْمَالَمَ مَوَلَا الْبَرَانِ وَلَا الْخَفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُلَيْسَتْ لَهُ نَقَلَانِ فَلَكِنَ فَلَيْلَا أَنْ يَكُونَ أَحَدُلَيْسَتْ لَهُ نَقَلَانِ فَلَكِنَا مِنَا لَكُنْ مِنَ النَّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا أَوْرُسُ وَلَا أَوْرُسُ وَلَا أَوْرُنُ مِنَ النَّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا أَوْرُسُ وَلَا أَلْوَالُمْ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَازَ يْن

# النهى عن لبس البرانس في الاحرام

أَخْبَرَ نَا قَتْلِيْهُ عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ عَمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَايْلَبُسُ الْخُرِّمُ مِنَ النَّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَلْبَسُوا القَّمِيصَ وَلَا الْعَمَامِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْجُفَافَ إِلَّا أَحَدُ لَايَجِدُ نَظْيْنِ

﴿ وَلاَتَلِسِ القَفَازِينَ ﴾ قال في النهاية هو بالضم والتشديد شيء تلبسه نساء العرب أيديهن يفطى الأصابع والكف والساعد من البردو يكو نفية قطن محشو وقيل هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها

واقة تعالى أعلم. قوله ﴿ولاتنتَفِ المرأة الحرام﴾ أى المحرمة والنقاب معروف النسا. لايدو منــه الاالعينان﴿القَفَارَينَ﴾العنموالتنديدتلب نساب نسا.العرب في أيدين يقط إلاصابع والكف والساعد منالبرد

فَلْلَبْسُ خُفَّيْنَ وَلَقْطَعْهُمَا أَشْفَلَ مِنَ الْكَمْيِنُ وَلاَ تَلْبُسُواشَيْنًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ أَخْرَى عُمَّدُ بُنُ إِهُمْ لِلْ بِنِ إِرْاهِيمَ وَعُرُو بَنُ عَلَى قَالًا حَدَّثَنَا بِيَ يِدُ وَهُوَ أَبُنُ هُرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُو أَبُنُ سَعِيد الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عُرَ بِنْ نَافِعٍ عَنْ أَيلِهِ عَنَ ابْنُ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَرَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا نَلْبَسُ مِنَ النَّيَابِ إِذَا أَخْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِ يَلَات وَلَا الْمَاتَم وَلَا الْبَرَانِ وَلَا الْبَرَانِ وَلَا الْخَفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْدَن فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَمْيَنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ النَّيَابِ شَيْنًا مَسَّهُ وَرْسُ وَلَا زَعْمَرانُ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَمْيَنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ النَّيَابِ شَيْنًا

# النهى عن لبس العامة في الاحرام

# النهي عن لبس الخفين في الاحرام

أَخَبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِىَ عَنِ أَنْ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبِيْسُدُ اللهْ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافعٍ عَن أَبْ ثَحَرَ قَالَ سَمْتُ النَّبِّى صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَاَتَلْبَسُوا فِي الْاِحْرَامِ الْقَميَصَ السَّرَاوِ يَلَات وَلَالْهَامُ وَلَا الْبَرَانَس وَلَا الْخَفَافَ .

# الرخصة في لبس الخفين في الاحرام لمن لايجد نعلين

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِلُ بُنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُوبُ عَنْ عُرو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٌ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ الشَّرُويِلَ وَإِذَا لَمْ يَجِيدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ وَلَيْقَطُمْهُمَا أَسْفَلَ مَنَ الْكَفَيْنِ

# قطعهما أسفل من الكعبين

أَخْبَرَنَا يَفْقُوبُ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبِأَنَا أَبُنُعُونَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنُعُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْخُرِمُ النَّمْلَيْ فَلْيُلْسِ الْخُفَيَّنِ وَلَيْقَطْمُهُمَا أَشْفَلَ مَنَ الْكَعْبَيْن

# النهى عنأن تلبس المحرمةالقفازين

أَخْبَرَنَا سُوِيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُالله بْنُ الْمُبَارِكُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَنْ عَرَ أَنْ رَجُلًا قَامَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الشَّبَابِ فِي الْإَحْرَامِ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى السَّرَاهِ بِلاَتِ وَلاَ الْخَفَافَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى السَّرَاهِ بِلاَتِ وَلاَ الْخَفَافَ

إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ نَفَلانِ فَلْيلْبَسِ الْخُنَّى ثِنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْنَيْنِ وَلَا يَلْبَسْ شَيْثًا مِنَ التَّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا الْوَرْسُ وَلاَ تَثْتَقِبُ الْمَرَّأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّاذَيْنِ

#### التلبيد عند الاحرام

أَخْبَرَنَا عَيدُ الله بُنُ سَعِيدِ قَالَ حَدِّثَ ايْحِي عَنْ عَيْدِ الله قَالَ أَخْبَرَى نَافِحْ عَنْ عَيْدِ الله فَالَ أَخْبَرَى نَافِحْ عَنْ عَيْدِ الله فَلْ وَسَلَمْ يَلِرُسُولَ الله مَا شَلْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحَلَّ مِنْ عَمْرِ عَنْ أَحْدَ بُنُ عَمْرو بْنِ الشَّرِح وَالْحَرِثُبْنِ مَسْكِينَ قَوْ اللهَّ عَلَيْهُ وَأَنَا أَحْمُ وَاللهُ طَلَّ لَهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَسْكِينَ قَوْ اللهَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَحْمُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا أَحْدُ بُنُ عَمْرو بْنِ الشَّرِح وَالْحَرِثُبْنُ مَسْكِينَ قَوْ اللهَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَحْمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ سَلّمٍ عَنْ اللهِ عَنْ سَلّمٍ عَنْ أَيْسِهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهُ صَلّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ سَلّمٍ عَنْ أَيْسِهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهُ صَلّى اللهُ عَنْ اللهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## اباحة الطيب عند الاحرام

أُخْرِنَا قَيْبَةُ قَالَحَدَّثَنَا حَـَّادٌ عَنْ عَرْوعَنْ سَالِمِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ طَبَّنْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عِنْدَ اِحْرَامِهِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَعَنْـدَ احْلَالِهِ قَبْلُ أَنْ يُحِلَّ يِيَدَىً .

﴿ يَهِلَ مَلِمِهِ ﴾ الاهلال رفع الصوت بالتلبية والتلبيد أن يجعل المحرم فى رأسه صمعاً أو غيره ليتلمد شعره أى يلتصق بعضه يعض فلا يتخلله الغبارو لا يصيبه الشعث ولا القمل وانمـــا يفعله من يطول مكثه فى الاحرام

قوله (أنى لبدت) من التلبيد وهو أرب يجمل المحرم صمغا أو غيره ليتلبد شعره أى يلتصق بعضه يعض فلايتخله الفبارولا يصيبه الشعت ولا القعل واتما يفعله من يطول مكشه فى الاحرام (فلاأطل) من الاحرام (من الحج) يومالنحر . قوله (جل) منالاهلال وهو وفع الصوتجالتلية قوله (قبل أن مجل) من الاحلال أو الحل أى قبل أن مجل قل الحل بالطواف والمراد قبل أن يطل

أَخْبِرَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيد عَنْ مَالكَ عَنْ عَيْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْفَاسِمِ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيِّتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ أَنْ يُعْرِمَ وَلَحَلَّة قَلَلَ أَنْ يَعُوفَ بِالنَّيْتِ أَخْبَرَنَا حَسَيْنُ بْنُ مَنْصُور بِن جَعْفَر النَّيْسَابُورِيْ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَ الله بْنُ كُيْرِ قَالَ حَدَّنَنَا عَيْدَ اللهُ بْنَ كَيْرِ قَالَ حَدَّنَنَا عَيْدَ اللهُ بُنَ كَيْرِ قَالَ حَدَّنَنَا عَنْ الْوَهْرَى عَنْ عُرُونَا عَلَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْ الرَّهْرِيَّ عَنْ عُرُونَا عَيْدُ الرَّحْنَ اللهُ عَنْ الرَّهْرِي عَنْ عُرُونَا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيْبُ رَسُولَ الله صَلَّى النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَكُمْ مَ وَلَحْلَةً بِعَنْ الرَّهْرِي عَنْ عُرُونَا عَنْ عَالَشَةَ قَالَتْ طَيْبُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَى الْمُؤْرَاعِيَّ طَيْبُ وَسَلَّمَ عَنْ عُرُونَا عَنْ الْأُورُونَى بَالْبَقْتَ اللهُ وَسَلَّمَ عَنْ عُرُونَا عَنْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَرْوَا عَنْ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عُرُونَ عَنْ عُرُونَا عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْعَلْمُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْلُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ الله

(طیبت رسول الله صلی الله علیه وسلم لحرمه حین أحرم ﴾ قال النوی ضبطوا لحرمه بضم الحاء وکسرها والضم أكثر ولمپذكر الهروی و آخرون غیره وأ نكر ثابتالضم علیالمحدثین وقال الصواب الكسر والمراد بحرمه الاحرام بالحج (ولحله بعد ماری جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت﴾ المراد به طواف الافاضة

وقولهما يدى متعلق بطبيت. قوله (لحرمه حين أحرم) قال النووى ضبطوه بضم الحا. وكسرها والضم أكثر ولم يذكر الهروى و آخرون غيره وأنكر ثابت الضم على المحدثين وقالاالصواب الكسر والمرادبه الاحرام. قوله (يعنى ليسله بقاء) يحتمل أن الضعيرلطيب الناس أىطبيكم الذى تستعملونه عند الاحرام ليسله بقا. يخلاف طيب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهو كان باقيا بعد الاحرام

بأَىَّ شَيْ. طَيَّت رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَالَتْ بأَطْيَبِ الطِّيبِ عَنْدَ حُرْمه وَحلَّه . أُخْبَرَنَا أَحَمَدُ بُنُ يَحْيَ بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلْيَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْث عَنْ أَيِه عَنْ هَشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ عُمُّانَ بْن عُرُودَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطِّيِّب رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْدَ إِحْرَامِه بِأَطْيَبِ مَاأَجِدُ . أَخْبَرَنَا أَحْدُرُنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَحْيَى بْن سَعيد عَنْ عَبْد الرَّحْن بْن الْقَاسِم عَنْ أَبِيه عَنْ عَأْتُشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطِّيِّهُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَاأَجَدُ لِحُرْمِهِ وَلحلةً وَحينَ يُريدُ أَنْ يَرُورَ الْبَيْتَ . أَحْـبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنبأنَا مَنصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَتْ عَائْشَةٌ طَيِّبْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبِ فِيهِ مسْكُ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ أَبُّ نَصْرِ قَالَ أَنْيَأَنَا عَبُدُ اللهُ بْنُ الْولِيدِ يَعْنِي الْعَدَنَى عَنْ سُفْيَانَ حِ وَأَنْبَأَنا مُحَمِّدُنْ عَبْدالله أَنْ الْمُلَاكَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي الْأَزْرَقَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُفْيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بْنَعَبْد الله عَنْ إِرَاهِمَ عَن الْأَسْوَد عَنْ عَاتْشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَيِصِ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرِمٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ نَصْر في حَديثه وَييص طيب الْمسْك في مَفْر ق

كاسبيى، أولطب رسول انقصلي انقتمال عليه وسلم والتفسير على زعم الراوى والافقد تبين خلافه وهي أدادت بقوله ليس يشبه طبيكم أى كان أطب من طبيكم أونحو هذا لامافهم الراوى وانقتمالي أعلم، قوله (وحين ريد أن يرور البيت ﴾ الظاهر أن الواو زائدة أى ولحله حين بريد الح أوالتقد وكان لحله حين بريد أن يرور الح وانقتمالي أعلم، قوله (لى ويص الطب) هو البريق وزناً ومعنى وصاده مهملة قوله (فى مغرق) يفتحميم وكسر راء هو المكان الذى يغرق فيه الشعرفى وسط الرأس

رَسُول اللهَ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ • أَخْبَرَنَا مَحُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْد الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَّا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ لِي إِبْراهِيمُ حَدَّثَنِي الْأَسُّودُ عَنْ عَاتَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها قَالَتْ لَقَدْ كَانَ يُرَى وَبِيصٌ الطَّيبِ فِي مَفَارِق رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَحْرِمُ موضع الطيب

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّنَا جَرِيْرَعَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِمِ عَنِ الْأَسُودِ عَن عَاتَشَةَ قَالَتْ كَأَنِّ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ فَى رَأْسِ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرِمْ . أَخْبَرَنَا تَخُودُ بُن غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شَعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ

محرم . اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبة عن منصور عن إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كُنْتُ الْقُلُو إِلَى وَيْصِ الطَيِّبِ فِى أَصُول شَعْر رَسُولُ اللّهَ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحرِثُمْ . أَخْبَرَنَا مُحَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّتَنَا بشُرٌ يَعْنَى أَبْنَ الْمُقَطِّلُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كَأَنَّى

(لقد كان يرى ويص الطيب) هو البريق وزنا ومعنى وصاده مهملة ( في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم) جمع مفرق بفتح الميم وكسر الراء وهو المكان الذي يفترق فيه الشعر في وسط الرأس إلى يفرق فيها الشعر (وهو عرم) ادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه صلى القعليه وسلم قاله المهلب وأبو الحسنين القصار وغيرهما من الممالكة لإن الطيب من دواعى النكاح فنهى الناس عنه وكان هو أملك الناس لار به فقعله و رجحه ابن العربي بكثرة ماثبت له من الخصائص في النكاح وقد ثبت عنه أنه قال حبب الى النساء والطيب وقال المهلب انما خص بذلك لماشرته الملائكة لاجل الوحى

قوله (فرمفارق) جمع مفرق قبل ذكرته بصينة الجم تعميا لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعر وأحاديث الباب أدل دليل على جواز استمال طيب قبل الاحرام يبقى جرمه بعده وعليه الجهور ومن لا يقول به يدعى الخصوص ولكن الحصائص لا تنبت الا بدليل والصوم الاصل وافة تعالى أعلم

أَنْظُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فَهُ مُورِق رَأْسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرٌ مُ أَخْبَرَنَا بشرُ أَبِنُ خَالِد الْعَسْكَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَدِّدُ وَهُوَ إِبْنُ جَعْفُرْ غُنْدُرْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلْهَانَ عَنْ إِمْرَاهِمَ عَن الْأَسْوَدُ عَنْ عَاتْشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ وَيِصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرِمٌ . أَخْسَرَنَا هَٰنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَس عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَد عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ كَأَنَّى أَنْظُ إِلَى وَيِصِ الطِّيبِ في مَفَارِق رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُنْ . أَخْسَنَا قَتَيْهُ وَهَنَّادُ بْنُ السِّرِيِّ عَنِ أَي الْأَحْوَصِ عَنْ أَي إسْحَقَ عَن الْأَسْوَد عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَقَالَ هَنَّادْكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرادَأَنْ يُحْرَمُ الدَّهَنِ بِأَطْيَبِ مَابَحِدُهُ حَتَّى أَرى وبيصَهُ في رأسه وَلَحْيَتُهُ تَابَعُهُ إِسْرَائِيلُ عَلَى هَٰ ذَا الْكَلَامِ وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنٰ بْنِ الْأَسُودَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَائَشَةَ . أَخْمَرَنَا عَدْدُهُ فِن عَبْد أَللهُ قَالَ أَنْمَأَنَا مَعْيَ فِنْ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَي إِسْحَقَ عَنْ عَدْ الرَّحْنِ مِنْ الْأَسُودَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَطَّبُّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَمة وَسَلَّ بَأَطْيَبَمَا كُنْتُ أَجُدُ مِنَ الطِّيبِ حَتَّى أَرَى وَيِصَ الطِّيبِ فِي رَأْسُهُ وَلْحِيَّهُ قَلْ أَنْ مُحْرَمَ أَخْرَنَا عُمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّتَنَاعَلَيْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّتَنَا مُفْيَانُ عَنْ عَطَاء بن السَّائب عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَاتْشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ في مَفَارِق رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَدَ ثَلَاث . أُخْرَنَا عَلَى ثُنْ حُجْر قَالَ أَنَّانًا شَرِيكُ عَنْ أَبِي إسْحَق

<sup>﴿</sup> كَانَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اذَا أَرَادَ أَنْ يَحْرَمُ ادْهَنَ بِأَطْلِبُ دَهْنَ بَجَدَهُ ﴾ للطحاوى والدارقطني بالغالية الجيدة

عَن الْأَشُود عَنْ عَائِشَةَ قَالَت كُنْتُ أَرَى وَيِصَ الطِّبِ فِى مَفْرِق رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْدَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْمُولَّ وَاللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

# الزعفران للحرم

أَخْـبَرَنَا إِسْحٰقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْعَرَيزِ عَنْ أَنْسَ قَالَ نَهَى النَّبِئ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَرَّعْفَرَ الرَّجُلُ . أَخْبَرَنِي كَثْيِرُبُنُ عَبِيْدٍ عَنْ بِقَيَّةَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ

﴿ ينضح طيبا ﴾قال في النهاية وهو بالحاء المهملة أي يفوح والنضوح بالفتح ضرب، زالطيب تفوح دائحته وأصل النصح الرشح شبه كثرة ما يفوح من طبه بالرشح و روى بالحاء المهملة وقيل هو بالخاء المعجمة في

قوله ﴿لان أطلى﴾ يقال طليته بكذا اذا لطخته واطليت افتعلت منه اذا فعلته بفسك فالتشديد همها أظهروانخففت تقدر المفعول أىنفسى ﴿ بالقطران ﴾ بفتح فكسر معروف واللام فىلان أطلى مفتوحة وهومبندا خبره أحب ﴿ ينصخطيا ﴾ بالخاءالممجمة أى يفوح أو بالمهملةأى يترشح . قوله ﴿ أَنْ يَرْعَفُرُ الرجل ﴾ إى يستِعمل الزعفران فى البدن أومطلقا و لااختصاص لهذا الحديث بحالة الاحرام نعم اطلاقه

حَدَّتَى إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْراهِيمَ قَالَ حَدَّتَى عَبْدُ الْهَوْرِ بِنُ صُهَيْبِ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالَكُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّرْعُفُرِ . أَخْبَرَنَا قُدِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّدُ عَنْ عَبْدِ الْمَرْرِ عَنْ أَنِس أَرْبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّرْعُفُرِ قَالَ حَمَّادُ يَعْنَى للرِّجَالَ

## فى الخلوق للمحرم

أَخْبَرَنَا نُحُدِّ بُنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّتَنَا سُفَيانُ عَنْ عَرْوِ عَنْ عَطَا، عَنْ صَفْوَانَ بِنْ يَعْلَى عَنْ أَلِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَنَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَهَلَ بِعُمْرَةَ وَعَلَيْهِ مُقَطَّمَاتُ وَهُوَ مُتَضَمَّةٌ يَخُلُونَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتَ صَانعًا فِي حَجَّكَ فَاصَنعُهُ صَائعًا فَ حَجَّكَ فَاصْنَعُهُ وَسَلَّمَ مَا كُنْتَ صَانعًا فِي حَجَّكَ فَاصَنْعُهُ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتَ وَانعًا فِي حَجَّكَ فَاصْنَعُهُ فَيَ عَنْ مَنْ مَعْدَ وَمُو وَالْ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِي قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِي قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِي قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بِنْ جَرِي قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بِنْ جَرِي قَالَ حَدَّثَنَا وَهُ فَيْ وَمُنْ وَالْ أَنْ

تُخرَمن الطيب و بالمهملة فيما رق كالما وقيل بالعكس وقيل هما سوا (وعليه مقطعات) قال النووى بفتح الطاء المشددة وهي الثياب المخيطة وقال في النهاية أي ثياب قصار لاتهاقطعت عن بلوغ النمام وقيل المقطع من الثياب كل ما يفصل ويخاط من قميص وغيرموما لا يقطع منها كالازر والاردية (متضمنم) بالضاد والحاد المعجمتين أي متلطنح (إنجاوق) بفتح المعجمة

يشمل حالة الاحرام أيضا بلرحالة الاحرام أولى وانة تعالى أعلم . قوله ﴿وعلممقطمات﴾ قالالنووى بفتح الطاء المشددة ومى الثياب المخيطة وقال في النهاية أى ثياب قصار لانها قطعت عن بلوغ التمام وقيل المقطع من الثياب المفصل على الدن أى الذى يفصل أو لا على البدن ثم مخاطعن قيصروغيره ومالايقطع منها كالازر والاردية ﴿متضمة﴾ بالصاد والحاء المعجمتين أى متلطغ ﴿مُخلِقَ﴾ بفتح عام معجمة

رُسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ رَجُلُ وَهُو بِالْجِرَّانَةِ وَعَلَيْهِ جَّنَّةُ وَهُو مُصَفِّرُ لَحْيَتُهُ وَرَأْمُهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّى أَخْرَمُتُ بِعُمْرَةَ وَأَنَّا كَمَّا رَّى فَقَالَ ٱزْغْ عَنْكَ الْجُنَّةُ وَأَغْسِلْ عَاكَ الشَّفْرَةَ وَمَا كُنْتَ صَانعًا فِي حَجَّتَكَ فَأَصْنَعُهُ فِي عُرَتكَ

#### الكحل للحرم

أَخْـبَرَنَا لَقَيْنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيْوَبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْه بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَيه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْخُرِّمِ إِذَا اَشْتَكَى رَأْسَهُ وَعَيْنَهٍ أَرْثِي يُصَمِّدُهُمَا بِصَبِر

## الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّتَنَا يَحْيَ بُنُ سَعِيدَ عَنْ جَعْفَرَ بِنْ مُحَمَّدَ قَالَ حَدَّتَنَ إِلَّي قَالَ أَتَيْنَا جَارِ افَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّة النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهٌ وَسَلَمَ فَخَدَّتَنَا أَنَّ رسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لَوَ اسْتَقْبلْتُ مِنْ أَشَّرِي مَااسْتَشْبَرْتُ لَمْ أَشُقِالْهَذَى وَجَعَلْتُمَا عُمْرَةً فَمَنْ لَمْ يَكُنْ

طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره نزان يضمدهما بالصبر) بكسر الموحدة ويجوز اسكانها أى يجعله عايهما و يداوبهما به وأصل الضمد الشد يقال ضمد رأسه وجرحه اذا شده بالضاد وهي خرفةيشد بها العضو المؤف ثم قبل لوضع الدواء على الجرح وغيره وان لم شد (لواستقبلت من أمرى مااستدبرت) أى لو علمت من أمرى فى الأول ماعلمت فى الإخر

آخره قاف طب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره . قوله (وهو مصفر) بتشديد الفاء المكسورة مستعمل للصفرة في لحيته وتلك الصفرة هي الحلوق . قوله (أن يضمدهما) بصناد معجمة وميم مكسورة أي يلطخهما (يصبر) بفتح صادمهلة وكسر موحدة في الاشهر معلوم قوله (لواستقبلت من أمرى مااستدرت كم أي علمت في ابتداء شروعي ماعلمت الآن من لحوق المشقة أسحابي بانفرادهم بالفسخ حتى توفقوا وترددواو راجعوم لماسقت الهدي حتى فسخت معهم قاله عين أمرهم الفسخ فترددوا (وجعلها) أي النسك مَعَهُ هَدُ فَيُكُولُ وَلَيْجُمَلُهَا عُمْرَةً وَقَدَمَ عَلَىٰ رَضَى اللهُ عَنْهُمِنَ الْمَيْنَ بِهَدْى وَسَاقَ رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَيْنَ بِهَا الْمَيْفَا وَالْحَامَةُ قَدْ لَبَسَتْ نِيَابًا صَبِيغًا وَأَكْتَحَلَّتْ قَالَ فَاظَمَةً وَدُ لَبَسَتْ نِيَابًا صَبِيغًا وَأَكْتَحَلَّتْ قَالَ فَاظَمَةً لَبِستْ فَالْطَلَقْتُ مُحَرَّشًا أَسْتُغْتَى رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّا فَاطَمَةً لَبِستْ ثَيَابًا صَبِيغًا وَأَكْتَحَلَّتْ وَقَالَتْ أَمْرَنِي بِهِ أَيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ صَدَقَتْ صَدَقَتْ وَسَدِّمَ فَالْ صَدَقَتْ صَدَقَتْ

# تخمير المحرم وجهه ورأسه

أَخْبِرَنَا نُحَمَّدُ ثُنِبَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا نُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمْتُ أَبَّا بِشْرِ مُحَدَّثُ عَنْ سَعِيد شِ جُنِيْرِ عَنِ ائْنَ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ عَنْ رَاحِلَته فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُّولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيهُ وَسَلَّمَ أَغْسُلُوهُ بَمَاء وَسِنْد وَ يُكَفَّنُ فِي ثُوْ يَنْإِخَارَجًا رَأْمُهُ وَوَجْههُ فَآفَا يَعْدُبُ

﴿ فانطلقت تحرشا ﴾ قال الدوى أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فجمع على تحريمه وأما وجهه ورأسه ﴾ قال الدوى أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فجمع على تحريمه وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هر كرأسه وخالف الشافعي والجمهور وقالوا لااحرام في وجهه بله تغطيته والمما يجب كشف الرجه في حق المرأة وأما الميت فذهب الشافعي وموافقيه أنه يحرم تغطية وأسه دون وجهه كي في الحياة ويتأول هذا الحديث على أن النهى عن تغطية وجهه ليس لكونه وجها المماهك الرأسه ولابد من تأويله الإنمالكا وأباحنيفة وموافقيهما يقولون لايمتع من ستر رأس الميت والشافعي وموافقو ميقولون يناح ستر

والتأنيث باعتبار المفعول الثانى أعنى عمرة لكونه كالحنبر فى المعنى أو لجعلت الحجة (ثيابا صيغاً) أى مصبوغة وهوفعيل بمنى المفعول فلذلك ترك الثا. (عمرشاً) فيالنهاية أرادبالتحريش هناذكر مايوجب عنابه لها. قوله (فأقمصته) أى قتلته الراحلة قلاسريعاً .قوله (خارجا رأسه و وجهه) قبل كشف

يُومَ الْقِيَامَةُ مُلِيًّا . أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْد الله الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يغني الحَفَرِى عَنْ سُفَيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ أَغْسُلُوهُ بِمَا يَوسَدْرٍ وكَقَنُوهُ فِنْ يَابِهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسُهُ فَأَنَّهُ يَعْتُ يَوْمَ الْقَيَامَةُ مُلْبَيًّا

# افراد الحج

أَخَرَنَا عُسِدُ اللهِ بُنَ سَعِيد وَ إِسْحَقُ بُنُ مَنْصُور عَنْ عَبْد الرَّحْنِ عَنْ مَالكُ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَيِّه عَنْ عَائِضَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَفَّرَدَ الْحَجَّ. أَخْبَرَا أَخْنِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّيْرِ عَنْ عَالَشَة أَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزِّيْرِ عَنْ عَالشَة قَالَتْ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيَهٍ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ عَاشَمَةً وَاللهِ تَخْرَجْنَا مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهٍ وَسَلَمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهٍ وَسَلَمَ

﴿ فَانه يبعث يوم القيامة يلبي ﴾ قال النووى مناه على الهيئة التي مات عليها ومعه علامة لحجه وهي دلالة لفضيلته كما يجيء الشهيد يوم القيامة وأوداجه تشخب دما

الوجه ليس لمراعاة الاحرام وانمـا هو لصيانة الرأس من النعلية كذا ذكره النووى و رغم أن هذا التأويل لازم عند الكل قلت ظاهر الحديث فيمد أن المحرم يجب عليه كشف وجهه أيضا وان الأسم بكشف وجهه أيضا وان الأسم بكشف وجه أيضا المحرم بكن المخصوص ولا يؤمنه أن يؤول الحديث كما وتكانووى وافقة تعالى أعلم يقال إراد اد الحجج) المحقون فاؤل في فسكم صلى الله تعالى عليه وسلم أنه القرآن وقد صح ذلك من رواية الذي عشر من الصحابة بحيث لا يحتمل التأويل وقد جم أحاديثهم ابن حزم الظاهرى في حجة الوداع له وذكره حديثاً حديثاً قالوا وبه يحصل المجمعين أحاديث البار أما أحاديث الابراء أم المراد فيقياً على أن الرادي عمل بالحج فوع أنه مفرد بالحج فوع أنه مفرد بالحج على المحجة بعد افتراض الحج على اللحجة والمجمعة بالمحجة بعد افتراض الحج على المحجة بالمحجة المحتمد بالحجة بعد افتراض الحج على المحجة المحتمد والمحتمد المتحديثاً حديثاً على المحتمد الم

مُوافِينَ لَهَلَالَ ذِي الْحَجَّةَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ أَنْ بُهِلَّ بَحَجِ فَلْهُلِلَّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ بُهِلَّ بَحَجِ فَلْهُلِّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلِّ بَحْدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَمِ الْقَلْمِرَا وَالْمَوْمَ وَالْمَ حَدَّثَنَا الْعَلَمِ الْقَلْمِ الْقَلْمِ الْقَلْمِ وَاللَّهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنَ الْأَسُّودَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَّجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا نَوْمَ لَيْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا نَوْمَ فَعَلَمْ وَسُلَمَ لَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا لَهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

#### القرارب

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورَ عَنْ أَبِي وَاتِلْ قَالَ قَالَ الصَّبَى أَبُنُ مَعْبَد كُنْتُ أَعْرَايًا نَصْرَانَيًا فَأَسْلَتُ فَكُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الجُهَاد فَرَّجَدْتُ الْحَجَّ وَالْمُومَّ مَكْتُوبَيْنِ عَلَى فَاتَيْتُ رَجُلامِن عَشيرتِى يُقَالُ لَهُ هُرَيْمٌ بُنُ عَبْدَ الله فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ أَجْعُهُما ثُمَّ أَذْتُحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيَ فَأَهَلَتُ بَهِمَا فَلَتَّ أَتَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكَ

﴿ العذيب﴾ اسم ما بني تميم على مرحلة من الكوفة مسمى بتصغير العذب وقيل سمى به لأنه طرف أرض العرب من العذبة وهي طرف الشيء

واحدة وأما أحاديث التمتع فيدعلى أنه سمعهابي بالمعرقة عمر أنهمتمته وهذا لا مانعمنه لأنه لامانع من افرادنسك بالذكر أقدار كانهم الاطلاقات افرادنسك بالذكر التقديمة وهم كانوا يسمون القرآن تمتما والله تعالى أعلم وقبل معنى أفرداً وتمتع أنه أمريه فان الآمر بالشيء يسمى فاعلاراً ما أحاديث القرآن فلا تحتمل مثل هذا التأويل . قوله فرحوا في ملال ادى الحجة محمل أن المقارف على المنافقة وقبل بعنم طلوعه المنورية من ذى القعدة من أوفى عيد أشرف . قوله (لانوري) بفتح النون أى لانعتقد وقبل بعنم النون والمراد لاننوى الاالحج لكونه المقصود الاصلى في الحروج أو لأن الغالبين فهم مانووا الاالحج والقعال إعلى منافقة وقبل بعنم صادمهما قوض على المؤخذة على المؤخذة وقبل والمتحديداً . قوله (مكتوبين على المؤخذة على المتحديداً . قوله (مكتوبين على الانسان (هريم) بالتعمير

إِنْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بُنُ صُوحَانَ وَأَنَا أَهُلْ بِهِمَا فَقَالَ أَحُدُهُمَا لِلاَ خَرِ مَا هَذَا بِأَقْقَهُ مِنْ بَعِيرِهِ فَأَنْيَتُ عُمْرَ فَقُلْتُ يَاأَمَيْرَ الْمُوْمِنِيَ إِنِّي أَشْلُتُ وَأَنَا حَرِيشَ عَلَى الْجُهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْمُعْرَةُ مَكْتُوبَيْنَ عَلَى فَقَالَ أَجْمَعُهَا ثُمَّ أَذْخُ مَا أَسْنَيْمَ مَنَ الْمُدْيُ فَأَهْلِكُ بَهِمَا فَلَسَّا أَنْيَا الْمُدْيْبَ مَكْتُوبِيْنِ عَلَى فَقَالَ أَجْمَعُهَا ثُمَّ أَذْخُ مَا أَسْنَيْمَ مَن الْمُدْيُ فَأَهْلِكُ جَهَا فَلَسَّا أَنْيَا الْمُدْيْبَ فَقَالَ أَحْدُهُمَا للا خَرِمَا هَذَا بِأَفْقَهُ مِنْ بَعِيرِهِ لَقَيْنِي سَلَمَانُ بُنُ وَيَعَةَ وَزَيْدُ بُنُ صُوحَانَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا للا خَرِمَا هَذَا بِأَفْقَهُ مِنْ بَعِيرِهِ فَقَالَ عُرِينَ اللّهِ فَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى وَسَلَمَ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى بَنِي اللّهُ عَلَى وَسَلَمَ الْمُؤْتَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَسَلَمَ الْمُؤْتَى اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُرَانَ اللّهُ الْقُلْمُ الْعُرَانَ اللّهُ الْعُلُولُ الْعُرَانَ اللّهُ الْفُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

﴿ يلهناه ﴾ أى ياهذا وأصله هن ألحقت الهـا. لبيان الحركة فصار ياهنة وأشبعت الحركة فصارت ألفا فقيل ياهناه بسكون الها. والكـضم الها. قال الجوهري هذهاللفظة تختص بالنداء

<sup>(</sup>العذيب) تصغير عنداسم ما البني تميم على مرحلة من كوفة ( ماهذا بأفقمين بعيره ) أى ان عمر منع من الجمع واشهر ذلك المنع و هو لايدري به فيو والبعير سوا . في عنم النهم ( ياهاد) أي ياهذا وأصله من ألحقت الهماء لبيان الحركة نصار ياهنة وأشبعت الحركة فصارت ألفاً فقيل باهناء بسكون الهما. والك ضم الهما. قال الجوهري هذه اللفظة تختص بالنداء ( هديت ) على بناء المفعول وتاء الحطاب أي هداك الله بواسطة من أفتاك الوهداك من أفتاك فان قلت كان عمر يمنعن الجمع فسكيف قرره على ذلك بأحسن تقرير فلت كانه يريجواز ذلك لبعض المصالح و يرى أنه جوز النبي صلى القاتمالي عليه وسلم الملك فعاله كان مرك أن من

نَصْرَاتِيًّا فَأَسْلَمَ فَأَقَلَ فِي أَوِّل مَاحَجَّ فَلَبَّى بَحَجّ وَعُمْرَة جَمِعًا فَهُوَ كَذَٰلِكَ يُلبِّى بهمَا جَمِعًا فَرَّ عَلَى سَلْسَانَ بْن رَبِيعَةَ وَزَنْد بْن صُوحَانَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لَأَنْتَ أَضَلُّ من جَمَلكَ لهذا فَقَالَ الصُّبِيُّ فَإِرْزَلْ فِي نَفْسِي حَتَّى لَقيتُ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَّرْتُ ذَاكَ لَهُ فَقَالَ هُديتَ لُسنَّة نَيلُكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ شَقِيقٌ وَكُنْتُ أَخْتَلْفُ أَنَا وَمَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَع إِلَى الصّْبِيِّ بْنِ مَعْيدَ نَسْتَذْكُرُهُ فَلَقَدَ اخْتَلَفْنَا الَّيْهِ مَرَارًا أَنَا وَمَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَع . أَخْبَرَنى عْمَرَ أَنْ ثُنَ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى وَهُوَ أَنْ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱلأَشْعَثُ عَنْ مُسْلم البّطاين عَنْ عَلَّى بْن حُسَيْن عَنْ مَرْواَنَ بْن الْحَكَم قَالَ كُنْتُ جَالسًا عنْدَ غُثْمَانَ فَسَمَعَ عَليًّا يُلَبّى يِعْمْرَةٍ وَحَجَّة فَقَالَ أَلَمْ نَكُنْ ثُنْهَى عَنْ هَذَا قَالَ بِلَى وَلَكنِّى سَمْعْتُ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي مِمَا جَمِعًا فَلِمْ أَدَّعْ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَوْلَكَ • أُخْبَرَنَا إِسْحُقُ بِنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِ قَالَحَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِالْحَكَمَ قَالَ سَمْتُ عَلَي بْنَحْسَيْن يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ أَنَّ عُثَانَ نَهَى عَن الْمُتْعَةَ وَأَنْ بَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَة فَقَالَ عَلَىٰ لَيَّكَ حَجَّة وَعُمْرَمَعًا فَقَالَ عُمْانُ أَتَفْعُلُهَا وَأَنَا أَنْهَى عَنْهَا فَقَالَعَلَىٰ لَمْأَكُن لأَدَعَ سُنَّةَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ لاَّحَد منَ النَّاسِ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهيمَ قَالَ أَتْبَأَنَا الَّنْ مُن عَنْ شُعَبَةَ بِلَذَا الْاسْنَاد مثلُهُ . أَخْبَرَى مُعَاوِيَةُ مَن صَالح قَالَ حَدَثَني يحْتَي مُنمَعين

﴿لبيك عمرة وحجا﴾ قال أبوالبقا النصب بفصل محذوف تقديره أريدأونويت

عرَض له مصلحة اقتصت الجمع فىحقه فالجمع فىحقه سنة والله تعالى أعلم. قوله ﴿عن على بر الحميين﴾ هوزين العابمين كافى فتح البلري . قوله ﴿ لَمْ تَكَن تَهَى﴾ على صيفة الحطاب وتهى على بنلم المفعول

قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلَى من أَبِي طَالَبِ حِينَ أَمِّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَثْيَنَ فَلَسًّا قَدَمَ عَلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَــلَّمَ قَالَ عَلَى فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ لى رَسُو لُ الله صَلَّى اللهُ" عَلْيه وَسَلَّمَ كَيْفَ صَنَعْتَ قُلْتُ أَهْلَلْتُ بِاهْلَاكَ قَالَ فَاتِّي شُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ قَالَ وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ لاَتَّحَابِه لَواسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اُسْتَذِيرْتُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ وَلَكنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ . أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بِنُ عَبِد الْأَعْلَى الصَّنْعَانِي قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعِبُهُ قَالَ حَدَّتَني خُمِدُ مُن هلال قَالَ سَمعْتُ مُطَرِّفًا يَقُولُقَالَ لَي عُمرَ أَنُ مِنْ حُصَين جَمَع رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِينَ حَجَّ وَعُمْرَةٌ ثُمَّ تُوفِّي قَبْلَ أَنْ يَنْهَى عَنْهَا وَقَبْلَ أَنْ يَنْزَلَ الْقُرْآنُ بَتْحْرِمِهِ . أَخْبَرَنَا عُمْرُو ثُنُ عَلَى قَالَ حَدَّتَنَا خَالَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطِّرِف عَنْ عَمْرَانَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ جَعَ يَنْ حَجَّ وَعُمْرَة ثُمَّ لم يَنْزَلْ فِهَا كَتَابٌ وَلْمْ يَنْهَ عَنْهُمَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فهمَا رَجُلٌ بِرَأَيه مَا شَاءَ . أَخْبَرَنَا

أى انى أنهى الناس جميعاً عن الجمريما كان عربهاهم وأنت فكف لك أن تعمل وتخالف أمر الحلفة فأشار على الى أنه لاطاعة لاحد فها يخالف سنة رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم لمن علم بها والله تعالى أعمر . قوله ﴿ أمره ﴾ من التأمير أى جعله أميراً ﴿ وقرنت ﴾ أى جعت بين الحج والدمرة هذا وأمثاله مرأقوى الاطلة على أنه كان قارناً لانه مستند الى قوله والرجوع الى قوله عند الاختلاف هو الواجب خصوصاً لقوله تعالى فان تنازعم فى شى. فردوه الى الله والرسول وعوما لان الكلام اذا كان في سال أحدومصل فيه الاختلاف بحب الرجوع فيهالرقوله لا فادرى بماله وما اسند أحد مرقال مخلافه الذي له له فعين القولة والله تعلل أعلم . قوله ﴿ ثم لم ينزل فيها ﴾ أى في النهوية عندا الحسلة وهم الجمر ﴿ وَالْ فيعمل جمل)

أُبُودَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسلُم بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلُمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسع عَنْ مُطَرِّف بْنِ عَبْد الله قَالَ قَالَ لِي عْرَانُ بْنُ حُصَـيْنِ مَّتَعْنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُوعَبْدِ الرَّحْنِ إِسْمُعِيلُ بْنُ مُسْلَمُ ثَلَاثَةٍ هَـذَا أَحَدُهُمْ لِاَبَأْسُ بِهِ وَإِشْمُعِيلُ مِنْ مُسْلِمَ شَيْخَ يَرُوى عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ لَاَبَأْسَ بِهِ وَإِسْمُعِيلُ مِنْ مُسْلِم يَرُوى عَن الزُّهْرِيُّ وَالْخَسَنُ مَثْرُوكُ الْحَديث . أَخْبَرَنَا نُجَاهدُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْي وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُمِيْب وَحُمَيْدُ الطَّويلُح وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ ۚ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ أَنْنُ صُمِّيبٍ وَحَمْيَدُ الطَّوِيلُ وَيَعْيَى ثُنُ أَبِي إِسْحَقَ كُلُهُم عَنْ أَنَس سَمُعُوهُ يَقُولُ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَّكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَيَّكَ عُمْرَةً وَحَجًّا . أَخْبَرَنَا هَنَادُ ثِنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَيِّ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي أَسْهَاءَ عَنْ أَنُّسَ قَالَ سَمْعُتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى بِهِمَا . أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ مِنْ إِبْرَاهِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ قَالَ أَبْاَنَا بَكُرُ مِنْ عَبْد الله الْمُزَفَى قَالَسَمعْتُ أَنَّا يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعًا فَحَدَّثْتُ بِلْكَ أَنْ عُمَرَ فَقَالَ لَبِّي بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَلَقيتُ أَنْسًا خَذَنَّتُهُ بِقُولِ أَنْ عُمَرَ فَقَالَ أَنْسُ مَاتَعُنُونَا إِلَّا صَنْيَانًا سَمَعُتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَيْكَ عُمْرةً وَحَجَّا مَعًا

أى عمر فانه كان يهى عن الجمع كعثمان . قوله ﴿ليك حجة وعمرة﴾ هذا إصرح السكل ولا يمكن الحِلاف بعده أصلا . قوله ﴿ماتعدوا الإصيانا﴾ أى كا سكم ماتاخذون بقولنالعدكماانا صياناحيتنا؟

## التمتسع

أَخْبِرَنَا نُحُمَّدُ بُنُ عَبْدَ أَلَّهُ بِنَ أَلْبَارِكَ الْخُرِّيْ قَالَ حَدَّنَا حُجِيْنُ بِنَ الْمُنْتَى قَالَ حَدَّنَا أَنْ عَبْدَ أَلَهُ بْنَ عُمْرَ رَضَى اَللَّهُ عَلَمْ اللَّيْ عَبْدَ أَلَهُ بْنَ عُمْرَ وَضَى اللَّهُ عَلَمْهُ اللَّهِ عَنْ عَقَيْلٍ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ مَنْ النَّاسِ مَنْ كَانَ مَنْ النَّاسِ مَنْ كَانَ مَنْ النَّاسِ مَنْ كَانَ مَنْ النَّاسِ مَنْ كَانَ مَنْ كَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلَكَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ مَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّمَ فَي النَّاسِ مَنْ كَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

قوله (تمتح) اعلم أن التمتع عند الصحافة كان شاملا للقرآن أيضاً واطلاقه على ما يقابل القرآب اصطلاح حادث وقد جلد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان قارناً فالرجه أن يراد بالتمتع هها في شأنه على الله تعالى عليه وسلم القرآن توفيقاً بين الآحاديث والمنى اتنفع بالعمرة الل أن حج مع الجمع بينهما في الاحرام ومعنى قوله بدأ بالعمرة أنه قدم العمرة ذكراً في التلية فقال ليك عمرة وحجا (وفلما قدم) أى قارب دخول مكة فقد جلد أنقال لمم بسرف من كانتكم أهدى أي سواء كان قارناً أومعتمراً و به أخذ أتمتا وأحمد (وليقصر ) من التقدير ولم يأمر بالحاق مع أنه أفضل ليقى الشعر المحج (افا رجع الله الله الله كا قاله على من النسك كا قاله على النه على المناتي على من النسك كا قاله على المناتي على عند على معجمة وتشديد موحفة

أَرْبَعَةَ أَطْوَافَ ثُمَّ رَكَمَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ النَّيْتُ فَصَلَّى عَنْدَالْقَامِ رَكْعَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَالْصَرَفَ فَآنَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَفَ سَبَعَةَ أَطُوافَ ثُمَّ لَمَّكُم مَنْكُنَ مَّ مُرَمَ مِنْهُ حَقَّى حَجَّهُ وَتَحَرَّ مَدَّيُهُ يَوْمَ النَّحْ وَأَفْضَ فَطَافَ بِالْبَلْتُ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْء حَرُم مِنْه وَقَصَلَ مَثْلَ وَيَحَرَ مَدَّيُه وَعَمَ النَّسِ وَأَعْضَ فَطَافَ بِالْبِئْتُ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْء حَرُم مِنْه وَقَصَلَ مَثْلُ مَا فَكَ مَن النَّسِ وَأَعْرَنَا عَرَّو اللَّهُ عَلَى اللَّوْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْمَ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ وَالْمَا الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ الْمُعْلَى الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ الْمُعْلَى الْمُعْمَ الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ الْمُعْمَى الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَا الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَال

أى مشى شياسر بها مع تقارب الحظاوه والمدنى بالرمل . قوله ﴿ اذا وأيتموه قدارتمل فارتحلوا ﴾ أى الوتحلوا معه ملين بالدمرة ليعلم أنكم قدمتم السنة على قوله وأنه لا طاعة له فى مقابلة السنة ﴿ ظهنهم ﴾ أى بعد أن سبق بينه و بين على ما سبق وعلم أن عليا وأصحابه ما انتهوا عن ذلك بقوله وقبل هذا وجوع سن عثان عن النهى عن المنتمة و يبعده آخر الحديث ﴿ أخبر ﴾ على بناء المفعول وكان علياً أواد أن يعيد معه الكلام ليرجع عن النهى والحاصل أن عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما كانا يريان أن التمتم في وقته صلى الله تعالى عليه وسلم كان بسبب من الاسباب وتركه أفضل وعلى كان يراه أنه السنة أو أفضل والله تعالى أعلم . إِلاَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَاللَهُ تَعَالَى فَقَالَسَعْدُ بِشُمَا قُلْتَ يَاان أَخِي قَالَ الضَّحَّاكُ فَانَّ عُمَرَ بْرَالْخَطَّاب مَهَى عَنْ ذَلْكَ قَالَ صَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَصَنْخُ اهَا مَعَهُ . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بْنُ الْمُشَى وَعُمَدُ بْنُ الْمُشَى وَعُمُونَ عَنْ الْمُعَمِّدُ مِنَ الْمُؤَلِّمُ اللَّهُ فَالاَ حَدَّنَا اللَّهُ عَنْ الْمُحَمَّةُ عَنِ المُحْمَّ عَنْ عُمَارَةَ بْنُ عُمِر عَنْ إِبْرَاهِمَ بْنِ أَيْ مُوسَى عَنْ أَيْ مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يُقْتَى بِالْمُتُمَةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ رُومِيْكَ يَعْضُ فَتَيَاكَ فَاتَّكَ لَا تَذْرِى مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ المُنْوَمِينَ فِي النَّسُكَ بَعْدُ حَتَّى يَطُولُ وَوَهُهُ وَسَلَّمَ وَمُولُونَ عَنْ النَّمُكَ بَعْدُ حَتَّى يَظُولُ الْمُعَرِّينَ فِي النِّسُكَ بَعْدُ وَمَى عَنْ أَيْ مُوسَى أَنْهُ كَالْهُ وَسَلَّمَ وَالنَّسُكَ بَعْدُ حَتَّى لَكُمْ وَمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّمَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مُطَوف عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُمْلِ عَنْ طَأُولُ مُوسَمَّ مَنْ الْمُعَمِّ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْمُعَلِّ عَنْ الْمُعَلِّقُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ مُطَلِقُ عَنْ الْمُعَمِّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمُعَمِّلُ عَنْ الْمُعَمَّ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمُعَمَّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمُعْمَى وَالْمُولِعُ عَنْ الْمُعْمَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنَا الْمُعْمَى وَالْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَى الْمُعَمَّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْمُعْمَى وَالْمُولِعُ عَنْ الْمُعْمَى وَالْمُولُ عَنْ الْمُعْمَى عَنْ الْمُعْمَى عَنْ الْمُعْمَى عَلَيْهُ وَمَا الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ عَنْ الْمُعْمَى عَنْ الْمُعْمَى عَنْ الْمُعْمَى عَنْ الْمُعْمَى وَالْمُ وَاللَّهُ الْمُولِعُ عَنْ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى وَالْمُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى عَلَى الْمُعْمَى عَلَى الْمُعْمَى عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى عَلَى الْمُعْمَى عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى عَلَمْ الْمُعْمَلِقُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْ

قوله ( الا مر جهل أمر الله ) أى حكمه وشرعه قال ذلك اعتباداً على نهى عمر وأنه لا بنهى على المدروع (وصنعناها معه ) أى وكان نهى عمر بتأول . قوله (رويدك) بعضم الرا. أى أخر فلمل فياك تخالف ما أحدث عمر فيفضب عليك (قد فعله) أى فلا نهى عنه لناته بل لأن الناس لا يؤدون حق الحج لأجله ( أن يظلوا ) بفتح اليا. والظاء وتشديد اللام (معرسين) مناعرس اذا دخل بامرأته عند بناتها والمراد هينا الوطه أى ملين بنسائهم وضعير بهن للسساء بقرينة المقام (في الاكان بقرب عرفات يريد أن الافضل للحاج أن ينفرق شعره و يتغير حلمه والنمت فى حق غالب الناس صار مؤدياً لل خلافه فهيتهم لذلك والقامال أعلم أول السنة وأن النهى عنها لا يخالب الناس صار مؤدياً لل خلافه فهيتهم لذلك والقامالكتاب

مُعَاوِيَةُ لِأَن عَبِّاسِ أَعَلْمَتَ أَنَّى قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْدَ الْمُرْوَةَ قَالَ لَا يَمُولُ اللهُ عَلَى الْمُنْهَ وَقَدْ مَمَّعَ النَّبِي صَلَّى الْمُنْهَ وَقَدْ مَمَّعَ النَّبِي صَلَّى الْمُنْ عَنْ الْمُنْهَ وَقَدْ مَمَّعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ وَهُوَ اللهُ عَلْهِ مَوْسَى قَالَ قَدْمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَارِق بْنِ شَهْب عَنْ أَيْ مُوسَى قَالَ قَدْمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَلْمُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# ﴿ فَشَطَّنَى ﴾ بالتخفيف قالصاحب الافعال ، شطالرأس ، شطاً أى سرحه ﴿ فَلِيتُنْدَ ﴾ أى ليتأن

والمنة اذلايظن به أنه قصد به اظهار بخالفته للكتاب والسنة . قوله (أن قصرت) من التقصير و فى رواية أنه قصر لحجته قال ابن حرم فى حجة الوداع له وهذا مشكل يتعلق به من يقول أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان متمتماً والصحيح الذى لا يشك فيه والذى نقله الكواف أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يقصر من شعره شيئاً و لا أحل من شيء من احرامه الى أن حلق بنى يوم النحر ولعل معاوية عنى بالحجة عرة الجمر انة لانه قد أسلم حينذ و لا يسوغ هذا التأويل فى رواية من روى أنه كان فى ننى الحجة أو لعله قصر عنه عليه الصلاة والسلام بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق بعد قصره معاوية على المروة يوم النحر وقد قيل ان الحسن بن على أخطأ فى اسناد هذا الحديث فجمله عن معمر واتما المحفوظ أنه عن هشام وهشام ضعيف قلت لكن كلام أنى داود فى سنه يدفع هذا الجواب حيث بين الخسن بن على ليس بمنفرد بهذا الحديث بل معمد بن يحى أيضاً والقاتمالي أعلم . قوله (فشطنى) بالتخفيف أى سرحت شعر رأمى وأصلحته ( بذلك ) أى بالتنع ( فليكند) بالممددة بعدما همرة المرسودة بعدها همرة أَمِيرَ الْمُؤْمَنِينَ قَادِمُ عَلَيْكُمْ فَاتَتُمُوا بِهِ فَلَسَّا قَدَمَ قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَاهْذَا النِّي أَحْدَثُتَ فَي شَلَّى النَّسُكَ قَالَ إِنْ نَأْخَذْ بِكَتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَانَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الله عَنْ وَالْحَبَّ وَالْحَمْرَةَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُلُ وَالله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُلُ مَنَ مَكُونَ فَال حَدَّتُنَا حَمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْلُوبَ قَالَ حَدَّتُنَا عَمْ الْمُؤْمِنُ فَالله عَرْ الله عَمْرا أَنْ بُنُ عُمْرَ فَال حَدَّتُنَا مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُعَلِّمُ الله عَمْرا أَنْ بُنُ عُمْرَ فَال حَدَّتُنَا مَلًا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْ وَعَلَى الله عَمْرا أَنْ بُنُ مُصَلِّ اللّه وَسُلَمَ الله عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُولَالْمُولَالَهُ وَاللّهُ وَال

#### ترك التسمية عند الاهلال

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ ثِنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ ثُنَ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ثُنُ تُحَدِّ قَالَ حَدِّتِي أَنِي قَالَ أَتَيْنَا جَارِ ثِنَ عَبْدِ الله فَسَأَلَناهُ عَنْ حَجَّة النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خُدَّتَنَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّ بِاللَّذِينَةِ تَسْعَ حَجَجٍ ثُمَّ أَذَنَ فِي النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهَصَلَّى الله عَلَيْهِ صَلَّمَ فِي حَاجً هٰذَا الْعَامِ فَتَزَلَ اللَّذِينَةَ بَشْرٌ كُثِيرٌ كُلُهُمْ يَلْتَمِسُأَنَّ يَأْتُمَّ بِرِسُولِ

افعال مناائزدة أي ليتأن و لا يتعجل بالمضى على شيانا ﴿ فَأَمُوا﴾ أى فاقتدوا به وخنوا بقوله واتركوا قولنا ان خالف . قوله ﴿ قال تعالى وأتموا الحج﴾ أى واتمام كل باتيانه بسفر جديد أو باحرام جديد لا يجعل أحدهما نابعاً للآخر ﴿ لم عمل﴾ أى والمنتج قد يحل اذا لم يكن تمتعه على وجه القرام والحاصل أن الجمع بين القرآن والسنة قد أداه الى النبى عن التمتح والقران جمياً فيحصل حيثة الاتمام والحل يوم النحر لا قبله والله تعالى أعلم . قوله ﴿ قال فيا ﴾ أى فى النبى عن المتمة قائل برأيه فلاعبمة فى مقابلة صريح السنة والله تعالى أعلم . قوله ﴿ قال فيا ﴾ بكسر الحاء المبعلة و بجمع مكررة أى أسح سين ﴿ ثم أفَن ﴾ من التأذين والايذان أى نادى وأعلم والمراد أمر بالنداء فادى المنادى و يحتمل على بعد أن يقرأ على بناء المفعول ﴿ حاجٍ ﴾ أى خارج إلى الحج ﴿ يكسم ﴾ أى يقصد و يطاب ٍ والأفراد

# الحج بغيرنية يقصده المحرم

أَخْبَرَنَا نُحَدَّهُ بُنُ عَبد الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ قَالَ أَخْبَرَنَى قَيْسُ بْنُ مُسْلمَ قَالَ سَمْعُتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسى أَقْبلْتُ مِنَ الْنَمِنِ وَالنَّيْصَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ مُنینِتُ بِالْبِقَلْحَاء حَیثُ حَجَّ فَقَالَ أَحَجْتَ قُلْتُ نَمْ قَالَ كَیْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ لَیْکَ باهٰلاَل کَاهْلاًل النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلیْهِ وَسَلَمْ قَالَ فَعُلْفُ بِالْبَیْتِ وَبِالشَّفَا وَلْلرْوَة وَأَحِلَّ فَفَعَلْتُ

بافرادكل لفظاً (يأتم ) بتشديد الميم أى يقتدى (و يفعل ما يفعل) تصيرللاقدا. والمراد يفعل مثل مثل في رواية أي والمراد يفعل مثل مثل في دواية أي داود (ينزل القرآن الخ ) هو حث على القسك بما أخبر به عرب فعله (لانتوى الالحج) أى أول الأمرو وقت الحروج من البيوت والاقتداحر مبعض العمرة أوهو خبرهما كان عليه سال غالبهم أو المرادان المقصد الاصلى من المحروج كان الحجد وان نوى بعض العمرة ، قوله (غير أن لانطوف) كلة لا زائدة أوهو استشاء بما يفهم أى لافوق يبنك وبين المحرم غيرأن لانطوف، قوله (منخ) من أناخ (حيث حج) كانه بمعنى حين حج من استعارة علرف المكان الزمان

ثُمَّ أَنْهُ ۚ أُمْرَأَةً فَفَلَتْ رَأْسي فَجَعْلْتُ أَقْتِي النَّاسَ بِلْلَكَ حَتَّى كَانَ في خَلَافَة عُمَرَ فَقَالَ لَهُرَجُلْ مَا أَمَا مُوسَى رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتَاكَ فَانَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُك يَعْدَكَ قَالَ أَوْ مُوسَى يَا أَمُّا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَقْتَيْنَاهُ فَلْتَنَّدْ فَانَّ أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ قَادَمْ عَلَيْكُمْ فَأَتَّمَوْا به وَقَالَ عَمْرُ انْ نَأْخُذْ بِكَتَابِ اللهَ فَانَّهُ يَأْثُرُنَا بِالنَّمَامِ وَانْ نَأْخُذْ بُسُنَّه النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمُوسَلَّمَ فَانَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ لَمَ كَالَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ عَلَّهُ . أَخْبِرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ جَعْفَر بْنِ نَحَمَّدَقَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ أَيْنَا جَارَ بْنَ عَبْد الله فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّة النَّبِيِّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَنَا أَنَّ عَليّاً قَدَمَ منَ الْمَيْنَ مَدْى وَسَاقَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيه وَسَلَمَ مَنَ الْمَدينَة هَدْياً قَالَ لَعَلَّى بَمَا أَهْلَاتَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَهُلُ بَمَا أَهَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَى الْهَدْيُ قَالَ فَلاَ يَحَلَّ . أَخْبَرَ في عُرَانُ بْنَيْزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَن أَبْن جُرَيْجِ قَالَ عَطَاءُ قَالَ جَابِرْ قَدَمَ عَلَيْ مَنْ سعَايته فَقَـالَ لَهُ النَّيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَــا أَهْلَاتَ يَاعَلَى قَالَ بَــا أَهَّلَ بِهِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَــلَّمَ قَالَ فَاهْد وَأَمْكُتْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ قَالَ وَأَهْدَى عَلَىٰ لَهُ هَدْيًا ٠ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بِنُ مُحَدَّ بِن جَعْفَر قَالَ حَدَّ ثَنِي يَحِي بْنُ مَعِينَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَيِ إِسْحَقَ عَنْ أَي إِسْحَقَ عَن الْبَرَاء قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلَى حينَ أَمَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنَ فَأَصَّبْتُ مَعَهُ

<sup>﴿</sup> فقلت ﴾ بالتخفيف أى أخر جت مافيه من القمل . قوله ﴿ وامكث حرا ما كاأت كم أى ابق عرما على ماأنت عليه من الاحرام قبل مافائدة قوله كما أنت وقوله وامكت عرما يغى عنه قلت كانه صرح بذلك تذبيا على أن ماعليه احرام ليتين بذلك أن الاحرام المهم احرام شرعا وهذا مطلوب مهم فيحتاج الى زيادة

أَوَاقِى فَلَمَّا قَدَمَ عَلَى عَلَى النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ قَالَ عَلَى ْوَجَدْتُ فَاطَمَةَ قَدْ نَصَحَت الْبَيْتَ بَنَضُوحٍ قَالَ فَتَخَطَّبُهُ فَقَالَتْ لِى مَالَكَ فَانَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ أُمَرَ أَصَحَابُهُ فَأَحَوْ الْقَالُولُـ إِنِّى أَهَلْكُ بِاهْلال النَّبِيصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَقَاتُونَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ لِى كَيْفَ صَنَعْتَقُلَتُ إِنِّى أَهْلاك النَّبِيصَلَقْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْ

# إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجا

أَخَيْرَنَا قَتَذِهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْ عَنْ نَافِعِ أَنْ ابْنَ عُمَرَاً وَادَ الْحَجَّ عَامَ زَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الْزَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ كَانَنَ يَنْهُمْ قَتَلَ وَأَنَا أَعَافُ أَنْ يَصُدُوكَ قَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول اللهَ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ إِذَا أَضْنُع كَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الشَّهِدُكُمْ أَنَى قَدْ أُوجُتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدُ، قَالَ مَا شَأْنُ الْحُجَّ وَ الْدُمْرَةَ إِلَّا وَاحْدُ الشَّهْدُكُمُ أَنَى قَد أَوْجَبْتُ حَجَّا مَعَ عُمْرَ فِي وَأَهْدَى هَذَيّا الشَّرَاهُ بِقَدَيد ثُمَّ اَظَلَقَ مِنْ إِمَا جَمَا حَيْقَ مَكْمَةً فَطَاقَ بِالْبَيْتَ وَبِالصَّفَا وَالْمُوهَ وَلَمْ يُرِدْ عَلَى ظَلْكَ وَلَمْ يَعْرَدُ وَلَمْ يَعْمَ

التنبه والله تعالى أعلم. قوله (قدنصحت البيت) أى طبته (بنضوح) بفتح النون ضرب من الطبب تفوح رائحت. قوله (عام نزل الحجاج بابن الوبير) أى جا. يقاتله من قبل مروان (فقيل 4) أى لابن الزبير (قتال) بالرفع فاعل كائن (إن يصدوك) أى يمنوك عن البيت (إذا أصنع) اذا من الحمروف الناصية الفعل المضارع وأصنع منصوب بها (كما صنع) من التحال حين حصر بالحديبية ولذلك أوجب أو لا عم بة لكونه صلى الله تعالى عليه وسلم كان حين الاحصار معتمرا شم حين لاحظ أن أمر الحج والعمرة واحد أوجب الحج مع العمرة (وأهدى) بفتح الهمرة فعل ماض من الاهدا. يُحِلَّ مِنْ شَيْء حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ فَرَأًى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الحَجِّ وَٱلْدُمْرَة بَطَوَّافِهِ الأَوَّلَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذٰلكَ فَمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ

#### كف التلسة

أَخْبَرَنَا عِيسَى ثُرُابِرُ اهِيمَ قَالَ حَدَّثَسَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُعَنِ ابْنِشَهَابِ قَالَ إِنَّ سَالْسًا أَخْبَرَنِى أَنْ أَبَاهُ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله صَّلَى اللهُ عَلْهٍ وَسَلَمَ بُهِلْ يَقُولُ لَيْكَ اللهُمَّ لَيَّلِكُ لَيَّنْكُ لِاشْرَيْكُ لَكَ لِيَّاكُ إِنَّالَةُ وَالنَّمْهَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشْرَيْكَ لَكَ وَلَنْ عَبْدَ اللهُ بْنَ

و لا يوجل (ليك اللهم لبيك) قال ابن المنير مشروعة النلية تنبيه على اكرام الله تعالى لعباده بأن وفردهم على يتما تما كان باستدعام مه سبحانه وتعالى وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام لب بلككان اذا قام، فالملي غبر عن اقامته وملازمته لعبادة الله عز وجل وثني هذا المصدر لتدل الثنية على الكثرة فكانه يقول تلبية بصد تلبية أبدا وليس المراد مرتين فقط لقوله عز وجل على العبادة فهل المرادكل عبادة الله أى عبادة كانت أوالعبادة التي هو فيها من الحج الاحسن عند على العبادة فهل المرادكل عبادة الله أى عبادة كانت أوالعبادة التي هو فيها من الحج الاحسن عند في العبادة الماضية وانما يصح الوعد في المستقبلات قال و يظهر من هذا رجحان مذهب مالك في كونة شرع النلية الى آخر المناسك الإنهاذا بق له شيء من الرى أوغيره كان من جنس الوعد بالملازمة عليه الانه عبادة وغير مالك وهو الشافى قطعها قبل ذلك قال وقوله ( لا شربك لك) تقديره الاشريك لك في الملك ( ان الحد والنعمة لك) بكسر الهمز على الاستئناف ويفته على التعليل والكسر أجود عند الجهورة النهليد من كسر فقد عن و تقف بان

<sup>﴿</sup> بِطُوافُ الْأُولُ﴾ أَى بأول طواف طافه بعد النحر والحلق فأنه ركن الحج عدهم لا الذي طافه حين القـدوم وان كان هو المتبادر من اللفظ فأنه القـدوم وليس بركن العج لكن بعض روايات

عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَكُمُ بِذَى الْحَلَيْفَةَ رَكَعَيْن ثُمَّ إِذَا السَّوَقُ بِهِ النَّاقَةُ فَاكُمَّ عَنْدَ مَسْجِد ذِى الْحَلِيْفَة أَهَلَّ بِهُوْلَاه الْسَكَلَمات . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بِنُ عَدْ اللهُ بِهُ لِلهُ بِنَ الْحَبَى وَلَيْقَا مَعْمَ عَنَ اللّهَ عَنْ وَيَدًا أَمَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَعْمَ عَن النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالنّعَمَة لَكَ وَالنّعَمَة لَكَ وَالنّعَمَة لَكَ وَالنّعَمَة لَكَ وَالنّعَمَة لَكَ اللّهُ رَبِكَ لَكَ لَيْكَ لَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللّهُ مِيعَ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

التقييد ليس فى الحمد وانما هو فى النلبية وقال الحظابى لهج العامة بالفتح وحكاه الزعشهى عن التقييد ليس فى الحمد المداك على كل حال السافعى وقال ابن عبد البر الممنى عندى واحد لآن من فتح أراد لبيك لآن الحمداك على كل حال وقال ابن دقيق العيد الكسر أجود لآنه يقتضى أن تكون الاجابة مطلقة غير معللة وأن الحمد والنعمة النصب قال عياض و يجوز الرفع على الابتداء و يكون الحبر بحذو فا والتقدير ان الحمد لك والنعمة مستقرة قال ابن الابتارى قال الكرمانى وحاصله أن النعمة والشكر على النعمة كليها قد تعالى وكذا قوله وإلملك مي يجوز فيه الوجهان قال ابن المنير قرن الحد والنعمة وأفرد الملك لأن المحد متعلق النعمة ولهذا يقال الحد لله على نعمه فكا أنه قال لاحد الالك لأنه لانعمة

حديث ابن عمر يبعـد هـذا التأويل ويقتضى أن الطواف الذي بجزى. عنهما هو الذي حين

لَاشَرِيكَ لَكَ وَزَادَفِهِ الْنُ عُمَرَ لَيِنْكَ لَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فَي بَدَيْكَ وَالرَّغَبَادُ اللَّكَ وَالْمَّمَّدُ بَنُ عَبْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِسْحَقَ وَالْمَعَلُ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بَنُ عَبْدَ الله بْنِ مَسْعُود قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيةَ النَّبِي وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَيْكَ اللهُ عَن عَبْدَ اللهُ بِن اللهُ اللهُ عَن عَبْدَ اللهُ بْنِ الفَصْلِ عَن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَبْدَ اللهُ اللهُ عَبْدَ اللهُ اللهُ

#### الالك وأماالملك فهومستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها نة لأنه صاحب الملك

القدوم فقى بعضها ثم قدم أى مكة فطاف لهما طوافا واحدا وفى بعضها ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جمعا و فى بعضها وكان بقول أى ابن عمر الايحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة وفى بعض عرفادا بها البيت طاف به سبما و بين الصفا والماروة سبما لم يزد عليه ورأى أنه بجزى، عنه وأهدى وفى بعض ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت و بين الصفا والمروة لم يحل منهما حتى أخد منهما لحجه يوم النحر و فى بعض ثم الناف لهما طوافا واحدا بالبيت حتى قدم مكة فطاف بالبيت و بالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق حتى كان يوم النحر فحر وحلق ورأى أنه وتعقيق طواف الحجود والنظر في هذه الروايات في الصحيح والنظر في هذه الروايات في الصحيح والنظر في هذه الروايات يعد خلط المناف المارة بعنه الموايات وقد منهما المناف المارة بعنه الموايات في طواف الافاصة المقارن ركن الحج بل يرى أن الرف حقه هو الاولو الافاصة مناف المراد بالطوف في طواف الدحر وعن فرض العمرة وتكون الافاضة عنده ركنا الحج فقط وقبل المراد بالطواف عند مركنا الحج فقط وقبل المراد بالطواف العدم بين الصفا والمروة والابخلي بعند وكنا الحج وعن فرض العمرة وتكون الافاضة عنده ركنا الحج فقط وقبل المراد الطواف المدى بين الصفا والمروة والابخلي المنام الطواف ينصرف الى طواف البعت سها وحمد مقتضى الروابات والله تعال أعلم . قوله (والرغاء) بفتح الراء مع المدو بضمها مع النصروحكي وحمد مقتضى الروابات والله تمال أعلم . قوله (والرغاء) بفتح الراء مع المدو بضمها مع النصروحكي

إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِّيَّةً عَنْهُ مُرْسَلًا

## رفع الصوت بالاهلال

أَخْرَنَا إِسْحُنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّهُ بِنْ أِنِي بَكْرِ عَنْ عَدْ الْمُلَكَ ابْنَ أَبِي بَكْرِ عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِ عَنْ أَيْهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ جَلَيْنَ جَبْرِيلُ فَقَالَ لِي يَاجُمَدُ مُرَ أَتَحُابِكَ أَنَّ يَرْفَعُوا أَصُواتُهُمْ بِالتَّلَيْبَةِ

#### العمل في الاهلال

أَخْبَرَنَا أَتَيْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ خُصَيْفَ عَنْ سَعِيد بِنْ جُيرُ عِن ابْنِعَاسَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلَّهَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ مُوسَلًم صَلَّى الله عَنْ أَبْرَا السَّلَاة وَأَهْلَ بِالْخَجْ وَالْعُمْرَة حِينَ صَلَّى الظَّهْرِ وَالْمُنْدَة فَيْ وَسَلَّمْ صَلَّى الله عَنْ مَوْنَ بَنْ وَسُلَّمْ صَلَّى الله عَنْ مَوْنَ بُنَ وَسُلَّمُ مَلَ الطَّهْرِ وَالْمُنْدَة فَيْدَ وَمَا أَنْ اللهُ عَنْ الْحَسْرَ فَي الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ مَا اللهُ وَاللهُ عَنْ مَا اللهُ وَاللهُ عَنْ مَوْنَى اللهُ عَنْ مَوْنَى بُنْ عَلْمَ اللهُ عَنْ مُوسَى بْنُ عُقْبَة عَنْ سَالِمُ وَاللهُ عَنْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمُ وَاللهُ عَنْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمُ

الفتح والفصر كالسكرى منالرغة ومعناه الطلب فى المسئلة . قوله ﴿مراَصحابك﴾ أمر ندب عندالجهور وأمر وجوب عنــد الظاهرية ﴿أن يرفعوا ﴾ اظها أ لشعار الاحرام وتعليما للجاهل مايستحب له فى ذلك المقام. قوله ﴿أهل﴾ أى أول الهلال ﴿فَى دَبرِ الصلاة﴾ أى ركعتى الاحرام قال الترمذى وهو الذى يستحبه أهل العلم قلت فانهم حلوا اختلاف الصحابة فى موضع الاحرام على الاختــلاف

﴿ اذا استوت به الناقة قائمة ﴾ نصب على الحال ﴿ وانبعثت ﴾ أى سارت ومضت ذاهبة

بحسب السلم بأن الناس لكثرتهم مانيسر لكلهم الاطلاع علىتمام الحال فبعضهم اطلعوا على تلبيته درالصلاة و بعضهم على تلبيته حدد الداستواء على الراحلة و بعضهم على تلبيته حدد استواء الراحلة على البيداء فرع كل أن ماسمه أول تلبيته وأنه صلى الله تعالى على خول برالذى وكان أخرم من بعدد الفراغ منالصلاة في مسجد ذى الحليفة والله تعالى أعلم . قوله والذى تمكنون فيها كمكنا في النسخة التى كانت عدى بتذكير الموصول وكانه لاعتبار أنه المكان وأما الثانيث فيوالأصل ثم رأيت أن التأنيث فيوالا معنى تمكنون فيها في أنها النسخ فلعله المعتمد ومعنى تمكنون فيها في أنها الوسية في المحافظ موته بالتلبة والا من مسجد في الحليفة كم الدحرام اليها بأنه كان من عندما فر ماأمل أنها مارفع صوته بالتلبة والا من مسجد في الحليفة كما حدين وكب لاحين فرغ من الركمتين فان ابن عمر كان الإنفرار عند الركوب والله تعالى أعماد

# إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُهِلِّ إِذَا أَسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَأَنبَشَتْ

#### إهلال النفساء

أَخْبِرَنَا ثُحَّدَ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعْبِ أَبْنَأَنَا اللَّيْ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَن جَعْفَر بْن مُحَّد عَنْ أَيْهِ عَنْ جَارِ بْن عَبْد الله قَالَ أَقَامَ رَسُولُ أَلله صَلَّى الله عَلَهُ وَسَلَمَ تَسَعَ سَنِينَ لَمْ يُحَبَّ ثُمَ أَقْنَ فِي النَّسِ بِالْحَجَّ فَلْمْ يَنْقُ أَحْدَ يَقْدُو أَنْ يَأْقَى رَا كَبًا أَوْ رَاجِلاً إِلَّا قَدَمَ فَتَمَارَكَ النَّاسُ لِيُخْرُجُوا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ فَا الْخُلِقَةِ فَوَلَمَث أَنْ يَأْقَى رَا كَبًا أَوْ رَاجِلاً أَنِي بَكُر فَارْسَلَتْ إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَنْه وَسَلَّمَ فَقَالَ أَغْتَسِلِي وَالسَّتْضُونَى بَوْبِ ثُمَّ لَمْ يَنْ عَنْ جَارِرضَى الله عَنْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَغْتَسِلِي وَهُو الْنَ جَعْفَر قَالَ مُحَدِّر قَالَ أَنْبَأَنَا إِنْهَا عَلْهُ وَسَلَّمَ لَنْ عَنْهُ عَلْ فَعَلْ مُعْمَلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْعُلُ فَلَعْ وَسَلَّمَ لَيْفُولَ الله عَلْمَ وَسَلَّمَ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ الله عَلْمُ وَسَلَّمَ الله عَلْمُ وَسَلَّمَ الله عَلْمُ وَسَلَّمَ الله عَلْمُ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْهُ وَسَلَمَ تَشْعُلُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَمُ وَسَلَّمُ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَمْ وَسَلَّمُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلًا وَسُلًا وَالْمَالَالَةُ الله الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلُولُهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ الله وَالْمُلْتُمُ وَالْمُولُ وَاللّهُ الْمُ الْمُعَلِّمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج

أَخَبَرَنَا قُتَيْةُ قَالَ حَدَّثَنَا الَّلِثُ عَنْ أَبِي الْزَبِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدَ اللهَ قَالَ أَقَلْنَا مُهِلَّينَ مَعَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَـلًمْ عِجْجٌ مُفْرِدٍ وَأَقْلَتْ عَانِشَةُ مُهِلَّةٌ بِمُعْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَا

قوله(أقام رسولانه صلمانه تعالى عليموسلم ﴾ أى بالمدينة بعدالهجرة (فندارك) أى تدافع الناس أى دخهمتهم بعضا الم الحروج أو تراحموا عند الحروج فرواستنفرى ﴾ أى شدى على اللهم بثوب. قوله (أقبلاً) أى أقبل عالبنا وفيهم جابر

بِسَرِفَ عَرَكَتْ حَتَّى إِذَا قَدَمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمُرْوَةَ فَأَمْرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ أَنَّ يَحلَّ منَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ فَقُلْنَا حِنَّ مَاذَا قَالَ الحْلُّ كُلُّهُ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَ تَطَيِّبُنَا بِالطِّيبِ وَلَبِسْنَا ثَيَابَنَا وَلَيْسَ يَيْنَا َ وَيُنْ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لِيَالَ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْويَة ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى عَائشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكى فَقَالَ مَاشَأَنُك فَقَالَتْ شَأْنِي أَنِّي قَدْ حَضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أُحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبِيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الآنَ فَقَالَ إِنَّ هَـٰذَا أَمْرٌ كَتَبُهُ اللهُ عَلَى بَنَات آدَمَ فَاغْتَسلى ثُمَّ أَهلّى بالْحَجّ فَفَعَلَتْ وَوَقَفَت الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَة ثُمَّ قَالَ قَدْ حَلَلْت منْ حَجَّتك وَعُمْرَتك جَمِعًا فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنِّي أَجَدُ في نَفْسي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْت حَتَّى حَجَجْتُ قَالَ فَأَذْهَبْ بَمَا يَاعَبْدَ الرَّحْن فَأَعْرِهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَة . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ أَنْ سَلَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مَسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسَّمُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ أَبْ الْقَاسم قَالَ حَدَّتَني مَالكُ عَن أَبْ شَهَابَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبِيْرِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ

(ليلة الحصبة) بمهملتين وموحدة بوزن الضربة أى ليلة المبيت بالمحصب بعد النفر من منى

<sup>(</sup>بسرف) بكسر الراء (عرك > حاضت وحل ماذا > أى حل أى حرمة فان بالاحرام بحصل حرم متعددة و الحل كله > أى حل الحرم كلها وإن هذا أمركته الله > أى قدره من غير اختيار العبد فيه فلاعت على العبديه وفاغتسلى > لاحرام الحج وقد حللت من حجتك وعمرتك > صريح في أنها كانت قارنة وأن القارن يكفيه طو اف الحج من الشكين (إنى أجد في نضى ) أى حيثا اعتمرت عمرة مستقلة كسائر الامهات وليلة الحصية > بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين أى ليلة الاقامة بالمحسب بعد المغرمين منى

عَلْيهِ وَسَلَمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهَالْنَا بُعْمَرَةَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ كَانَ مَعْهُ هَدْى قَلْيُهالْ بِالْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةَ ثُمَّ لاَيَحُلْ حَتَّى يَحِلَّ مَنْهُمَا جَمِيعًا فَقَدَمْتُ مَكَّةً وَأَنَّا حَالَضٌ فَلَمْ أَطُفُ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الضَّفَا وَ الْمَرُّوَةَ فَشَكَوْتُ ذَٰكَ إِلَى رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقُضَى رَأْسَكُ وَالْمَتْشَطَى وَأَهِلَّ بِالْحَجَّ وَدَعِي الْعُمْرةَ فَفَعَلْتُ فَلَنَّ أَضَنَيْتُ الْحَجَّ أَرْسَلَنَى رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَعَ عَبْدِ الرَّحْنَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِمِ فَاعْتَمَرْتُ

(انقضى رأسك) بضم القاف والضاد المجمة أى حلى ضفره (وامتشطى وأهلى بالحج ودعى الممرة) قال الشافق انه أمرها بأن تدع عمل العمرة وتدخل عليها الحج فكون قارنة الاأن تدع العمرة وندخل عليها الحج فكون قارنة الاأن تدع المسائر نفسها وعلى أن اعتراها من التديم تطييب انفسها ليحصل لها عمرة منفردة مستقلة كاحصل اسائر أمهات المؤمنين قال الخطاف الالزان قوله انقضى رأسك وامتشطى لايشاكل هذه القضية ولو تأولهم تأول على الترخيص في فسنخ العمرة كما أذن لاسحابه في فسخ الحج لكان له وجه وأجاب الكرماني بأن نقض الرأس والامتشاط بانزان في الاحرام بحيث لا ينقض شعرا وقد يتأولبا أبما كانت معذورة وقيل المراد بالاصابع لفسل الاحرام بالحجو يازم منه نقضه

قوله ﴿ وَفَ حَجَة الوداع ﴾ بفتح الواو وكسرها . قوله ﴿ وَأَهَلِنا ﴾ أَى بَمَننا وقيم كانت عائشة ﴿ وَاللّمَن وأسك ﴾ بغتم الله و بذلك و رواية جابر ﴿ وودي العمرة ﴾ قال علماؤنا أَى الإعتمال لاحرام الحج كا وقع التصريح بذلك في رواية جابر ﴿ وودي العمرة ﴾ قال علماؤنا أَى الركيا واقضها بعد وقال الشافعي أى الركي العمل العمرة من الطواف والسعى لا أنها تترك العمرة اصلا وانما أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة وعلى هذا فتكون عرتها من الشعمة كالموافق والسعى لا أنها هما عمرة مستفلة كاحصل لسائر أمهات المؤمنين وقال الحقائق الا أن قوله انقضى رأسك وامتشطى له عام أحما الكرية المتأول على الترخيص في فسخم العمرة كما أذن الإصحابة وفي نسخة المجرة كان فوله انتفى من المناب وامتشطى له وجه وأجاب الكرمان بأن نقض الرأس والامتشاط جائز في الاحرام بحيث لاينف شحراً وقد يتأول بأنها كانت معذورة وقيل المراد بالامتشاط بائز في الاحرام بحيث لاينف شحراً وقد يتأول بأنها كانت معذورة وقيل المراد بالامتشاط بائز ول الاحرام بحيث لاينف شعراً وقد

قَالَ هٰذِه مَكَانُ عُمْرِتِكَ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْمُمْرَةَ بِالْبَيْتَ وَبِيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوةَ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَأْفُوا طَوَافَا آخَرَ بَعْدَ أَنَّ رَجَعُوا مِنْ مِنَّى لِحَجِّهِمُ وَأَمَّا الَّذِينَ جَمُوا الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ فَايَّتَ طَافُوا طَوَافَا وَاحدًا

## الاشتراط في الحج

أُخْتِرَاَ الْمُرُونُ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ عَنْ عَمْرُو بنْ هَرِم عَنْ سَعِيد بْنُ جُنْير وَعَكْرِمَةُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ أَرَادَتِ الْحَجَّ فَأَمَّرَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلْهٍ وَسَلَّمَ أَنْ تَشْتَرَطَ فَفَعَلْتُ عَنْ أُمْرٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

## كيف يقول اذا اشترط

أُخْبَرَنَى إِبْرَاهِمِ مُنْ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحُولُ قَالَ حَدَّثَنَا هِــلَالُ بْنُ خَبَّابٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبِيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُحْبُمُ يَشْتَرِطُ قَالَ

(هذه مكان عمرتك) قالمالزركشي المشهور رفع مكان على الحبر أى عوض عمرتك التي تركتها لأجل حبصتك و يجوز النصب على الظرف وقال بعضهم لايجوز غيره والعامل محذوف تقديره هذه كائنة مكان عمرتك أو بجدولة مكانها

منه تقضه (هذه مكان عرتك م ظاهر في أن الثانية قضاء عما الأولى كما قال علماؤنا لكن قديقال لو كان قضاء لعلمها أولا لتنوى الأخبر أبه بعد الفراغ فليناً هل الأولى والبعضهم لايجوز غيره والعامل محذوف تقدره عوض عمرتك التي تركتها و يجوز النصب على الظرف وقال بعضهم لايجوز غيره والعامل محذوف تقدره هذه كانة مكان عمرتك أو يجبولة مكانها (وظاف الدن أهلوا بالدمرة) أى لركن العمرة (ثم طافوا طوافا آخر كم أى لركن الحج (وغائما طافوا) أى الدي أو واحدا) والافقد ثبت أن الكل طافوا الحرائة والافتدام بمكة وطافوا للافاضة لكن الذين أحرموا بالعمرة فطوافهم الأول ركن العمرة عمداً عند والثاني ركن الحج وأما الذين جموا فطوافهم الأول سنة القدوم والثاني ركن الحمرة جمعاً عند الشَّرْطُ بَيْنَ النَّاسِ فَحَدَّثُهُ حَديثُهُ يَعْنَى عَكْرِمَةَ فَخَدَّثَنَى عَن أَبْن عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بنت الزِّيَوْ بْنِ عَبْد الْمُطَّلِب أَنَّتِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إنَّى أَرْ يَدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُولِي لَيَّكَ اللَّهُمَّ لَيَّكَ وَعَلَى منَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَعْبُسُني فَانَ لَك عَلَى رَبِّك مَااْسَتَثَنْت . أَخْبَرَني عْمَالُ بْنُيزِيدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبُ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُجُرَيْحِ قَالَ أَنْبَأَنَّا أَبُو الزَّبِيرَ أَنَّهُ سَمَعَ طَاوُسًا وَعَكْرِمَةَ يُخْبَرَ ان عَن ابْن عَبَّاس قَالَ جَانَتْ صُبَاعَةُ بنْتُ الزَّيْرِ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَليْه وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارِسُولَ الله إِنَّى أَمْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ وَ إِنَّى أُريدُ الْحَبَّ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَهْلَ قَالَ أَهلًى وَأَشْتَرطى انَّ يحلِّي حَيْثُ حَبَسْتَني . أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ قَالَ أَتْبَأَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَّا مَعْمَرْ عَن الزُّهْرِيِّعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائَشَةَ وَعَنْهشَام نْعُرْوَةَ عَنْ أَيِهِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَىضُبَاعَةَ فَقَالَتْ يارَسُولَ ألله إنَّى شَاكَيَّةٌ وَإِنَّى أَرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ لَهَـا النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حُجّى وأشْتَرطى انَّ يَحـلِّي حَيْثُ تَعْبُسني قَالَ إِسْحَقُ قُلْتُ لَعَبْد الرَّزَّاق كَلَاهُمَا عَنْ عَائشَةَ هِشَامٌ وَالزُّهْرِيُّ قَالَ

(ضباعة) بضم الضاد المعجمة وتخفيف الباه الموحدة (وعلى) بكسر الحماه أي مكان تحللي قيل كان هـ ذا من خصائص ضباعة

من يقول بدخول أفعال العمرة في الحج وقيل بل المراد بالطواف السعى بين الصفا والمروة واقة تعالى أعلم - قوله ﴿ان ضباعة ﴾ ومن لايقول بالاشتراط يدعى الخصوصها واقة تعالى أعلم . قوله ﴿الأستراط يين الناس أن هو مثل الشرط بين الناس فيجوز أو الشرط بين الناس ألا ين العبديث أنه يسلم الحديث أو الشرط بين الناس لايين العبدور به تعالى فلايجوز وعلى هذا فراده بذكر الحديث أنه يسلم الحديث وتأويله بأنه مخصوص بها واقة تعالى أعلم ﴿وعلى ﴾ بفتح ميم وكسر الحاء أى مكان تحالى

نَهُ قَالَ أَبُو َعَبْدِ الرَّحْنِ لَا أَعْـلُمُ أَحْدًا أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزَّهْرِيِّ غَـيْرَ مَعْمَرِ وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَـالَى أَعْلَمُ

# مايفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرُو بُنِ السَّرْحِ وَالحَرْثُ بُنُ مُسْكِينِ قَرَادَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَبَّمُ عَنِ أَبْ وَهُب قَالَ أَلُنَ أَبُنُ عَرَ يُنْكُرُ الاشْتَرَاطَ فِي الْحَبِّحُ وَيَقُولُ الْيَسْرَاطُ وَسُلَمُ اللَّهُ وَسُلَمُ اللَّهُ وَسُلَمُ اللَّهُ وَسُلَمُ اللَّهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْ حُبسَ أَحَدُكُمُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْ حُبسَ أَحَدُكُمُ عَنِ الْحَبِّ طَافَ بِالْبَيْثِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَة ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يُحَبَّ عَاماً قَالِلاً وَبُهْدِي وَيَصُومُ إِنْ لَمْ يَعْمُ اللَّهُ مَا مَسْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

#### اشعار الهدى

أَخْبَرَنَا نُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَغْلِي قَالَ حَدَّنَا نُحَدَّدُ بْنُ ثُورٍ عَنْ مَهْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عُرُوةَ عَنِ الْمُسْوَرِ بْنِ عَخْرِمَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللهِ عَلْهِ وَسَلِّمَ ۖ حَ وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ

قوله ﴿ يَكُرُ الاشتراط ﴾ لا دليل فيه لمن يكر لجواز أن يكون انكار أتى عن عدم الاطلاع على نقيضه ومعرفة أن الحسكم مخصوص بها ﴿ حسبكم﴾ أى كافيكم ولا معارضة بينه وبين جواز الاشتراط . قوله (٢٢ – ٥)

أَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدَّتَنَا مَعْمَرُ عَن الزَّهْرِى عَنْ عُرْوَةَ عَن الْمُسُورَ بْنِ عَنْمَةَ وَمَرُوانَ بْنِ الْحَكِمَ قَالَا خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْخُدَيْبِيَةِ فَى بِضَعَ عَشْرَةَ مَائَة مِنْ أَسَّحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوابِدَى الْخُلَيْفَةَ قَلَّدَ الْمُدْى وَأَشْمَرَ وَأَحْرَمَ بِالْمُعْرَةَ مُخْتَصَرٌ \* أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ أَنْبَأَ وَكِيمٌ قَالَ حَدَّتَى قَالُمُ اللهُ مِنْ حَمْدِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائشَةً أَنَّرُسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَشْعَرَ بُدْنَهُ

## أىالشقين يشعر

أَخْبَرَنَا نِحُاهِدُ بُنُ مُوسَى عَنْ هُشْيِمٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ عَن أَنْ عَبَّس أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيِهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرَ بُدْنَهُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَسَلَتَ اللهَّمَ عَنْهَا وَأَشْعَرَ هَا

#### باب سلت الدم عن البدن

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْنِي قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَكَ أَكَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمْرَ بَيَنَتِهِ فَأَشْمِرَ

## ﴿ وسلت الدم﴾ بمهملة ولام ومثناة أي أماطه بأصبعه

(نی بضع عشرة ماتة) اعرابه کاعراب خمس عشرة أی فی ألف ومثات فوقه (وأشعر) الاشعار أن يطدن فی أحد جانی سنام البعیرحتی یسبل دمها ليعرف أنها هدی و يتميز ان خلطت وعرفت اذا ضلت و برتدع عنها السراق و یا کابما الفقرا. ان ذبحت فی الطریق لخوف الهلاك وهو جائز عند الجمهور ومن انكر فلمله أنكر المالفة لا أصله واقد تصال أعلم. قوله (بدنه) بضم فسكون جمع و بقتحتین مفرد فِي سَنَامِهَا مِنَ الشِّقُ الْأَيْمَنِ ثُمُّسَلَتَ عَنْهَا وَقَلَدُهَا نَعْلَيْنِ فَلَنَّ اسْتَوَتْبِهِ عَلَى الْبَيْدَارِ. الْهَلُّ فنا ِ القلائد

أَخْبِرَنَا أَتْبَهَ قَالَ حَدَّتُنَا أَلَيْثُ عَنْ أَبْ شَهَابُ عَنْ عُرْوَةَ وَعُرَّةَ بِلْتَ عَبْدِ الرَّحْنَ عَنْ عَاشَةً أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَالْبَهَ عَنْ عَالْتَهَ قَالَتْ كُنْتُ أَقْفُلُ اللهُ عَنْ عَالْتَهَ قَالْتَ كُنْتُ أَقْلُ قَلَائِدَ مُنْ اللهُ عَنْ عَالْتَهَ قَالَتْ كُنْتُ أَقْلُ قَلَائِدَ مُنْ عَالَيْهُ عَنْ عَالْتَهَ قَالَتْ كُنْتُ أَقْلُ قَلَائِدَ مُنْ عَلَيْهِ عَنْ عَالْتَهَ قَالَتْ كُنْتُ أَقْلُ قَلَائِدَ مُدْى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَقْلُ قَلَائِد عَنْ عَالِيَهُ مَا يَأْتِي الْخُلِلُ قَلْل اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمْ مُنْ عَلْهُ وَسَلَّمْ مُنْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمْ مُنْ الْقَامِعُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُنْ الفَّالِي اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَسَلَمَ مُنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قوله (ثم سلت)؛ أى أذاله باصبعه (ظلسا استوت به) أى راحاته وهى غير التى أشعرها . قوله (فاقتل) من فل كضرب (ثم لا يجتنب) أى بعد أن يست بتلك الهدايا الل مكة ظار - يست الهدى الل مكة لا يحرم عليه ما يحرم على الحرم كا زعم ابن عباس ومراد عائشة الرد عليه . قوله فإقبل أن يبلغ) القبيد بذلك لكونه على الحلاف وأما بعد بلوغ الهدى عله فلا يقول ابن عباس أيضاً بيفا ، المرمة

قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْيِلُ قَلَاتِدَ الْنَهَمِ لِمَدْي رَسُولِ أَللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُمُّكُ حَلَالًا

#### ما يفتل منه القلائد

أَخْبَرَنَا الْخَسَنُ بُنُ تُحَدَّالِزَّغَفَر انَّ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَنٌ يَعْنِي اَبْنَحَسَنَ عَن اَبْ عَوْن عَن الْقَلْسِمِ عَنْ أَمَّ الْفُرْمِينِ قَالَتْ أَنَا قَلْتُ تَلْكَ الْفَلَائِدَ مِنْ عِهْنَ كَانَعِنْدَنَا ثُمَّ أَضْبَحَ فِينَافَيْأَتِي مَا يَأْتَى الْخَلَالُ مِنَ أَوْلِهِ وَمَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَوْلِهِ

#### تقليد الهدى

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَهَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْد الله بن عُمْرَ عَنْ حَفْقَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ أَلَنْهُ مَاشَأَنُ النَّاسَ قَدْ حَلُوا بَعْمْرَةَ وَلَمْ يَعَلَلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرِتِكَ قَالَ إِنِّى لَبَدْتُ رَأَنِي وَقَلَاتُ هَدْنِي فَلَا أَحَلَّ حَمَّى أَكْثَرَ وَ أَخْبَرَنَا عُيْدُ لَله بُنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا مُحَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّدُ قَالَ حَدَّنَا مُعَلَّدُ قَالَ حَدَّنَا مُعَلِقًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْكُنِقَةَ أَشْعَرَ الْهَدْى فَهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْكُنِقَةَ اللهُ وَلَيْكُ وَاللهُ وَاللهُ وَأَهُلُو وَأَعْلَى اللهُ عَلَيْكُ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَلِكُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مُ كَلِكُ أَنْ فَي عَلَيْكُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ مَالِكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ مَا لَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعَلَّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمْ عَلَيْكُونَا عَلَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَالْهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُونَا عَلَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَ

## ﴿ وَلِمْ تَحْلُلُ أَنْتَ ﴾ بكسر اللام

قوله (من عهن) بكسرفكونالصوف المصبوغ ألواناً . قوله (قدحلوا بعمرة) أى بجعل نسكم عمرة قوله ﴿أَمَاطَ عَنهُ إِنَّى أَوَالَ عَنه ﴿ فَلَمَا اسْتُوتُ بِهُ البِيدَاءُ ﴾ هذا يفيد أنه أهل حين استوا. الراحلة على البدا. وهذا خلاف ما تقدم عن ابن عباس أنه أهل بعد الصلاة ظعله تحقق عنده الأمر بعد هذا

#### تقليد الابل

أَخْبَرْنَا أَحَدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسَمٌ وَهُو أَبْنَ رَبِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَفَالُمَ عِنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلَّتُ قَلَائَدَ بَلْنَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِنَدَى ثُمَّ قَلْهَا
وَأَشْتَرَهَا وَوَجَّهَا لَلَ الْبَيْتِ وَبَعَثَ بِهَا وَأَقَامَ فَلَ حَرِّمَ عَلَيْهِ ثَنْ ثُولُالًا وَ أَخْبَرَنَا
فَتْلِيدَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ القَلْمِ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ 
فَتْلِيدَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْكِ فَعَ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ القَلْمِ عَنْ أَيْدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ 
بُكُنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمُ يُكُومٌ وَلَمْ يَتُرُكُ شَيْئًا مِنَ التَّبَابِ

## تقليد الغنم

فرجع عنه الى ما تحقق عنده واقه تعالى أعلم. قوله ﴿غَنَا ۚ ۚ أَى حَالَ كُونَ البدى غَنَا والحديث صريح

هَدْى رَسُول أَللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ غَنَا أَثُمَّ لَا يُحْرِمُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنْ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ عَائَشَةً قَالَتْ كُنْتُ عَلَيْهِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَى الْأَسْوَد عَنْ عَائَشَةً قَالَتْ كُنْتُ الْقَلْمَ الْمَاكِنَةُ بَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَالَالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّلِكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ ال

#### تقليد الهدى نعلين

أَخْبِرَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرِاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنُ عُلِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ اللَّسْتَوَكَى عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنْ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلَّ الْخَلَيْقَةَ أَشْعَرَ الْهَدْىَ مِنْجَلَتِ السَّنَامِ الْأَيْمِنُ ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ النَّمَ ثُمَّ قَلْدُونَانِيْ ثُمَّ ركِبَ نَاقَتُهُ فَلَسَّا أَشْتَوْتُ بِهِ الْبَيْدَادُ أَخْرَمَ بِالْخَجَّ وَأَخْرَمَ عَنْدَ الظَّهْرِ وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ

# هل يحرم إذا قلد

أَخْبَرَنَا قَتْلِيَهُ قَالَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَيِ الْزِيرِ عَنْ جَارِ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ بِالْلَدِينَة بَعَثَ بِالْمُدَّيِّ فَنْ شَاءَ أَحْرَمَ وَمَنْ شَاءَ مَرَكَ

فى جواز تقليد الغنم فلا وجه لمنع من منع ذلك. قوله (ثم لا يحرم )من أحرم أى لايصير محرما. قوله ( بعث بالهدى ﴾ أى بعث أحدهم بالهدى والحديث يدل على أن الذى يعث بالهدى مخير بين أن يصير

## هل يوجب تقليد الهدى إحراما

أَخْرَنَا إِسْحَقُ مِنْ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَدُ الرَّحْنِ عَنْ مَالِكُ عَنْ عَدْ الله مِنْ أَي بَكُرِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَقْتُلُ قَلَائَدَ هَدْى رَسُولَ أَللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ بَدَيّ تُمْ يَقَلُّدُهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَيْدَهُ ثُمَّ يَبْعَثُ بَهَا مَعَ أَبى فَلا يَدَعُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا أَحَلُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْى . أُخْرِنَا إسحقُ بن إِمْ اهمَ وَقُتِيْهَ كُنْ مُهْانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَقَالَتْ كُنْتُ أَقْتُلُ قَلَائدَ هَدى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَا يَحْتَنبُ شَيْئًا مَّى جَنَّنهُ الْحُرْمُ . أَحْرَنَا عَدُ الله أَبْرُجُمَّـد بْن عَبْد الرَّحْن قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمعْتُ عَبْد الرَّحْن بْنَ الْقَاسم نُحَدّثُ عَنْ أَبِهِ قَالَةَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَفْتُلُ قَلَائِدَ هَدْى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا بَجْنَبُ شَيْئًا وَلَا نَعْلُهُ الْحَجَّ كُملُهُ إِلَّا الطَّوافُ بِالْبَيْتِ . أَخْبَرَنَا قُتَيْنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصَعَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لِأَفْرُلُ قَلَائِدَ هَدْى رَسُول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُخْرَجُ بِالْهَدْى مُقَلَّنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفَيْم مَا يَثْنَعُ مَنْ نَسَاتُه . أَغْبَرَنَا لَحَمَّـدُنْ قُدَامَةَ قَالَحَدَّتَنَا جَريرَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِرْ اهيمَ عَنِ الْأَسُودَعَنْ عَائشَةَ قَالَتْ

عرما و بين أن يقى حلالا. قوله (مع أبي) بالاضافة الى يا. المتكلم تربد أبا بكر رضيانة عنه وعنها رحى ينحر) النابة ليبان الدوام وذلك لانه لا قاتربالحرمة بعد هذه النابة فاذآ لاحرمة المهذه النابة فلا حرمة أصلا وهو المطلوب. قوله (قالت ولا نعلم الحاج يحله) من أحل أي بجعله حلالا خارجا عن الاحرام بالكلة حتى فى حق النسا. (الا الطواف بالبيت) أى طواف الافاضة وأما الحلق فلا يحله بالكلة . قوله (و يخرج بالهدى) على بنا. المفعول أى يخرج من يعث معه الهدى بالهدى

لَقَدْ رَأَيْنِي أَقْلِ أَفَلا لِدَهْدِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّمْ مِنَ النَّمَ فَينْعَثُ مِا أَثْمَتُم فِيناً حَلَالًا

#### سوق الهدى

أَخْبَرَنَا عُمْرَانُ ثُنُ يَزِيدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبُ بُنُ إِسْحَقَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُنُ جُرِيحٍ قَالَ أَخْبِرَكَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدَ عَنْ أَيْهِ سَمِعُهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعُ يُحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَهُ وَسَلِّمَ سَاقَ هَذَيْاً فَي حَجَّه

#### ركوب السدنة

أَخْبَرَنَا قُتَيْهُ عَنْ مَالِكَ عَنْ أَيِ الزَّنَادَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقَ بَدَنَةً قَالَ الْوَكَبْمَا قَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ الْوَكَبْمَا وَيُلْكَ فَى الثَّانِيَةَ أَوْ فِى الثَّالِثَةَ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِرْاهِيمَ قَالَ انْبَانَا عَبْسَدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّنَا سَيِدُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنِس أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ الْرُكَبْمَ قَالَ إِنَّمَا بَدَنَةً قَالَ الْرَكْبُها قَالَ إِنَّهَا بَكَنَةٌ قَالَ الْوَكَبْ

# ركوب البدنة لمن جهده المشى

أَخْبَرَنَا نُحَدُّ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَالِدُ قَالَ حَدَّثَنَا حُیْدُ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَس أَنَّ الَّبِیَ صَلَّى اللهُ عَلِیْهِ وَسَلَّمَ رَأَی رَجُلاّ یَسُوقُ بَدَنَةً وَقَدْ جَهَدُهُ الْمُثْنَى قَالَ أَزَّ كَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ اُرْكُمُهَا وَإِنْ كَانَتْ مَدَنَةً

### ركوبالبدنة بالمعروف

أَخْبَرَنَا عَرُّو بْنُ عَلِيَّ قَالَ حَـدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جَرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَى أَبُو الْزَيْرِ قَالَ سَمْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدَ أَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الْبَدَنَة فَقَالَ سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَـلًى أَلَثَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ أَزْ كَبْمَا بِالْمَدُّرُوفِ إِذَا أَلْجِئْتَ النِّهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا

### اباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى

أَخْرَنَى تَحَدُّ بُنُ قَدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِمِ عَنِ الْأَسْوِدَ عَنْ عَائشَةَ قَالْتُ خَرَجْنَا مَعَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاثْرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَسَّا قَدَمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ أَمْرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقًا لَمْدَى أَنْ يَكُلْ فَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقًا لَمْدَى وَنَسَاؤُهُ لَمْ يُسُفَّقُ فَأَخُلُنَ فَالَتُ عَائِشَهُ فَضِتُ فَلْمُ أَطُفٌ بِالْبَيْتِ فَلَسَّاكَانَتُ لَيْقَالُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ مَا لَمْ عَنْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

#### ﴿ وَلاَرَى الْالْحِجِ ﴾ بضم النون أىنظن

قوله ﴿ إذا ألجئت﴾ على بناء المفعول أى اضطررت وهل بعد أن ركب اضطراراً له المغاومة على الركوب أو لابد من النزول اذا رأى قوة على المشى قولان وقد يؤخذ من قوله حتى بجد ظهرا ترجيح القول الأول وقد يمنع ذلك بأنها ليست غايقلداومة الركوب عليها بل هى غاية لجواز الركوب كلما ألجىء الله أن يركب كلما ألجىء الله أن يركب كلما ألجىء الله أن يركب كلما ألجىء أقوله ﴿ ولا لا ترى الله قولها طفنام أقوب أى لا نفزم و لا ننوى والمراد بعض القوم أى غالبهم كما تقدم مراداً ألا ترى الى قولها طفنامه أنها ماطافت لكونها حاضت وجملة طفنا حال أى قدطفنا وجواب لما أمر رسول اقة صمل اقة تعالى عليموسلم وهذا هودليل النسخ وقد قالبه أحد والمظاهرية والجهور على أنالذسخ كان مخصوصا بالصحابة محال أو ماكن خصوصا بالصحابة تعالى أو ماكن خصوصا بالصحابة تعالى أو ماكن خصوصا بالصحابة تعالى أو ماكن عندي وافة تعالى أو ماكند كون عادي المناسفة المناسفة المناسفة والماكن المناسفة ال

طُفْت لَيَالَى قَدَمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَانْهَبِي مَعَ أَخِيكَ إِلَى التَّنْعِمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةَ ثُمَّ مَوْعِدُك مَكَانُ كَذَا وَكَذَا . أَخْبَرَنَا عُمْرُوبْنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَ عَنْ يَحْبَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ خَرْجْنَا مَعَ رَسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَانْزَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَتَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهَ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْى أَنْ يُقيمَ عَلَى إِحْرَامه وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعُهُ هَدْى أَنْ يَحَلَّ . أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلِيَّةً عَن أَبْ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْرَنَى عَطَاهُ عَنْ جَارِ قَالَ أَهَلَنَا أَصِّحَابَ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالْحَجِّ خَالصًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ خَالصًا وَحْدَهُ فَقَدَمْنَا مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَة مَضَتْ منْ ذي الْحُجَّة فَأَمَّهَا النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَقَالَ أَحَلُوا وَأَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُن بِينَنَا وَ بَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خُسْ أَمْرَهَا أَنْ نَحَلَّ فَنَرُوحَ إِلَى منَى وَمَذَا كَيْرَنَا تَقْطُرُ مِنَ الْمُنَّى فَقَامَ النَبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَغَطَبَنَا فَقَــاَلَ قَدْ بَلَغَنى الَّذِي قُلْتُم وَ إِنِّى لَأَيَرُ ثُكُمُّواً أَنْقَا كُمْ وَلَوْ لَا الْهَدْيُ لَحَلَلْتُ وَلَو اُسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَااُسْتَذَبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ قَالَ وَقَدَمَ عَلَيْ مَنَ الْعَيَنِ فَقَالَ بَمَا أَهْلَتْ قَالَ بَمَا أَهَلَ بِهِالنِّبَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَاماً كَمَا أَنَّتَ قَالَ وَقَالَ سُرَ اقَتُمِيْهُ مَالك مْن جَعْشَم يَارَسُولَ الله أَرَأَيْتَ عُمْرَ تَنَا هٰذه لَعَامَنَا هٰذَا أَوْ للأَبِدَ قَالَ هَى للأَبِد . أَخْبَرَنَا

أعلم . قوله وأهلنا أصحاب الني صليافة تعالى عليه وسلم كه أصحاب بالنصب على الاختصاص وقد سبق مراءاً أن المراد الغالب فرومنا كبيرنا تقطو مرالماني / يريد قرب العهد بالجساع ولابركم كان أعلو عكم قد فرولولا الهدى كم أى مدى (ولو استقبلت الحج) أى لو علت فى ابتداء شروعي ما علت الآن من لحوق المشقة بأصحان باغرادهم بالفسخ حتى توقفوا وترددوا و راجعوا كمما سقت الهدى حتى فسخت

مُمَّدُ مِنْ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَهُ عَنْ عَد الْمَلَكُ عَنْ طَاوُس عَنْ سُر أَقَهَ أَنْ مَالِك بْن جَعْشَم أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ الله أَرَأَيْتَ عُمْرَ تَنَا هٰذه لعَامَنَا أَمُّ لأَبدَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ لِأَبَد . أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بِنُ السِّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ عَن أَنْ أَل عَرُوبَةَ عَنْ مَالِك بن دينَار عَنْ عَطَاء قَالَ قَالَ شُرَاقَةُ ثَمَّتَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـرَّ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا أَلْنَا خَاصَّةً أَمْ لأَبَد قَالَ بَلْ لأَبَد . أَخْبَرَنَا إِسْحْقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْـدُ الْعَزيز وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيْ عَنْ رَبِيعَةَ مْن أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ عَنِ الْحَرِث بْنِ بِلَالِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهَ أَفْسُخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَةً أَمْ للنَّاسِ عَامَّةً قَالَ بَلْ لَنَـا خَاصَّةً . أَخْبَرَاً عَمْرُو بْنُ يَرِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنَ قَالَحَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنِ الْأَعْشَ وَعَيَّاشُ الْعَامِيُعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمَ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَى ذَرٌّ فِي مُتْعَةَ الْحَبِّرَ قَالَ كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً . أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنَ الْمُثْنَى وَمُحَمَّدُ بْنَ إِشَّار قَالاَ حَدَّثَنَا نُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ قَالَ سَمعتُ عَبْدَ الْوَارِث بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ سَمعتُ اْرَاهِيمَ التَّهْمَيُ اِنَّدُمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ في مُتْعَة الْحَجَّ لَيْسَتْ لَكُمْ وَلَسْتُمْ مُنْهَا في شَىْ. إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا أَصَّابَ نُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ. أَخْبَرَنَا بِشَرُ بْنُ خَالِد قَالَ أَنْبَأَنَا غُنْدُرْعَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمَّ عَنْ أَبِيهَ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ كَانَت الْمُتَّعَةُ

معهم قال حين أمرهم بالفسخ فترددوا ﴿عمرتناهـذه﴾ أمالتي في أيام الحج أوالق فسخنا الحج بها والجهور على الآول وأحمد والظاهرية على الثاني. قوله ﴿بَالِنَا عَاصَةٌ﴾ أى التمتع عام لكن فسخ الحج بالمسرة خاص و به قال الجهور ومن يرى الفسخ عاما يرى أن هـذا الحقيث لايصلح للمارضة . قوله ﴿كانتُ لنا رخصة﴾ أى بوصف الفسخ والا فلاخصوص

(كانوايرون) بضم أولهوا لمرادأهل الجاهلية وذلك من تحكاتهما لمبتدعة (و يجعلون المحرص مضر) قال النووى هو مصروف بلاخلاف وحقه أن يكتب بالآلف لأنه منصوب لكنه كتب بدونها يعنى على لغة ريعة ولابد من قرامته منونا . وفى المحكم كان أبوعبيدة لا يصرفه ومعنى بجعلون يسمون وينسبون تحريمه اليه الثلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم فتضيق بذلك أحوالهم وهو المراد بالنسى، ﴿ ويقولون اذا برأ ﴾ بفتحتين وهمزة وتخفف ﴿ الدبر ﴾ بفتحتين الجرح الذي يكون فى ظهر البعيرية يقال دبريد بدبر دبرا وقيل هو أن يقرح خف البعيريريدون أن الابل كانت تدبر

قوله ﴿ كانوا برون﴾ الضمير لآهل الجاهلية لا للصحابة كما يوهمه كلام بعضهم لقوله و بجعلون المحرم صفر وليس هذا من شأن الصحابة قال السيوطى وهذا من تحكات أهل الجاهلية الفاسدة وقوله و بجعلون المحرم صفر قال السيوطى نقلا عن النووى وهو مصروف بلا خلاف وحقه أن يكتب بالآلف لآنه منصوب لكنه كتب بدونها يعنى على لفة ربيعة أى لفة من يقف على المنصوب بلا ألف فأن الحظ مداره على الوقف و لابد من قراءته منونا . و في المحكم كان أبو عيدة لا يصرفه ومعنى بجعلون يسمون وينسبون تحريمه اليه لكلا تتوالى عليم ثلاثة أشهر حرم فتضيق بذلك أحواكم وهو المراد بالنسي، ﴿ اذَا رأ ﴾ يفتحين وهمرة وتخفف ﴿ الدر ﴾ يفتحين الجمرح الذي يكون في ظهر البعير أي ذال عنها الجمروح وَعَفَا الْاَ بِرُ وَالْسَلَخَ صَفَرُ الَّوَ قَالَ دَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ حَلَّتِ الْمُمْرَةُ لَمِن اعْتَمْر فَقَدَمَ النّبِي مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْتَ ابُهُ صَيِحة رَابِعة مُهلّينَ بالْحَجَّ فَأَمَرُهُمْ أَنْ يَجْعُلُوهَا عُمْرةً قَتَعَاظُمَ خَلَكُ مَا عَدْمَةً فَقَالُوا يَوَسُولَ الله أَيْ الْحَلَّ فَلَهُ مَا أَخْبَرنَا مُحَدَّنَا اللهُ عَلَى مَنْهُ اللّهَ وَهُو القُرَّيُ قَالَ سَمَعْتُ ابْنَ عَلَى مَقُولُ أَهْلًى رَسُولُ الله عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْعَمْرةَ وَأَهَلَ أَنْحَابُهُ بِالْخَجِّ وَأَمْر مَنْ لَمْ يَكُنْ مَنَهُ الْمَلْدَى أَنْ يَعِلَى فَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلًا وَلَيْكَ أَنْ يَكُنْ عَلَى اللّهُ وَسَلّمَ قَالَ هَذَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

بالسير عليها الحالحج (وعفا الوبر) أى كثر وبرالابل الذي حلقته رحالالحج (وانسلخ صفر) قال النووى منده الالفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر موقوفاعليها لانمرادهم السجع (أى الحل قال الحل كله ﴾ أى حل يحل له فيه جميع ما يحرم على المحرم حتى غشيان النساءوذلك تمام الحل

(وعفا الو برك أى كثر و بر الابل الذى قلته رحال الحج (وانسلخصفر) قال النوو ىهذه الألفاظ كلما تقرأ ساكنة الآخر موقوقا عليها لان مرادهم السجع (الحل كله) أى حل يحوله فيه جميع مايحرم على المحرم حتى جماع النساء وذلك تمسام الحل. قوله (وكان فيمن لم يكن معه الهدى) هكذا فيصحيح مسلم و بهذا الاسناد ولكن في صحيح باسناد آخر وكان طلحة ان عبيد الله فيمن ساق الهدى فلم يحل قوله (دخلت العمرة في الحج) من جوز الفسخ يقول دخلت نية العمرة في نية الحج بحيث أن من نوى الحج صح له الفراغ منه بالعمرةومن لايجوز الفسخ يقول دلمت في أشهر الحج وصحت معنى دخلت

# مايجوزللمحرم أكله من الصيد

أَخْبَرَا أَتُنْبِهُ عَنْ مَلكَ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ نَافِعٍ مُولَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَع رَسُولِ الله صَلَّى الله عَنْ عَلَيه وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِيعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَعْجَابِ لَهُ مُحْمِينَ وَهُو عَيْرُ مُحْرِمٌ وَرَأَى حَلَّ وَحْشَيًا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسه ثُمَّ سَأَلَ أَصَابُهُ أَنْ يَنْا وَلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبُوا فَسَلَّمُ مُرَّعُهُ فَأَبُوا فَأَخَذُهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْخَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكُم مَنْ بُعْضُ أَنْ يَنْا وَلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبُوا فَسَلَّمُ مَلْ أَغْفَرَهُ ثَمَّ شَدَّ عَلَى الْخَارَ فَقَتَلَهُ فَأَكُم مَنْ بُعْضُ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَنْ وَلَكَ فَقَالُ فَقَلْهُ فَأَكُم مَنْ فَكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَنْ وَلَكُو الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَنْ وَلَكُو الله عَنْ وَسَلَّمَ فَالله عَنْ وَمَعْلَ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ عَنْ وَالْعَرْدُ ثَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ عَنْ وَجَلً مَ أَخْبَرَنَا عَمْولُهُ الله عَنْ وَلَو مُنَالِكُ مَنْ الله عَنْ فَالْعَدُهُ وَقَوْلَ مَلْكُو الله وَمَعْلَمُ الله وَنَعْنَ عَلْهُ وَالْعَلْ عَلْمَ عَنْ وَلَكُو مَنْ وَلَكُونَ الله وَنَعْنَ عَلْهُ عَنْ فَالْعَلَهُ وَالْعَلْ عَلْمَا عَلَى الله وَنَعْنَ عَنْ فَلْ عَلْمَ مَنْ فَالْعَلُهُ مَا عَلَى الله وَمَعْلَمُ الله وَمَعْلَمُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ وَالْعَلْوَ عَلَى عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلْمُ الله وَنَعْنَ عَلْوهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ الله وَنَعْنَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَالًا عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْولُولُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلّهُ وَالْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَمُ عَلَيْ عَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَمُ ال

أضال الممرة في أفعال الحج فلا يجب على القارن الااحرام واحد وطواف واحد ومكذا ومن لا يقرل بوجب الممرة في أفعال المراد أنه سقط افتراضها بالحج فكا نها دخلت فيه و بعض الاحتمالات لا يناسب المقام والله تعالى علم والن يناولوه سوطه كل أي وقد نسبه كافى و واية أوسقط عنه كافى أخرى وجم بينهما بأن أريد بالسقوط النسيان أواللكس تجوزا و ثم شدكي أي حل عليه فروأني بعضهم أي المتنوا عن الاكل وطعمة كابينم بعضم فسكون أي طام والمقمود بنسة الطعام اليه تعالى قطع النسبب عنهم أي فلاأثم عليكم والافتكا الطعام عمما يطعم فلهم والله تعالى أعلم

قَرَادَةٌ عَلَيْهُ وَأَنَّا أَسْمَهُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ أَنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ يَحْيُ بِنَسَعِيدَقَالَ أَخْرَى عَنْ عَيْرِ بِنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيَّ أَنَّهُ أَخْرَهُ عَنِ الْبَهْرِيِّ بِنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ أَنَّهُ أَخْرَهُ عَنِ الْبَهْرِيِّ بِنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ أَنَّهُ أَخْرَهُ عَنِ الْبَهْرِيِّ بَنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ خَرَجُ بِرِيدُ مَكَةً وَهُو مُحرِّمُ حَقَّى إِذَا كَانُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ فَقَالَدَعُوهُ فَلَا يُوسَلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ فَقَالَدَعُوهُ فَقَالَ بَالرَّوْسَ لَلهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ عَلَيْ وَسَلَمَ فَقَالَ عَلَيْ وَسَلَمَ فَقَالَ عَلَيْ وَسَلَمَ فَقَالَ بَاللّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ بَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ بَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ ال

# مالايجوز للمحرم اكله من الصيد

أَحْبَرَنَا قَتِيدٌ مِن سَعِيدَعَن مَالِكَ عَنِ أَنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بِن عَبْد الله بِن عُنْهَ

﴿ بِالْآنَاية ﴾ بضم الهمرة وحكى كسرها ومثلة موضع بطريق الجمعة الممكة ﴿ والعرج ﴾ بفتح العين وسكون الراء وجيم قرية جلعة من عمل الفرع على أميال من المدينة ﴿ ظَي حافف ﴾ بمهملة تم قاف ثم فا أي نائم قد اتحنى فى نومه ﴿ لا يربيه أحد ﴾ أي لا يتعرض له أحد ولا يرججه

قوله (حتى اذا كانوا) أى فىالطريق أو فىأثنا. ذلك ﴿ بين الرفاق﴾ الرفاق ككتاب جمع الرفقة مثلثة الراء وسكون الفاء ومى جساعة تو انقهم فى السفر ﴿ بالانابة ﴾ بعنم الممرة وحكى كسرها ومثلثة موضع بطريق الجمحقة الممكنة ﴿ بينالرو يته ﴾ بالتصغير ﴿ والعرج ﴾ بفتحالعين المهملة وسكونالراء وجم قرية جامعة على أيام من المدينة ﴿ حافف ﴾ بمهملة ثم قاف ثم فاء أى نائم قد انحى فى نومه وقبل أى واقف منحن وأسه بين يديه لل وجليه وقبل الحاقف الذى لجأ الرحقف وهوماانعطف مناالرمل ﴿ لا يربيه ﴾ عَنْ عَدْ الله بْنِ عَلَّاسِ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةَ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْم وَسَلَّمَ حَمَارَ وَحْسَ وَهُوَ بِالْأَبُواءَ أَوْ بَوِدَانَ فَرَدُهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ فَلَكَّ رَأًى رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ مَافى وَجْهِى قَالَ أَمَّا اللَّهُ لَمْ نُرُدَّهُ عَلَيْـكَ إِلَّا أَنَّا حُرْمُهُ أَخْرِنَا قَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَأَدُ بِنُ زَمْد عَنْ صَالح بِن كَيْسَانَ عَنْ عُبِيدُ الله بِن عَد الله عَن أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ الصَّعْبِ بْنِجَثَّامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ حَتَّى اذَا كَانَبُودَانَراكَى حَمَارَ وَحْشِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ انَّا حُرُمْ لِأَنَّأَكُلُ الصَّيْدَ أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ سُلْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ مِنْ سَلَمَةَ قَالَ أَنَـأَنَا قَيْسُ بِنُ سَعْد عَنْ عَطَاء أَنَّ ابْنَ عَبَّاس قَالَ لِزَيْد أبن أَرْقَرَ مَاعَلْمَتَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى لَهُ عَضُو صَيْد وَهُو محْوثم فَلَ يُقْبِلُهُ قَالَ نَعَمْ أُخْـبَرَ نِي عَمْرُو بْنُ عَلَىٰ قَالَ سَمْعْتُ يَحْنَى وَسَمْعْتُ أَبَّا عَاصِمِ قَالَاَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْحِ قَالَ أُخْبَرَى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ عَنْ طَاوُس عَن أَيْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَدَمَ زَيْدُ بْنُ أَرَّقَمَ فَقَـالَ لَهُ أَنْنُ عَبَّاس يَسْتَذُكُرُهُ كَيْفَ أَخْبَرْتَني عَنْ لَحْم صَيْد أَهْدىَ لَرَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ نَعَمُ أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ عُضْوًا منْ لَحْمْ صَيْدَوَرَتَهُ وَقَالَ انَا لَا نَأْكُلُ إِنَا حُرُمٌ . أَخْبَرَنَا

(انا لمزره عليك الاأناحرم) ان الأولى مكسورة ابتدائية والثانية مفتوحة على تقدير لامالتعليل

مزداب يريب أوأراب أىلايتعرض له ولايزعجه . قوله ﴿ابْبِجَامَة ﴾ بجيم مفتوحة ثمانا. مثلة مشددة ﴿بالاَبُوا ﴾ بفتح الهمزة وسكون المرحدة و بالمد ﴿أو بردان ﴾ بفتح الواو وتشديد العال المهملة هما مكانان بين الحرمين ﴿مافى وجهى﴾ من الكراهة ﴿أما انه ﴾ أىالشان و في نسخة أنا وعلى النسخين فهمزة ان مكسورة للابتداء ﴿الاأنّا ﴾ بفتح الهمزة أى لأنا ﴿حرم ﴾ بضمتين أى بحرمون والتوفيق بين هذا ومانقدم أن هذا قد صيد له أو هذا في الحيار الحي وماسبق فيا لم يصدله وكون هذا كان حيا

مُمَّدُ بُنُ قُدَامَةَ قَالَحَدَّثَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَن الْحَكَمِ عَنْ سَعِيد بْن جُيَرِ عَن ابْن عَأْس قَالَ أَهْدَى الصَّّبُ بْنُ جَنَّامَةَ إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَ حَارٍ وَحْسَ تَقْطُرُ دَمَّا وَهُو تَحْرِمُ وَهُو بِقُدَيدُ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ . أَخْبَرْنَا يُوسُفُ بْنَ حَاد الْقَدْيُّ قَالَ حَدَّنَا سُفْيانُ ابْنُ حَبِيبَ عَنْ شُعْبَةً عَنَ الْمَكَمَّ وَحَبِيبٌ وَهُوَ أَبْنُ أَبِي ثَابِت عَنَّ سَعِيد بْنِ جُبِيْرِ عَن أَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَنَّامَةً أَهْدَى النِّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ حَمَّرًا وَهُو تُحْرِ مُؤْدِهُ عَلْهُ

إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتله أيأكله أم لا

﴿ وخشينا أن تقتطع ﴾ بضم أوله أى يقطعنا المدوعن الني صلى القاعليه وسلم ﴿ أَرْفِعَ فُرسَى ﴾ بتشديد الفاء المكسورة أى أكافه السير السريع ﴿ شَأُوا ﴾ بالهمزة أى قدر عدوه ﴿ وهو قائل ﴾ من القبلولة

مما لا بوافقه الروايات واقه تعالى أعلم. قوله (عام الحديبية) بهذا تبين أن تركد الاحرام ومجاوزته الميقات بلااحرام كان قبل أن تقرر المواقيت فان تقرير المواقيت كانسنة حج الوباع كاروى عنأحد (أن تقتطم) قال(السيوطىبينم أوله أميقطمناالعدو عنالني صلى الفتصالى عليموسلم (أوفع) بتشديدالفاء المكسورة أيماً كلفه السير السريع (شأوا) بالهمزأى قدر عدوه (وهوقائل) منالقيلية (بالسقيا)

يَا رَسُولَ الله انَّ أَصَحَابُكَ يَقَرُونَ عَلَيْكَ السَّلامَ وَرَحْةَ الله وَ إِنَّهُمْ قَدْ خَشَوا أَنْ يَقْتَطَعُوا 
دُونَكَ فَاتَظُرُهُمْ فَاتَظَرُهُمْ فَقُلُت يَارَسُولَ الله إِنَّى أَصَبْتُ حَمَارَ وَحْش وَعِنْدى مِنْهُ فَقَالَ 
لَلْقُومِ كُلُوا وَهُمْ مُحْرُمُونَ . أَخْرَنَى عَيْدُ الله بَنْ فَصَالَا بَنْ إِبْرَاهِمَ النَّسَاقُ، قَالَ أَنْبِأَنَّا مُحَدِّدُ 
وَهُو أَنْنُ الْمَبَارَكَ الصَّورِيْ قَالَ حَدِّثَنَا مُعَاوِيةٌ وَهُو أَبْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَعْيَ بِنْ أَبِي كَثَيْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَدِّرَهُ أَنَّهُ عَرَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
عَرْوَةَ الْمُدَيْنِيةَ قَالَ فَأَهْلُوا بِعُمْرَة غَيْرَى فَاصْطَدْتُ حَمَارَ وَحْشَ فَأَطْمَعْتُ أَعْمِيلِ مِنْهُ وَهُمْ عَرُمُونَ مُثَمِّ اللَّهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ 
عَرُووَةَ الْمُدَيْنِيةَ قَالَ فَأَهْلُوا بِعُمْرَة غَيْرِى فَاصْطَدْتُ حَمَارَ وَحْشَ فَأَطْمُعْتُ أَعْمِيلِ مَنْهُ وَهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْمَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُوا اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّه

#### إذا اشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال

أَخْبَرَنَا تَحُودُ بُنُ غَلَلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعِبُهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بُنْ عَد الله بْنِ مَوْهَبِ قَالَ شَعْتُ عَبَد الله بْنَ أَبِي قَنَادَةَ يُعَدِّثُ عَنْ أَبِيه أَنَّهُم كَانُواْ فَمَسيرٍ لَهُمْ بَعْضُهُم مُحْرِمٌ وَبَعْضُهُم لِيَسَ مُعْجِرِم قَالَ فَرَايَّتُ حَارَ وَحْسَ فَرَكِبْتُ فَرَيْنَ وَمَا أَنْف فَاسَتَنْتُهُمْ فَأَيْنُ أَنْ أَنْ يُعِنُونَ فَاخْتَلَسْتُ سُوطًا مِنْ بَعْضِهِمْ فَشَدَّتُ عَلَى الْخَمَارِ فَأَصْبُتُهُ فَأَكُوا مِنْهُ فَأَشْفَقُوا قَالَ فَمُنِلَ عَنْ ذَلِكَ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ أَشَرُتُم أَوْ أَعْتُمْ قَالُوا

### ﴿ بِالسَّقِيا ﴾ بضم السين موضع ﴿ فاضلة ﴾ أى فضلة

بضم السين موضع . قوله (فاضلة) أى قطعة فاضلة أى فضلة و بَقية . قوله (فاختلست) أى سلبت (فاشفقوا) أىخانوا (هرأشرتمالخ) يدلعلىأنهم لوأشاروا أو أعانوا لمماكانكم أناياً كلوا

لَا قَالَ فَكُلُوا • أَخْبَرَنَا قَتَلِبَةُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا يَنقُوبُ وهُو ابْنُ عَد الَّحْنِ عَنْعُرو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَارٍ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ أَنهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَيْدُ الْبَرَّ مَالَمْ تَصَيِدُوهُ أَوْ يُصَــُّدَ لَـكُمْ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْنِ عَثْرُو ۚ بْنُ أَبِي عَمْرٍو لَيْسَ بِالْقَوِى فِي الْحَديث وَإِنْ كَانَ قَدْ وَوَى عَنْهُ مَالِكُ

# ما يقتل المحرم من الدواب قتل الكلب العقور

أَخْبَرَنَا قُتْيْنَةُ عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

﴿ صيد البر لكم حلالعالم تصيدوه أو يصادلكم ﴾ قالالشيخ ولى الدين هكذا رواية يصادبالألف وهي جائزة على لغة ومنه قول الشاعر

#### اذا العجوزغضبت فطلق 🦼 ولا ترضاها ولا تماق

وقال الآخر ﴿ أَلَمْ يَأْتِيكُ وَالْآتِبَا ۚ تَنَمَى ﴿ وَعَرُو بِنَأْفِهُ وَلِيسٍ هُوبِالْقُوى فَيَالَحْدِيثُ﴾ قال الشيخ ولى الدين قدتبع النسائى علىهذا ابن حزم فقال خبر جابرساقط لآنه عن عمرو وهوضعيف وقد سبقهما الى تضعيفه يحيى بن معين وغيره لكن وثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو ساتم

قوله ﴿ صيد البر ﴾ أى مصيده ﴿ حلال ﴾ أى وأنتم حرم كما فى رواية الترمذى وغيره وهو بضمتين جمع حرام بمنى المحرم ﴿ أو يصاد ﴾ قال السيوطى فى حاشية ألى داود كذا فى النسخ والجارى على قواتين العربية أو يصد لأنه معطوف على المجزوم وذكر فى حاشية الكتناب نقلا عن الشيخ ولى الدين مكذا الرواية بالألف وهي جائزة على لغة . قلت والوجه نصب يصاد على أن أو بمنى الاأن قلااشكال . قوله ﴿ عمرو بن أى عمرو ليس بالقوى ﴾ قال الشيخ ولى الدن قدتيم النسائى على هذا الزحزم وسبقها الم تضعيفه يحي بن معين وغيره لكن وثقة أحمد وأبو زرعة وأبوعاتم وازعدى وغيرهم وأخرج له الشيخان في مجمعهما وكنى جما فوجب قبول خبره وقد مكت أبوداود على خبره فهوعنده حسن أو خُسْ لَيْسَ عَلَى الْخُرِمِ فِي قَتْلِينَّ جُنَاحُ الْغُرَابُو الْحِدَّأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَقَوَالْكَلْبُ الْمَقُورُ قتل الحســـة

أَخْبَرَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِيَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَحَدَّثَنَا قَنَادَهُ عَنْ سَعِيدِينْ الْسَيَّبِ عَنْ عَلْشَهُ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُمْسُ يَقْتُلُهِنَّ الْحُرُمُ الْحَيَّةُ وَالْفَأَرُةُ وَالْحَدَأَةُ وِالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْـكُلُبُ الْعَقُورُ

وابن عدى وغيرهم وأخرج لهاالشيخان في محيحهما فوجب قبول خبره وقد سكت أبوداود على حديثه هذا فهو عنده الماحسن أوصحيح وصحه الحاكم في المستدرك وقال انه على شرطالشيخين ولكن المطلب بن عبد الله بن حنطب لميخرج له واحد من الشيخين في محيحه وهذا يدل على أن الحاكم لاير يد بكونه على شرطهما أن يكون رجال اسناده في كتابهما كاذكره جماعة لأنه لاجمل كون الشيخين لم يخرجا للطلب فدل على أن مراده أن يكون راويه في كتابهما أوفي طبقة من أخرجاله الشيخين لم على المترحذي هذا الحديث بالانقطاع بين المطلب وبين جار فقال انه لايمرف له سماع منه منه على الموحلة حدثي من عمل الترمذي هذا الحديث بالانقطاع بين المطلب عناعا من أحد من الصحابة الاقوله حدثي من شهد خطبة النبي صلى الله على وصل وقال الدارى مثله (خس ليس على الحرم في قتلهن جناح) قال النووى اختلفوا في المحنى في ذاك فقال الشافي المدى في جو از قتلين كونهن على الم يؤكل كونهن مالايؤكل وهو متولدهن ماكو لوغيره فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه وقال اللاالم المدى في بحو از قتلين كونهن مؤذيات فكل وؤد يجوز للمحرم قله ومالا فلا (والحداث) مقصور بو وزن عنبة (والفارة) بهمزة (والكبالمورو والغار والكبالمورو وقول كالالورو والغار الباروم الانه كل المعروف وقيل كل ما يفترس كلانكل معترو العام والكبالموروف وقيل كل ما يفترس كل نعترس من السباع يسمى في اللغة كل علم قور والعقر العاقر العاقر العاقر العاقر العاقر العاقر الحاقر الماقر الجارح (والغر اب الابقع) كان كل مفترس من السباع يسمى في اللغة كل عقور والعملى العقور العاقر العاقر إلى المروز والغر اب الابقع كم

صحيح . قوله ﴿جناح﴾ أىائم ﴿والحداة﴾ بكسر عا. مهملة وفتح دال بعدها همزة كعنبة أخس الطيور تخطف أطعمة الناس من أبديم ﴿والفارة﴾ بمعزة ساكنة وتسهل ﴿العقور﴾ بفتح العين مبالغة عافر وهو الجارح المفترس. قوله ﴿الاَبقع﴾ هوالذى فيظهر أو فيطنهياض وقد أخذ

#### قتــل الفأرة

أَخْبَرَنَا قَيْنِهُ بُنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ اَبْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّ اللهُ عَلَهْ وَسَلَّمَ أَنْنَ فِي قَتْلِ خَمْسٍ مِنَ النَّوَابُ لِلْأُحْرِمِ الْفُرَابُ وَالْحِيدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ وَالْفَقْرَبُ

## قتل الوزغ

هو الذى فى ظهره أو بطنه بياض وقد أخذ بهذا القيد طائفة وأجاب غيرهم بأن الروايات المطلقة أصح ﴿ ونهى عن قتل الجنان ﴾ بكسر الجيم وتشديد النوذهى الحبات التي تكوز فى البيوت واحدهاجان وهو الدقيق الحقيف ﴿ إِلا ذا الطنيتين ﴾ تشية طفية وهى فى الأصلخوصة المقل شبه الحطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل ﴿ والآبةر ﴾ أى القصير الذب

القيد طائفة وأجاب غيرهم بأن الروايات المطلقة أصح. قوله ﴿عَكَازُ ﴾ بضم عين وشدة كاف عصا ذات حديدة ﴿ الإيطفى، ﴾ من الاطفاء ﴿ عن قتل الجنان ﴾ بكسر الجيم وشديد النون هى الحيات التي تكون في البيوت واحدها جان هو الدقيق الحقيف ﴿ الا ذا الطفيتين ﴾ هو بضم طا، وسكون فا. الحيال الايضان على ظهر الحية ﴿ والابتر ﴾ القصير الذنب ﴿ يطمسان البصر ﴾ أي يخطفان بما فيهما ورالحاصية وقبل يقصد ان

#### قتل العقرب

أَخْرَنَا عُنِيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيد أَبُوقَدَامَةَ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْيَى عَنْ عُنِيْدَ اللهِ قَالَ أَخْرَكَى نَافَعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ خَمْسُ مِنَ اللَّوَابُّ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتْلُهُنَّ أَوْ فَى قَتْلَهِنَّ وَهُوَ حَرَامُ الحَدَّأَةُ وَالقَارُهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغَرُبُ

#### قتل الحدأة

أَخْبَرَنَا زِيلَدُ بُنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنُ عُلَيَّةَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَن أَبْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ الله مَاتَقْتُلُ مَن النَّوَابِّ إِذَا أُحْرَمْنَا قَالَ خَمْسٌ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الحَدَاةُ وَالْفُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْفَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

#### قتل الغراب

أَخْبَرَنَا يَمْقُوبُ ثُنُ إِرْ اهِمَ قَالَ حَدَّنَا هَشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنَى ثُسَعِيد عَنْاَفِعِ عَنِ ابْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ سُلُ مَا يَقْتُلُ الْجُرْمُ قَالَ يَقْتُلُ الْمَقْرَبَ وَالْفَو يُسَقَةَ وَالْحُدَأَةَ وَالْفَرَابُ وَالْكَلْبُ الْفَوْرَ . قَالَ عَثْمَالُ الْخُورَ وَالْفَو يُسَقَقَ وَالْحُدَاقَةُ فِن رَبِهَ الْفَرْمِي ، قَالَ حَدَّنَا سُفَيانُ عَن وَالْفُرِيَ عَنْ سَلْمٍ عَنْ أَيْهِ قَالَ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خُسْ مَنِ اللَّواَبُ لَاجْنَاحَ فَيَ قَتْلِينَ عَلَى مَنْ قَتْلُمَنْ فِي الْمُرَمِ وَالْاحْرَامِ الْفَأْرَةُ وَالْخِدَأَةُ وَالْفَرَابُ وَالْفَقَر

﴿خُس مَنَالدُوابِ لاجناحِ فَيَتَلَمِنَ عَلَى مَن قَتَلَمِن فِي الحَرِمُ وَالاحرامُ﴾ قال النووي اختلفوا

البصر باللسع . قوله﴿ وهو حرام﴾ أى والحال أن القائل حراماً ى يحرماً عداخل في الحرم . قوله﴿ والفويسقة ﴾ هي الفارة تصغير فاسقة لحروجها من جحر على الناس وافسادها . قوله ﴿ في الحرم ﴾ بفتحتين أى حرم مكة

#### مالايقتله المحرم

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي اَنْنُ جُرَجٌ عَنْ عَدْ الله بن عُبَيْد بن نُمَيْر عَن ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَارِ بْنَ عَدْ الله عَن الطَّبُعِ فَأَمْرَنَى بِأَكْلِهَا قُلْتُ أَصَّدُ هِي قَالَ نَمَّ قُلْتُ أَنَّمَعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَيْدٍ وَسَلَمَ قَالَ نَمْم

#### الرخصة في النكاح للمحرم

أَخْبَرَنَا قَتَيْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مَاوُدُ وَهُوَ أَبُنْ عَبْدِ الرَّحْنِ الْمَطَّارُ عَنْ عَرْو وَهُو أَبُنْ دِينَارِ قَالَ سَمَعْتُ أَبَّا الشَّعْنَاء يُحَدِّثُ عَنَ إِبْنِ عَبَّسِ قَالَ تَرَوَّجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةً وَهُو مُحْرَمٌ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُ و بُنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَيْقِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنْ جُرِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَرُو فَوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُو اللهُ عَنْ إِبْنَ عَبَّسِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُو حَرَامًا . أَخْبَرَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ نَجْسَد قَالَ حَدَّثَنَا أَيْ قَالَ حَدَّثَنَا حَدًّ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمْد عَنْ يُجَاهِد عَن أَبْنِ عَبَّسِ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَّةً وَهُمَا عُرْدً عَنْ يُجَاهِد عَن أَبْنَ عَبَّسِ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَجَّ مَيْمُونَةً وَهُمَا يُحْرَدُن بُخْبَدَ عَنْ جُمْدِ عَنْ جُمْدِ عَنْ عَكْمِ هَا فَيَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَوْقَ عَلْهُ وَسَلَّمَ بَوَقَ عَلْهُ وَسَلَّمَ بَوْقَ عَلْهُ وَسَلَّمَ بَوَّا حَدَّثَنَا أَعَدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بَوْقَ عَلْمُ وَالْمَ فَالْ عَدَّيْنَا أَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

فى ضبط الحرم هنا فضبطه جماعة من المحدثين بفتح الحاء والراء الحرم المشهور وهو حرم مكة

أو يشمتين جم عرام أى فالمواضع المحرمة . قوله (عن الضبع) بفته معجمة وضم موحدة حيوان معروف . ﴿ فَاحَرِقُ﴾ أَى أَمراباً حَدَّر رَحْمَة ﴿ أَصِدِ هَى } أَى أَوْفَتُها جَزَا . قوله ﴿ وَهُو عَرَمُ ﴾ بِمَا أخفِعا أَوْنَا

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغْيَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعَىٰ عَنْ عَطَاء بنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ أَنَّ النَّبِئَ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ نَرَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُو خُرِيمٌ

#### النهى عن ذلك

أَخْرَنَا قَنْيَةُ عَنْ مَالكَ عَنْ نَافعَ عَنْ نَيْهُ بِنْ وَهْبِ أَنَّ أَبَانَ بَنَ عُمَّانَ قَالَ سَعْتُ عُمَّانَ أَنْ عَقَالَ سَعْتُ عُمَّانَ أَنْ مَثَانَ عَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْخُرْمُ وَلاَ يَخْطُبُ وَ لَا يُنْكحُ . أَخْرَنَا عُبَيْدُ الله بِنْ سَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالكَ أَخْرَنَى نَافِعٌ عَنْ نَيْهُ بِنْ وَهْبِ عَنْ أَبْنَ بْنِ عُنَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

والثانى بضم الحاء والراء ولميذكر القاضى عياض فىالمشارق غيره قالهو جمع حرام كماقال تعالى

فجوز وا نكاح المحرم. قوله (لايشكع) بفتح الدائي لا يعقد لفسه ( ولا يخطب) كينصر من المنطبة بكسر الحذاء وهذا بمنع الباء أى لا يصقد لغيره الحذاء وهذا بمنع الباء أى لا يصقد لغيره وطرمنها يحتمل النهى والنفى بمنى النهى وغالب أهل الحديث والفقة أخذوا بهذا الحديث ورأوا أن حديث ابن عام المحجد المنابع عن ميدونة ورافع لكون ميدونة صاحب النه تعالى عليه وسلم و بينها صاحبة الواقعة فهى أعلم بها من غيرها و رافع كان سفيراً بين الني صلى الله تعالى عليه وسلم و بينها وازعباس كان اذ ذاك صفيراً ولكون حديثهما أوفق بالحديث القولى الذى رواه عثمان وضى الله تعالى عديم عنه وقالوا ولوسلم أن حديث ابن عارض حديث ميدونة يسقط الحديثان المتعارض و يرتم حديث عنه وقالوا ولوسلم أن حديث الن مقتمالي المتعارض و يرتم حديث

### الحجامة للمحرم

أَخْرِنَا قَدِيْهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْ عَنْ أَيِّى الزَّيْرِ عَنْ عَطَا، عَن ابْن عَبَّس انَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَتَجَمَ وَهُو مُحْرِمٌ . أَخْرَنَا قَدَيْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ طَاوُس وَعَطَاهُ عَن ابْنِ عَبَّس أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُو مُحْرِمٌ . أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنَ مَنْصُورَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَنْبَأَنا عَمْرُو بُنُ دِينَارَ قَالَ سَمْعَتُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَبَّس يَقُولُ احْتَجَمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرِمٌ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ أَخْبَرَنِي طَلُوسٌ عَنِ ابْنَ عَبَّسِ يَقُولُ احْتَجَمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرَمٌ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ أَخْبَرَنِي طَلُوسٌ عَنِ

### حجامة المحرم من علة تكون به

أَخْبَرَنَا نُحَدَّدُ بُنُ عَبْد الله بْن الْلَبَارَكَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بُن إِبْراهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْزَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِّى صَلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ اُحْتَنِجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَشْدَكَانَ به

### وأنتم حرم قال والمراد به المواضع المحرمة قال النووى والفتح أظهر ﴿من وث ﴾ بفتح الواو

عيان القولى سالما عن المعارضة فيؤيد به ولوسلم أن حديث ان عاس لايسقط ولايمارضه حديث ميمونة و وافع فلاشك أنه حكاية فعل بحتمل الحصوص وحديث عيان قول نص في التشريع فيؤخذ به قطماً على مقتضى القواعد وقال بعضهم بل حديث ابن عباس أرجح سنداً فقد أخرجه السنة فلا يمارضه شيء من حديث ميمونة و رافع والأصل في الافعال العموم فيقدم على حديث عيان أيضاً فيؤخذ بعدون غيره والله تعالى أعلم . قوله ﴿ احتجم وهو عمر م تجوز الحجامة الدحرم عند كثير بلاحلق شعر لمكن سيجىء أنه احتجم في الرأس والحجامة الانحل عادة عن حلق بالأوفق بالحديث أن يقال بجواز حلق موضع المجامة اذا كان هناك ضرورة والله تعالى أعلم . قوله ﴿ من وشره به فتح واو وسكون مثلثة

#### حجامة المحرم علىظهر القدم

أَخْرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ أَنْنَأَنَا عَبُدُالَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْتَجَمَ وَهُو نُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَنَمَ مِنْ وَثُوكَانَ بِهِ حجامة المحرم وسط رأسه

أَخْرَنِي هَلَالُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّتَنَا نَحْدَدُ بْنُ خَالِد وَهُو ابْنُ عَثْمَةَ قَالَ حَدَّتَنَا سُلْيَانُ ابْنُ بِلَالَ قَالَ قَالَ عَلْقَمَٰةً 'ثُنَّ أَبِي عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمَعَ الْأَغَرَجَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله ابْنَ بُحَيْةَ يُحدَّثُ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَـلَمَ اخْتَجَمَ وَسْطَ رَأْسِهِ وَهُو مُحُرِّمٌ بِلَحْيِ جَمَل مر فَي طَرِيقِ مَكَةً

# في المحرم يؤذيه القمل في رأسه

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحِرْثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَانَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَّا أَلْهَمُ عَنِ أَبْن الْقَاسِمِ قَالَ

وسكون المثالثة هو وهن فى الرجل دون الخلع والكسر بقال وثنت رجله فهى موثوءة ووثأنها أناوندتزك الهمزة (احتجروسط رأسه) بفتحالسين أي متوسط وهو مافوق اليافوخ (إبلحي جمل) هو يفتح اللام وحكى كسرها وسكون المهملة و بفتح الجيموالميم موضع بين مكه والمدينة وقيل عقبة على سبعة أميال من السقيا وقيل ماء وقال البكري هي بترجل التي ورد ذكرها فى حديث أبى جهم ووهم من ظنه فك الجمل الحيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم ذكره فى فتح الباري و يروى بلحى جل بصيغة الثنية قال الشاعر

لولا رسول الله مازرنا ملل ولا الرثيات ولا لحيي جمل

آخره همزة والعامة تقولباليا. وهو غلط وجع يصيباللحم ولايبلغ العظم أو وجع يصيب العظم من غير كمر قوله ﴿ وسط رأسه ﴾ قال السيوطى بفتح السين أى متوسطه ﴿ بلعي جمل ﴾ بفتح لام رحكى كمرها حَدَّثَنَى مَالكُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالكَ الْجُزْرِيِّ عَنْ يُجَاهَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَنَّ لَيْلَ عَنْ كُلُّهِ بِنَ عُلْكَ عَنْ عُبَدِ الرَّحْنِ بْنِ أَنَّ لَيْلَ عَنْ كُمْبِ بْنِ غُرْرَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرَّاتُهُ اللَّهُ مُواَ اللَّهُ مُواَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنَّكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَوْلَ اللَّهُ مَا أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُولُونُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤَمِ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤَمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤَمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤَمِ وَالْمُؤَمِ وَالْمُؤَ

### غسل المحرم بالسدر إذا مات

أَخْبَرَنَا يَعَقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا أَلُوبِشْرِ عَنْ سَعيد بْن جَيْر عَن أَبْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ عَجْرٍ هَـَـاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اغْسُلُوهُ بَمِـاً. وَسِدْرٍ وَكَفَنُوهُ فِي ثَوْيَهُ وَلَا يُشِدُوهُ بِطِيبٍ وَلَا ثَخَمَّرُ وَا رَأْسُهُ فَأَنَّهُ يُنعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ مُلْبَيَّا

وسكون مهملة وجل فنتحين وهو موضع بين الحرمين. قوله (أو انسك) بضم السين أى اذبح (أى ذلك) بتشديد اليالمبان التخير وأنه يجوزكل واحدم القدرة على الآخر. قوله (وتصدق) في اختصار أى افعل التصدق أوما يقوم مقامه. قوله (فرقصته) الرقص كمر العنق (ولا تمسوه بطيب) من المسروالباء التعدية

# فى كم يكفن المحرم إذا مات

أَخَبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ عَبْدالْأَعَلَى قَالَ حَدَّتَنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيِ بِشْرِ عَنْ سَعِيد أَبْن جُبِيْرِ عَن ابْنِ عَبَّس أَنَّ رَجُلاً مُحْرِمًا صُرِعَ عَنْ نَاقَتِه فَالْوَقِصَ ذُكَرَ أَنَّهُ قَدْماتَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْسُلُوهُ بَعِنَا، وَسِنْرَ وَكَفْنُوهُ فِي ثُونِينٌ ثُمَّ قَالَ عَيْ إِثْرَهِ خَارِجًا رَأَسُهُ قَالَ وَلَا يَمْشُوهُ طَبِيًا فَلَهُ يُعِثُ مِنْ مَ الْقِيَامَةُ مُلَيًّا قَالَ شُعْبَةُ فَمَالَّتُهُ بَعْدَ عَشْرَ سِينَ فَجَاهَ بِالْحَدِيثَ كَمَا كَانَ يَجِيءُ بُهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَلَا تُخْمَرُ اوَجُهُهُ وَرَأَشُهُ

# النهى عن أن يحنط المحرم إذا مات

قوله (ولا عسوه طياً ) من الامساس قوله (فأقعه ) أي قتله قتلا سريما والتذكير بملاحظة الابل

## النهى عن ان يخمر وجه المحرم وراسه إذا مات

أَخْبِرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِى أَبْنَ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي شِرْ عَنْ سَعِيد أَنْ جُيرٌ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ حَاجًا مَعَ رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ لَفَظَهُ يَعِيرُهُ هَـَّاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُغَسَّلُ وَيُكَفِّنُ فِي ثَوْ بَيْنِ وَلَا يُمْطَّى رَأَسُهُ وَوَجِهِهُ فَانَّهُ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ مَلَيْهًا

## النهى عن تخمير راس المحرم إذا مات

أَخْبِرَنَا عَمْرَانُ بُنْ بَرِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُ بُنُ إِسْحَقَ قَالَ أَخْبِرَنَى ابْنُ جُرْجٌ قَالَ أَخْبِرَنَى عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبِيرْ أَخْبَرُهُ أَنَّ ابْنَ عَلَسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرًامًا مَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَّ مِنْ فَوْقَ بَعِيرِهِ فَوْقَصَ وَقَضَّا فَلَتَ فَقَالَ رَصُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَ بَعِيرِهِ فَوْقَصَ وَقَضَّا فَلَتَ فَقَالَ رَصُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَ بَعِيرِهِ فَوْقَصَ وَقَضَّا فَلَتَ فَقَالَ رَصُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْسُولُوهُ بَعِيرِهِ وَاللّهِ مُو اللهِ مُؤْمِنَ وَقَعْلَ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلْهَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلْهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا أَنْسُولُوهُ مِنْ إِلَيْهُ وَاللّهُ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ مَا لَا اللهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللهُ وَاللّهُ مَا لَا اللّهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَيْلُهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْعَلَامُ لَيْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مَا لَا لَهُ مَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَاللّهُ مَا لَا لَهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا لَهُ اللّهُ الْمَالِمُ لَلْمُ اللّهُ الْمَالِمُ لَلْهُ اللّهُ الل

### فيمن أحصر بعدو

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهٰ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِى ُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيةُ عَن

﴿ لَفَظَهُ بِعِيرِهِ ﴾ أَى رَمَاهُ ﴿ فُوقِصَ وَقِصا ﴾ قال في النهاية الوقص كسر العنق وقصت عنقه

قوله ﴿ وَأَنَّهُ لَفَظُهُ بِدِيرِهِ ﴾ أى رماه . قوله ﴿ أقِل رجل حراما ﴾ قال الامام النووى مكذا هو فى منظم النسخ حراما وفى بعضها حرام وهذا هوالوجه والأول وجهه أن يكون حالا وقد جاءت الحال من النكرة على قلة ﴿ فوقص ﴾ على بنا. المفعول ﴿ والسِوه ثُوبِهِ ﴾ من الالباس

نَافِع أَنَّ عَبْدَ أَلَهُ بْنَعْبِدِ أَلَلُهِ وَسَالَمَ بْنَ عَبْدِ أَلَهُ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُما كَلَّما عَبْدَ أَللهُ بْنَ عُمْرَ لَكُ نَزَلَ الْجَيْشُ بان الْزَيْرِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ فَقَالَا لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ إِنَّا نَحَافُ أَنْ يُحَالَ يَيْنَا وَ بَيْنَ الْبَيْتَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَخَالَ كُفَّارُ قُرَيْس دُونَ الْبَيْت فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَيْهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَأَشْهِدُكُمْ أَقَى قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْطَلَقُ فَانْ خُلِّي يَشِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَعَلْتُ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ فَأَنَّكَ شَأَنْهُمَا وَاحْدٌ أَشْهُ دُكُمْ أَنَّى قَدْ أُوْجَبْ حَجَّةً مَمَ مُحْرَتَى فَلَمْ تَحْلُلْ مَنْهُمَا حَتَّى أَحَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَهْدَى • أَخْرَنَا حُيْدٌ ثُنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِي قَالَ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبِ عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّاف عَنْ يَحْىَ بْنَ أَبِّ كَثير عَنْ عَكْرَمَةَ عَنِ الْخَجَّاجِ بْنِ عَمْرُو الْأَنْصَارِيَّ أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَرِجَ أَ وَكُسَرَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلَكَ فَقَالَا صَدَقَ . أَخْبَرَنَا شُمَيْبُ بْنُ يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّ فَالَا حَدَّتَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدَ عْنَ حَجَّاجٍ بْنِ الصَّوَافَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ أَبِي كَثير عَنْ عكْرِمَةَ

أقصها وقصا ووقصتبه راحلته كقواك خذ الخطام وخذبالخطام ولايقال وقصت العنق نفسها

قوله ﴿إِذَ وَارْجِت عَرَةَ ارْشَاءَالله ﴾ للبرك فلايضر في الايجاب أو هو شرط لما بعده والقعالم أعلم قوله ﴿من عرج أو كمر الح ﴾ كسر على بناء المفعول وعرج بكسر الراء على بناء الفاعل في الصحاح بفتح الراء اذا أصابه شي، في رجله لجعل عشى مشية العرجان والكسر اذا كان ذلك خلقة و في النهاية اذا صار أعرج أى من أحرم ثم حدث له بعد الاحرام مانع من المعنى على مقتضى الاحرام غير احصار العدو بأن كان أحد كسر رجله أو صار أعرج من غير صنع من أحد يجوز له أن يترك الاحرام وان لم يشترط



عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرُو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَسَلَمَ قَالَ مَنْ كُسرَ أَوْعَرِجَ فَقَدْحَلَّ وَعَلْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا صَدَقَ وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَديثِهِ وَعَلَيْهُ الحَجْ مِنْ قَابِل

#### دخول مكة

أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ بُنُ عَبْد الله قَالَ أَنْبَأَنَا سُويْدَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا نُوسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ كَانَ يَبْزُلُ بِنِي عُلَوَى يَبِيتُ بِهِ حَتَّى يُصَلَّى صَلَاةَ الشَّبِ حِينَ يَقْدَمَ إِلَى مَكَةً وَمُصَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى أَلْهُ عَلْيهُ وَسَلَّمَ عَلَى صَلَّى أَللهُ عِنْ الشَّجِدِ الَّذِي بُنِي ثُمَّ وَلَكُنْ أَسْفَلَ مِنْ طَلَّى عَلَى اللهُ عَلْيهُ وَلَكُنْ أَسْفَلَ مِنْ ظَلَّى عَلَى اللهُ عَلْيهُ عَلَيْهِ فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

#### دخول مكة ليلا

أَخْرَى عْمَالُ بُن يَرِيدَ عَنْ شُعْبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنُن جُرِيْجٍ قَالَ أَخْرَى مُزَاحِمُ بُنُ أَفِي مُرَاحِمُ بِنُ أَقِي مُن عَبْد اللهِ عَنْ مُحَرَّشِ الْكَعْبِي أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجٌ لَيْلًا مِنَ الْجُعِرَّانَةِ حِينَ مَشَى مُعْتَمِرًا فَأَصْبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ كَبَائِت حَتَّى إِذَا وَالَتِ

#### ولكن يقال وقص الرجل فهو موقوص

التحلل وقيده بعضهم بالاشتراط ومن برى أنه من باب الاحصار لعله يقول معنى حل كاد أن بحل قبل أن يصل الى نسكه بأن يبعث الهدى مع أحد و يواعده يوماً بعينه يذبحها فيه فى الحرم فيتحلل بعد الذبح قوله ﴿ بذى طوى﴾ اسم موضع بقرب مكة ﴿ حين يقدم﴾ متعلق بكان ينزل ﴿ على أَكَهُ ﴾ بفتحات دون الجبل وأعلى من الراية وقبل دون الراية ﴿ بنى ﴾ على بناء المفعول. قوله ﴿ فأصبح بالجمرانة ﴾



الشَّمْسُ خَرَجَ عَن الْجُعِرَّانَةَ في بَطْنِ سَرِفَ حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيقَ طَرِيقَ المُدَينَةَ مِنْ سَرِفَ أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيَّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْجَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُرَاحَمٍ عَنْ عَبْد عَد الله بْنِ خَالد بْنِ أُسْدِ عَنْ مُحَرِّشُ الْكُغِيَّ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْجُعَرَّانَةَ لَيْلًا كَأَنَّهُ سَيِيكُمْ فِضَّةً فَأَعْتَمَرَ ثُمَّ أَضْبَحَ بِهَا كَبَاثِت

### من أبن بدخل مكة

أَخْسَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنِي قَالَ حَدَّثَنَا عُنِي الْفِي عَنِ الْبِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَخَلَ مَكَّةَ مِنَ النَّنَيَّةِ الْمُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مَن الثَّنَيَّةِ الشُّفْلَ

#### دخول مكة باللواء

أَخْوَرَنَا إِسْحُقُ بُنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَ بُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّنَاَ شَرِيكُ عَنْ عَسَّاراللَّهْيِّ عَنْ أَبِي الْزَيْرِ عَنْ جَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ أَنَّالنَّبِيَّ صَلِّيٍّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّهُوَ لِوَالْوَلِيُّيْضُ

## دخول مكة بغير احرام

أُخْبَرَنَا ثُقَيْنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ أَنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أى فرجع الى الجعرانة ليلا فأصبح بها كبائت فيها أىكا أنه بات بالجعرانة ليلا وما خرج منها (من بعن سرف كم بكسرالرا. قوله (كما مسيحكة فضة كم بالاضافة فى القاموس سيكة كسفينة القطمة المذوبة المراد تشبيه صلى الله تعالى على عدد وسلم بالقطمة من الفضة فى البياض والصفاء والله تعسل أعلم . قوله (التى بالبطحاء) أى عمايل المقابر (السفلى)أى التى تلى باب العمرة . قوله (دخل مكة)أى يوم الفتح

# الوقت الذي وافي فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ مَعَمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهُيْبُ قَلَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ الَّبِ الْمَالِيَةِ الْبَرَّاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ قَدمَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاتَّحَابُهُ لَصِبْحِ رَابِعةً وَهُمْ يَأْتُونَ بَالْحَجَّ فَأَمَّرُهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَنَّ عَيْوُ ا . أَخْبَرَنَا نُحَدُّ بُنُ بَشَاهُ عَنْ أَيْفِ عَنْ أَيِّى الْمَالَيَةِ الْبَرَّاء عَن بَشَالًا عَلَى وَسَلَمَ اللهُ عَنْ أَيْفِ الْمَالَيَةِ الْبَرَّاء عَن بَنَّ عَنْ أَيْفِ الْمَالَيَةِ الْبَرَّاء عَن أَيْنِ الْمَالَةِ الْبَرَّاء عَن أَيْنِ عَنْ أَيْنِ الْمَالَيَةِ الْبَرَّاء عَن أَيْنِ عَنْ أَيْنِ الْمَالَةِ الْبَرَّاء عَن أَيْنِ الْمَالَةِ الْمَرَّاء عَنْ أَيْنِ الْمَالَةِ الْبَرَّاء عَن أَيْنِ مَنْ ذِي الْحَاجَةَ وَقَدْ أَهَلًا أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِأَرْبَعِ مَضَيْنٌ مِنْ ذِي الْحَجَةَ وَقَدْ أَهَلً

### ﴿البرام ﴾ بالتشديد لأنه كان يبرى النبل

ولواؤه أيض . قوله (وعليه المغفر ) بكسر الميم وسكون الغين المجمة وفتح الفاء هو المنسوج منالدع على قدر الرأس أى على رأسه المغفر قلا تصارض بينه و بين حديث وعليه عمامة سودا. الميمتمل أن تكون العهامة فوق المغفر أو بالعكس أو كان أول دخوله على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العهامة بعدذلك وافته تعالى أعلم (ابن خطل) بفتحين وقد أجاز صلى الله تعالى عليه وسلم في قاله حيث كان لكونه كان يؤذيه وافته تعالى أعلم . قوله (عن أبي العالية البراء) بالتشديد لأنه كان يبرى النيل

بِالْحَجِّ فَصَلَى الصَّبَ بِالْبَطْحَاءِ وَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَجَعَلَمَا عُمْرَةً فَلَيْفُعْلَ . أُخْبَرَنَا عُمرَانُ بُنْ يَرِيدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْيَبٌ عَن أَبْن جُرَغِج قَالَ عَطَاءُ قَالَ جَابِرٌ قَدَمَ النِّيْ صَلَّى أَلَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً صَبِحَةَ رَابِعَةً مَضَتْ مَنْ ذَى الْحَجَّة

# إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدى الامام

أَخْبَرَنَا أَبُوعَاصِمٍ خُشَيْشُ بُنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفُرُ بُنُ سُلْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَعَدُ الله بُنُ رَواحَةً يَشَى بَيْنَ يَدْيهُ وَهُو يَقُولُ

َ خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَصْرِ بْكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَـامَ عَنْ مَقيلَهِ وَيُنْدِهـلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِلَهَ فَقَالَ لَهُ مُحْرُ يَالْبُنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ وَفَى حَرَّمَ الله عَزَّ وَجَلَّ

﴿ اليومُنصر بكم ﴾ قال فى النهاية سكو نالبا من نضر بكم من جائزات الشعر وموضعها الرفع ﴿ يزيل الهام عن مقيله ﴾ قال فى النهاية الهام جمع هامة وهى أعلى الرأس ومقيله موضع مستعار من موضع

قوله ﴿ فَعَرَة القضاء ﴾ قيل هي عمرة كانت قضاء عما صدعنها عام الحديبية وقيل بإلاتضاء بمنى المقاضاة والمصالحة فانه صالح عليها كفار قريش ﴿ اليوم نضربكم » في النهاية سكون الباء من فضر بكم من جائزات الشمر وموضعها الرفع قلت نبه على ذلك لئلا يتوم أن بجرمه لكونه جوابا الأمر، فأن جعله جواباً فاسد معنى ولعل المراد نضربكم أن نقضتم العهد وصددتموه عن الدخول والافلا يصح ضربهم لمكان العهد ﴿ على تنزيل ﴾ أى لاجل تنزيل القرآن ﴿ يزيل الهام ﴾ ﴿ على تنزيل ﴾ أى لاجل تنزيل القرآن ﴿ يزيل الهام ﴾ بعنم الياء أى بجعله ذاملا ﴿ فَقَال له عمر الح ﴾ كانه رأى أن الشعر مكروه فلا ينبقى أن يكون بين يديه صلى انه تعالى عليه ذاملا ﴿ فَقَال له عمر الح ﴾ كانه رأى أن الشعر مكروه فلا ينبقى أن يكون بين يديه صلى انه تعالى عليه

تَقُولُ الشَّعْرَ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَلَّ عَنْهُ فَلَهُو أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبــلِ حرمة مكة

أَخْبِرَنَا نُحَمَّدُ بِنُ قَدَامَةَ عَنْ جَرِيرِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ كَاهد عَنْطَاوُسِعَنِ أَبْ عِنَاس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيِهِ وَسَلَمَ يَوْمَ الْفَنْحِ هَلَا ٱلْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْم السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَة الله إِنْ يَوْمِ الْفَيَامَة لَا يُعْضَدُ شُوكُهُ وَلَا يُنْفَر

القاتلة (من نضح النبل) بنون وضاد معجمة وحاء مهملة يقال نضحوهم بالنبل إذا رموهم (هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض) لامعارضة بين هذا وبين حديث ان ابراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس وكانت قبل ذلك عند الهيم حرم مكه لأن المدنى أن ابراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس وكانت قبل ذلك عند سبب ينسب لاحد ولا لاحد فيه مدخل قال ولاجل هذا أكد المعنى بقوله (ولم يحرمها الناس) والمراد أن تحريمها ثابت بالشرع لامدخل للعقل فيه أو المراد أنها من محرمات الله فيجب امتئال ذلك وليس من محرمات الناس بعنى فى الجاهلية كما حرموا أشياه من عرمات الله فلا يسوغ الاجتهاد فى تركه وقبل معناه أن حرمتها مستمرة من أول الحلق وليس مما اختصت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم (وفهو حرام بحرمة الله) أن بتحريمه وقبل الحرمة الحق أي حرام بالحق المساد المعجمة أى بعثم أوله وفتح العناد المعجمة أى لايقطع (ولاينفر صيده) بضم أوله وقتح العناد المعجمة أى لايقطع (ولاينفر صيده) بضم أوله وقتص الاعلاد وقبل

وسلم و فى حرمه تعالى و لم يلتفت الى تقرير النبي صلى الله تعالى عليه وسلملاحتمال أن يكون قلبه مشتغلا بمسا منعه عن الالتفات الى الشعر ﴿ أسرع فيهم ﴾ أى فى التأثير فى قلوبهم ﴿ من نضح النبلَ ﴾ بنون وضاد معجمة وحا. مهملة من الرى بالسهم أى فيجوز للصلحة والله تعالى أعلم . قوله ﴿ حرمه الله ﴾ أى حكم بكونه حرما يومئذ وان ظهربين الناس بعد ذلك على لسان الأنفيا. ولما كان ابراهم أول نبي أظهر ذلك بعد العلوقان أو مطلقاً قبل حرمه ابراهم ﴿ نِعرمة الله ﴾ أن بتحريمه والحاصل أن تعربه منسب لل الله تعالى على الدوام فلا بد من مراعاته ﴿ لا يعتد ﴾ على بناء المفعول أي لا يقطع ﴿ و لا يغفر﴾

وَلَا يُلْتَقُطُ لُقَطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا وَلَا يُغْتَلَى خَلَاهُ قَالَ الْعَبَّاسُ يَارَسُولَ اللهِ إلَّا الْإِذْخِرَ فَذَكَرَ كَلَمْةً مَثْنَاهَا إِلَّا الْاذْخرَ

تحريم القتال فيه

أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفْضَّلُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِد عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَبْنَ عَبَاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ فَتْح هٰذَا ٱلْبَلَدَ حَرَامٌ حَرِّمُهُ اللهُ عَرَّوَجًا لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الْقِتَالُ لِأَحَد قَبْلِي وَأُحِلًّ لِيسَاعَةً مِنْ نَهَارٍ

على ظاهره قال النووى يحرم التنفير وهو الازعاج عن موضعه ﴿وَلاَيْحَتَلَى﴾ أى لايقطع ﴿خلاه﴾ بالحاء المعجمة والقصر وحكى مده وهو الرطب من النبات ﴿قَالَ العباسُ أَى ابن عبد المطلب ﴿إِلّا الاذخر﴾ يجوز فيه الرفع على البدل بما قبله والنصب قال ابن مالك وهو

بتديد الفاء على بناء المفعول أى لا يتعرض له بالاصطياد وغيره (و لا يلتقط) على بناء الفاعل للمقتل على بناء الفاعل للمقتل على بناء المفاعل للمقتل على بناء المفاعل للمقتل على المقتل على المقتل على المقتل المقتل على المقتل المقتل على المقتل المقتل على المقتل والمقتل المقتل المقت

فُهُوَحَرَامٌ بِحُرْمَةَ أَلَهُ عَزَّوَجَلَّ . أَخَبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد عَنْ أَبِي شُرَعْحُ أَنَّهُ قَالَ لَعَمْرُو بْنِ سَعِيد وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَةً أَتَذَنْ لِى أَيْهَا الْأُمَيرُ أَحَدُّلُكَ قَوْ لاَ قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَلَّهُ عَلْيْهِ وَسَلَمَ الْفَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمَعَتُهُ أَذْنَاكَ وَوَعَاهُ قَلْنِي وَأَلْصَرَتُهُ عَيْنَكَى حِينَ تَكُمَّ بِهِ حَمَدَ اللهُ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ

المختار لكون الاستثناء وقع ، تراخيا عن المستنى منه فبعدت المشاكلة بالبدلية ولكون الاستثناء وليضا عرض في آخر الكلام ولم يكن مفصودا والاذخر نبت معروف طيب الربح له أصل مندفن وقضبان دقلق وذاله معجمة وهموته مكسورة زائدة قال في فتح البارى لم يرد العباس أن يستنى هو واتمنا أردا أن يلقن الني صلى الله عليه وسلم الاستثناء . وقوله صلى الله عليه وسلم في جو ابه إلا الاذخر هو استثناء بعض من كل لدخول الاذخر في عوم ما يختل واختلف هل قاله باجتهاد أو وحى وقيل كان الله فوض له المحكم في هذه المسئلة مطلقا وقيل أوجى اليه قبل ذلك أنهان طلب أحد استثناء شيء من ذلك فأجب سؤاله (عن أبي شريح) احمه خويلد بن عمرو على المشهور وهو خزاعى كعبى ﴿ أنه قال لعمر و بن سعيد ﴾ أى ابن العاص المعروف بالأشدق ﴿ وهو يعت البعوث ﴾ جمع بعث بمهنى مبعوث من اطلاق المصدر على المفعول والمراد به الجيوش التي جرها يزيد بن معاوية لقتال عبد الله بن الزبير ﴿ الغد من يوم الذتح ﴾ بالنصب أى نانى يوم الفتح ﴿ أن يسفك بها دما ﴾ بكسر الفاء وحكى ضمها أى يسيله ﴿ و لا يعضد بها شجرة ﴾ قال

استحقاق الأمل لا محل الفتال فى غير مكة أيضاً . ومدى الاستحقاق لوجوزنا فى مكه لغيره صلى الله تعالى عليه المدعن وكان عمره أمير المدينة من جمة يزيد بن معاوية فكتب أليه أن يوجه الى ابن الزبير جوشاً حين امتح عن يده وأظام بمكة فيمن بعثا في أحدثك في مالجزم جواب الأمر في الفدك بالنصب أن فافى يوم الفتح وضمير وصعير أبصرته للني صلى الله تعالى عليه وسلم وتفكيك الصعيد مع ظهور الغرينة لايضر والمفصود المبالغة فى تحقق حظه ذلك الفولوأخذه عنه عياماً . وقوله بدّحين تمكل مح عضو النماتي بما قبله و بما بعده ( ان مكة الحرثي عصداً أن تحريمها بوحى الله تعالى وأمره

يُحرَّمُهَا النَّاسُ وَلاَ يَعِلَّ لامْرى. يُؤمنُ بالله وَالْيُومِ الآخِرِ أَنْ يَسْفُكَ جَا دَمَا وَلَا يَعْضُدُ جَا شَجَرًا فَانْ تَرَخَّصَ أَحَدٌ لَقَتَالَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللهَ أَذَن لَوْسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِثَّكَ أَذَنَكِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ خَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيُوْمَ كَمُّ مَتِها بَالْأَشْسِ وَلْيُلَقِّرالشَّاهُدُ النَّالَبَ

#### حرمة الحرم

أَخْبَرَنَا عْمَرَانُ بُنُ بَكَارِ قَالَ حَدَّنَنَا بِشْرُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الزِّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سُحَيْمُ أَنَّهُ سَمَ أَبَا هُرَرْةَ يَقُولُ قَالَ رَسُّولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزُو هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ فَيُحْسَفُ بِهِمْ الْلَيْدَاءِ . أَخْبَرَنَا نُحُدِّنَا أَنِّي كُنْ ادر يَسَ أَبُوحَاتِمِ الزَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنْ حَفْصٍ بْنِ غَيَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بَنْ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الأَغَرَّ عَنْ

ابن الجوزى أصحاب الحديث يقولونه بضم الضاد وقال لنا ابن الخشاب هوبكسرها وروى و لا يخضد بالحاء المعجمة بدل العين المهملة وهو راجع الى معناه فان أصـــل الخضد الكسر و يستعمل فى القطع ﴿وانمــا أذن لى﴾ بفتح أوله والفاعل الله ويروى بضمه بالبناء للمفعول

لا أنه اصطلح الناس على تحريمها بغير أمره (أن يسفك) بكسر الفاه وحكى ضعهاأى يسيله (برحند) بعنم الفناد هو المشهور عند أهل الحديث قبل والصحيح الكسر أى يقطع (وانما أذن) على بناء الفاعل أو الحضوص وعدم البقاء (وقد عادت حرمتها الحج كناية عن عود حرمتها بعد تلك الساعة بما ثانت قبل تلك الساعة ذلا اشكال بأن الحظية أكن ف لغد الناء فلا أن المند ف اعتى اليوم و لا بأن أسد هو يوم الفتح وقد رفعت الحرمة فيه فكيف قبل كرمتها بأمس ويحتمل أن يقال اليوم ظرف المعرمة لا العرمة لا العرمة لا المودة لا العرد ومنى كرمتها أي رفعت الحرمة أي لقود كالرفع حيث كان كل منهما بأمره تعالى واقت تعالى أعلم .قول (يغزو هذا البيت) أي يقصده بالهدم وقال الآهل (بالبيدا) هم الفازة التي لاثنء

أَبِيهُ وَيَرْةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتَهِى الْبُعُوثُ عَنْ غَزْو هٰذَا الْبَيْتِ حَتَّى، يُحْسَفَ بَحِيشٍ مَهُمْ ، أَخْدَ فِي مُحَدِّهِ أَنُو دَالْصِّيصَيُّ قَالَ حَدَّنَا كَعْنَى إِنْ مُحَدَّ بن سَابِق قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ عَن الدَّالَانَى عَنْ عَمْرو بن مُرَّةَ عَنْ سَالم بن أَبِي الْجُعْدُ عَنْ أَخِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَفْصَةَ بنْت عُمَرَ قَالَتْ قَالَرَسُولُ الله صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْعَثُ جُنْدُ إِلَى هَلَا الْحَرَمَ فَاذَا كَانُوا بِيبْدَاءَ مَنَ الْأَرْض خُسفَ بأُوَّهُمْ وَآخِرِهُ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ قُلْتُأْرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ قَالَ تَكُونُ لَهُمْ قُلُورًا . أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُعِيسَى قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أُمِيَّةً بْنِصَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ أَلَلْه بْنِ صَفْوَانَ سَمَعَ جَدَّهُ يُقُولُ حَدَّتَنَى حَفْصَةً أَنَّهُ قَالَ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيُؤْمَنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْش يَغْزُونَهُ حَتَى إِذَا كَانُوا بَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسفَ بأَوْسَطِهمْ فَيُنَادَى أَوَّكُمْ وَآخَرُهُمْ فَيُخْسَفُ بَهمْ جَمِيعًا وَلَا يَنْجُو إِلَّا الشَّر يُدُ الَّذِي يُخْبُرُ عَنْهُمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ مَا كَنَبْتَ عَلَى، جَدِّكَ وَأَشْهَدُ عَلَى جَدِّكَ أَنَّهُ مَا كَنَبَ عَلَى حَفْصَةَ وَأَشْهَدُ عَلَى حَفْصَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنبُ عَلَى الَّنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ

فها ولعل المراد ههنا هي المفازة التي بقرب المدينة المشهورة بهذا الاسم بينالناس. قوله ﴿ البعوث﴾ بضم الباء أيالجيوش. قوله ﴿ يكون لهم ﴾ أي يصير لهم ذاك المحل قبوراً بلاعذاب والحاصل أن الموت والحسف يشملهم ظاهراً لكن حالم بعد ذلك كمال المؤمن في قيره لا كمال من خسف به استحقاقاً قوله ﴿ لِيُؤمن ﴾ من أم بتشديد الميم أذا قصد والنون "قيلة التأكيد أي ليقصدن هذا البيت جيش

## مايقتل في الحرم مر\_ الدواب

أَخْ بَرَنَا إِسْحٰقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْباْنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُومَ عَنْ أَيِهِ عَنْ عَاتَشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ خَسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ النُّرَابُ وَالحْدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرِبُ وَالْفَأْرَةُ

## قتل الحية فى الحرم

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بُنُ شُمِيلٌ قَالَ أَنْبَأَنا شُعْبُ عَنْ قَادَةَ سَمَعْتُ
سَعِيدَ بْنَ الْسَيِّبِ يُحَدُّثُ عَنْ عَائَشَةَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ خَسُ فَوَاسَقَ
يُقْتَلَنَ فِي الْمُلِّ وَلِمُومَ الْمَلَّةُ وَالْكَلَّبُ الْمُقُورُ وَالْفُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْحَدَّأَةُ وَالْفَأْرَةُ ، أَخْبَرَنَا
أَحْدُ بْنُ سَلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يُحْبَى بْنُ آدَمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِياتِ عَنَ الْأَحْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَن الْأَسْودَ عَنْ عَدْ الله قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ بِالْخَيْفَ مِنْ مَنَى حَقَّى
نَرَلْتُ وَالْمُرْسَلات عُرَقًا عَلَيْهِ مَنْ حَفْصِ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَسَلَّمَ الْتَنْفُومَا فَأَبْتَدُونَاهُمَا

قوله (خس فراسق) المشهور الاضاقة و روى بالتنوين على الوصف وبينهما فى المدى فرق دقيق ذكره ابن دقيق لأن الاضاقة تقتضى الحكم على خمس من الفواسق بالقتل أشعر التخصيص بخلاف الحكم فى غيرها بطريقالمفهوم وأما التنوين فيتقنى وصف الحمس بالفسق من جهة المدى وقد يشعر بأن الحكم مترتب على ذلك وهو القتل معال بما جمل وصفاً وهو الفسق فيقتضى ذلك التعميم لمكل فاسق من الدواب وهو ضد ما اقتصاء الآول من المفهوم من التخصيص. قوله (فابتدرناها) أى سبق كل منا صاحه الى قابل قبل و لوكان حرما

فَدَخَلَتْ فِي جُحْرِهَا . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنَ عَلِقَالَ حَدَّتَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّتَنَا أَبْنَ جَرَيْ أَخْبَرَنَى أَبُو أَلْ يَعْرَفَى أَبُو الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ لَلْلَهَ عَرَفَةَ الَّتِي قَالَ عَرْفُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّلَهَ عَرَفَةَ التَّي قَالَ عَرْفُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُلُوهَا فَدَخَلَتْ شَقَّ جُحْرِ فَأَدْخَلَنَا عُودًا فَقَلَعنَا بَعْضَ الجُحْرُ فَأَخَذَنَا سَعْفَةَ فَأَضَّرَ مَنَا فِيهَا نَارًا فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَاهَا لللهُ شَرِّكُو وَقَاكُمْ مُنَا اللهُ عَرَفُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

#### قتل الوزغ

أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بُنُ عَبْد الله بْن يَرِيدَ الْلُقْرى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَى عَبْدُ الْحَيد ابْن جُبِرْ بْن شَيْبَةَ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيَّب عَنْ أُمْ شَريك قَالْت أَمْرَني رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ بَقْتُل الْأَوْ زَاغِ . أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بِيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب قَالَ أَخْبَرَني مَالكُ وَيُونُس عَن ابْنِ شَهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَرْعُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَرْعُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائشَة أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالْمُ اللهِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### بابقتل العقرب

أَخْرَى عَدُ الرَّحْنِ بْنُ خَالِد الرَّقِّى الْقَطَّانُ قَال حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ الْبُنْ جَرَجٍ أَخْبَرُ ف اَبَّانُ بْنُ صَالح عَن ابْنِ شَهَاب أَنَّ عُرْوَةً أَخْرَهُ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ النَّبْيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ

#### ﴿ الوزغ الفويسق ﴾ تصغير فاسق وهو تصغير تحقير يقتضى زيادة الذم

قوله ﴿ فأضرمنا ﴾ أوقدنا ﴿ وقاما ﴾ فيه اخبار بأنهاسات،افعلوا مناضرامالنار وغيره رتسمية فعلهم شراً للشاكلة أو المراد بالشر ما هو ضر رفى حق الذير. قوله ﴿ الفويسق﴾ تصغير فاسق وهو تصغير تحقير ويقتضى زيادة اللهم

وَسَلَّمَ خُسْ مَنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسَقٌ يُقْتَلَٰنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْـكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحَدَأَةُ وَالْفَقْرَبُ وَالْفَلْزَةُ

# قتل الفأرة فى الحرم

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنْ عَبْد الأَعْلَى قَالَ اَنْبَانًا اَنْ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ اَبْنِ شَهَابِ عَنْ عُرُوةً أَنَّ عَاتَشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ خَسْ مِنَ الدَّوابَ كُلُّها فَلَسَّ يُقْبَانَ فِي الْخَرَمِ النُورَابُ وَالْحَدَاةُ وَالْكَفْرِدَ وَالْفَارَةُ وَالْفَقْرِبُ . أَخْبَرَنَا عَنْ يَونُسُ عَنِ اَبْنِ شَهَابِ اَنَّ سَلَمَ بَنْ عَبْد عَسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَا اَبْنُ وَهُبْ قَالَ أَخْبَرَنَى يُونُسُ عَنِ اَبْنِ شَهَابِ اَنَّ سَلَمَ بَنْ عَبْد الله أَخْبَرُه أَنْ عَبْد الله أَخْبَرُه أَنْ عَبْد الله وَسَلَمَ قَالَ وَشُولُ الله عَلْمَ وَقَلْ وَسُولُ الله صَلَّ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَسُولُ الله مَلْ الله عَلْه وَسَلَمَ قَالَ وَسُولُ الله مَلْ الله عَلْه وَسَلَمَ قَالَ الله وَلَا الله وَالله وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّ

# قتل الحدأة في الحرم

أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ الْبِهِمِ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْهُمِّي عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ خَشُ فَوَاسِقَ يَقْتَلْنَ فِي الحُلُّ وَالْحَرَمَ الْحَنَاقُ وَالْنُواَبُ وَالْفَأْرُةُ وَ الْفَقْرَبُ وَالْـكَلْبُ الْمَقُورُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاق وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَانِنَا أَنْ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنِ الْوَهْرِئَ عَنْ سَالِمَ عَنْ أَبِهِ وَعَنْ عُرْوَةَ عَنَ عَائشَةَ أَنَّ النَّنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### قتل الغراب فى الحرم

أَخْبَرَنَا أَحْمُدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ أَنْبَأْنَا حَاَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَهُوَ أَبْنُ عُرْوَةَ عَنْ لِمِهِ عَنْ عَاتشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَمْسُ فَوَاسِقَ يَقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْمَقْرَبُ وَالْفَارَّةُ وَالْغُرَابُ وَالْـكَلْبُ الْنَقُورُ وَالْحَدَاةُ

### النهى ان ينفر صيد الحرم

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُوعَنْ عَكْرِهَةَ عَنِ ابْنِ عَأْسِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هٰدِهِ مَكَّةُ حَرَّمَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمُواتُ وَالْأَرْضَ لَمْ تَحَلَّ لِأَحَدَقَبْلِي وَلَا لِأَحَدَ بَعْدى وَإِنِّمَا أَللهُ عَلَّمَا وَلَا يُعْمَدُ شَجَرُهَا
السَّمُواتُ وَالْأَرْضَ لَمْ عَرَامٌ عَرَامٌ اللهُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةَ لا يُحْتَلَى خَلَاهًا وَلا يُعْمَدُ شَجَرُهًا
وَلا يُنفَرَّ صَيْدُهَا وَلا يُحَلُّ لَقُطْتُهَا إِلَّا لَمْشِدُ فَقَامَ النَّبِلَّسُ وَكَانَ رَجُلاً مُجْرًبًا فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ
وَلاَ يُنفَرَّ صَيْدُهَا وَلا يُحَلُّ لَقُطْتُهَا إِلَّا لَمْشِدُ فَقَامَ النَّبِلَّسُ وَكَانَ رَجُلاً مُجَرًبًا فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ
وَلاَ يُنفَرِّ مَيْدُهَا وَقُور وَا فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ

## استقبال الحج

أُخْبَرَا أَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْلَّكِ بْنِ زَنْجُويَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّرَّ إِنَّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفُر بْنُ

قوله (بحرام الله) أي تتحريمه (الالمشد) من أشد أىالالموف قد سبق الحلاف أنه عل يلزم دوام التعريف أو يكفى التعريف سنة كسائر البلاد (بحربا) أيذا " ربة . قوله (استقبال الحاج) استدل عليه يقول ابن رواحة خلوا بهالكفار لدلاته على أنهم استقباره والحديث قد مضي

سُلَيْمَانَ عَنْ قَابِت عَنْ أَنَس قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ مَكَّةً فِي عُمْرَةِ الْقَضَاء وَابُنْ رَوَاحَةً بِيَنَّ بَدَيْه يَقُولُ

خَلْواْ بَى الْكُفَّارِ عَنْ سَيلِهِ الْيُوْمَ نَصْرِبْكُمْ عَلَى تَأْوِيلهِ صَرَبًا يُرِيلُ الْهَامَ عَنْ مَعَيلَهِ وَيُنْهُلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيهَ

قَالَ عُمْرَ يَاأَنَ رَوَاحَةً فَى حَرَمِ اللهُ وَبَيْنَ يَدَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ تَقُولُ هَذَا الشَّمَ وَقَالَ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ الشَّمْرَ فَقَالَ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ مَنْ وَقَعِ النَّبِلِي . أَخْبَرَنَا أَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّنَا يَزِيدُ وَهُو أَبْنُ زَرَعْ عَنْ عَلَى مَنْ عَكْمِ مَةَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى مَةَ عَلَى مَنْ عَكْمِ مَةَ عَلَى عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَنَّا فَدَمَ مَكَةً السَّمْلَةُ أَغَيْلَةٌ بَيْ هَاشِمٍ قَالَ عَلَى عَلَى مَا اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَنَّا فَدَمَ مَكَةً السَّقْلَةُ أَغَيْلَةٌ بَيْ هَاشِمٍ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَنَا فَدَمَ مَكَةً السَّقْلَةُ أَغَيْلَةٌ بَيْ هَاشِمٍ قَالَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# ترك رفع اليدين عند رؤية البيت

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بُنْ بَشَارِ قَالَ حَدَّتَنَا مُحَدِّدٌ قَالَ حَدَّتَنَا شُعَبُهُ قَالَ سَمْتُ أَبَا قَوَعَةَ الْبَاهِلِّ
يُحدَّثُ عَنِ الْهَاجِرِ الْمَكِّيُّ قَالَ سُثلَ جَارِ بُنْ عَبْدِ اللهْ عَنِ الرَّجُلِ بِرَى الْبَيْتَ أَبِرُفُعُ يَدَيَّهُ
قَالَ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَحَدًا يَفْعَلُ هٰذَا إِلَّا الْهُودَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ مُنْكُنُ فَمْلُهُ

قوله (أغيلة) تصغير أغلة والمراد الصديان ولذلك صغرهم . قوله (يفعل هذا) أى الرفع في غير عله أو الرفع عندية وية البيتير ذلك لأن الهود أعيدا. البيت فاذا رأوه رضوا أيديم لهدمه وتحقيره

#### الدعاءعندرؤية البيت

أَخْبَرَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنُ جُرَعِي قَالَ حَدَّثَنَ عُسِدُ اللهَ أَبُنُ أِلِى بَرِيدَ أَنَّ عَبْدَ الرَّهُٰنِ بْنَ طَارِق بْنِ عَلَقَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ لَٰمَهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ كَانَ إِذَا جَلَهُ مَكَانًا فَى دَارِ يَعْلَى ٱسْتَقْبَلَ الشِلْةَ وَدَعَا

## فضل الصلاة في المسجد الحرام

أَخْبَرَ نَا عَمْرُ وَ بُنْ عَلَى وَ حُحَدُ بُنُ الْمُثَنَى قَالاً حَدَّثَنَا عَتَى بُ سُعيد عَنْ مُوسَى بن عَبد الله الجُهنَّى قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله عَبد الله الجُهنَّى قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله عَبد الله الجُهنَّى قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله عَبد الله الجُهنَّ عَشَل الله عَلَي وَسَلَمَ الله المُسْجَد الْحَرَامُ قَالَ سَمْتُ الله المُسْجَد الْحَرَامُ قَالَ الله عَبد الرَّحْنَ الأَعْمَ أَحَدًا رَوَى هَدَا الْحَديثَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبد الله بن عُمْرَ عَيْرَ مُوسَى الجُهنَّى وَعَالَفَهُ ابْنُ جُرَعْ وَعَيْرُهُ وَ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمِ وَعَيْرُهُ وَ أَيْرَدُهُ وَ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمِ وَعُمَّدُ مَدُّ الله بن عَبد الله الله عَلَي وَسَلَمْ الله الله عَلَي وَسَل الله عَلَي وَسَلَمْ الله الله عَلْه وَسَلَمْ الله عَلَي وَسَلَمْ عَلْهُ وَسَلَمْ الله عَلَي فَى الْمُعْبَدِي هَا الله عَلَيْ وَسَلَمْ عَلْهُ وَسَلَمْ عَلَهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلُمْ الْمُعَلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلُونَ الْسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ الْمُعْمَالَهُ وَالْ

وليس المراد أن البهود يزورونه و برفعون الآيدى عنده بذلك وانة تعالى أعلم . قوله ﴿مَكَانَا فَدَارَ يعلى الح﴾ أشار فىالترجمة الى أنوجهه أنالبيت كان يرى من ذلك المكان وافة تعالى أعلم قوله ﴿صلاة فى مسجدى الح﴾ قدتقدم الحديث فى كتاب المساجد . قوله ﴿والاالمسجدالكمة﴾ هكذافى النسخة التي

أَخْبَرَنَا عَثْرُو بُنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا نَحُدُّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ سَعْدُ بِنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمَعْتُ أَبَا سَلَهَ قَالَ سَأَلُتُ الْأَغَرَ عَنْ هٰمِنَا الْحَديثِ فَقَدَّتُ الْأَغَرُ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحدَّثُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ صَلَاهٌ فِي مَسْجِدِي هٰذَا أَفْضَلُ مِنَ أَلْفٍ صَلَاهٍ فِي اسواهُ مَن الْسَاجِد إِلَّا الْكَعْبَة

#### يناء الكعبة

أَخْبَرَنَا نُحَدُ بُنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بُنُ مُسكِينِ قِرَامَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَتَّمُعُ عَنِ ابْ الْقَاسِمِ قَالَ حَدِّتَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ سَالَمٍ بْنِ عَبْدَ أَلَهُ أَنَّ عَبْدَ أَلَهُ بْنَ مُحَدَّ بْنَ أَيِ بَكْرِ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَتُلُتُ يَارَسُولَ أَللهَ أَنْ قَوْمِكَ حِينَ بَدُوا الْكَشْبَةَ اقْتَصَمُ وا عَنْ قَوَاعِد إَبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَتُلْتُ يَارَسُولَ أَللهَ أَلْ تَرَدُّهَا عَلَى قَوْمِكَ بِالْكُفْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللهَ أَلْ تَرَدُّهُ اللهَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَتَلْتُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَتَالًى عَبْدُ اللهَ أَلْ وَلَا حَدَّنَانُ قَوْمِكَ بِالْكُفْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللهَ أَلْ فَرْكُومَ لَنْ كُونُ وَلَا عَنْ اللهَ عَبْدُ اللهَ عَلْهُ وَسَلَّمَ مَالُوى ثَرْكُ

﴿ أَلَمْ تَرَى﴾ يقال للرأة رأيت ترين وحذفالنون علامةللجزم ومعناه ألم ينبه علمك و لم تعرفى ﴿ لولا حدثان﴾ بكسر الحا. مصدر حدث يحدث والحبر هنا محذوف وجوباً أي موجود

عندى بتعريف المسجد باللام والذى في باب المساجد الامسجد الكمة بالاضافة وهو الأظهر ووجه هذه النسخة أن يجعل بدلا بتقدير معناف أى مسجد الكمة ، قوله ﴿ الْمَ تَرَى ﴾ خطاب للمرأة وجزمه بحذف النون أى ألم تعلى أن قومك بكمر الكاف يريد قريشاً ﴿ وَلا الحدثات ﴾ المشهور كمرالحا. وسكون الدال وقيل بجوز بالفتحتين أى لو لا قرب عهدهم بالكفر بريد أرنب الاسلام لمشكن فى قد بهم فلو هدمت لربما نفروا منه لاتهم يرون تغييره عظها ﴿ (أَنْ كَانِ عَائِمَة الحُمُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعافِقة المُحَهُ عَلَى ما يعتاد فى كلام العرب من القديد. ليس هذا شكا في ماع عائشة فاتها المقافلة المتقة لكه جرى على ما يعتاد فى كلام العرب من القديد. أَسْتَلام الرَّ كَنْيْ اللَّذَيْنِ يَلِيَانَ الْحَجْرَ إِلاَّ أَنَّ الَّبْتَ لَمْ يَتَمَّمْ عَلَى وَاعِد إِبْراهِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. أَنِيهِ عَنْ عَاتَشَةَ وَالدَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُو لاَ حَدَاثَةُ عَهْد قُومْكِ بِالْكُفْرِ

لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ فَانَشَةَ قَالَتَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُو لاَ حَدَاثَةُ عَهْد قُومْكِ بِالْكُفْرِ

لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ الْمَيْقَ فَيْلَيْهُ عَلَى السَّالِ إِبْراهِمِ عَلَيْهِ السَّلامُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا فَانَّهُ فَيْسَالًا لَمَا اللهِ السَّلامُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا فَانَّهُ فَيْسَالًا لَلْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ السَّلامُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا فَانَّهُ فَيْسَالًا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَنْ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَعَلْتُ لَمَا اللهِ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَعَلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَالًا وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَمَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(استلام الركنين) مسحمها والسين فيه فا الفعل وهو افتعال من السلام وهي الحجارة بقال استلم أي أن أن الركنين استلم أي أصاب السلام وهي الحجارة (إلا أن البيت لم يتم على قواعد ابراهيم أن أن أن الركنين الله ين يابيان الحجر ليسابر كنين وانم الحمار المادينة ويش فلذلك لم يستلمهما الني صلى انته عليه وسلم (وجعلت للدخلفا) بفتح الحمال وسكون اللام وفا أن بابا من خلفه يقابل هذا الباب الذي هو من قدام (لولا أن قومك حديث عهد) كذا روى بالإضافة وحذف الواو وقال المطردي

للتقرير والتعبين. قلت هو ماسم من عائشة بلاواسطة فيمكن أنه جو زالحظاً على الواسطة فشك لذلك على أن خطأ عائشة ممكن و بالحملة فساع عائشة عند ابن عمر ليس قطدياً فالتعليق لافادة ذلك والله تعالى على أن خطأ عائشة ممكن المستحماء والسين فيه أصلية وهو افتعال من السلام وهي الحجارة يقال استلم أي أصاب السلام وهي الحجارة كذا ذكره السيوطى الحجر بمكر الحله المهملة وسكون الحجم هو الموضاء المسمى الحطيم هو إليتم كان على عالما المتعام أو على بناما الفاعل بالما المسلم من الاتسام في على واعدا المقاط المنافقة وسكون المجموعة والموضاء المنافقة على المنافقة واعدار المنافقة على المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة ويش فائدا المسلمية التي صلى المتحال عليه وسلم الموافقة المنافقة مقابلا المحالة المنافقة المحالة المنافقة ومنافقة المنافقة مقابلا المنافقة وحذف الواو في مثل هذا واليهواب

دخول البيت

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن عَنْ نَافع عَنْ عَبْدالله

لإيجوز حف الواو في مثل هذا والصو اب حديثو عهد ﴿ كَا سَنمَهُ الابلِ ﴾ جمع سنام ﴿ متلاحكة ﴾ أى شديدة الملامة ﴿ ذوالسو يقتين ﴾ تتنية سويقة وهي تصغير الساق وهي مؤته فلذاك ظهرت

حديثو عهد ورد بأنه من قبيل ولاتكونوا أول كافر به فتدقالوا تقديره أول فريق كافر أو فوج كافر يريدون أن هذه الالفاظ مفردة لفظاً وجم منى فيمكن رعاية انظها ولايخفى أن لفظ القوم كذلك وأجب أيضاً بأن فعيلا يستوى فيه الحم والافراد قوله (فهدم) على بنا. للمعول (ماأخرج منه) من الحجر (وألوقه) أى ألصقت بابه (بالارس) يحيث مابقى مرتفعاً عن وجهها (كأسمة الابل) جم سنام (مثلاحكة) أكمتلاصقة شدية الانصال قوله (يخوب) من التخريب قالوا هذا التخريب عند قرب القيامة حيث لابيقى فى الارضأحد يقول الفاقة (ذو السو يتمين) تنفية سويقة وهى تصغير الساق وهى مؤنة فلذلك ظهرت التاء فى تصغيرها وانحاصفر الساقين لان الغالب على سوق الحبيثة المعقة 

## موضع الصلاة في البيت

أَخْبِرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَقَالَ حَدَّتَنا يَحْبِي قَالَ حَدَّتَنا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّتَنِي اَبْنُ اَبِي مَلَيْكَةَ أَنَّ اَبْنَ عُمَرَقَالَ دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْسَكَثْبَةَ وَدَنَاخُرُوجُهُ وَوَجَدْثُ شَيْئاً فَذَهُتُ وَجِثْتُ سَرِيعًا فَوَجَدْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَارِجًا فَصَالَّتُ بلالاً أَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْسَكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَيْنِ وَ أَخْبَرَنَا

التا. فى تصغيرها و إنمـاصغر السافين لانالغالبعلى سوق الحبشة الدقةوالحوشة (وأجاف الباب) أى رده علمه

قوله (واجاف) أىددالباب عليهم (مليا)يفتح الميم وكسر اللام وتشديد اليا. أى زمانا طويلا. قوله (ودنا خروجه) أى قرب خروجه من الكعبة (وحدث) بمعنى أحدث أى فعل وأبدى فى الكعبة شيئاً أى فأردت أن أحققه (ركعتين) هذا يقتضى أن بلالا ذكر له كا صلى وقوله ونسيت أن أسأله كإصلى

أَحَدُ بُنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعْيِمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ بَنُ سُلَيْهَانَ قَالَ سَعْتُ مُجَاهِمًا يَقُولُ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ خَطَ الْكَعْبَةَ فَأَقَبْتُ فَأَجُدُ رَسُولَ أَللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلَالاً عَلَى البَّابِ قَائِمًا فَقُلْتُ بِاللَّا عَلَى الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ بِاللَّا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْمُسْفُولَةَ مِنْ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فِي الْمِكْبَةِ قَالَ مَا بَيْنَ هَا تَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ لِللَّا عَلَى الْبَابِ قَالَمَ الْمَنْ مُؤْمَلُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ فَلْتُ وَاللَّهُ مِنْ وَيُو فَي وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَيْدُ قَالَ وَخَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ فَلْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مَنْ وَيُو وَاللَّهُ مَا مَا بَيْنَ هَا لَكُمْ وَاللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ وَلَا مَا بَيْنَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُنَالَقُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْمُؤَالِمُ اللَّهُ

#### الحجــر

أَخْبَرْنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ عَنِ أَبْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي سُلَيْهَانَ عَنْ عَطَاء قَالَ أَبْنُ الْرِثِيْرِ صَمْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَديثُ عَهْدُهُمْ بَكُفْرَ وَلَيْسِ عَنْدى مِنَ النَّفَقَةَ مَا يُقَوَّى عَلَى بَنَاتُه لَكُنْتُ أَذْخُلُتُ فِيهِ مِنَ الْحُجْرِ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ وَجَمْلُتُ لَهُ بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ . أَخْبَرَنَا أَحَدُ بَنُ سَعِيد

يفيدأنه ماذكرله ذلك فالظاهر أن تعين كون الصلاة الركعتين كان من ابن عمر بنا، على الأخذ بالآفل اذ أقل الصلاة النهارية أن تكون ركعتين واقتعالى أعلم . قوله ﴿ في وجه السكعية ﴾ أى في بحاثاة الباب . قوله ﴿ ولم يصل ﴾ قيل علم أسامة بذلك لكونه كان مشغولا فيما اطلع على الصلاة فأخير بحسب ذلك والم مقدم ﴿ هذه ﴾ الاشارة المالكمية المشروة أوجهها وعلى الثانى الحصر واضح وعلى الأول باعتبار من كان داخل المسجد أومن كان بمكة واقد تعالى أعلى . قوله ﴿ حديث عدهم ﴾ رفع عهدهم على الفاعلية ﴿ وليس عندى ﴾

الرَّبَاطِيْ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ قَالَ حَدَّتَنا فَرَّهُ بْنُ خَالِد عَنْ عَبْدِ الْحَيد بْنِ جُبِيْرِ عَنْ عَتْهَ صَفْيَةَ بْنْتَ شَيْبَةَ قَالَتْ حَدَّثَتَنَا عَاتِشَهُ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَلَا أَذْخُلُ البَيْتَ قَالَ أَذْخُلِي الْحُبْرَ فَلَهُ مِنَ الْبَيْت

#### الصلاة في الحجر

أَخَبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ العزيزِ بْنُ مُحَدَّ قَالَ حَدَّثَنَى عَلَقَمَهُ بْنُ أَبِي عَلَقَمَا عَنْ أَمَّهُ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ قَاصْلَ فَيهَأَخَذَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِى فَأَدْخَلَى الْحَجْرَفْقَالَ إِذَا أَرْدِتُ دُخُولَ الْبَيْتَ فَصَلًى هُمْنَا فَأَمَّى هُو قَطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتُ وَلَكِنَّ قَوْمَكُ أَقْتَصَرُوا حَيْثُ بَنُوهُ

## التكبير فى نواحى الكعبة

أَخْبَرَنَا ثَتَيْهُ قَالَ حَدَّثَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ لَمْ يُصَلِّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي الْكَدِّبَةِ وَلَكَنَّهُ كَبَّرَ فِي نَوَاحِيه

#### الذكر والدعاء في البيت

أَخْبَرَنَا يَهْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْتِي قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَاكِ بْنُ أَيِ سُلَبْأَنَ قَالَ حَدَّنَنَا عَطَالُهُ عَنْ أَسْامَةَ بْنِ زَيْد أَنَّهُ دَخَلَ هُو وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْبَيْتَ فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَجَافَ الْبَابَ وَ الْبَيْتُ إِذْ ذَاكَ عَلَى سِنَّةً أَعْمَدَهَ فَصَنى حَتَّى إِنَا كَانَ بَيْنَ الْأَسْطُواتَتَيْنِ اللَّيْنِ تَلِيَانِ بَابَ الْكَمْبَةِ جَلَسَ فَحَدَ اللّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَسَأَلُهُ وَالْسَنَفَهُرُهُ ثُمَّ قَامَ حَتَّى أَنَّى مَااسْتَقْبَلَ مَن دُرِ الْكَمْبَة فَوَضَعَ وَجَهُ وَخَدَّهُعَلَيْهِ وَحَدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَأَلُهُ وَاسْتَفْوَهُ مَا اللّهَ اللّهَ وَالنّبَالِ وَالتَّسْمِيحِ وَالنّبَادِ مَا اللّهَ عَلَى اللّهِ وَالنّبَادِ وَالتّسْمِيحِ وَالنّبَادِ عَلَى اللّهِ وَالنّسِمِ وَالنّبَادِ عَلَى اللّهِ وَالسَّالَةِ وَالاسْتَغْفَارِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ وَجْهِ الْكَمْبَةِ ثُمَّ انْضَرَفَ فَقَالَ هَذَهِ اللّهَ الْفَلْةُ هُمْ الْقَبْلَةُ وَالاسْتَغْفَارِثُمَّ خَرَجَ فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ وَجْهِ الْكَمْبَةِ ثُمَّ انْضَرَفَ فَقَالَ هَذَهِ الْفَيْلَةُ هُلُهُ الْفَلْدُ أَلْمُ وَلَا اللّهَ اللّهَ اللّهَالَةُ هَلَا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَالَةُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّ

## وضع الصدر والوجه على مااستقبل من دبر الكعبة

أَخْبَرَنَا يَعَقُوبُ بِنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَانَا عَدُ الْمَلَكَ عَنْ عَظَا. عَنْ السَامَةَ أَنْ رَزْيد قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رُسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَوْضَعَ صَدْرَهُ عَلَيْه وَخَدَّهُ وَيَدَيْه ثُمَّ عَلَيْه وَخَدَّهُ وَيَدَيْه ثُمَّ عَلَيْه وَخَدَّهُ وَيَدَيْه ثُمَّ كَبُرُ وَهَلَلَ وَدَعَا فَعَلَ ذَلِكَ بِالْأَرْكَانِ كُلُّماً ثُمَّ خَرَجَ فَأَقْبَلَ عَلَى الْقِبْلَةِ وَهُو عَلَى الْبَابِ فَقَالَ كَبُرُ وَهَلَلَ وَدَعَا فَعَلَ ذَلِكَ بِالْأَرْكَانِ كُلُماً ثُمَّ خَرَجَ فَأَقْبَلَ عَلَى الْقِبْلَةِ وَهُو عَلَى الْبَابِ فَقَالَ مَا هَاللهِ فَقَالَ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

## موضع الصلاة من الكعبة

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بُنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّتَنَا خَالَدُ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكَ عَنْ عَطَاء عَنْ أَسَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى رَكَعَتْبَنَ فِي قُبُلِ الْكَعْبَة ثُمَّ قَالَ هذه الْقَلْةُ . أُخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشْيْشُ بُنُ أَصْرَمَ النَّسَانَيُ قَالَ حَدَّتَنَا عَبُدُ الرَّزَاقَ قَالَ أَنْبِأَنَّ الْقَلْلَةُ . أُخْبَرَنَا أَبُوعَاصِمُ خُشْيْشُ بُنُ أَصْرَمَ النَّسَانَيُ قَالَ حَدَّتَنَا عَبُدُ الرِّزَاقَ قَالَ أَنْبِأَنَا أَنْ بُرُنُ جُرِيعٍ عَنْ عَطَاء قَالَ سَعْتُ أَبْنَ عَبَّس يَقُولُ أَخْبَرَ فِي أَسَامَهُ بُنُ زَيْداًنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَرَجَ مِنْهُ فَلَسَّا خَرَجَ رَكَعٍ عَنْ عَطَاء قَالَ النَّيْتَ فَدَعًا فِي نَوَاحِيهِ كُلُّها وَلَمْ يُصَلِّ فِيهَ حَتَى خَرَجَ مِنْهُ فَلَسَّا خَرَجَ رَكَعٍ

رَكْمَتْيْنِ فِي قُلُ الْكَفَّةِ . أَخْبَرَنَا عَمُّرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنِي السَّائِبُ أَبُّ عَمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْد الله بْنِالسَّائِبُ عَنْ أَيْه أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ ابْنَ عَبَّسٍ وَهِيمَهُ عَدْ الشَّفَّة الثَّالَثَة مَّنَا يَلِي الرِّكُنِ اللَّذِي بَلِي الْحَجَرَ عَنا يَلِي الْلَبَفَقَالَ ابْنُ عَبَّسٍ أَمَالَّئِيثُتُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى هُمَا فَيْقُولُ نَمْ فَيَتَقَدَّمُ فَيْصَلً

#### ذكر الفضل في الطواف بالبيت

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ أَحَدُ بْنُ شُعَيْبِ مِنْ لَفَظْهِ فَالَ أَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ فَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُعَنْ عَطَاءَعَنْ عَبْدِ الله بَن عُبِيْدَ بْن عُمِيْر أَنَّ رَجُلًا فَالَ يَاأَبُا عَبْدِ الرَّحْن مَا أَرَاكَ تَسْتَمُ إِلَّا هَذْيِّ الْرُكْنَيْنِ قَالَ إِنِّي سَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُظَانِ الْحُطَيْنَةُ وَسَمْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ سَبِعًا فَهُو كَمْدُل رَقِيَة

#### الكلام في الطواف

أَخْرَزَنَا يُوسُفُ بْنُسَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِجَرَجْعِ قَالَأَخْرَنِي سُلْمَاكُالْأَخُولُ أَنَّ طَاوِسًا أَخْرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْيَةِ

قوله (كان يقود ابن عباس) أى حين كف بصره (عند الشقة كم بضم الشين المعجمة وتشديد القاف بمعنى الناحية (الذي يل المجر) بفتحين أى المجر الاسود والموصول صفة الركن (مما يل البالب) أى باب البيت أى التي بين الحجر والباب (أما أنبت) على صينة الحظاب و بناء المفعول أى أخيرت قوله (أن مسحمه المحطان) بالثنية والضمير المركنين والعائد الى المسح مقدر أى به وفي نسخة يحط بالافراد وهو أظهر (فهو ) أى العلواف (كعدل رقبة) أى مثل اعتاق رقبة في الثواب والكاف زائدة والعدل يجوز فيه فتح الدين وكسرها وإفته تعالى أعلم بِانْسَانَ يَقُودُهُ انْسَانُ بِحَزَامَة في أَفْه فَقَطَعُهُ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَيَده ثُمَّ أَمَّهُ أَنَّ يَقُونَهُ يَده . أَخْبَرَنَا كُمَّدُ أَنُ عَبَّد الْأَعَلَى قَالَ حَدَّتَنَى عَالَد قَالَ حَدَّتَنَا أَانُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّتَنَى سَلَّمَانُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَرَجُلُ سَلْمَانُ اللهُ عَلْيُ وَسَلَّمَ بَرَجُلُ يَقُودُهُ رَجُلُ بِشَيْهِ ذَكَرُهُ فَى نَذْر فَتَنَاوَلَهُ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَطَعَهُ قَالَ الله عَنْدُرٌ يَقُودُهُ رَجُلُ بِشَيْهٍ وَسَلَمَ فَقَطَعَهُ قَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ فَتَنَاوَلَهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَطَعهُ قَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ فَتَنَاوَلَهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَطَعهُ قَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ فَتَلَوْلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَطَعهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَطَعهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَطَعهُ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ فَقَطَعهُ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمُ فَقَطَعهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَطَعهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ فَقَطَعُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ فَقَطّعهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَقَالُولُهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمٌ فَقَلَعُلُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُو اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَى الطّولُولُولُولُهُ فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ عَلَالَهُ عَلْمُ اللّهُ عَالِهُ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بُنْ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ أَبْ جُرَجٌ قَالَ أَخْبَرَنَى الْحَسَنُ بُنُ مُسْلِم ح وَ الْحَرِثُ بُنُ مسْكَيْنَ قَرَادَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمُ عَنِ أَبْنِ وَهْبِ أَخْبَرَى إَنْ بُرَجْجٍ عَنِ الْخَسَنَ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوُسَ عَنْ رَجُلِ أَذْرَكَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ أَلَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ رَجُل أَذْرَكَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهُ بُنُ أَيْ مُنْ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمْ السَّلَةُ مَنْ المَّاسُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ المَّاسَ فَاللَّا اللَّهُ اللَ

﴿ بِخُوامَهُ كَانت فَ أَنفه ﴾ بكسر الحاء هي حلقة من شعرتجعل في أحد جانبي منخرى البعير كانت بنواسر ائيـل تخرم أنوفها وتخرق تراقبها ونحو ذلك من أنواع التعذيب فوضعه عن هـذه الامة ﴿ ثم أمره أن يقوده بيده ﴾ وجهه أرب القود بالازمة إنمـا يفعل بالبهائم وهو مثلة

قوله (يخزامة) بكسر الحاء هي حلقة من شعر تجعل في أحد جاني منخرى البعير وانما منعه عن ذلك وأمره بالقود باليد لأنه انمىا يفعل بالبهائم وهو شاة والترجمة تؤخذ من الأمر لكونه كلاما. قوله (في نذر) أي لأجل نذر نذره. قوله ﴿ صلاة ﴾ أي كالصلاة في كثير من الأحكام أو شالما في الثواب أو في التعلق بالبيت ﴿ فأقلوا ﴾ أي فلا تكثروا فيه الكلام وان كان جائزا لأن بمائله بالصلاة يمتضى أن لا ينكلم فيه أصلاكما لا ينكلم فيها لحين أباح الله تعالى فيه الكلام رحمة منه تعالى على العبد فلا أقل

## إباحة الطواف فىكل الأوقات

أَخْبَرَنَا عَدُ الله بْنِ نُحَمَّد بنِ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزيرِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بَابَاهُ عَنْ جُبِيرِ بْنِ مُطهمِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلِّى الله عَلْيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَابَي عَدْدِ مَنَافِ لَا تَمْنُعَنَّ أَحَدًا طَافَ جِهْذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيْ سَاعَةٍ شَاهَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

#### كيف طواف المريض

أَخَبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ سَلَةَ وَالْحَرِثُ بُنُ مَسْكِينِ قَرَاءَ عَيْهِ وَأَنَا أَشَمُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ
قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْد الرَّحْنَ بْنَ نَوْقَل عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بَنْتَ أَبِ سَلَّةَ
عَنْ أُمْ سَلَةَ قَالَتْ شَكُوتُ إِلَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ
وَرَادُ النَّاسِ وَأَنْتَرَا كَبَةَ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى إِلَى جَنْبِ البَيْتِ
يَقَرَأُ الظّور وكَتَابَ مَسْطُور

## طواف الرجال مع النساء

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامِ بِنْ عُرُوةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَمَّ سَلَةَ قَالَتْ يَارُسُولَ اللهِ وَاللهِ مَاطُفْتُ طَوَافَ الْخُرُوجِ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ مِنْ وَرَاهِ النَّاسِ عُرُوةً لَمْ يَسْمَعُهُ مِنْ أُمَّ سَلَةً . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ

من أن يكثر فيعظك والقاتمالى أعلم . قوله ﴿ يابنى عبدمناف ﴾ تقدم الحديث في مباحث أوقات الصلاة قوله ﴿ اذا أقيمت الصلاة ﴾ ففيه أن الاحتراز عن طواف النساء مع الرجال مهما أمكن أحسن حيث أجاز لها في حال اقامةالصلاة الترجي حالة اشتغال الرجال بالصلاة لافي حال طواف الرجال واقه تعالى أعلم

أَنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ مَالكَ عَنْ أَبِي الْأَسْوِدَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ زَيْنَبَ بنت أَمُّ سَلَةً عَنْ أَمُّ سَلَةً أَنَّهَا قَدَمَتْ مَكَّةَ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَذَكَرَتْ ذَلكَ لِسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاهِ الْمُصَلِّينَ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْدَ الْكَفَيْةَ يَقْرَأُ وَالطُّور

## الطواف بالبيت على الراحلة

أَخْبَرَىٰ عُمْرُو بْنُ عُمَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُ وَهُو اَبْنُ إِسْحَقَ عَنْ هَشَامٍ بِن عُرْوَةَ عَنْ أَيهِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَنَاعِ حَوْلَ الْكُفَّبَةَ عَلَى بَعِيرَ يَسْتُمُ الْزُكْنِ بمُحْجَنه

## طُوافَ من أفرد الحج

أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ ثُنُ عَبْدَاللهَ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدُوهُو اَبُنُ عَرْ وِ الْكُلِّي عَنْ زَهْيرْ قَالَ حَدَّثَنَا يَانُ أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّنَهُ قَالَ سَمْتُ عَبَدَ الله بْنَ عَمْرَ وَسَأَلُهُ رَجُّلُ أَطُوفُ بالْبِيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ يَا لَيْجَ قَالَ وَمَا يَمْنُكُ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ الله بْزَعَبَّاسِ يَنْهَى عَنْ ذَاكَ وَأَنْتَ أَجَّعُبُ اللّينَا مِنْهُ قَالَ أَيْنَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَهَ بِالْحَجِّ فَطَافَ بالْبَيْتَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ

قوله (على بعير) يرون أنه كان للزحام أو لنوع مرض فقد جد الأمران ولاينبنى ذلك بلاعفر لأن الواجب طواف الانسان بالقران وهذا حقيقة للمركب ويشاف الى الانسان بالمجاز فلابجوز بلاضرورة (بمحجه) بكمر المبم معروف . قوله (ينبى عن ذلك) أى يقول الطواف يوجب التحليل فمن أواد البقاء على احرامه فعليه أن لا يطوف والحاصل أنه كان يرى الفسخ الذى أمريه صلى اتفاقعالي عليوسلم الصحابة ( أسرم بالحج) قد جاء منه أنه تمتع بالعمرة وهذا الجواب يقتضى أنه أواد باتتم القران

#### طواف من أهل بعمرة

أَخَبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمْتُ اَبْنَ عَمَرَ وَسَأَلَنَاهُ عَنْ رَجُل قَدَمَ مُعْتَمَرًا فَطَافَّ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَٱلْمُرَوَةَ أَيَاثَى أَهْلُهُ قَالَ لَمَّ قَدَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَطَافَ سَبَعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكُفَتَيْنِ وطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُّوْةِ وَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُول اللهُ أَسُوةً حَسَنَةٌ

كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة ولم يسق الهدى

أَخْبَرُنَا أَحْدُ بِنُ الْأَرْهِمِ قَالَ حَدَّنَا مُحَدِّنَا مُحَدُّنَا مُحَدُّنَا أَشْعَتُ عِن الْخَسَنِ عَنْ أَنْسَ قَالَ حَرَّتَنَا أَمْتَكُ عَنِ الْخَسْنِ عَنْ أَنْسَ قَالَ حَرَّبَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَى الْبَيْدَاء أَهُلَّ بِالْحَبُّ وَاللّهُ مُوَ اللّهُ عَلَى الْبَيْدَاء أَهُلَّ بِالْحَجُّ وَاللّهُ مُوَ اللّهُ عَلَى الْبَيْدَاء أَهُلَّ بِالْحَجُّ وَاللّهُ مُوَ عَلَى الْبَيْدَاء أَهُلَّ بِالْحَجْ وَاللّهُ مُوَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْبَيْدَاء أَهُلَّ بِالْحَجْ وَاللّهُ مُوَ عَمَلًا فَأَهُمْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَكَةً وَطُفْنَا أَمْرِ النَّاسَ أَنْ فَي عَلَى اللهُ عَلَى وَمُ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَكَةً وَطُفْنَا أَمْرِ النَّاسَ الْأَنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَوْلا أَنَّ مَعَى الْمُدْى لَا خَلْلُتُ عَلَى وَمُ النَّحْ لِللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَوْلا أَنَّ مَعَى الْمُدَى لَا خَلْكُ عَلَى وَمُ النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَوْلا أَنَّ مَعَى الْمُدَى لَا يَعْمَلُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّسَاء وَلَمْ يَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

## طواف القارن

أَخْبِرَنَا مُمِنَّدُ بِن مُنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بِنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْن

ظيناً مل والله تعالى أعلم . قوله ﴿لما قدم ﴾ يريد أنه لايأتى أهله اقتداء به صلى الله تعالى عليه وسلم فى ذلك واتياناً للنسك على الوجه الذى أتى به هو صلى الله تعالى عليهوسلم . قوله ﴿لولا أن معى الهدى لاحلات﴾ فهم منه أن للمانع هو الهدى لاالجمع فصاحب الجمع فالمنستع والمفرد يجوزله الفسخ ان لقانا

عُمْرَ قَرَنَ الْحَجَّ وَ الْمُعْرَةَ فَطَافَ طَوَافًا وَاحدًا وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ فَعُمُهُ . أَخْبَرَنَا عَلَى ثُن مُيمُونِ الرَّقُّ قَالَ حَدَّتَنَا سُعْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتَيَانِي وَأَيُّوبُ السَّخْتَيَانِي وَأَيُّوبُ السَّخْتَيَانِي وَأَيُّوبُ الْمُعْرَةُ وَعَيْدُ الله أَن عُمْرَ عَنْ نَافِعِ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ الله أَن عُمْرَ عَنْ الْبَيْتِ فَقَالَ إِنْ صُدَدْتُ صَنَعْتُ كَنَّ وَاللَّهُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَالله مَاسِيلُ الْخَجَّ إِلاَّ سَيلُ الْمُعْرَةُ الله مُنَّ عَلْمَ وَسَلَّمَ قَالَ وَالله مَاسَيلُ الْخَجَّ إِلاَّ سَيلُ الْمُعْرَةُ الله الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَالله مَكَةً وَالله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَالله مَاسَيلُ الْخَجَّ إِلاَّ سَيلُ الْمُعْرَةُ الْمُودُمُ الله قَلْ وَالله مَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا وَالله مَلَى الله عَلَى وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا وَالله مَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا وَالله مَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا وَالله وَسَلَّمُ طَافَى طَوَافًا وَاحِدًا

## ذكر الحجر الأسود

أُخْبَرَ فِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُعْقُوبَ فَالَحَدَّنَا مُوسَى بْنُدَاوُدَ عَنْ حَأَد بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَا بِنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبِيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةَ استلام الحجر الاسو د

أُخْرَنَا خُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِمَ بن عَبْد الْأَعْلَى

بمعومه للصحابة ولمن بعدهم كما عليه البعض. قوله (فطاف طوافاً واحداً) أى للوكن وقد تقدم البحث ف حديث ان عمرو فى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طاف للندوم والافاضة قطماً والله تعالى أعلم قوله (أن يصد) على بناء المفعول وكذا ان صددت

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ أَنَّ عُمَرَ قَبَلَ الْحَجَرَ وَالْتَرَمَٰهُ وَقَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْقَلِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــــلَمَّ بِكَ حَفيًا

#### تقبيل الحجر

أَخْبِرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرِاهِيمَ قَالَ أَنْـاَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَجَرِيرُ عَنِ الْأَعْشِ عَنْ إِبْراهِيمَ عَنْ عَاسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ جَاءَ إِلَى الْخَبِيرِ فَقَالَ إِنَّى لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلُولَا أَنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلِيْهِ وَسَلَمْ يُشَبِّلُكَ مَاقِئَلْكُ ثُمَّ وَنَا مِنْهُ فَقَبَلَهُ

#### كيف يقبل

أَخْبَرَنَا عْمُرُو بُنُ عُثَمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْولِيدُ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ رَأَيْتُ طَاوُسًا بَمُّ بِالرُّ مِنْ فَانْ وَجَدَ عَلَيْهِ زِحَامًا مَرَّ وَلَمْ يُرَاحِمْ وَإِنْ رَآهُ خَالِيًا قَبَّلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رأَيْتُ ابْنَ عَبَّسِ فَعَلَ مثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ ابْنَ عَبَاسِ رَأَيْتُ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَعَلَ مثْلُ ذَلْكَ ثُمَّ قَالَ إِنْكَ حَبَّرُ لاَتَنْفَعُ وَلَا تَضُرُ وَلَوْلاً أَنْ رَّأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَبَلْكَ مَاقَلَتُكَ ثُمَّ قَالَ عُمْرُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَعَلَ مثْلَ ذَلْكَ

#### ﴿ الله حجر لاتضر ولاتنفع ﴾ الاباذنالة قال الطبري إنما قال عمر ذلك لأن الناس كانو احديثي

قوله (بك خيا) أى معتنياً بشأنك بالتقبيل والمسح والكلام وان كان خطاباً العجر فالمقصود اساع المحاضرين ليملوا أن الفرض الانباع لانتظيم الحجركا كان عليه عبدةالاوثان فالمطلوب تعظيم أمر الرب وانباع نبيصلي الله تعلل عليموسلم . قوله (كيف يقبل) ذكر في حديث وان رآه خالياً قبله ثلاثاً قبل ترجر المصنف رحمه الله تعالى في سنه الكبرى بقوله كم يقبله وهو الآليق . قلت وكا تعرادي همنا أنه قبله أذا رآه عالياً فعده كربية ولما كان دلالة الحديث على الكبة ظاهرةدون الكيفية صار

# كيف يطوف أه لمايقدم وعلى أىشقيه يأخذ إذا استلم الحجر

أَخْرَنِى عَدُ الْأَعْلَى بُنُ وَاصلِ بِن عَدْ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدَ عَنْ أَيهِ عَنْ جَارِ قَالَ لَمَّا قَدَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّلًّةَ دَخَلَ الْمُسْجَدَ فَاسْتَلَمْ الْمُجَرِّ كُمَّ مَضَى عَلَى بَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى ازَّبَعَا ثُمَّ أَنَّى الْفَقَامَ فَقَالَ

عبد بعبادة الاصنام فحنى عمر أن يظر الجهالان استلام الحجر من باب تعظيم الاحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية فأراد أن يعلم الناس أن استلامه الحجر اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لاأن الحجر ينفع ويشر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الاوثان وقد روى الحاكم من حديث أبي سعيد أن عررض الله عنه لما قالهذا قالله على بن أن طالب انه يضر و ينفع وذكر صلى الله تعالى المناقبة على المناقبة الحجر وله لسان ذلق يشهد لمن يستلمه بالتوحيد وسنده صلى الله على بعب على الله على بعب المناقبة على وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ضعيف فرعن جار قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر عبد الله عن على المناقبة عن الدين بن عبد السلام بحب بني شية تبقى في ركن البيت على يسارك وهو يمين البيت لانكاذا قابلت شخصافيمينه يسارك باب بني شية تبقى في ركن البيت على يسارك وهو يمين البيت لانكاذا قابلت شخصافيمينه يسارك ويداره يمينك والذي يلاقبك من البيت هن أنية كدى من ويداره يمينك والذي يلاقبك من البيت هن الميت وجه الذلك عن الابليين كالوضو وجه الذلك ووالاصل في كل قربة بصح فعلها باليين والبسار أن لا تفعل الابليين كالوضوء وغيره فاذا ابتدأ

ترجمة الكفية أوفق بدأبه لاندأبه رحماته تعالى النبيه على الدقائق فلينامل وانه تعالى أعلم قوله (ثم صفى على يمنه كه أى أخذ فى الطواف من يمين نفسه أو يمين البيت يمنى أنه بدأ من يمين البيت اذ الحجر الاسود فى يمينه فاذا بدأ به فقد بدأ باليمين و يمين البيت انما يظهر للمحاذاة الباب اذ الباب بمنزلة الوجه ف اكان فى يسار المحاذى فهو يمين البيت على قياس من محاذى و جهانسان فيسار المحاذى يمين من يحاذيه والاقوب هو الأول وهو أن المراد يمين الطاقف وافة تعالى أعلم

وَأَغَنُوا مِنْ مَقَامٍ أَبِراهِيمُ مُصَلَّى فَصَلَّى وَكُنَّينِ وَلْلَقَامُ بَيْنُهُ وَبَيْنَ الَّبِيْتِ ثُمَّ أَنَّى الْبَيْتَ بَعْدَ الرَّ كُفَيَّيْنِ فَاسْتَمَ الْمُحَرِّمُ ثُمُّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

#### کم یسعی

أَخْبَرَنَا تُعِيْدُ الله بْنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعَيَ عَنْ عَيْدُ اللهَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الله بَنْ عُمِرَ كَانَ يَرْمُلُ النَّلَاتَ وَيَمْشِى الْأَرْبَعَ وَيَرْجُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ كَانَ يَفَعَلُ ذَٰلِكَ

#### کم بمشی

أَخْبَرَنَا 'تَنْيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ عَٰنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهٰ صَلَّى اللهُ عَلَى إللهُ عَسَمَلَمَ كَانَ إِذَا طَافَى فِى الْحَجَّ وَالْمُمْرَّةِ أَوْلَ مَايَقَدُمُ فَانَّهُ يَسْعَى ثَلَانَةً أَطْوَاف وَيَشْى أَرْبَعَانُمُ يُصِلَّى سَجْدَتَيْنْ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَة

#### الخبب في الثلاثة من السبع

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَمْرٍ وَ وَسُلْيَانُ بِنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَيِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَةً يَسْتَمُ

بالحجر وجعل البيت على يساره كان قد ابتدأ باليمين والوجه معا فيجمع بين الفاضلين الكريمين ولوابتدأ بالحجر وجعل البيت على يمينه ترك الابتداء بالوجه و يمين البيت.جميع/لحائط الذي بعد

﴿ وَقَالَ وَاتَخْذُوا الْحَ ﴾ للنبيه على أن فعله تضيير لهذه الآية . قوله ﴿ رَمِلَ الثَلاث ﴾ الرمل بفتحتين اسراع المشي مع تقارب الحنظا وهو الحنب وهو دورت العدو والوثوب من باب نصر . قوله ﴿ قَالُهُ يسمى ﴾ أى يسرع وقد يحيى السمى بمنى المشى مطلقاً كما في قوله تعالى فاسعوا الى ذكراته ﴿ سجدتين ﴾ أي ركعتين من تسمية الشيء باسم الجزد . قوله ﴿ استام ﴾ هو افتعال من السلام بمنى التحية أو السلم الْرُكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَايَطُوفُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطُوَافِ مِنَ السَّبِعِ الرمل في الحيج والعمرة

أَخْرَق مُحَمَّدُ وَعَبُدُ الرِّحْنِ أَبْنَا عَبْدِ الله بن عَبْدِ الْحَكَمَ قَالاَ حَدَّتَنَا شُعَيْبُ بن اللَّكِ عَنْ أَمِهِ عَنْ كَثِيرِ بن فَرْقَدَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمْرَ كَانَ يَخُبُ في طَوَافِهِ حِين يَقْدَمُ في حَيِّجَ أَوْ عُرَةً ثَلاَثًا وَيُمْشَى أَرْبَعًا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الر مل من الحجر إلى الحجر

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بُنُ مُسْكِينِ قَرَاهَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَشَّمُعُ عَنِ أَنِ القَلْمِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالكُّ عَنْ جَعْفَرْ بْنِ نُحَمَّدَ عَنْ أَيِهِ عَنْ جَالِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مَنَ الْحُجْرِ إِلَى الْحَجْرِ حَتَّى ٱنْشَى الَيْهُ تَلَاثَةَ أَطْوَاف العَلَة الذي من أُجلَما سَعِي الذي صلى الله عَلَيْهِ وسلم بالبيت

أُخْبَرَ نِي مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيَانَ عَنْ حَادِ بْنِ زَيْدَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَبْنِ جُبِيْرٌ عَنِ أَبْنِ عَاسَ قَالَ لَمَّا قَدَمَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَّحَابُهُ مُكَمَّقًالَ النُّشْرِ كُونَ وَهَتَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ وَلَقُوْاً

الحائط الذى فيه البيت ويسار البيت الحائط الذى يقابله ودير البيت الحائط الذى يقابل الحائط الذى فيه الباب (يخب) بضم الحاء المعجمة أى يعدو ﴿ وهنتم ﴾ روى بالتخفيف و بالتشديد

بكسر اللام بمنى الحجر ومعناه على هذا لمس الحجر أو تناوله ونظيره اكتحل من الكحل بمنى الحجر المخصوص ومعنى اكتحل أصاب الكحل والمراد بالركن الآسود الحجر الآسود وأطلق عليه اسم الركن بعلاقة الحلول ولذلك رصف بالآسود وتعلق استلم على التقرير الثانى مبنى على التجريد مثل أسرى بعبده ليلا (يخب) من باب نصر والجلة يان كيفية الطواف . قوله (من الحجر الى الحجر) أى في تمسام/يورة العلم اف. قوله (وهنتهم) ووى . بالتخفيف وبالتشديد أضفتهم (يثرب) بالفتح غير منصرف منها شَرًّا فَأَطْلَعَ اللهُ نَيِهُ عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلامُ عَلَى ذَلْكَ فَأَمَرَ أَضْحَابُهُ أَنْ يَرْمُلُوا وَأَنْ يَمْشُوا مَا يَنْ الْرُكْنَيْنَ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ نَاحِية الحَجْرِ فَقَالُوا لَمُوْلِاهِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا . أَخْبَرَنَا قُتَيْنَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَالَّهُ عَنِ الزِّيْرِ بَنِ عَدَى قَالَ سَأَلُ رَجُلُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتَلامِ الحُجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلهُ وَيُقَبَّلُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَرْأَيْتَ إِنْ رُحْتَ عَلَيْهِ أَوْ غُلْبُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمْر رَضِي اللهُ عَنْهُمَا اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْنَمِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَيْشُ وَسَلَّمَ يَسْتَلُهُ وَيُقَبِلُهُ

## استلام الركنين في كل طواف

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنِ ابْنِ أَنِي رَوَّادَ عَنْ نَافَعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَمُ الْرُكْنَ الْفِيَانِيَّ وَالْحَبَرَ اَنِ كُلُّ طَوَافَ ، أَخْبَرَنَا إِسَّاعِلُ بْنُ مَسْعُودَ وَنُحَمَّدُ بْنُ المُشَّى قَالَا حَدَّنَا خَالَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُينَدُ الله عَنْ نَافعٍ عَنِ ابْنِ عَمْرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَشْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ والرُّنَ الْفِيمَانِيَّ ابْنِ عَمْرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَشْتَلِمُ إِلاَّ الْحَجَرَ والرُّنَ

أضعفتهم (يثرب) بالفتح غير منصرف (فأمرأسحابه أن يرملوا وأن يمشوا مابين الركنين وكان المشركونمن ناحية المجرفقالوالهؤلاء أجلد من كذاكم قال الشيخ عز الدين بزعبد السلام

وفاطلم) بالتخفيف أى أوقفالة تعالى على و أن يمشوا ﴾ صريح في أنه لارمل بين الركنين وهو معارض بمساتقدم من قول جابر رمل من الحجر الى الحجر وهو اثبات فلذا أخذ به الناس و يحتمل أن يكون قول ابن عباس رخصة فى حق بعض الضماف ( ناحية الحجر ) بكسر مهملة وسكون أى لا فى ناحية الركنين فلذلك جو زالمشى فى ناحية الركنين ( لهؤلاء ) بفتح الام قال الشيخ عزالدين فكان ذلك ضرباً من الجهاد قال وعلته فى حقنا تذكر فعمة الله تعالى على نيه صلى الله تعالى عليه وسلم بالعرة والقوة بعد ذلك قوله ( انذرحت ) على بناء المفعول وكذا ( أو غلبت ) أى فهل لى أن أثر كه فأشار ابن عمر الى أن

## مسح الركنين اليمانيين

أَخْ بَرَنَا تُعَيْنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَيِّهِ قَالَ لَمْ أَرَرَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يَمْشُحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرَّكْنَيْنِ الْهَـانِيْنِ

#### ترك استلام الركنين الآخرين

أَخْبَرَنَا تُحَدِّدُ بُن الْعَلَاءُ قَالَ أَنْدَأَنَا أَبُنُ إِدْرِيسَ مَنْ عُبِيْدِ اللهَ وَأَبْنُ جُرِجْ وَمَالُكُ عَنِ اللّهَ مَنْ عُبِيْدِ اللهَ وَأَنْ جُرَجْ وَمَالُكُ عَنَ اللّهَ مُنَّ عَنْ عُبِيْدِ بْنِ جُرَجْ قَالَ قُلْتُ لاَبْنِ عُمَرَ رَأَيْتُكَ لاَتَسْتُمُ مُن الْأَرْكَانَ إِلاَّ هَذَيْنَ الرَّكُنْنِ الْعَمَانِينَ قَالَ مَلْ مُرَو وَالْحَرْثُ بْنُ مسكين قَرَاهَ عَلَيْهُ وَأَنَّا أَنْمَعُ عَن اَبْنِ وَهُبَ عُنْ مَسْكِينِ قَرَاهَ عَلَيْهُ وَأَنَّا أَنْمَعُ عَن اَبْنِ وَهُبَ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ أَيْهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْ أَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ اللّهُ عَنْ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ عَنْهُ اللّهُ عَنْ عَنْهُ اللّهُ عَنْ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْهُ اللّهُ عَنْ عَنْهُ اللّهُ عَنْ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ عَنْهُ اللّهُ عَنْ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلْكُونُ اللّهُ عَنْ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ عَنْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَمَلْمُ اللّهُ عَنْ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ واللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالًا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّ

فكان ذلك ضربا من الجهاد قال وعلته فحقنا تذكر النعمة التى أنعمها الله على رسوله وأصحابه

طالب السنن ينبغى له أن يبعد هذا السؤال من نفسه فانه شأن من يربد ترك السنن واتمسا ينبغى له أن يعرف أنه سنة ثم يسمى في تحصيله مهما أمكن من غير وقوع فى المحارم كايذاء المسلمين واذا أراد ذلك فلايمنمه الوحام وغيره من تحصيله على وجهه . قوله ﴿ الاالركنين اليمانيين ﴾ هوتغليب والمراد الاسود واليمانى هو بالتخفيف وقديشدد . قوله ﴿ من نحو ﴾ متعلق بالولى أىديليه من ناحية ﴿ دور الجمعين ﴾

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ مَاتَرَكُ ٱسْتِلَامَ الْحَجْرِ فِي رَخَا. وَلَاشِدَّة مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَسْتَلُهُ

## أستلام الركن بالمحجن

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عَبِد الْأَعْلَى وَسُلْيَانُ بِنُ دَاُودَ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ عَبِيْد الله بْنِ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبَّسَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَهُ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَبَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَمُ الرَّكُنَ بَعِضَيْنَ الله له تَا له الله كَنْ

## الاشارة إلى الركن

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بُنُ هَلَال قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَارِثَ عَنْ خَالدَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ عَدْ الله بن عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَّلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ بِالنَّبِيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَاذَا اثْنَهَىَ إِلَى الرُّكْرِ... أَشَارَ الله

## قوله عز وجل خذوا زينتكم عندكل مسجد

أَخْرَنَا مُحَدُّ بُن بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمَعْتُ مُسلَّما

بالعزة بعد النلة وبالقوة بعدالضعف حتى بلغ عسكره عليه الصلاة والسلام سبعين ألفا ﴿ يستلم الركن بمحجن ﴾ بكسر الميم وسكون الحامالمهملة وفحر الجيم وميمه زائدة والمعنى أنه

بضمالجيم وقتح الميم وكسر الحا. بعدها با. مشددة . قوله (على بعير) أيمراكباً عليه (بمحن) بكسر ميم وسكون حا. مهلة هو عصا معوج الرأس وفعله الطواف على الدير محمول على عذركا جا. . قوله (وتقول الح) أى تعلوف عربانة وتنشد هذا الشعر وحاصة اليوم أى يوم الطواف اما أن يسكشف كل الفرج أو بعضه وعلى التقديرين فلا أحل لاحد أن ينظر اليه قسداً تريد أنها كشفت الفر جاضر ورة الطواف لا لاباحة النظر اليه والاستمتاع، فليس لاحدان يعمل ذلكوافة تعالى أعلم

الْبَطِينَ عَنْ سَعِيد بْنِ جُيرْ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَت الْمِرَّأَةُ تَطُوفُ بِالْبِيْتُ وَهِي عُرْيَانَةٌ تَقُولُ الْبَوْمَ مِنْدُ وَعَنْهُ أَوَّ كُلُهُ وَمَا مَدًا مِنْهُ وَلَا أَخُلُهُ

قَالَ فَنْزَلَتْ يَانِي آدَمَ خُنُوا زِينَتَكُمْ عَنْدَكُلُّ مَسْجِدْ . أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَا يَمْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَن أَبْنِ شَهَاب أَنَّ حُمِيَّدٌ بْنُ عَبْد الرَّعْنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبُا هُرَرَةَ قَالَ حَجَّة أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بَعَثَهُ فِي الْمُجَّةِ الَّتِي أَمْرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ حَجَّة الْوَعَاعِينَ بَعْدَ اللّعَامِ مُشْرِكُ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبِقَ عُرْيانٌ . الْوَعَاعِينَ بَعْدَ اللّعَامِ مُشْرِكُ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبِقَ عُرِيانٌ . الشَّعِيِّ عَنِ الْخُرَرَ بْنِ أَيْ هُرَرَةً عَنْ أَيْهِ قَالَ جَنْتُ مَمَ عَلَي بْنِ أَيْ طَالَب حَينَ بَعْتُهُ رَسُولُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَنْ أَيْ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ قَالَ جَنْتُ مَمْ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهَ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَمُولُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### يرمي بمحجنه الى الركن حتى يصيبه

قوله ﴿ يَوْدَنَ ﴾ من التأذين بمنى النداء مطلقاً والابذان ﴿ ولا يطوف ﴾ بالجرم على النهى لفظاً و تحتمل أنه نفى منى النهى قوله ﴿ الانفس مؤمنة ﴾ أى فن يردها فليؤ من ﴿ عهدفا جله أو أمده ﴾ هو شك ﴿ الحار بهة أشهر دالله منه ومن النبي هو بين النبي سلى الفت تمالى عليه وسلم عهدفهده المهدته ومن لامدة له أو بعدة أشهر الموافق لقوله تصالى فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر الى قوله الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم نقصوكم شيئاً الآية و به ظهر أن فى هذه الرواية اختصاراً مخلا والقة تصال أعلا

### اين يصلي ركعتي الطواف

أَخْبِرَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْراهِمَ عَنْ يَحِي عَن أَبْنِ جُرِيجٍ عَنْ كَثِيرِ بْن كَثِيرِ عَنْ أَيِه عَن الْمُطَلِّبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَبِنَ فَرَغَ مَن سُبُعه جَاءَ حَلْشَيَةَ الْمُطَلِّبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النِّي صَلَّى الطَّفَافَ فَصَلَّمَ فَصَلَّى أَتُنْ عَنْ وَكُلُسَ بِينْهُ وَمِينَ الطَّفَافِ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا عَنْ عَمْرو قَالَ يَعْنَى أَبْنُ عَمَر قَدَمَ رُسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمَ فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفُ الْمُقَامِ رَكْمَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَقَالَ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فَى رَسُولِ اللهِ وَسَلَّى خَلْفُ الْمُقَامِ رَكْمَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَقَالَ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فَى رَسُولِ اللهِ

#### القول بعد ركعتي الطواف

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ عَبْدَ الله بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبِ قَالَ أَنْبَأَنَّا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادَ عَنْ جَعْفَر بْنُ مُحَمَّدَ عَنْ أَيْهَ عَنْ جَارِ قَالَ طَافَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْبَيْتَ عَنْ جَعْفَر بْنُ مُحَمَّدٌ ثُمَّ قَلَّ وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ عِنْدَ الْفَامِ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنَ ثُمَّ قَلَا وَالْعَنْدُ الله مَعْلَا مِنْ مَفَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَرَفَعَ صَوْنَهُ يُسْعُ النَّاسَ ثُمَّ الْصَرَفَ فَاسْتَلَمْ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ نَبْدَأَ مُمَّا لَيْكُ فَعَلَا اللهُ إِلَّا اللهُ بَعْلَ الله إلا الله أَلْهُ الله إلا الله وَعَلَى كُلُّ شَيْءٍ فَقَلَ لَاكُ وَلَهُ الْخَذُ يُحْيِ وَكُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلَا مَنْ الله إلا الله وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلَا الله إلا الله أَنْ

قوله (سعه) بضمتين أىسع العلواف (وليس بينها لح) ظاهره أنه لاحاجة الىالسترة فىمكة و مقبل ومن لايقول به يحمله على أن الطائفين كانو إيمرون و راموض السجوداو و رامايقع فيه نظر المخاشم . قوله "وتبدأ بما بدأاشه بم يفيد أن بداية الله ذكر ايقتضى البداية عملا والظاهر أنه يقتضى ندب البداية عملا لاوجوبها والوجوب فيانحن فيه من دليل آخر (فرق) مكسرالقاف

وَحَدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا قُلَر لَهُ ثُمَّ زَلَ مَاشِيًا حَتى تَصَوَّبُ قَدَمَهُ في بَطْنِ السَيلِ فَسَمَى حَقَى صَعَدَتْ قَدَمُهُ في بَطْنِ السَيلِ فَسَمَى حَقَى صَعَدَتْ قَدَمُ لَا لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدُهُ لِاَشْرِ مَنَى مَقَى حَقَى لَكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْء قَدِيرٌ قَالَ ذَاكَ ثَلَاتُ مَرَّاتُ ثُمَّ ذَكَرَ الله وَسَبَّحَهُ وَحَدَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهَا بِمَا شَاءَ اللهُ فَعَلَ هَدَنَ أَعَيْهُ مَنَى مَنَ الطَّوَافَ . وَهُو عَلَى مُنَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى مُنَا اللهُ عَلَى مَن الطَّوافَ . أَنْ اللهُ عَلَى مُن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَن الطَّوافَ . وَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

## القراءة في ركعتي الطواف

أَخْرَنَا عَمْرُو بُنُ عُمَّانَ بْنِ سَعِيد بْنِ كَثِير بْنِ دِينَارِ الْمُصَىٰ عَنِ الْولِيد عَنْ مَالِك عَنْ جَعَفَر بْنِ مُحَمَّد عَنْ لِيهِ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْد الله أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ لَلَ الْتَهَى لِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ قَرَأً وَأَتَخْذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فَصَلَّى وَكُتَنِن فَقَرَأً فَاتَحَةَ الْكَتَابِ وَقُلْ يَأْلُمُهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُو الله أَحَدُ ثُمَّ عَادَ إِلَى الرَّكْنِ فَاسْتَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

<sup>(</sup>حتىتصوبت) أى تسفلت

#### الشرب من زمزم

أُخْبِرَنَا زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَاصُمْ وَمُغيَرَةُ حِ وَأَنْبَأَناً يَعْقُوبُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَاصْمٌ عَنِ الشَّعْيِّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَرِبَ مِنْ مَا ذَرْمْرَمَ وَهُو قَائَمٌ

#### الشرب من زمزم قائمـــا

أَخْـبَرَنَا عَلَىٰ بُنُ حُجْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ الْمَارَكِ عَنْ عَاصِمِ عَنِ الشَّهْيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْرَمَ فَشَرِ بَهُ وَهُوَ قَاتُمْ ذكر خروج النبي صلى الله عَليه وسلم إلى الصفا

من الباب الذي يخرج منه أَخْبَرَنَا نُحَدَّ بُنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّنَا نُحَدَّقَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُعَنْ عَرْو بْ دِينَارِ قَالَ سَمْتُ أَبْنَ عُمْرَ يَقُولُ لَكَ قَدَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً طَافَ بِالْبَيْتَ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْمَتَيْنَ ثُمُّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا مِنَ البَابِ الذِّي يُخْرَجُ مِنْهُ فَطَافَ بِالصَّفَا وَ الْمُووَةَ قَالَ شُعْبُهُ وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ عَمْرُونَ دِينَارَ عَنَ أَبْنِ عُمْرَ أَنَّهُ قَالَ سُنَةً

#### ذكر الصفاوالمروة

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ عُرُوَّةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى

(شرب من ما ازمزم وهوقائم) هو ابيان الجواز وقيل أن الشرب من ما ازمزم من غير قيام يشق

قوله (شرب من ما. زمزم وهوقائم) هذا نخصوص بمورده وقيل فعله لبيان الجواز وقيل بلرلضر و.ة فانه ماوجد محلا للقمو دهناك والله تعالى أعلم . قوله ( الذي يخرج مه ) على بناء المفعول أى الباب المعهود

عَاتَشَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنَّ يَعَلَوْفَ جِمَا قُلْتُ مَا أَبِلِي أَنَّ لَا أَطُوفَ يَيْنَهُمَا فَقَالَتْ بِشَمَاقَلْتَ الْمُسَلَامُ وَزَلَ الْقُرْآنُ إِنَّ الْصَّفَا وَالْمُرْوَةَ مَنْ شَعَارُ لَقَ الْجَاهِلَةِ لَا يَعُلُوفُونَ يَيْنَهُمَا فَلَّتَ كَانَ الْاسْلَامُ وَزَلَ الْقُرْآنُ إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرْوَةَ مَنْ شَعَارُ لِللهَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وَطُفْنَا مَعَهُ فَكَانَتْ سَنَّةً . أَخْبَرَنِي عَرُوو بُن عُنْهَانَ قَالَ حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ شُعْبٍ عَنِ الرَّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ فَلَاكَ عَلْمُ جُنَاعً فَي عَنْ شُعْبٍ عَنِ الرَّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ فَلَا جُنَاحً عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ جِمَافَواللهُ مَا عَلَى أَحْدِ جُنَاكُ إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَاللَّهُ مَا عَلَى أَحْدِ أَنْ لَا يَطُوفًى بِهِمَا وَلَكَمْ إِنَّ هَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَلَكَمْ إِنَّ هَلَيْهِ أَنْ لَا يَعْلَقُ فَى إِلَيْقًا وَالْمُومَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَقَوْفَ بِهِمَا وَلَكَمْ إِنَّ هَلَمْ عَلَيْ أَنْ لَا يَعْلَقُ فَى إِلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا فَالْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ عَلَيْهُ فَى إِلاَ أَنْ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُمْلَولَكُمْ أَوْلُونَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقِيلُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللْمُلْمِلَهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْ

لارتفاع ماعليها من الحائط (لوكانت كا أولتها كانت فلاجناح عليه أن لا يطوف بهما) هذا من بديع فقهها لأن ظاهر الآية رفع الجناح عى الطائف بالصفاو المروة وليس هو بنص في سقوط الوجوب فأخبرته أن ذلك محتمل ولوكان نصافي ذلك لقال فلاجناح عليه أن لا يطوف لأن هذا يتضمن سقوط الاثم عمن ترك الطواف ثم أخبرته أن ذلك أمماكان لأن الإنصار تحرجو اأن بمروابذلك

بالخروج منه . قوله (انما كان ناس من أهل الجاهلية لايطونون) أي فجاء القرآن بنفي الانم لود مازعوا من الانم لا لافادة أنه مباح وليس بواجب (فكانت) أي الطواف بينهما والتأنيث باعتبار الحجر والمراد ثابتا بالسنة أنه مطلوب فحالشرع فليس بمالا ببالاته بتره . قوله ( أنلا بطوف) أي بأن لايطوف أو في أنلا يطوف بتقدير حرف الجر من أن (لوكانت كا أولتها) أي لوكان المراد بالنص ماتقول وهو عدم الوجوب لكان فظمه فلا جناح عليه أن لايطوف بهما تريد أن الذي يستعمل للدلالة على عدم الوجوب عينا هو رفع الانم عن البترك وأما رفع الانم عن الفعل فقد يستعمل في الماح وقد يستعمل في المندوب أو الواجب أيضا بناء على أن الخاطب يتوهم فيه الانم فيخاطب بنفي الانم وان كان الفعل في نضمه واجبا وفيا نحن في كذلك فلو كان المقصود في مذا المقام الدلالة على عدم الوجوب عينا لكان الكلام اللائق بهذه الدلالة أن يقال فلا أَنْ يُسْلُمُوا كَانُوا يَهُوْنَ لَمَنَاةَ الطَّاعَيَة التَّى كَانُوا يَعْبُدُونَ عَنْدَ الْمُشُلِّلُ وَكَانَ مَنْ أَهْلَ لَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَلَّ صَلَّمًا لَللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الطَّوافَ يَشْهُمُا فَلَيْسَ عَلَيْهُ أَنْ يَقُلُوكَ اللَّهُ وَسَلَّمَ الطَّوافَ يَشْهُمُا فَلَيْسَ لَأَتُ فَلَا يَقُولُ اللهِ عَنْ جَعْفَر بْنُ عُمَّد عَنْ أَيْهِ عَنْ جَارٍ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهَ عَنْ جَعْفَر بْنُ مُحَمَّد عَنْ أَيهِ عَنْ جَارٍ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْ جَعْفَر بْنُ مُحَمَّد عَنْ أَيهِ عَنْ جَارٍ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْ جَعْفَر بْنُ مُحَمَّد عَنْ أَيهِ عَنْ جَارٍ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ اللهُ عَنْ جَعْفَر بْنُ مُحَمَّد عَنْ أَيه عَنْ جَعْفَر بْنُ مُحَمَّد عَنْ أَللهُ عَنْ جَعْفَر بْنُ مُحَمَّد عَنْ أَللهُ عَنْ جَعْفَر بْنُ مُحَمَّد قَالَ أَنْبَالُهُ عَنْ جَعْفَر بْنُ مُحَمَّد قَالَ حَدَّتَى أَيْنَ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ جَعْفَر بْنُ مُحَمِّر فَالله عَنْ جَعْفَر بْنُ مُحَمَّد قَالَ حَدَّتَى أَيْنَ فَكُنَا مَنْ سَعِيد عَنْ جَعْفَر بْنُ مُحَمَّد قَالَ حَدَّتَى أَيْنَ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمُ إِلَى الصَّفَا وَقَالَ نَبْدَأُ مِمَا اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ جَعْفَو بُنْ عَلْهُ وَسَلَمْ إِلَى الصَّفَا وَقَالَ نَبْدَأُ مِمَا اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ إِلَى الصَّفَا وَقَالَ نَبْدَأً مَعْ مَنْ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ إِلَى الصَّفَا وَقَالَ نَبْدَأً مَعْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّه

## موضع القيام على الصفا

أَخْرَزَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَ اهِمْ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفُر بْنُ مُحَمَّد قَالَ

الموضع فى الاسلام فأخبروا أن لاحرج عليم (لماناة الطاغة) سناةاسم صم كان نصبه عمرو بن لحى بالمشلل فيجر بالفتحة والطاغية صفة لهـا قالبالزركشى ولو روى بكسر الهابالاضافة لجاز و يكون الطاغية صفةالفرقة الطاغة وهم الكفار (عند المشلل) بضم أوله وضح المعجمةولامين الأولى مفتوحة مشددة هى الثنية المشرفة على قديد (يتحرج) أى يخاف الحرج

<sup>(</sup>مناة الطاغية) مناة اسم صنم والطاغية صفة و بجوز الاضافة على معنى مناة الفرقة الطاغية وهم الكفار (عند المشلل) بضم أوله وفتح المعجمة ولامين الاولىمفتوحة مشددةاسمموضع (ينحرج) أى يخاف الحرج (قدسن) أى شرع وجو با

حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جَارِ ۗ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ رَقِيَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْثَ كَبَرَّ

#### التكبير على الصفا

أَخْبَرَنَا تُحَمَّدُ بْنُ سَلَهَ وَالْحْرِثُ بْنُ مَسْكِينِ قرَاَهَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَدَّد عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَارِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَانًا وَيَقُولُ لَآلِلهُ إِلاَّ إِلَّهَ إِلاَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّلُكُ وَلَهُ الْخَدُ وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْءٌ قَدِيرٌ يَصْنَعُ ذَاكِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدْعُووَ يَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَة مَثْلَ ذَاكَ اللَّهُ مَرَّاتٍ وَيَدْعُووَ يَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوة مَثْلَ ذَاكَ

## التهليل على الصفا

أَخْرَنَا عَمْرَانُ بِنْ بِرِيدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَبْ قَالَ أَخْرَنِي اَبْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْرَنِي جَعْفر ابن مُحَدَّدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ مُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمَعَ جَارِّا عَنْ حَجَّة النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ مُمُوفَّفَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلْمِهِ وَسَلَمَ عَلَى الصَّفَا مِمْلُلُ اللهُ عَزْوَجَلَّ وَيَدْعُو بِيْنَ ذَٰلِكَ

#### الذكر والدعاءعلى الصفا

أَخْرَنَا كُمَّدُ بْنُ عَبد الله بن الْحَكَمِ عَنْ شُعْبِ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّبُ عَن ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَر ابْنِ تُحَدِّدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْبَيْتِ سَبْعًا رَمَلَ مْنَهَا ثَلَانًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ عَنْدَ الْمَقَامِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن وَقَرَأً وَٱتَّخُذُوا من مَقَام إِرْاهِمَ مُصَلِّى وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمَعُ النَّاسَ ثُمَّ انْضَرَفَ فَاسْتَلَمَ ثُمَّ دَهَبَ فَقَالَ نَبْدَأُ يَمَا مَذَأَ اللَّهُ به فَدَأَبِالصَّفَا فَرَقَى عَلَمًا حَتَّى مَدَا لَهُ الْبَيْتُ وَقَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ لِإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُوَ حُدُّهُ كَشَر يكَ لَهُ لُهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْجَدْ يُحِي وَكُمِتُ وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْء قَديرٌ وَكَبَّرَ اللَّهَ وَحَدَه ثُمَّ دَعَا مَا قَدَّر لَهُ ثُمَّ نَزَلَ مَاشيًا حَتَّى تَصَوَّبَتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الْمَسِلِ فَسَعَى حَتَّى صَعَدَتْ قَدَمَاهُثُمَّ مَشَىحَتَّى أَنَى الْمَرْوَةَ فَصَعَدَ فِيهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ لَاإِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَر يكَ لَهُ لُهُ المُلْكُ، لَهُ الْحُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَدَرُ قَالَ ذَاكَ ثَلَاثَ مَرَّات ثُمَّذَكَرَ اللهُ وَسَبَّحَهُ وَحَدَهُمَّ دَعَا عَلَيْهَا بَمَا شَاءَ اللهُ فَعَلَ هٰذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَاف

#### الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة

أَخْبَرَى عَمْرَانُ بِنُ يَرِيدَ قَالَ أَنْبَانَا شُعَيْبُ قَالَ أَنْبَانَا أَنْ جُرَيْمٍ قَالَ أَخْبَرَى أَبُو الزَّبِير أَنَّهُ سَمَعَ جَارِ بَنْ عَبْد اللَّه يَقُولُ طَافَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي حَجَّة الوداء على رَاحلته بِالْبِيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوْةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلَيَسْأَلُوهُ إِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ

#### المشي بنهما

أَخْبِرَنَا تَحُودُ مْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُر مِنْ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاه بن السَّائب عَنْ كَثير بْن جُمْهَانَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَة فقَالَ انْ المَّشْيَ

#### ﴿ ان الناسغشوه ﴾ أى ازدحموا عليه وكثروا

<sup>﴿</sup> وَلَيْشَرْفَ ﴾ على بناء الفاعل أى ليكون مرفوعا من أن يناله أحد ﴿ غَشُوه ﴾ أى ازدخوا عليه وَكَثرُوا . قُولُه ﴿ ابن جَهَانَ ﴾ بضم الجيم . قوله ﴿ ان أَمشى ﴾ عومل معاملة الصحيح أواليا.للاشباع

فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَشِي وَانْ أَسْعَى فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى . أَخْبِرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ رَاضِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَأَ الثَّوْرِيُ عَنْ عَبْدِ الْمُكْرِيمِ الْجَزْرِيَّ عَنْ سَعِيدَ بِنْ جُبَيْرٌ قَالَ رَأَيْتُ أَبْنَ عَمْرُ وَ ذَكَرَ نَحُوهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ وَأَنَا شَيْمَ كُبِيرٌ

#### الرمل بينهما

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارِ عَنِ الزَّهْرِيَّ قَالَ سَأَلُوا ابْنَ عُمَرَ هَلْ رَأَيَّتَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ بَيْنَ الصَّفَاوَالْمَرْوَةِ فَقَالَكَانَ فِجَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ فَرَمَلُوا فَلَا أُرَاهُمْ وَمَلُوا إِلاَّ بِرِمَلِهِ

## السعى بين الصفا والمروة

أَخْبَرَنَا أَبُو عَسَارِ الْحُسَيْنُ بُنُ حُرِيْثَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُوعَنْ عَطَاءَ عَن ابن عَبَّاسِ قَالَ إِنَّمَا سَعَى النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَمَ بَيْنَ الصَّفَا وَلَلْرَوَةِ لِيُرِي الْمُشْرِكِينَ قُوَّتُهُ

#### السعى في بطن المسيل

أَخْبَرَنَا تُدْبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ بُدِيلِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ صَفِيَّة بِنْت شَيْبَةَ عَن أَمْرَأَة قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى فِي بَطْنِ لَلْسَيلِ وَيَقُولُ لَايُقْطُمُ الْوَادِي إِلَّا شَدًا

#### (الاشدا) أي عدوا

قوله (الاقال وأناشيخ كبير) أى الاقوله وأنا شيخ كبير فأن سعيد بن جبير لمهذكره . قوله (ليرى) من الإراءة . قوله (الاشدا) أى عدوا

#### موضع المشي

أَخْرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَمَةَ وَالْحِرْثُ بْنُ مسكن قراَةً عَلَيْهِ وِأَنَا أَسْمُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَيْبَ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ الله وَضَى الله عَنْهَما أَنَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا نَوْلَ مِنَ الصَّفَا مَشَى حَتَّى إِذَا أَنْصُبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى غَوْجُ مِنْهُ

#### موضع الرمل

أَخْبَرَنَا كُمُدُّ بِنُ الْمُثَنَّى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرَ عَنْ إِلَيْهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ لَنَّ تَصَوَّبَتَ قَدَماً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي بَطْنِ الْوَادِي رَمَّلَ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ . أَخْبَرَنَا يَقْفُوبُ بُنُ إِرَّاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرِ أَنَّ قَالَ حَدَّثَى أَبِي قَالَ حَدَّثَى الْمَامُ فِي الْوَادِي رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ يَعْنِي عَنِ الصَّفَا حَتَّى إِنَّا النَّصَبَّتُ قَدَمَاهُ فِي الْوَادِي رَمَّلُ حَتَّى إِنَّا النَّصَبَّتُ قَدَمَاهُ فِي الْوَادِي رَمَلُ حَتَّى إِنَّا النَّصَيَّةُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ نَزَلَ يَعْنِي عَنِ الصَّفَا حَتَّى إِنَّا النَّصَبَّتُ قَدَمَاهُ فِي الْوَادِي رَمَلُ حَتَّى إِنَّا النَّصَاءُ مَنْ يَا لَهُ الْمَالَةُ مِنْ الْمَامُ فَيْ الْوَادِي

## موضع القيام على المروة

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الله بِن عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبِ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثَ عَنِ ابْنِ الْهَادَعَن - جَعْفَر بْنِ نُحَمَّدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَارِ بِنْ عَبْدِ الله أَقَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُرُودَةَ غَصَعَدَ فِيهَا ثُمَّ بَنَا لَهُ ٱللَّيْثُ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لُهُ الْمُالْكُ وَلَهُ الْحَدُومُو عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٌ قَدَيرٌ قَالَ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ اللهَ وَسَبَّحَهُ وَحَدَّهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا شَاءَ اللهُ فَعَلَ هٰذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَاف

#### التكبير علما

أَخْبَرَنَا عَلَى بُنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِلْمَاعِلُ قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفُرُ بُنُ تُحَدِّدَ عَنْ أَيه عَنْجَارِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم ذَهَبَ إِلَى الصَّفَا فَرَقَ عَلَيْهَا حَتَّى بَدَا لَهُ البيثَ ثُمِّ وَحَدَّ الله عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَرُ مُوقَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحْدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْخُدُ يُحِيى وَيُمِيثُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْء قَدْيرِثُمَّ مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتْ قَدَمَاهُ مَشَى حَتَّى أَنْ الْمُرْوَةَ فَعَمَلُ عَلَيْها كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَاحَتَى قَضَى طَوَافَهُ

## كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة

أَخْرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّنَا تَحْيَى قَالَ أَنْبَأَنَا أَنْ جُرَيْحِ قَالَ أَخْرَنِي أَبُو الزَّيْرِ أَنَّهُ سَمعَ جَابِاً يَقُولُهُ يَطُفِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ وَأَضَحَانُهُ بِينَ الصَّفَا وَالْمُرُوعَ إِلَّا طَوَاقَا وَاحدًا

#### اين يقصر المعتمر

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ المُثَنَّى عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيد عَنِ اَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ في الحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ أَنَّ طَلُوسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ اٰبْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ عَنَّ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ تَصَّرَ عَنِ النِّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ

قوله ﴿وأصحابه﴾ أى الذين وافقوه فى القرآن وقبل بل مطلقا والصحابة كانوا مابين قارن ومتمتم وكل مهما بكيفيه يسجيه واحد وعليه بني الصنف ترجمته وإلله تعالى أعلم

وَسَلَمْ بِمُشْقَص فِى عُمْرَة عَلَى الْمْرْوَةِ . أُخْبَرَنَا مُحَدَّدُ ثُنُ عَنِي بْنِ عَبْدِاللهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَّمْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَلُوس عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيةَ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهٍ وَسَلَمْ عَلَى الْمَرْوَةَ بِمُشْقَصِ أَعْرَابِي ۖ

#### كيف يقصر

أَخْبَرَنَا ثُحَدَّدُ بُنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنْ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدَ عَنْ عَطَاء عَنْ مُعلوية قَالَ أَخَذْتُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلْيُهُ وَسَلَّمَ بِعَلْمُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْنَ مَعَى بَعْدَ مَاطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمُرُوّةِ فِي أَيَّامٍ الْعَشْرِ قَالَ قَيْسُ وَالنَّاسُ مِنْ مُرْوَدُ هَذَا عَلَى مُعَلوبة

### مايفعل من أهل بالحج واهدى

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ عَنْ يَحْيَ وَهُوَ أَبْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُو أَبْنُ عُبِيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحْنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَنِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانْرَى إِلَّا الْحَجَّ قَالَتْ فَلَسَّا أَنْ طَلَفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ مَنْ كَانَ مَمَهُ هَدْى قَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى فَلْيَحْلِلْ

قوله (في عمرته) قالوا عمرة الجمعرانة فانه أسلم حيتذ .قوله (في أيام العشر ) أى عشر نبى الحجة قد أنكروا هذا لظهور أنه صلى الفاتعالى عليه وسلما حل إلافه في وعلى تقدير صحته قد سبق توجهه فليتأمل هناك .قوله (مايفعل من أهل بالحج وأهدى) حاصل هذه الترجمة والتي ستجيء أن الذي أهدى لايفسخ ولايخرج من إحرامه الا بالنحر حاجا أو معتمرا واقة تعالى أعلم

## مايفعل من أهل بعمرة واهدى

قوله ﴿ ومن أهل بحجة فليتم حجه ﴾ هذا بظاهر، يقتضى أنه ماأمرهم بفسخ الحج بالعمرة بل أمرهم بالبقاء عليه مع أن الصحيح الثابت برواية أربعة عشر منالصحابة هوأنه أمر من لمهسق الهدى بفسخ الحج وجعله عمرة من جلتهم عائشة رضى الله عنها وحيئتذ لابد من حمل هذا الحديث على من ساق الهدى و به تنفغ المنافذ بين الأحاديث والقتمال أعلم . قوله ﴿ من القيام ﴾ أي فليثيث على احرامه أو الاقامة أى فلييق ف حاله فلاينتقل عنها ثابتًا على احرامه لكن قولها فأقام على احرامه يؤيد الثاني واقد تعالم أعل

## الخطبة قبل يوم التروية

أُخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهَيَمَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي قُرَّةَ مُوسَى بْنِ طَارِق عَنِ ابْن جُرَيْج قَالَ حَدَّثَني عَبْدُ أَلله بُنُ عُثْمَانَ مِن خُتَيْمِ عَنْ أَبِي الزِّيشِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَينَ رَجَعَ مَنْ مُحْمَرَة الْجَعَرَانَةَ بَعَثَ أَبَا بَكْرِ عَلَى الْحَبِّ فَأَقْلَنْا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَبالْعُرْج ثُوَّبَ بِالصَّبْحِ ثُمَّ اُسْتَوَى لِيُكَبِّرَ فَسَمَعَ الرُّغْوَةَ خَلْفَ ظَهْرِه فَوَقَفَ عَلَى التَّكْبير فقَالَ ُ هٰذه زُغُوتُه نَاقة رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْجَدْعَاء لَقَدْ مَدَا لِرسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ فَلَعَلَّهُ أَنَّ يَكُونَ رَسُولُ أَللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَنُصَلَّى مَعَهُ فَاذَا عَلَيْ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُر أَمْيرُ أَمْ رَسُولُ قَالَ لَا بَلْ رَسُولُ أَرْسَلَنى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلْيه بَبَرَامَةَ أَقْرُوُهَا عَلَى النَّاسِ في مَوَاقف الْحَبِّ فَقَدَمْنَا مَكَّةَ فَلَكَّا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِية بيوم قامَ أُوْ بَكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَدَتُّهُمْ عَنْ مَنَاسَكَمِمْ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلَيْ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَقَراً عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَّى خَتَمَها ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَامَأْبُو بَكُر فَطَبَ النَّاسَ فَدَّهُمْ عَنْ مَناسكمه حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلَيْ فَقَرَأَ عَلَى النَّاس برَاءةَ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ كَانَ يَوْمُ الَّنْحَرَ فَأَفْشَنَا فَلَسَّا رَجَعَ أَبُو بَكُر خَطَبَ النَّاسَ فَكَتَّهُمْ عَنْ افْاَصَتَهِمْ وَعَنْ نَعْرِهُمْ وَعَنْ مَنَاسَكُمُمْ فَلَسًّا فَرَغَ قَامَ عَلَى فَقَرَأَ عَلَى النَّاسَ بِرَامَةَ حَتَّى خَتَمَهَا فَلَسًّا

قوله (بالدرج) بفتح فسكون اسم موضع (ثوب بالصبح) بتشديدالواو على بناء المعمول أى أقيم بالصبح أو بناء الفاعل أى أقام|الصبح (فسمع|ارغوة الح) فىالمجمع هو بالفتح للمرة من الرغاء و بالضم الاسم وضيط فيبعض النسخالاولى بالفتح والثانية بالكسر على أنها للحالة والهيئة

كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوْلُ قَامَ أَبُو بَكُمْ فَحَطَبَ النَّسَ فَحَدَّهُمْ كَيْفَ يَنْفُرُونَ وَكَيْفَ يَرْمُونَ فَعَلَمُمُ مَنَاسَكَهُمْ فَلَسًّا قَالَ أَبُو عَبْد الرَّمْنِ فَعَلَّهُمُ مَنَاسَكَهُمْ فَلَسًّا قَالَ أَبُو عَبْد الرَّمْنِ أَنْ خُثَمْ لِنَسَ بِالْقُوىَ فِى الْحَدِيثَ وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُ هَذَالُتُلَّا يُجْعَلَ أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزِّيَرُ وَمَا كَتَبْنَاهُ إِلَّا عَنْ إِسْحَقَ بْنَ إِبْرَاهِمَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدَ الْقَطَّانُ لَمْ يَتَرُكُ حَدِيثَ أَبْنَ خُثُمْ وَلَا عَبْد الرَّحْنِ إِلَّا أَنْ عَلَى بْنُ اللَّذِيقِي قَالَ أَنْ خُثَيْمٍ مُنْكُم الْحَديثِ وَكَانَ عَلَى بْنَ الْمَدينَى قَالَ أَنْ خُثَيْمٍ مُنْكُم الْحَديثِ وَكَانَ عَلَى بْنَ الْمَدينَى خُلُقَ للْحَديثِ وَكَانَ عَلَى بْنَ الْمَدينَى عَلَى الْمَدينَ اللَّهِ الْحَديثِ وَكَانَ عَلَى بْنَ الْمَدينَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمَ الْمَالِمُ الْمُ الْمَدِيثَ وَكَانَ عَلَى بْنَ الْمَدينَ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمَدينَ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ عَلَى الْمُ الْمُ وَكُونَ عَلَى الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ

## المتمتع متى يهل بالحج

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلَكَ عَنْ عَطَا. عَن جَابِر قَالَ قَدَمْنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَمَ لاَّرْبَعِ مَصَيْنَ مِنْ دَى الْحُجَّة فَقَالَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أَخُوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرةً فَضَاقَتْ بِنَلِكَ صُدُورُنَا وَكَبُر عَلَيْا فَبلَمَ ظَلَكَ النَّبِيَّ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَالَيُّهَا النَّسَ أَجَوْدُ فَاوَلا الْمَدْى الذِي مَعِي لَفَعَلْتُ مثلَ النِّي تَفْعُلُونَ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النَّسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحُلالُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّذُويَةِ وَجَعَلْنَا مَكَةً بظَهْر لَبَيْنَا بِالْحَجَ

## ما ذکر فی منی

أُخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُسَلَةَ وَالْحَرِثُ بُنُ مِسْكِينِ قِرَاهَتَكَيْهُ وَأَنَّا أَثْمَمُ عَنِ ابْنِ الفَاسِمِ حَدَّتَنَى مالكُ عَنْ نُحَدًّ بِنَ تَحْرُو بِنِ حَلْحَلَةَ النُّوَلَى عَنْ نُحَدَّبِنِ عَرَانَ الأَنْصَارِيَّعَنَ أَبِيهِ قَالَ عَدَلَ 

## أين يصلى الامام الظهر يوم التروية

أَخْبَرَنَا نُحَدِّ بُنُ إِسْمَاعِلَ بِنِ إِبْرَاهِمِ وَعَبْدُ الرَّحْنِ بْنُنُحُمَّدِّ نِ سَلَّامٍ قَالاَ حَدَّتَنَا إِسْحْقُ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيَّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفْيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِك فَقَلْتُ

﴿سرحة﴾ هى الشجرة العظيمة ﴿سرتحتها سبعون نبياً﴾ أى قطعت سررهم يعنى أنهم ولدوا تحتما فهو يصف بركتها

قوله (تحت سرمة) بفتح فسكون هماالشجرة العظمة (ونفح يده) بالحاء المهملة أىدى وأشار يده (يقال له السرية) ضبط بصم السين وفتح الراء المشددة (سر) أى قطعت سررهم يعنى ولدوا تحتما . قوله (ففتح الله أساعنا) أى لدباع خطبته حيمًا كنا (حتى أن كنا ) أى أن الشأن (بحصى الحذف) أى بالحصى الذى يرى به بين الاصبعين والمقصود بيان القدر

أَخْبِرْنِي بَثْنِي, عَقَلْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ صَلَّى الظَّهْرَ يَوْمَ النَّرْوِيَةِ قَالَ بِيِّى فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى الْعَصْرِ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ

## الغدومن مني إلى عرفة

أَخْبِرَنَا يَعْيَى بْنُ حَبِب بْنِ عَرَبِي قَالَ حَدَّنَا حَّادُ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد الْأَنْصَارِى عَنْ عَبْد الله بْن أَبِي سَلَهَ عَن أَبْنِ عُمَرَ قَالَ غَدُونَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ مِنَّى إِلَى عَرَقَةَ فَتَنا الْلُلِيِّ وَمِنَّا ٱلْمُكَبِّرُ . أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِي قَالَ حَدَّتَنَا هُشَيْمَ قَالَ حَدَّنَا عَبْى عَنْ عَبْد الله بْنِ أَنِي سَلَمَة عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَدُونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلْه وَسَلَّم إِلَى عَرْفَاتَ فَنَا ٱللَّي وَمِنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْمُنْ اللهَ عَنْ الْم

## التكبير في المسير إلى عرفة

أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بُنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُلَائِي يَعْنَى أَبَّا نَعِيمِ الْفَصْلَ بَنْ دُكَيْنِ قَالَ حَدَّتَنَ مَالِكُ قَالَ حَدَّتَنَى نُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرِ الثَّقَفِي قَالَ قُلْتُ لِأَنَسَ وَنَحْنُ غَلَايَانِ مِنْ مِنِّي إِلَى عَرَفَاتَ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي التَّلِيَّةِ مِعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْيَوْمِقَالَ

قوله (فنا الملي ومنا المكبر ) الظاهرأنهم بجمعون بين النلية والتكبير فرة يلي هؤلا. ويكبر آخرون ومرة بالمكس فيصدق فى كل مرة أن البعض يكبر والبعض يلى والظاهر أنهم مافعلوا ذلك الا لاتهم وجدوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعل مثله ثم رأيت أن الحافظ ابن حجر ذكر ماهو صريح فيذلك قال عند أحمد وابن أفيشية والطحاوى من طريق مجاهد عن معمر عن عبدالققال خرجت مع وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعا ترك التلبية حتى رى جرة العقبة الا أن يخالطها بتكبير فالاقرب العامل أن يأتي بالذكرن جيعاً لكن يكثر التلبية ويأتى بالتكبير فى أثنائها والله تعالى أعلم كَانَ ٱلْلُبِّى يُلِّي فَلَا يُنْكُرُ عَلْيِهِ وَيُكَبِّرُ ٱلْكُبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلْيُهِ

#### التلبية فيه

أَخْرِنَا إِسْحُقُ بِنُ إِرْاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَدُاللّهِ بِنُ رَجَاء قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عَقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدُ بِنَ أَبِي بَكْرُ وَهُوالنَّقَفَى قَالَ قُلْتُ لاَئْسَ غَدَاةً عَرَفَةَ مَا تَقُولُ فِى التَّلْبِيَة فِي هٰذَا الْيُومُ قَالَ مُرْتُ هٰذَا النَّسِيرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ وَسَلَمَّ وَأَصَّحَابِهِ وَكَانَ مِنْهُمُ ٱلْمُلِلْ وَمَنْهُمُ ٱلْمُكَبِّرُ فَلَا يُسْكُرُ أَحَدُ مِنْهُمْ عَلَى صَاحِبهِ

## ماذكر فى يوم عرفة

أَخْبَرَنَا لِسْخُقُ بُنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَيِهِ عَنْ قَيْسِ بْن مُسْلِم عَنْ طَارِق بْنِ شَهَابِ قَالَ قَالَ يَهُودَى لَعُمَرَ لَوْ عَلَيْنَا نَزِلَتْ هَذَهِ الآيَّةُ لَاَئَتَخْنَاهُ عِيدًا الْيَوْمُ أَكُمْلُتُ لَكُمْ وَيَنَكُمْ قَالَ عَمْرُ قَدْ عَلْتُ الَّذِي أَلْزَلْتُ فِيهِ وَاللَّيْلَةَ الْتِي أَزْرِلْتَ لَلِهَ أَنْجُعُهُ وَغَنْ مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَعْرَفَات ، أَخْبَرَنَا عِينى بْنُ إِبْرَاهِمِ عَن ابْن وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي غَزْمَةُ عَنْ أَيهِ قَالَ سَمْتُ يُونُسَ عَن أَبْن الْمُسَيِّعَىٰ عَاتِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَمِنْ أَنْ يَشْتَى اللهُ عَزَّ وَجَلًا فِي عَدًا أَوْلَمْمُ مَن

قوله ﴿ لاتخذاء ﴾ أى يوم النر ولا لله الجمعة للمالم الدبها لية السبت فأضيف الى الجمعة لاتصالحا بها والمراد أنها نولت يوم الجمعة في قرب اللية فاقد تعالى جم لنافيه يين عيدين عيدالجمعة وعيد عرفات من غير تصاممنا رحمة علينا فالملتم الفضل . قوله ﴿ أكثر من أدايعتني ﴾ أى أكثر من جهة الاعتاق و بملاحظته فليست من هذه تفضيلة وأنحا التفضيلية من التي في قولها من يوم عرفة النَّارِ مِنْ يُومٍ عَرَفَهَوَ انَّهُ لِينْدُو ثُمَّ يُباهِى بِهِمُ للْلَاتْكَةُوَ يَقُولُ مَاأَرَادَهُوُلَا فَالَأَلُوعُدِالَّرْضِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونُ يُونُسَ بَنَ يُوسُفَ النِّنِي رَوَى عَنْهُ مَالِكُ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

## النهى عن صوم يوم عرفة

أَخْرَرَى عُبِيْدُ الله بْنُ فَصَالَة بْنِ ابْرِاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهُ وَهُو اَبْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّنَنَا هُوسَى بْنُ عَلِي قَالَسَمْتُ أَبِي يُعَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِعَامِرَ أَنْرَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ يَوْمَ عَرَفَقُو يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَشْرِيقِ عِيدُنَاأَهُلَ الْاَسْلَامِ وَهِيَ أَيَّاماً ثَلْ وَشُرْبٍ

## الرواح يوم عرفة

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْد الأَعْلَى قَالَ أَغْبَرَى أَشْهَبُ قَالَ أَخْبَرَنِى مَالَكُ أَنُ أَنْ اَبْنَ شَهَابِ
حَدَّثُهُ عَنْ سَالَم بْنَ عَبْد الله قَالَ كَتَبَ عَبْد اللّهَ بُنُ مْرَوانَ إِلَى الْخَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَأْمُرُهُ
أَنْ لَايُخَالَفَ أَبْنَ عُمْرَ فَي أَمْرِ الْحَجَّ فَلَسَّاكَانَ يَوْمُ عَرَقَةَ جَلَهُ اَبْنُ عُمْرَ حِينَ وَالْتِ الشَّمْسُ
وَأَنْا مَعْهُ فَصَاحَ عَنْدَ سُرَادَتُه أَيْنَ هَذَا خَوْجَ اللهِ الْمَجَّاجُ وَعَلْيْهِ مِلْحَقَةً مُمْصُفَرَةٌ فَقَالَ لَهُ مَلْكَ يَاأَبا عَبْد الرَّحْنِ قَالَ اللهِ المُنْجَامُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى السَّاعَة فَقَالَ لَهُ لَعَمْ مَلَكَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

﴿ وانهليدنو ﴾ أىبالرحمة الى الحلائق قوله﴿ ان يوم عرف ﴾ أى لن كان بعر فع﴿ و يوم النحر وأيام النشر بق ﴾ أى مطلقا وقوله ﴿ عند سرادته ﴾ هو بضم السين قبل الحنيمة وقبل هو الذي يحيط بالحنيمة وله باب يدخل منه إلى الحنيمة وقبل هو ما يمد فوق البيت كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السَّنَّةَ فَافْصِرِ الْخُطْبَةَ وَعِجَلِّ الْوَقُوفَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عُرَ كَيْباً يَسْمَعَ ذَلَكَ مَنْهُ فَلَتَّ رَأَى ذَلَكَ ابْنُ عُرَ قَالَ صَدَقَ

#### التلبية بعرفة

أَخْبَرَنَا أَحْمُدُ بُنُ عُنَّهَانَ بُنِ حَكِيمِ الْأَوَدَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ بُنُ نَخْلَدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ صَالِحٍ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنَ حَبِيبَ عَنِ الْمُنْهَالُ بَنْ عَمْرُو عَنْ سَعِيدَ بْنُ جُبَيْرٌ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبْ عَنَّسَ بِمَرَقَاتَ فَقَالَ مَالِيَ لاَ أَشَّمُ النَّسَ يُلِيُّونَ قُلْتُ يَخَافُونَ مِنْ مُعَاوِيةَ فَقَرَحَ أَبْنُ عَبَّسٍ مِنْ فُشْعَاطِهِ فَقَالَ لَمَّيْكَ اللَّهِمَّ لِيَنَّكَ فَانَّهُمْ قَدْ تَرَكُوا السُّنَّةَ مِنْ بُغْضِ عَلَيْ

### الخطبة بعرفة قبل الصلاة

أَخْـبَرَنَا عُمْرُوبُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نَيْيطْ عَنْ أَيِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَخْطُبُ عَلَى جَمَلٍ أَحْرَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ

#### الخطبة يوم عرفة على الناقة

أُخْبَرَاَ اُمُمَّدُ بْنُ آدَمَ عَن ابْنِ الْمُبَارَكَ عَنْ سَلَةَ بْنِ نَبْيطَ عَنْ أَبِهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَل أَحْمَرَ

قوله ﴿ فسطاطه ﴾ هو بالضم والكسر ضرب من الابنية فى السفردون السرادق وبهذا ظهر منشا الحلاف بين العلما. فى التلمية فى عرفات وظهر أذا لحق مأى الفريقين ﴿ من بغض على ﴾ أى لأجل بغضه أى وهوكان يتقيدبالسنن فهؤلاء تركوها بغضاً له

#### قصر الخطبة بعرفة

أَخْبَرَنَا أَحْمُدُ بُنُ عَمْرِوبِنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَالِكُ عَنِ اَبْنِ شَهَابِ
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرَ جَادَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنَ يُوسُفَ يَوْمَ عَرَقَةَ حِينَ زَالَتَّ
الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ فَقَالَ الرَّواَحَ إِنْ كُنْتَ ثُرِيدُ السُّنَةَ فَقَالَ هٰذه السَّاعَةَ قَالَ نَعْمُ قَالَ سَالْمٌ
فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ إِنْ كُنْتَ ثُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ الْيَوْمَ السُّنَةَ فَاقْصِرَ الْخُطْبَةَ وَعَلَلِ الصَّلَاةَ فَقَالَ عَمْدَ السَّلَامُ عَمْرَ صَدَقَ

## الجمع بين الظهر والعصر بعرفة

أَخْبَرَنَا إِسَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود عَنْ خَالد عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلْيَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ مُحْيْرِ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى الصَّلاَةَ لَوَقْتَهَا الرَّجْمْعِ وَعَرَفَات

## باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هُشْيَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عْبُدُ الْمَلِكُ عَنْ عَطَاهَ قَالَ قَالَ أَسَامَةُ أَنْ زَيْدُ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّكَم بِعَرَفَاتِ فَرَفَعَ يَدُيْهِ يَدْعُو فَسَقَطَ خَطَاهُمَا فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدْيِهِ وَهُو رَافِعٌ بِلَهُ ٱلْأُخْرَى . أَخْبَرَنَا إسحقُ

قوله (يصلىالصلاة لوقها ) أى بلا ضرورة وقد استدل به من لا يقول بالجمع في السفر والآقرب أنه نفي فمالا يعارض الاتبات

أَيْنُ إِبْرَاهِيمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَعَاوِيةَ قَالَ حَدَّنَا هَشَامٌ عَنْ أَيهِ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ كَانْتُ فُر يِشْ مَقْفُ بِلَمْزَقَةَ فَأَمْرَ أَلَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى نَيْهُ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَالَشَةَ وَيُسَمَّوْنَ الْحُسُ وَسَارُ الْعَرَبِ تَقْفُ بِعَرَقَةَ فَأَمْرَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى نَيْهُ صَلَّمَ اللَّهُ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَدَّ الْمَصَلَّى اللَّهُ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَدِّ اللَّهُ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَدًّ اللَّهُ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَدًّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ بِعَرَقَةً مُوالَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ وَاقَفًا فَقُلْتُ مَاشَأَنُ هَذَا إِنَّكَ اللَّهُ بْنِ صَفْوالَ أَنَّ يَرِيدُ بْنَهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ الْحُسْ الْمُعْمَعُ عَنْ أَلِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُ عَنْ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْمِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيْ اللَّهُ الْ

قوله ﴿ الحس ﴾ بضم الحا. وسكون المم جمع أحمس لانهم تحمسوا في ديهم أى تشددوا ﴿ ثم الْمِنِصُوا ﴾ أى غيركم وهو مرقوا ﴾ أى الفريش ﴿ من حيث أفاض الناس ﴾ أى غيركم وهو عرفة و المقصود أى ارجعوا من ذلك المكان يستار مالوقوف في الله المناس وهوعوفة . قوله ﴿ فقال الني وسول رسول القصل الله تعالى عليه وسلم الرسول بذلك لتطيب قلوبهم للا يتحونوا يعدهم عن موقف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الرسول بذلك لتطيب قلوبهم لثلا يتحونوا يعدهم عن موقف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وروا ذلك نقصاً في الحلج أو يظنوا أن ذلك المكان الذي هم فيه ليس بموقف و يحتمل أن المراد بيان أن هذا خير بماكان عليه والموقوف

أَنْ مُحَدِّدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيِي قَالَ أَتِيْنَا جَارٍ بَنَ عَبْدِ اللهِ فَسَأَلَنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَذَّتُنَا أَنَّ نِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَرَثَةٌ كُلُهُما مَوْقِفٌ

#### فرض الوقوف بعرفة

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكَيرِ بِنْ عَطَا، عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بِنْ يَعْمُرَ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَأَنَّاهُ نَاسٌ فَسَالُوهُ عَنِ الْحَبَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْخُبَّ عَرَقَهُ فَنْ أَذَرَكَ لِلْهَ عَوَقَةَ قَبْل طَلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجْهُ وَ أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ النَّبَأَنَا عَبْدُ اللهُ عَنْ عَبْد اللهَ عَنْ الْفَصْلُ بِنْ عَبَّسٍ قَالَ أَفْضَى وَسُولُ اللهُ عَلَى اللهَ عَنْ الْفَصْلُ بِنْ عَبَّسٍ قَالَ أَفْضَى وَرُوثَهُ أَسَامَهُ بُنُ زَيْدٍ جَالَتْ بِهِ النَّاقَةُ وَهُو رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

(الحبي عنه في قالالشيخ عزالدين بن عبد السلام في أماليه فانقبل أي أركان الحج أضل قالاالطواف لآنه يشتمل على الصلاة وهو مشبه بالصلاة والصلاة أضنل من الحج والمشتمل على الأضل أفضل فان قبل قوله صلى الله عليه وسلم الحبج عرفة يدل على أفضلية عرفة لان التقدير معظم الحج وقوف عرفة فالجواب أن لانقدر ذلك بل نقدر أمرا بحماً عليه وهو ادراك الحج وقوف عرفة (فن أدرك ليلة عرفة قبل طلاع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه) قال القاضي أبو الطيب

بعرفة والقدامل]علم . قوله ﴿ فحدثنا أن مي الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ﴾ أى فحدثنا طويلا من جملته مذا . قوله ﴿ الحبح عرفة ﴾ قبل|لتقدير معظم الحميج وقوف يوم عرفة وقبيل ادراك الحبج ادراك وقوف يوم عرفة والمقصود أن ادراك الحج يتوقف على ادراك الوقوف بعرفة ﴿ فقد تم حجه ﴾ أى أمن من الفوات والا فلا بد من الطواف. قوله ﴿ فجالت به الناقة ﴾ فى مشارق عياض جالت به

رَافُ يَدُبِهِ لَاتُجَاوِزَانِ رَأْسَهُ فَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هِينَته حَتَّى أَتْبَى إِلَى جُمْعٍ • أَخْبَرَنَا أَبِرَاهِمُ أَنُ يُونُسُ بْنِ نُحَمَّد قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَّادُ ثَنَا خَادُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْد عَنْ عَطَا، عَنِ أَبْن عَبَّاسٍ أَنَّ أُسَامَةً بْنَ ذَيْد قَالَ أَقَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ مَنْ عَرَفَةَ وَأَنَّا رَدِيفُهُ فَعَلَّ يَكُبَحُ رَاحِلَهُ حَتَّى أَنَّ ذَفْرَاهَا لَيكَادُ يُصَيِّبُ قَادِمَةَ الرَّحْلِ وَهُو يَقُولُ بَالَيْا عَلَيْكُمْ السَّكِينَة وَ الْوَقَارِ فَانَّ الْبَرَّ لِيشَ فِي إِيضَاعِ الْأَبِل

## الأمر بالسكينة في الافاضة من عرفة

أَخْرَنَا كُمْمَدُ بُنُ عَلِي بِن حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا كُورُ بُنُ الْوَضَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِلَ يَعْنِي أَبْ أُمْيَةً عَنْ أَبِي غَطْفَانَ بِنَ طَرِيفٍ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمَعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ

فى تعليقه أى قارب التمام (في ايضاع الابل) يقال وضع البعير يضع وضعاً وأوضعهر اكبه ايضاعا اذا حمله على سرعة السير (شنق ناقه) يقال شنقت البعير أشنقه شفاً اذا كففته بزمامه

الفرس أى ذهبت عن مكاتما ومشت ﴿ وهو رافع بديه ﴾ أى يجنب بها رأسها الله ليمنها مرب السرعة فى السير ﴿ لاتجاو زان رأسه ﴾ بالنزول عنه الى ماتخته ﴿ على هيئته ﴾ بكسر الها. أى سكينته ولعل المراد أن ذلك كان اذا لم يحد فجوة والا فقد جا. واذا وجد فجوة نص . قوله ﴿ يكبح راحلته ﴾ من كبحت الدابة اذا جذب رأسها اليك وأنت راكب ومنعتها من سرعة السير ﴿ ان ذفراها ﴾ ذفرى المبير بكسر الذال المعجمة أصل أذنه وهما ذفريان والذفرى هؤتة وألفها المنانيك أو للالحاق ﴿ وقادم الله المبير بكسر الذال المعجمة أصل أذنه وهما ذفريان والذفرى أوبشاع الابل﴾ أى امراعها فيالسيرومته أوسع راجع على الدفع راجع المنابع المجاوزة كم المفعول في موضع رجع لظهوره أى دفع نفسه أو مطيه حتى أنه يفهم منه معنى اللازم وقبل سمى الرجوع من

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَنَقَ نَاقَتُهُ حَتَّى أَنَّ رَأْسَهَا لَكَسَ وَاسطَةَ رَحْله وَهُوَ يَقُولُ النَّاسِ السَّكَنَةَ السَّكِينَةَ عَشِيَّةَ عَرْفَةَ . أَخْرَنَا أُتَنْفُهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّثُ عَنْ أَى الزُّيْرِ عَنْ أَى معْند مَوْ لَى أَنْ عَيَّاسِ عَنِ ابْنِ عَيَّاسِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَيَّاسِ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ في عَشيَّة عَرَفَةَ وَغَدَاة جَمْع للنَّاس حينَ دَفَعُوا عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَهُوَ كَافُّ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ نُحَسِّرًا وَهُوَ منْ منيَّ قَالَ عَلَيْكُمْ يحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي رْأَي بِهِ فَلْمْ رَزَلْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَيِّ حَتَّى رَى الْجُرْةَ . أَخْبِرَنَا مُحْمَدُ مِنْ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِر قَالَ أَفَاضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَعَلَيْه السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَة وَأَوْضَعَ في وَادى نُحَسِّر وَأَمَرُهُمْ أَنْ مُوْمُوا الْجُرَّةَ بمثل حَصَى الْخَذْف . أَخْبَرَني أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَمْانُ أَيْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّتَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْزَيْرِ عَنْ جَارٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَفَاضَ منْ عَرَفَةَ وَجَعَلَ يَقُولُ السَّكِينَةَ عِبَادَالله يَقُولُ بِيَده هٰكَذَا وأَشَارَ أَيُّوبُ بِأَطِ لَهُ إِلَى السَّمَاء

## كيف السير من عرفة

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَيِّهِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْد

عرفات ومزدلفة دفعاً لأن الناس فى مسيرهم ذاك مدفوعون يدفع بعضهم بعضا (شنق ناقه ) بفتح نون خفيفة من حد ضرب أى ضم وضيق زمامها يقال شنق البعير اذا كففت زمامه وأنت راكه . قوله (وهوكاف) من الكف

أَنَّهُ'سُئلَ عَنْ مَسيرِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةٍ الْوَدَاعِ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجُوةً نَصَّ وَالنَّشُ فَوْقَ الْعَنَق

#### النزول بعد الدفع من عرفة

أَخْهِرَنَا قُتِيَةُ قَالَ حَدَّتَنَا حَمَّادَ عَنْ إِرْ اهِمِ بَنْ عَقْبَةَ عَنْ كُرِيْبَ عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْد أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَقَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشَّعْبِ قَالَ فَقُلْتُ أَهُ أَتُصَلَّى النَّغْرِبَ قَالَ الشَّعْبِ قَالَ حَدَّتَنَا سُقْيَانُ الْمُغْرِبَ قَالَ الشَّعْبَ فَلَى حَدَّتَنَا وَكُعْ قَالَ حَدَّتَنَا سُقْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْد أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَمْ زَلَ الشَّعْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ زَلَ الشَّعْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ زَلَ الشَّعْبَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ السَّامَةَ فَلْ وَضُومًا خَعِيفًا فَقُلْتُ يَارِسُولَ الله الصَّلاةَ قَالَ الشَّامَةُ وَاللَّهُ الصَّلاةَ قَالَ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ مَا اللَّهُ السَّعْبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّعَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

وأنت راكبه (يسير الدق) بفتحتين ضرب منسير الدواب طويل ونصبه على المصدر النوعى كرجعت القهقرى (فجوة) بفتح الفاء متسع بين الشعبين (مال) أى عدل (الى الشعب) بكسر الشين الطريق بين الجبلين (فقلت يارسول الله الصلاة) وقال أبو البقا الرجه النصب على تقدر تريد الصلاة أوأتصلى الصلاة وقال القاضى عياض هو بالنصب على الاغراء ويجوز الرفع على اضار فعل أى حانت الصلاة أوحضرت (قال الصلاة أمامك) بالرفع مبتدأ و خبر

قوله (يسير الدنق) أى السعير-الوسط المماثل الى السرعة (فجوة ) بفتح فا- وسكون جنم الموضم المتسم بين الشيئين ( نس ) أى حرك الناقة ليستخرج أقصى سيرها . قوله ( الى الشعب ) بكسر الشين الجل بين الطريقين ( المصلي ) أى المحل الذى تحسن فيه الصلاة هذه الليلة للحاج ( أمامك ) قدامك . قوله ( فقلت بارسول القالصلاة ) قال بواليقا الرجه النصب على تقدير أتريدالصلاة أوقصل الصلاة وقال القاضى عياض هو بالنصب على الاغراء و يجوز الرفع باضار فعل أى حان الصلاة المحضرت ( الصلاة أمامك ) بالرفع مبتدا وخبر والمراد موضم الصلاة كا فالمصلى أمامك ( الم على )

## الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة

أَخْبَرَا أَيْحِي ثُنْ حَبِيبِ نُ عَرْ فَيْ عَنْ حَمَّاد عَنْ يَحْيَ عَنْ عَدَيٌّ بْنُ ثَابِت عَنْ عَبْد أَلله بْن يَزِ مَدَ عِنَ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَمَعَ بِيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعَشَاء بجمع . أَخْبَرَنَا الْقَاسُمُ بِنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بنُ الْمُقْدَامِ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الْأَعْمُسَ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ جَعَرَ بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعَشَاء بُجُمْعٍ ۥ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ عَلَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَعَرِ . \_ أَبْ أَبِي ذئب قَالَ حَدَّثَنَى الْزُهْرِي عَنْ سَالَمَ عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَ بَيْنَ الْمُعْرِب وَالْعَشَاء بَجُمْع بِاقَامَة وَاحدَة لَمْ يُسْبَعُ بِيَنْهُمَا وَلَا عَلَىَ إِثْرٌ كُلِّ وَاحدَة منهُمَا وأَخبَرَنَا عيسَى أَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَكَ أَنْ وَهْبِ عَنْ يُونُسُ عَن أَنِن شَهَابِ أَنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ عَبْد الله أَخْبَرُهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُغْرِب وَالْعَشَاء لَيْسَ بَيْنَهُمُا سَجْدَةُ صَلَّى الْمَقْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَات وَالْعَشَاءَ رَكْعَتَيْن وَكَانَ عَبْدُ الله نُنْعُمَرَ يَجْمَعُ كَذَلَك حَتَّى لَحَقَ بِاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ . أَخْبَرَنَا عَمْرُ وَبْنُ مَنْصُو رِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعْيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيد بن جُبِيْرِ عَنِ أَنْ نَحْمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرِبَ وَالْعَشَاءَ بُجُمْع بِلَقَامَة وَاحَدَة . أَخْـبَرَنَا نُحَمَّـُ بُنُ حَاتِم قَالَ أَنْبَأَنَا حَبَّلُ قَالَ أَنبَأَنَا عَبْدُ الله

بضم الحا. أى لمرفكوا ماعلى الجال من الادوات . قوله (لم يسبح بينهما) أى لم يتنفل بين الصلاة ولاعلى اثر واحدة منهما ولا عقب واحدة منهما لاعقب الاولى برلاعقب الثانية وهذاتاً كيدبالنظر الى الاولى تأسيس بالنظر الم الثانية فليتأمل . قوله (ليسريينهما سجدة) أى حسلاة نافلة . قوله (باقامة واحدة)

عَنْ إِبْرَاهِمَ بْنِ عَقْبَةَ أَنَّ كُرَيَّا قَلَ سَأَلْتُ أَسَاهَةَ بْنَ زَيْدِ وَكَانَ رِدْفَ رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَمْ عَشَدُ مَ شَكَّمُ قَالَ أَقْبَلْنَا أَنْسِرُ حَتَّى بَلَغْنَا الْمُرْدَلَفَةَ فَأَنَاخَ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعَلِّوْ حَتَّى صَلَّى رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعْضَاءَ الْعَضَاءَ الْعَلْقَتُ عَلَى رَجْلِي فِي سُبَاقَ وَسَلَّمَ المُعْشَاءِ الْعَضْلُ وَرَدَفُهُ الْفَضْلُ

## تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة

أَخْبَرَنَا الْحُسِيْنُ بْنُ حُرِيْكِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفِيانُ عَنْ عُبِيْدِ اللّه بْنِ أِنِي بِرِيدَ قَالَ سَمَعْتُ أَهْلِهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَلْلَهَ الْلُرْدَلَقَةَ فِي صَعَقَة أَهْلِهِ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَلْهَ الْلُرْدَلَقَةَ فِي صَعَقَة أَهْلِهِ أَخْبَرَنَا نُحْمَدُ أَنْ عَنْ عَطَاءَ عِن أَنْ عَنَّاسِ قَالَ كُنْتُ فَيضَةً اللّهُ عَنْ عَنْ عَظَاءَ عِن أَنْ عَنَّا اللّهُ دَاوُدَ قَالَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهَ اللّهُ ذَلَقَةً فِي صَعَقَة أَهْلًا وَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّنَا اللّهُ عَنْ مُشَاشَ عَنْ عَطَاءً عَن أَنْ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْرَ ضَعَفَةً فَنِي هَاشِمٍ أَنْ يَنْفُرُوا مِنْ جُعْمَ بَلْلِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَمْرَ صَعَفَةً فَنِي هَالْمَ وَلَا عَلَاءً عَن أَنْ عَلَيْهِ اللّهُ عِنْ اللّهُ مِنْ عَلْمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ مِنْ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ عَنْ مَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا كَذَّيْنَا عُلَا عَلَا كَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى عَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

﴿ فَصْعَفَةُ أَمُّلُهُ ﴾ قال ابن مالك في توضيحه جمع ضعيف على ضعفة غريب ومثله خبيث وخبثة

وقد جل. فى نفس حديث ابن عمر مايفيد الجمع باقامتين لحديث جابر فالوجه الآخذبه كما عليه الجمهور واختاره الطحاوى وغيره من علماتنا . قوله ﴿ أقبلنا نسير حتى بلغنا﴾ ظاهره أنه مانزل لكن المرادأنه ماصلى ﴿ فى سباق قريش﴾ بضم«السينأى فيمن سبق منهم الى منى. قوله ﴿ فيضعفة أهه﴾ أى فبالضعفاء

شَوَّال أَنَّ أُمَّ حَبِيَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا أَنْ تُغَلِّسَ مِن جَمْع إِلَى منَّى أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءَ عَنْ شَفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَالِمْ بْنِ شَوَّال عَنْ أُمِّ حَبِيهَ قَالَتْ كُنَّا نُغَلِّس عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنَ الْدُرْدَلْفَة إِلَى منّى

الرخصة للنساء في الافاضة من جمع قبل الصبح

أَخْبَرَاَ يَعْقُوبُ ثِنُ إِبرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبِأَنَّا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْد الرَّحْن سْ ٱلْقَاسِمِ عَن ٱلْقَاسِمِ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ إِنَّكَ أَذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسُوْدَةَ في الْافَاضَة قَبْلَ الصُّبْحِ مِنْ جَمْعِ لأَنَّهَا كَانَتَ امْرَاةً تَبْطَةً

الوقت الذي يصلي فيه الصبح بالمزدلفة

أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ مِنُ الْعَلَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدالرَّحْن أَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدَاللهَ قَالَ مَارَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةً قَطُّ إِلَّا لميقَاتِهَا إِلَّا صَلَاةَ الْنَمْرِبَ وَالْعَشَاءَ صَلَّاهُمَا بِجَمْعِ وَصَلَاةَ الْفَجْرِ يَوْمَتَذَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا

﴿ كَانِتِ امرأَة ثبطة ﴾ بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكونها وطاء مهملة أي ثقيلة بطيثة وروى بطينة ﴿ وصلى الفحر يومئذقبل ميقاتها ﴾ قالالنووي المرادبه قبل وقتها المعتادلاقبل طلوع الفجر لأن ذلك ليس بجائز باجماع المسلمين والغرض أن استحباب الصلاة في أول الوقت في هـذا اليوم أشد وآكد وقال أصحابنا معناه أنه صلى الله عليه وسلمكان فى غير هذا اليوم يتأخرعن أول طلوع الفجر الى أن ياتيه بلال وفى هـذا اليوم لميتاخر لكثرة المناسك فيــه فيحتاج الى المبالغة

من أهله وهو جمعضعيف قبل هوغريب . قوله ﴿ أَن تَعْلَسُ ﴾ منالتغليس.وهوالسير بغلس أى آخرااليل قوله ﴿ امرأة ثبطة ﴾ بفتح المثلثة وكسر الموحدة أوُ سكونها وطاء مهملة أى ثقيلة بطينة . قوله ﴿ مارأيت رسولًالله الح﴾ هذا الحديث من مشكلات الأحاديث وقد تكلمت عليـه في حاشـية صحيح ألبخاري

## فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الامام بالمزدلفة

في التبكير ليتسع له الوقت ﴿ لِمُأْدِع حبـلا ﴾ بفتح الحاء المهملة وسكون الموحدة قال في النهاية

وأويداود والصحيح في معناه أن مراده مارأيته صلى صلى القة تعالى عليه وسلم صلاة لغير وقبا المتناد نسق وأويداود من المتناد لما في محيح البخارى مزر وايته رضى الله تعالى عنه أنرسول الله صلى المتناد على المتناد لما في عير وقبا المعناد المتناد الما في محيل قوله قبل ميقا المكان وهذا معنى وجيه و محمل قوله قبل مقاتها على هذا المقاتدا و يقال على أنه على تعالى النعبداً مخالف التغليس المعناد الله من الا أنه صلى قبل أن يطاله الفجر فقد جا. في حديثه وحديث غيره أنه صلى بعد طال ع الفجر وعلى هذا المعنى لا رأه صلى المتاد أن برىذاك اللسفر والله تعالى أعلى قوله (من صلى صلاتنا المرقولة فقد تم حجه) أي أمن من القوات على أحسن وجه وأكمله والاقاصل التمام بهذا المعنى بوقوف عرفة كما تقدم فها سبق وأيضاً شهود المصلاة المعن معناد منه المصنف منه وقبل طلم المناطب من الرمل وقبل الصنح منه وقبل أرادع حبلاً) بماه مهملة مفتوحة وموحدة ساكنة هو المستعلى من الرمل وقبل الصنح منه وقبل

مَنْ صَلَّى هذه الصَّلَاةَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلَكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ مَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى نَفَيْهُ . أَخْرَنَا إسمعالُ مْنُ مُسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدْ عَنْ شُعْبَهَ عَنْ عَبْد الله بن أبى السَّفَر قَالَ سَمْعُتُ الشَّهْ عِنَّى يَقُولُ حَدَّتَني عُرُوهُ فِي مُصِّرِّس مِنْ أَوْسٍ مِن حَارِثَةَ مِن لَأَمْ قَالَ أَتِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَجُمْع فَقُلْتُ هَلْ لَى منْ حَجَّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى هذه الصَّلاةَ مَعَنَا وَ وَقَفَ هٰ ذَا الْمُوْقَفَ حَتَّى يُفيضَ وَأَقَاضَ قَبْلَ ذٰلكَ منْ عَرَفَات لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَقَتُهُ . أَخْبَرِنَا عَمْرُ و °نُ عَلَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ إسْمُعِيلَ قَالَ أَخْبَرَئِي عَامْرٌ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَهُ مِنْ مُضَرَّسِ الطَّائَيُّ قَالَ أَيْتُ رَسُولَ اللهَ صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَتَيْتُكُ مِنْ جَبَلَىٰ طَيِّيء أَكْلَاكُ مَطيَّتِي وَأَتَّعَبْتُ نَفْسي مَابَقِيَ مِنْ حَبْلِ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْه فَهَلْ لِي مِنْ حَجِّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَّةَ الْغَدَاةِ هَمُنَا مَعَنَا وَقَدْ أَنِّي عَرَفَةَ قَبْل ذَلكَ فَقَدْ قَضَى تَفَتُهُ وَتَمَّ حَبُّهُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو مْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا كَغْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْياَنُ قَالَ حَدَّثَنَى بُكُورُ مْنُ عَطَا. قَالَ سَمَعْتُ عَبْدَ الرَّحْنَ مِنْ يَعْمُرَ الدِّيلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِعَرَقَةَ وَأَنَّاهُ نَاسٌ مِنْ نَجْد فَأَمَرُوا رَجُلًا فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَجَّ فَقَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَة جُمْع

هو المستطيل من الرمل وقيل الضخم منه وجمعه حبال وقيل الحبال من الرمل كالحبال فى غـير الرمل وقال الحطابي الحبال مادون الجبال فى الارتفاع ﴿ وقضى تفشه ﴾ بفتح المشاة الفوقيـة

الحبال منافرمل كالجبال فى غير الرمل وقبل الحبال مادون الحبال فىالارتفاع (ليلا أونهاواً ) يدل على أن الجمع بين جزء مناالنهار وجزء من الليل ليس بشرط بل لو أدرك جزءاً من النهار وحدد لكفى في حصول الحج (فقدتم) قدستى معناه (وقضى تفته) أى أنم مدة ابقاء النفث أعنى الوسنج وغيره مما يناسب المحرم لحلة أن يزيل عنه التمث بحلق الرأس وقص الشارب والأظفار وحلق العانة واذالة الشعث والعرن والوسخ مطلقاً . قوله (من جلد ليلة جمع) أى جاء عرفات

قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ فَقَدْ أَذَرَكَ حَجَّهُ أَيَّامُ مِنَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخَرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا جَعَلَ يُنَادَى بِهَا فِي النَّاسِ . أَخَبَرَنَا يَعْقُوبُ أَبُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْقِي بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ تُحَمَّد قَالَ حَدَّثَنَ أَبِي قَالَ أَنَيْنَا جَارِ بْنَ عَبْدِ أَلْلَهِ خَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ أَلَّهُ صَلَّى أَلَلُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُزْدَلِفَةُ كُلَّهُا مَوْقِفٌ التلسة بالمزدلفة

أَخْبَرَنَا هَنَادُ بُنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ كَثيرِ وَهُو اَبْنُ مُدْرِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبْنُ مَسْعُودَ وَيَحْنُ بِجَمْعٍ شَمِّعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهَ سُّورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَٰذَا الْمَكَانَ لَيَئِكَ اللّٰهُمَّ لَيَّكَ

## وقت الافاضة من جمع

أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ بُنْ مَسْمُودِ قَالَ حَدَّتُنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّتَنَا شُعَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عُرِو أَبْنِ مَيْمُونِ قَالَ سَمَعُتُهُ يَقُولُ شَهِدْتُ عُمَرَ بِجَمْعٍ فَقَالَ إِنَّ أَهْلِ الجَاهِلَيَّةَ كَانُوا لأَيْفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ أَشْرِقُ ثَبِيرُ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالفَهُمْ ثُمَّ أَقَاضَ قَبْلَ أَنْ فَي قَطْلُمُ الشَّمْسُ

والفا. ومثلثة قال فى النهايةهومايفعلهالمحرم بالحجاذاحصر كقص الشارب والأظفار وتف الابط وحلق العانة وقيل اذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقا ﴿ ويقولون أشرق ثبير ﴾ بلفظ الأمر لتطلع عايك الشمس وثبير بفتح المثلثة وكسر المرحدة وسكون التحتية وبالراحجل عظيم المزدلفة

<sup>﴿</sup> أَيَامٍ مَنْ ثَلَاثُهُ } أىسوى ومالنحروا أعماليعديوم النحر من أيام منى لأنه ليس مخصوصاً بمنى بل فيه مناسك كثيرة . قوله ﴿ أشرق﴾ صيفة أمر من الاشراق وقوله ثبير بفتح المثلة وكمر الموحدة وسكون التحقية

## الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمني

أَخْبَرَنِي مُحَدُّ بُنُ عَبْد الله بْنِ عَبْد الْحَكِمَ عَن أَشْهَبَ أَنَّ دَاوُد بَنَ عَبْد الرَّحْن حَدَّهُمْ أَنَّهُ عَمْ اَبْنُ عَبَّس يَقُولُ أَرْسَلَني وَلُولُ الله صَلَّى الصَّبْحِ بَنِي عَبْد الله عَنْ أَبُّ الْمُوْرَة وَصَلَّمَ الصَّبْحِ بَنِي وَرَمَيْناً الجُرْزَة وَأَخْبَرَنا كُمْ الله عَنْ أَمْ اللهِ عَلَيْهَ الصَّبْحِ بَنِي وَرَمَيْناً الجُرْزَة وَأَخْبَرَنا كُمْ اللهُ عَنْ أَمُّ المُؤْمِنِي عَاشَهَ قَالَتْ وَدَدْتُ أَنَّى السَّاعُ اللهُ عَنْ عُبِدُ الله عَنْ عَبْد الرَّحْن أَنِي القاسم عَنْ أَيْهِ عَنْ أَمُّ المُؤْمِنِي عَاشَمَة قَالَتْ وَدَدْتُ أَنَّى السَّأَذْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذَى لَمَا النَّاسُ وكَانَتْ سَوْدَة أَمْراأَة عَلَيْ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَبْد اللهُ عَنْ أَنْ يَأْنِي النَّاسُ وكَانَتْ سَوْدَة أَمْراأَة قَلْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْد عَنْ عَلَاء بْنِ أَنِي رَائِع أَنْ مَوْلَى النَّاسُ وكَانَتْ سَوْدَة أَمْراأَة فَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَمْد عَنْ عَطَاء بْنِ أَنِي رَبَاحٍ أَنَّ مَوْلَى الشَّامَ فَقَالَتْ فَتَ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ عَلَيْد عَنْ عَلَاء بْنِ أَنِي رَبَاحٍ أَنَّ مَوْلَى النَّاسُ وَقَالَتْ قَدْ كُنَا تَصَنَّعُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْد عَنْ عَطَاء بْنِ أَنِي رَبَاحٍ أَنَّ مَوْلَى الشَّامِ فَقَالَتْ قَدْ كُنَا تَصَنَّعُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ وَمَنْ عَلَى النَّه مِنْ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْكُ وَمَدُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْ مَنَى بَعْلَسِ فَقَالَتْ قَدْ كُنَا تَصَنَّعُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَنْ عَلَى النَّهُ مِنْ اللهُ عَنْ عَلَى النَّهُ مِنْ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْكُونُ اللهُ عَنْ الْمَامِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْكُونُ الْمُعْرَافُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْمَنْ عَلَى اللّهُ عَلَالَتُوا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

على يسار الذاهب منها الى منى هذا هو المراد وللعرب جبال أخراسم كل منها ثبير وهو منصر ف ولكنه بدون التنوين لآنه منادى مفرد معرفةقال الإمام محدين الحسن للعرب أربعة جبال أسهاؤها ثبير وكلها حجازية قال الحطابى كان أهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير كها نغير أى لتطلع عليك الشمس كى ندفع ونفيض فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل الطلوع ويقال أشرق الرجل اذا دخل فى وقت الشروق

و بالراجل عظیم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها الى منى وهو منادى بتقدير ياثبير أى لتطلع الشمس عليك حتى نفيض المدمن

مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرُ مَنْكَ . أَخْبِرَنَا مُحَدُّ بُنُ سَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّهْنِ بِنُ القَاسِمِ قَالَ حَدَّتَنَى عَبُدُ الرَّهْنِ بِنُ القَاسِمِ قَالَ حَدَّتَنَى عَرُوهُ عَنْ هَشَامٍ بِن عُرْوَةُ عَنْ أَيْهِ قَالَ سُئِلَ أَسْلَمَ أَسْامَةُ بْنَ زَيْدِ وَأَنَّا جَالِسُ مَعُهُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَسْبُرُ فَى حَجَّة الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يُسَيَّرُ لَاقَتَهُ فَاذَا وَجَدَ خُوةً أَنَصَ مَ أَخْبَرَنَا عَبُيدُ الله بْنُ عَبَّسُ قَالَ كَانَ يُسَيِّرُ لَوَتَهُ فَاذَا أَوْمَ لَكُ اللهُ عَنْ أَنْ جُرَعُ قَالَ أَخْبَرَكَ فَهُوا اللهُ عَنْ عَيْدُ اللهُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى وَسُلُمُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى وَسُلُمُ اللهُ عَلَى وَسُلُمُ اللهُ عَلَى وَسُلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الايضاع في وادي محسر

أَخْبَرْنَا إِبْرَاهِمْ بْنُ مُحَدَّ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْيَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَي الزَّيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ أَوْضَعَ فَى وَادَى مُحَسِّرٍ ، أَخْبَرَى إِبْرَاهِمُ بُنُ هُرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا حَامُ أَنُّ لِللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْدُ اللهُ فَقُلْتُ أَنْهَا عَلَى حَجَّدًا عَنْ أَيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدُ اللهُ فَقُلْتُ أَنْهَا إِنْ عَنْ مَنْ أَلْدُونَى عَنْ حَجَّة النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ دَفَعَ مَنَ الْمُرْدَى فَقَلْ مَنْ الْمُرَدِينَ عَنْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ دَفَعَ مَنَ الْمُؤْدَةِ قَلْلَ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ الْمُؤْدَةِ النَّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ رَقَ الْمُرْدَى حَى أَنَى الْجُرْدَةُ اللّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

قوله ﴿ كَانَ يَسِيرُنَاتُكَ ﴾ بالتشديدوالمراد شيراً وسطاً معناداً . قوله ﴿ أُوضِع ﴾ أى أجرى جمله قوله ﴿ وَمِسْر ﴾ بكسرالسين المشددة

عَنْدَ الشَّجَرَةَ فَرَى بِسَبْعٍ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا حَصَى الْخَذْفِ رَى مِنْ بَطْرِبِ الْوَادِي

#### التلبية في السير

أَخْبَرَنَا أَحْيُدُ بُنُ مُسْعَدَةَ عَنْ سُفَيَانَ وَهُو أَنُ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ لَلْلَك بْنِ جُرِيْجٍ وَعَبْدِ الْلَلْك بْنِ عَالَى وَعَلَى وَالْفَضْل بْنِ عَبَّسَ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَكُ لِنِي عَبِّس عَن الْفَضْل بْنِ عَبَّسَ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِي صَلَّى اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَكُ لِلَّي حَتَّى رَى الْجُرْةَ وَ أَخْبِرَنَا نُحَدَّدُ بُنُ بَشَار عَنْ عَيد الرَّحْن قَالَ حَدَّثَنَا شَفْيانُ بْنِ حَبِيب عَنْ سَعِيد بْنِ جُبْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولً اللهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْ وَمَى الْجُرَّةَ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَكُونُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَكُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَكُونُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لَكُونُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لَكُونُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لَكُونُ وَالْعَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لَلْكُونُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَكُونُ وَاللَّهُ وَسَلَمْ لَكُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لَاللَّكُونُ وَالْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْعَلَمُ عَلَيْكُونَا الْمُؤْمِلُ عَلَيْكُونَا وَالْعَلَمُ عَلَيْكُونُ وَالْعَلَمْ عَلَيْكُونُ وَالْعَلَمْ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَالْعَلَاقُ الْعَلَيْكُونَا اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَالِي الْعَلَمْ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُونَ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالُولُونَا اللَّهُونَ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالِي الْعَلَمُ اللَّلِكُ اللْعَلَ

#### التقاط الحصي

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمَ الدَّوْرِقَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفَ قَالَ حَدَّثَنَا وَرُهُ وَاللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَادُ بْنُ حُصَيْنَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَاةَ الْفَقَبَةِ وَهُو عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْقُطْلِى فَلْقَطْتُ لَهُ حَسَيَاتَ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَلَدَّ وَعَنْدَ أَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ فَي اللهِ مِنْ فَأَمَّالُ هُوُلِا. وَإِيَّا كُمْ وَالْغَلُو فِي الدِّينِ فَأَمَّى الْمَلْكَ مَنْ كَانَ فَلَكُمْ الْفَلْوَ فِي الدِّينِ فَأَمَّى الْمَلْكَ مَنْ كَانَ فَلْكُمْ أَنْفُلُو فِي الدِّينِ فَأَمَّى الْمَلْكَ مَنْ كَانَ

قوله ﴿ فَلْمِ بِرَلَ يَلِي﴾ أى النحصلي الله تعالى عليه وسلم حتى رمى أى شرع فى رمى الجرة أو فرغ منه قولان . قوله ﴿ النط لى﴾ صيفة أمر من لقط كنصر ﴿ وانحــا هلك ﴾ بتخفيف اللام متعد بمدى أهلك وقد جاء متعدياً كما فى القاموس كما جاء لازماً وهو الأكثر والفاعل|لغلو بالرفع

## من أين يلتقط الحصى

أَخْبَرَنَا عُيِدُ الله بنُ سَعِيد قَالَ حَدَّتَنَا يُحْيَى عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَوِ الْزِيرِ عَنْ أَيْ مَعْبَد عَنْ عَبْد الله بنُ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ حِينَ دَفُعُوا عَشْيَةً عَرَقَةَ وَغَدَاةً جَمْعٍ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَهُوكَافَّ نَاقَتُهُ حَتَّى إِنَّا دَخُلُ مَنَى فَهَالِمُ اللَّذِي الْمُنْ اللَّذِي الْمُنْ اللَّذِي الْمُنْ الْمُنْ اللَّذِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّذِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِ اللَّذِي الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الللْمُنْ

#### قدر حصى الرمى

أَخْبَرَنَا عَيْدُ الله بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّتَنَا يَعْنَى قَالَ حَدَّتَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّتَنَا زِيادُ بْنُ حُصَيْنِ عَنْ أَبِى الْعَالَيَةِ عَنِ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَاهَ الْعَقَيَة وَهُو وَاقِفٌ عَلَى رَاحَلَتِهِ هَاتَ الْقُطْ لَى فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتِ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَوضَعْتَهُنَ فِي يَلِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ بَهِنَ فِي يَلِهِ وَوصَفَ يَعْنِي تَحْرِيكُهِنَّ فِي يَلِهِ بِأَشْالِ هَوُلُاء

## الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنَا نَحَدُ بْنُ سَلَهَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِمِ عَنْ زَيِدْ بن أَبِي أَنْيَسَةَ عَنْ يُحْبَى بْنِ الْحُصَّيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ أُمَّ حُصَيْنِ قَالَتْ حَجَجْتُ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ

قوله (وهوكاف) من الكف ( بحصى الخذف) الخذف بخاء وذال معجمتين ربى الانسان بحصاة ونحوها من بين سبابقيه مزباب ضرب

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَأَيْتُ بِلَالاً يَقُودُ مِخطَامِ رَاحِلَتُه وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْد رَافَعُ عَلَيْه ثَوْبَهُ يُظْلُهُ مَنَ الْحَرَّ وَهُو عَلَى النَّاسَ فَحَمَدَ اللهَ وَأَثَنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ قُولًا كَثِيرًا وَأَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيمٌ قَالَ حَدَّتَنَا أَيْمَنُ بْنُ بَالِلَ عَنْ فَدَامَةَ بْنُ عَبْدَاللهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوقُ بَنُ فَلَا أَنْبَأَنَا وَكِيمٌ قَالَ أَنْبَالُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيمٍ وَهُو بَنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّتَنَا عَرْبُو بَنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّتَنَا عَمْرُ وَ بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّتَنَا عَمْرُ وَ بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّتَنَا مَعْرُ وَاللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمِ النَّحْرَ وَلاَ النَّعْرُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

## وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر

أَخْبَرَنَا مُخَدَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّقَفَى الْمُرْوَزِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَن أَنْ جُرْيِجٍ عَنْ أَيِ الْزِيَرْ عَنْ جَابِر قَالَ رَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْجُنْرَةَ يَوْمَ النَّحْرُ صُحَى وَرَى بَعْدَ يَوْمَ النَّحْرِ إِنَّا زَالَتِ الشَّمْسُ

النهى عن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس أَغْبَرَنَا مُحَدُّدُ بْنُ عَبْدالله بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِى. قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُفْيانَ الثَّورِيِّ عَنْ

قوله (وهومحرم) يدل علىجواز الاستظلالللحرم وعلى أن الركوب كان يومالنحر . قوله (لاضرب الحرّكِ تعريض للاّمراء بأنهمأ حدثوا هذه الامورواليك اليك اسم فعلأى تبعد وتدح . قوله (خفوا مناسككم ﴾ أى تعلوها منى واحقظوها وهذا لا يدل على وجوب المناسك وانمسا يدل على وجوب

سَلَةَ بْنِ كُمِيْلِ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ أُغْلِلَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى مُحْرَاتٍ يَلْطَحُ أَغْاثَنَا وَيَقُولُ أَنْيْنَ ۖ لَا رَّمُوا َجْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى

﴿ أَعْلِمَهُ ﴾ قال الخطابي هو تصغير الغلمة وكان القياس غليمة لكنهم ردوه الى أفعلة فقالوا أغيلة كما قالوا أصيبية في تصغير صبية وقال الجوهري الغلام جمعه غلة وان كانوا لم يقولوه ﴿على حمرات ﴾ جمع حمرة جمع تصحيح ﴿فجعل يلطح أفخاذنا ﴾ قال أبو داود اللطم الضرب اللين وقال في النهاية هو الضرب الخفيف بالكف وجعل هذه من أفعال باب المقاربة من القسم الذي للشروع ﴿أَبِينِي﴾ قال في النهاية اختلف في هذه اللفظة فقيل هو تصغير ابني كا عميٰ وأعيمي وهواسم مفرد يدل علي الجمع وقيل ان ابنايجمع على أبنا مقصوراوممدودا وقيل هو تصغير ابن وفيه نظر قال ابن الحاجب في أماليه قولهصلي الله عليه وسلم أبيني لاترموا جمرة العقبةالأولى أن قال أنه تصغير بني مجموعاً و كان أصل بني بنيون أضفته الى ياء المتكلم فصار بنيوي في الرفع وبنيىفى النصب والجر فوجب أن تقلب الواو ياء وتدغم على ماهو قياسها فيمثل قوللتصار بي وكذلك النصب والجر ولذلك كان لفظ ضاربي فالأحو الىالثلاث سواء كرهو ااجتماع الياءات والكسرة فقلبوا اللام الىموضع الفاءفصار آبيني وليس فىهذا الوجه الاقلباللام آلىموضع الفاه وهو قريب لما ذكرناه من الاستثقال في قلب الواو المضمومة همزة وهو جائز قياسا وهذا أولى من قول من يقول انه تصغير أبناء رد الى الواحد و روعى مشاكلةالهمزة لأنهلو كان تصغيره لقيل أبيناى ولم يرد الى الواحد لآن أفعالا من جمعالقلة فنصغر من غير ردكقولك أجيال وهو أيضا أولى من قولـمن قال أنه جمع ابنا مقصورعلى و زنافعلاسم جمعاللا بنامصغر وجمع بالواو والنون لأنه لايعرف ذاكمفردا فلآينبني أن يحمل الجمع عليه ولأنه لايجمع أفعل اسماجمع التصحيح

الآخذ والتعافن استدل به على وجوب ثيرمن المناسك فدليله فى محل النظر فليتأمل. قوله ﴿ أُعَيِلهُ ﴾ تصغير أغلمة ﴾ تصغير أغلمة والمرابط والمراب

تَطَلُّعُ الشَّمْسُ . أَخْبِرَنَا خَمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ السِّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْياَنُ عَنْ حَبِيبِ عَنْ عَطَاء عَنِ أَبْ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ أَهْلَهُ وَأَمْرَهُمْ أَنَّ لَاَيْرَمُوا الْجُرَّةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

#### الرخصة فىذلك للنساء

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَدُ الله بُنُ عَبْد الرَّحْنِ الطَّانِفِي عَنْ عَطَا. بْن أَبِي رَبَاحٍ قَالَ حَدَّنَتْنِي عَاشَتُهُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ خَالَبَهَا عَاشَتَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيْهِ وَسَلَمَ أَمْرَ إِحْدَى نَسْلَتُه أَنْ تَنْفَرَ مِنْ جَمْعٍ لَلْهَ جَعْ فَتَأْتِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ فَتَرْمُيهَا وَتُصْبَحَ فِي مَنْزِلْهَا وَكَانَ عَطَادَ يُفْعَلُهُ حَتَّى مَاتَ

#### الرمي بعد المساء

أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بُنُ عَبْدِالله بِن بَرِيعِ قَالَ حَدَّثَمَا بِزَيدُ وَهُو ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَا خَالَدُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُسْئُلُ أَيَّامَ مِنَّى فَقُولُ لَاحَرَجَ فَسَأَلُهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ لَاحَرَجَ فَقَالَ رَجُلٌ وَمَيْتُ بَعْدَ مَاأْهُ سَيْثُ قَالَ لَاحْرَجَ

فكأنه رد الألف الى الواو على خلاف الفياس ثم قلب الواريا. وأدغم اليا. في اليا. وكسر ماقبله و يحتمل أن يكون مقصور الآخر لامشدده فالاسر أظهر والله تعالى أعلم . قوله ﴿ لاحرجٍ ﴾ ظاهره أنه على أنه تخصيص والحكم عوماً أن يكون الرمى بعد طلوع الشمس . قوله ﴿ لا حرجٍ ﴾ ظاهره أنه لاعقوبة ولادم ولا أثم ومزيوجب المم يؤوله بأن المراد لا أثم لأنه فعل خطأ و لا اثم في الخطأ

#### رمى الرعاة

## المكانالذي ترميمنه جمرة العقبة

أَخْبِرَنَا هَنَادُ بْنُ السِّرِى عَنْ أَيْ كُيَّاة عَنْ سَلَةَ بْنِ كُهْلِ عَنْ عَبْدَالِّمْن يَعْنَى أَبْنَ بَرِيد قَالَ قَلَ مَنْ عَبْدَالَة مْن مُنْعُود إِنَّ نَاسًا يِرْمُونَ الْجُمْزَةَ مَنْ فُوقَ الْفَقَية قَالَ فَرَى عَبْدُ الله مَنْ الْوَادِي كَالِلهُ عَبْرُهُ رُبِّي الذِّي الْزِلْتُ عَلَيْه سُورةَ الْبَقْرَةُ أَغْبَرُنَا الْخَلِيلُ قَالاً حَدَّنَا أَبْنِ أَيْ عَبْدَه سُورةَ الْبَقْرَةُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ الْحَجْرَقَ الْمَقْوَلُ إِنْ عَمْلَكُ بْنُ الْخَلْلِ قَالاً حَدَّنَا أَبْنِ أَيْ عَنْ شُعْبَةً عَن الْحَجْرَةُ مَنْ مُنْ عَنْ شُعْبَةً عَنْ شُعْبَةً عَنْ مِنْ عَنْ مُنْ مَنْ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَنْ عَنْ مُنْ عَنْ مَنْ عَنْ مُنْ عَنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ اللهِ عَنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ اللهِ عَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ مُنْ مَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ م

قوله ﴿فِ البِيْوَنَةِ ﴾ أى في شأنها أو في تركها

أَنِ أَبَى عَدِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَخْبَرَنَا تُجَاهُدُ مِنْ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مُغيرَةَ عَن إبْراهيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَدُ الرَّحْنِ مْنُ مَزِيدَ قَالَ رَأَيْتُ أَنْنَ مَسْعُودِ رَمَى جَرْزَةَ الْعَقَيَةِ مِنْ يَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ هَهُنَا وَالَّذِي لَاإِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْه سُورَةُ الْبَقَرَة . أُخْبَرَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَنْ أَبِي زَاتَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سَمَعْتُ الْخَجَّاجَ يَقُولُ لَا تَقُولُوا سُو رَقَالْقَرَة قُولُوا السُّورَةُ الَّتِي مُذْكُرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لا بِرَاهِيمَ فَقَالَ أَخْبَرَ ذِ. عَبْدُ الرَّحْمٰن أَنْ مَ مَدَأَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْد أَلله حينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَة فَاسْتَبْطَنَ الْوَادَى وَأَسْتَعْرَضَهَا يَعْني أَجْرُهَ فَرَمَاهَا بَسْبِع حَصَيَات وَكَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاة فَقُلْتُ إِنَّ أَنَّاسًا يَصْعَدُونَ الْجَبَلَ فَقَالَ هُمَا وَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ وَأَيْتُ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ رَمَى . أَخْبَرَني مُحمَّدُ مُنْ آدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ عُبَيْدِ أَلَهُ بِنْ عَمَرَ وَذَكَرَ آخَرَ عَنْ أَبِي الزَّيْرِ عَنْ جَارِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَرَةَ بِمثل حَصَى الْخَذْف . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُبنُ بَشَّار قَالَحَدَّثَنَا يَحْيَ عَن ابْن جُرَيْعِ عَن أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِر قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهُ صَـلَّى ٱللَّهُ عَلَيه وَسَـلَّمَ يَرْمِي الْجَارَ عِثْلِ حَصَى الْخَذْف

#### عدد الحصي التي برمي بها الجمار

أَخْبَرَ فِي إِبْرِ اهِيمُ بِنْ هُرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَر بن مُحَدَّ

قوله ﴿لا تقولوا سورة البقرة﴾ كره أن تضاف السورة الى البقرة و رده ابراهيم النخعى بأنه جا. و ورد فى كلام ابن مسعود فيحمل على أنه صار اسها وانه تعالى أعلم

أَنْ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَفَالَ إِنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَدْ الله قَفُلْتُ أَخْرَى عَنْ حَجَّة النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَى الْجُرْةَ الَّتِي عَنْدَ الشَّجَرَة سَبْعِ حَصَيات يُكبِّرُ مَم كُلَّ حَصَاة منها حَصَى الْخُذْف رَمَى مِنْ بَطْنَ الْوَادِي ثُمُّ الله عَلَيْ وَسَى اللّهَ عُقَالَ حَلَى اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلْهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْ وَسُلَمْ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْ وَسَلَمُ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهَ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

## التكبير معكل حصاة

أَخْبَرَى هُرُونُ بُنْ إِسْحَقَ الْمُمْدَانُي الْكُوفَى قَالَ حَدَّنَا حَفْصٌ عَنْ جَعْفَرِ بِنْ مُحَدَّعَنْ أَيه عَنْ عَلَيْ مَنْ النَّبِي الْمُعَلِّقِ وَفَى النَّبِي الْمُعَلِّقِ مَنْ عَلَيْ مَا اللَّهِ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلْيِهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَوْلُ لُكِنَّ حَمَّدَ اللَّهَ عَلَيْهِ فَرَمَاهَا بِسَعْ حَصَيَاتٍ مَكَلًا اللَّهُ عَلْيه وَسَلَّمَ فَلَمْ يَوْلُ لُلَّي حَمَّدَ وَلَى اللَّهُ عَلَيه فَرَمَاهَا بِسَعْ حَصَياتٍ مِكْبًر مَمَ كُلِّ حَصَاةً

## قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة

#### الدعاء بعد رمى الجمار

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْمَنْبَرَىٰ قَالَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَرَ قَالَ أَنْبَانَا يُونُسُ عَنِ الْزِهْرِىِّ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَسَلِّمُ كَانَ إِذَا رَى الْبَرَةَ الَّتِي تِلَى الْمُنْحَرَ مُنْحَرَ مِنَى رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّسَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَّامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ

قوله ﴿الَّتِى تَلَى المُنحَرَّ مَنحَرَّ ﴾ الظاهر أن المراد قرب الجسار الى المسجد وحيثة توصيفها بانها تلى المنحر لايخلو عن جفا. والله تعسالي أعلم

الْقِلْةَ رَافِعًا يَدْيِهِ يَدْعُو يُطِيلُ الْوَقُوفَ ثُمَّ يَأْتِى الْجَرَّةَ النَّانِيَّةَ فَيَرْمِهَا بِسَبْعِ حَسَيات يُسكَّرُ كُلُّسَا رَى يَحَسَاة ثُمَّ يَنْحَدُرُ ذَاتَ الشَّهَالِ فَقَفُ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ رَافِعًا يَدْيهَ يَدْعُو ثُمَّ يَأْتِى الْجُرَّةَ التِّي عِنْدَالْمُقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَياتُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدُهَاقَالَ الزَّهْرِيُّ سَمِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ الْهِنَا عَنْ لَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَنْنُ عُرَى يَفْعَلُهُ

#### بابما يحل للمحرم بعد رمى الجمار

أَخْبَرَنَا عَثْرُو بْنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهْيل عَن الْحَسَنِ الْمُرَنِيُّ عَنِ ابْنِي عَبَّاسِ قَالَ إِنَا رَى الْبُئْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شُوْ. إِلَّا النِّسَاءُ فِيلَ وَالطَيِّبُقَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَضَمَّخُ بِالْسُك أَفْطِيْبُهُو

قوله ﴿ أَفَطِيبِ هُو. ﴾ أى لاشك في كونه طيبا فالطيب قبل الطواف حلال اذا حلق والله تعالى أعلم

#### فهـــرس

## الجزء الخامس من سنن الامام النسائي

#### بشرح السيوطي وحاشية السندي

صفحة ٥٤ باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة ٢ كتاب الزكاة الفطر فه ٧ باب وجوب الزكاة ه، في اخراج الزكاة من بلد الى بلد ١٠ ماب التغلظ في حبس الزكاة ١٠٥ باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلمالخ ١٥ باب عقوبة مانع الزكاة ١١٠ كتاب مناسك الحج ١٧ ماك ذكاة الامل ١١٠ باب وجوب الحج ٢٥ باب زكاة البقرة ١١٣ فضل الحج ٢٧ باب زكاة الغنم ٧٩ باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع | ١١٥ فضل العمرة ١١٦ الحج عن الميت الذي لم يحج ٣١ باب صلاة الامام على صاحب الصدقة ١١٧ تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ٣١ باب اذا جاوز في الصدقة ٣٧ باب اعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق أ ١٢٠ الحج بالصغير ١٢٧ المواقيت ٣٥ باب زكاة الخيل ١٣١ النبي عن لبس القميص للحرم ٣٦ باب زكاة الورق ١٣٦ اباحة الطيب عند الاحرام ٣٨ باب زكاة الحل ا ١٤٣ الكراهية في الثياب المصبغة للحرم ۱۶ باب مایو جبالعشر ومایوجب نصف العشر ٣٤ تأويل قوله عز وجل و لاتيمموا الخبيث الح | ١٤٥ افراد الحج ١٤٦ القران ٤٧ باب فرض زكاة رمضان ١٩٤ باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة | ١٥١ التمتم

١٦٤ اهلال النفساء

179 اشعار الهدى

وور ترك التسمة عند الاملال ١٦٢ العمل في الإهلال ١٨٢ ما بجوز للمحرم أكله من الصد ١٨٣ ما لابجوز للحرم أكله من الصيد ١٨٧ ما يقتل المحرم من الدواب ١٩١ الرخصة في النكاح للحرم ١٩٣ في الحجامة للمحرم

١٩٦ في كم يكفن المحرم اذا مات ٢٠٠ من أن مدخل مكة ٢٠١ الوقت الذي وافي فيه الني صلى الله عليه وسلم مكة

٢٠٦ حرمة الحرم ٢٠٨ قتل الحية في الحرم

٣١٣ فضل الصلاة في المسجد الحرام ٢١٤ في بناء الكعبة

٣١٧ موضع الصلاة في البيت الحرام

٣١٨ الحجر

.٧٧ موضع الصلاة من الكعبة

٧٧١ ذكر الفضل في الطواف بالبيت الحرام

٣٢١ الـكلام في الطواف ٣٢٣ طواف الرجال مع النساء

٢٢٥ كف نفعا من أهل بالحجو العمر قولم يسق المدى ٢٢٦ ذكر الحجر الأسودواستلامه ٢٢٧ كف قبل الحجر الأسود

> ٢٢٨ كيف يطوف أول مايقدم . ٢٣ الرمل في الحج والعمرة

٧٣٣ في قوله عز وحل خدوا زينتكم عندكل مسجد ٢٣٥ أن يصلي ركعتي الطواف

٢٣٧ الشرب من زمزم

٢٣٧ ذكر الصفا والمروة

٧٤٤ كرطواف القارن والمتمتع بين الصفاوالمروة ۲٤٨ ماذكر في مني ٩٤٩ أن يصلي الامام الظهر يوم التروية

٢٥٦ فرض الوقوف بعرفة

٢٥٨ كف السير من عرفة ٢٦٢ الوقت الذي يصلي فيه الصبح المزدلفة

٢٦٣ فيمن لم يدرك صلاة الصبحمع الامام بالمزدلفة

٢٦٩ من أن يلتقط الحصى ٢٧٤ عدد الحصى التي رمي سها الجمار



# الزغ الميني

صحت هذه الطبعة بمعرقة بعض أفاضل العلما. وقوبك على عدة نسخ وقرئت فى المرة الاخيرة على حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبر الشيخ حسر محمد للسعودى المدرس بالقسم العالى بالازهر

حقوق الطبع محفوظة

يُطِلْتُ بِزَّلِهَ كُنَّبَهُ ٱلْجَادِنَ الْكِبُرَىٰ الْوَلَ مِثْلِكُمُ مَا كَا جَامِنُ مُ لَكُلُمُ مِنْ لَا لَ لصاحبها: مصطفی محسّث م

المطعالضية الأهر أدارة مومس عبالكيث



## كتاب الجهاد

## باب وجوب الجـــهاد

أَخْرَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ بْنُ مُحَمَّد بْنِ سَلَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرِقُ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ الْأَحْمَشِ عَنْ مُسْلِمَ عَنْ سَعِيدَ بْنِ جَبِّرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَلَّاأُخْرِجَ النَّبِعُ صَلَّى اللهُ عَلَى وَالنَّا اللهِ رَاجَعُونَ لَيَهْ لَكُنَّ فَنَزَلَتُ عَلَيْهُ وَالنَّا اللهِ رَاجَعُونَ لَيَهْ لَكُنَّ فَنَزَلَتُ أَذَنَ اللّذِينَ يُقَاتَلُونَ بَأَنَّمُ ظُلُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرَهُمْ لَقَدَيْرٌ فَعَرَفُتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ قَتَالٌ قَالَ اللهِ مَنَا اللّذِينَ يُقَاتَلُونَ بَأَنَّهُمْ ظُلُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرَهُمْ لَقَدَيْرٌ فَعَرَفُتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ قَتَالٌ قَالَ أَنْ سَعَقِقَ قَالَ أَنْ سُقَيقٍ قَالَ أَنْ سُقَيقٍ قَالَ

#### كتاب الجهاد

﴿ بعثت بجوامع الكلم ﴾ قال الهروى يعني أن القرآن جمع الله تعالى بلفظه في الألفاظ اليسيرة

#### كتاب الجهاد

قوله (أخرجوا نيهم) قاله تأسفا على مافعلوا (لهلكن) بضم الكأف من الهلاك (فعرفت) الظاهر أنه من كلام أويكر بقدير قال أبو بكر فعرفت اذابنءباس يومئذ كان صغيراً ولم يكن معـه أَثِنَانًا أِنِي قَالَ أَثِنَانًا الحُسَيْنُ بُنُ وَاقد عَنْ عَمْرُو بِنْ دِينَارِ عَنْ عَكْرُمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ أَنَّ عَبَدَ الرَّحْنُ بَنَ عَوْف وأَضَّابًا لَهُ أَتُوا النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَكَدَّ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهَ إِنَّا كُنَّا فِي عَرْوَكُنَ مُشْرَكُونَ فَلَمَّ الْمَثَالُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَزَوَجُنَّ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الل

منه معانى كثيرة واحدها جامعة أى كلمة جامعة وكذلك كان صلى الله عليـه وسلم يتكلم بألفاظ يسيرة تحتوى على معان كثيرة ﴿ و بينا أنا نائم أنيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في بدى ﴾ قال الفرطبي هذه الرؤيا أوحى الله فيها لنيه صلى الله عليه وسلم أن أمّنه ستملك الارض و يتسع سلطانها و يظهر دينها ثمان وقع ذلك كذلك فلكت أمّنه من الارض مالم مملكه أمة من الامم فيها علمناه فكان هذا الحديث من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم ووجه مناسبة هذه الرؤيا أن من

صلى الله تعالى عليه وسلم بومنذ والله تعالى أعلم .قوله ﴿ فلسا آمنا الح ﴾ قالوا ذلك ليرخص لهم في القتال ﴿ حولنا ﴾ من النحويل أى حول المسلمين بالهجرة ولم يرد ابن عباس نفسه اذ هو لم بهاجر أولا ﴿ أَمْرَت ﴾ على بنا الملفعول أى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فكفوا أن أنفسهم عن القتال ﴿ الذين قبل لم كفوا أيديكم ﴾ أى منعوا عنه حين أوادوه وطلبوه بأنفسهم . قوله ﴿ فهم عن أن هريرة ﴾ أى قال الوهرى نهم عن سعيد بن المسيب واو يا عن أن هريرة ، قوله ﴿ بحوامع الكلم ﴾ أى الكلم الجامعة من اضافة الصفة الى الموصوف والجوامع جمع جامعة قال الهروي يعني القرآن جم الله تعالى في الفائل يسيرة منه معانى كثيرة الأَرْضِ فَوُضَعَتْ فِي يَدِي قَالَ أَبُو هُرَرَةَ فَذَهَبَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَأَتَّمُ وَيَنْكُونَهَا . أَخْبَرَنَا هَرُونَ مَنْ فَرَارِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَلَمِمُنَ مَبْرُورِ عَنْ يُولَى مَن الْبَيْمَ وَيَنْ الْقَلَمِينَ مَبْرُورِ عَنْ يُولَى اللهُ عَنْ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الرَّهُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَوْهُ . أَخْبَرَنَا كَثَيْرُ بَنْ عَبْدُ قَالَ حَدَّيْنَا كُمَّ لَنْ مَوْلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَنْ الرَّهُونَ اللهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الرَّهُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الرَّهُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ مَعْدَ الرَّمْنَ أَنَّ اللهُ عَرَيْزَةَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

#### ملك مفتاح المغلق فقدتمكن من فتحه ومن الاستيلاءعلى مافيه ﴿ وَأَنَّمَ تَنْتُلُونِهَا ﴾ أى تستخرجونها

وكذلك كان صلى الله تعدالى عليه وسلم يتكلم بألفاظ يسيرة تحتوى على معانى كثيرة (ونصرت) على بناء المفعول (بالرعب) أى بايقاع الله تعالى الحوف فى قلوب الاعداء بلاأسباب عادية كما لابناء الدنيا قوله (أتبت بمفاتيح) قال القرطبي هذه الرؤيا أوحى الله فيها لديه صلى الله تعالى عليه وسلم أن أمته سلك الارضورية يتم ملطانها و يظهر دينها ثم أنه وقع ذلك كذلك فلمكتأمته صلى الله تعالى عليه وسلم من الارض ما لارض ما تحتى المفتولة على من الارض ما أمانية والله بعد المؤلفة بوئه صلى الله تعالى عليه وسلم. قلت صدق الرؤيا قد يتحقق لغيرني أيضا وللسرمن الحوارة فد لالته على النبوة خفية فليتأمل قال وذلك لان مزملك منافحة وأنتم تنتشونها كان تستخر جونها يعني الاموال ومافت عليم من هرة الدنيا قوله (الدار) كان مشرك العرب أوطهم والحديث قبل شرع الجزية (حتى قبلوا لا العالاللة)

فَنَ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَصَمَ منِّى مَالُهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا حَقِّه وَحَسَانُهُ عَلَى الله . أُخْرَنَا كَثِيرُ مِنْ عَبِيدَ عَنْ مُحَمَّدُ مِن حَرْبِ عَنِ الزُّبِيدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدُ اللّه مِن عَدُ اللّهِ عَنْ أَى هُرَ رَوَ قَالَ لَمَّا تُوفَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلَفَ أَبُو بَكُر وَكَفَر مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمُر يَا أَيا بَكُم كَمْفَ تَقَاتُلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ أَمْرُتُ أَنْ أَقَاتَلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُو لُوا لَاالَهَ إِلَّا اللَّهَ فَنْ قَالَ لَاإِلَهَ إِلَّا اللّهَ فَمْنَاكُ وَمَالَهُ إِلَّا حَقَّه وَحسَانُهُ عَلَى الله قَالَ أَبُو بِكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ وَالله لَأَقَاتِكَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاة وَالزَّكَاة فَانَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَـال وَاللَّه لَوْ مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى ,سُول الله صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْهَا فَوَاللَّهَ مَاهُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ للْقَتَالِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقِّ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ مُنْ مُحَمَّدٌ مْن مُغيرةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ أَنُ سَعيد عَنْ شُعَيْب عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ الله ح وَأَنْبِأَنَا كَثيرُ مُنْ عُبيد قَال حَدَّثَا اللَّهِ أَنَّ أَنَّهُ مُن شُعِيبٌ قَالَ حَدَّثَني الزُّهُ فِي عَنْ عُبِيدُ اللَّهُ مِنْ عَبْدُ اللَّه أَنَّ أَيَا هُمَ وْزَةَ قَالَ لَمَّا 'تُوفَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكُر بَعْدَهُ وكَفَرَمَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَا أَبَا بَكْرِكَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرُتُ أَنْ أَقَاتَلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ فَنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ

يعنى الاموال ومافتح عليهممن زهرة الدنيا

كناية عن اظهار الاسلام وقبوله فدخل فيه الشهادتان وغيرهما والله تعالى أعلم قوله ﴿ لما توقَى ۗ على بناء المفعول وكذا استخلف. وقبوله ﴿ وكفر ﴾ أى عامل معاملة من كفر بمعه الزكاة أو لانهم

فَقَدْ عَصَمِ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا يَحَقِّه وَحَسَانُهُ عَلَى اللهَ قَالَ أَبُو بَكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ لأَقَالَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَشَ الصَّلَاة وَالزَّكَاة فَانَّ الزَّكَاةَ حَتُّى الْمَـال وَالله لَوْ مَنَّهُو نِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُمْمْ عَلَى مَنْهَا قَالَ عُمَرُ فَوَالله مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّاللهُ عَزَّوَجَلَّ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لْلْقَتَالْفَعَرْفُتُ أَنَّهُ الْخَقُّ وَالْلَفْظُ لِأَحْمَدَ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلْهَانَ قَالَ حَدَّتَنَا مُؤَمَّلُ مِنُ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّتَنا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّتَني شُعَيْبُ مِنُ أَي حَمْزَةَ وَسُفَيانُ بْنُ عُيْنَةَ وَذَكَرَ آخَرَ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بْنِ ٱلْسَيَّبِ عَنْ أَقِي هُرَ مِ ةَ قَالَ لَمَّا جَمَعَ أَبُو بَكُر لقَتَالهُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَالَباً بَكُر كَيْفَ تُقَاتَلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ أُمْرِثُ أَنْ أَقَاتَلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللهُ فَاذَا قَالُوهَا عَصَمُوا منَّى دَمَاهُمُ وَأَمْوَالْهُمْ ۚ إِلَّا بِحَقَّهَا قَالَ أَبُو بِكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ لَأَقَاتَلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَة وَالزَّكَاة وَالله لُوْمَنُعُوبِي عَنَاقًا كَأُنُوا يُؤِدُونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَاتُهُم عَلَى مَنْعَهَا قَالَ عُمْرُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهُ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّهُ لَعَالَى قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَى بَكْر لْقَتَالْهُمْفَكُونُونُونُهُ أَنَّهُ لَخُقُّ . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بْنُ بَشَّارِ قَالَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمْ قَالَحَدَّثَنَا عَمْرُ انْ أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْزُهْرِيَّعْنِ أَنْسِ ْنِ مَالِكَقَالَ لَمَّا تُوُفِّ رَسُولُ الله

ارتدوا بانكارهم وجوب الزكاة عليهم (فانالزكاة حؤالمال) أشار به الم اندراجه في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الانكادة والمنافق وسلم الانكاة قاما هوعلى المبالغة أو مبنى على أن من عنده أوبعون سخلة يجبعله واحدة منها وان حول الامهات حول النتاج و لا يستأخف لهاحول (ماهو) أى سبب رجوعى الى رأى أبي بكر (الاأن رأيت) لما ذكرلى مناله ليل والقة تعالى أعلى . قوله (لما جمع) أى السكر و في نسخة أجمع من الاجماع أى عزم (لقتالم) أى لاجله

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَرْقَدَّت الْعَرَبُ قَالَعُمْرُ يَاأَبَا بَكْرَ كَيْفَ تُقَاتُلُ الْعَرَبَ فَقَالَ أَبُو بَكْر رَضَى اللهُ عَنْهُ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَمْرُتُ أَنْ أَقَالَوا لَنَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَاإِلٰهَ إِلَّا اَتُلُواَ أَنِّ رَسُولُالُهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَأَللهَ لَوْ مَنْعُونِي عَنَاقًا مَّا كَانُوا يُعْطُونَ رَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهِم عَلَيْهِ قَالَ عَرْ رَضَى الله عَنْه فَلَتَ رَأَيْت رَأَى أَبِي بَكْرِ قَدْ شُرِحَ عَلْمُ أَنَّهُ الْحُقُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ عَبْرَانُ الْقَطَّانُ لَيْسَ بالقْوَى في الْحَدَيثِ وَهٰذَا الْحَديثُ خَطَا وَالَّذِي قَلْلَهُ الصَّوَابُ حَديثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْدُ الله من عَدَّالَةُ بِنِعْتُهُ عَنِّالًى هُرِمُ وَ . أَخْدِرَا أَحْدُنْ مُحَدَّ وَالْفِيرَةُ قَالَ حَدَّنَا عَبَانَ عَن عَبِدَالله بِنِعْتُهُ عَنِالًى هُرِمُ وَ . أَخْدِرَا أَحْدُنْ مُحَدَّ وَالْفِيرَةُ قَالَ حَدَّنَا عَبَانَ عَنْ عَنِ الزَّهْرِيُّ حِ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو ثُنُ عُمَّانَمْنِ سَعِيدِيْنِ كَثْيِرِ قَالَحَدَّثَنَا أَبِيقَالَ حَدَّثَنَاشُمْنْتُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ مْنُ الْمُسْيَبِّ أَنَّ أَبَا هُرْرَةَ أُخْبِرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ أُمْرِتُ أَنْ أَقَاتَلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَاإِلَهُ إِلَّا اللهُ فَنَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَهَ منِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا كَفَّهِ وَحَسَابُهُ عَلَى أَلَهُ . أَخْبَرَنَا هُرُونُ بِنُ عَبْدَ اللَّهَ وَمُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ أَن إِبْرَاهِمَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُيْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُمَيْدٌ عَنْ أَنس عَن النَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسنتَكُمْ

﴿جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم﴾ قال المنذري يحتمل أن يريد بقوله وألسنتكم الهجاء ويؤيده قوله ظهو أسرع فهم من نضح النبل ويحتمل أن يريد به حض الناس على الجهاد وترغيهم فيه ويان فضائله لهم

قوله﴿ قدشرح ﴾ على بناء المفعول قوله ﴿ وأُلسَنتكم ﴾ أىباقامة الحجج و بالذم بالشعر و بالنهى والزجر

### التشديد في ترك الجهاد

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بُنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّتَنَا سَلَةُ بْنُ سُلْيَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ الْمُبَارَكَ قَالَ أَنْبَأَنَا وُهِيْبُ يَعْنَى أَبْنَ الْوَرْدَقَالَ أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ نُحَدِّد بْنِ ٱلْمُنْكَدرِ عَنْ سُيَ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْزُومَ عَيْدَ شَعْسَهُ بَعْرُومَاتَ عَلَى شُعْبَةَ فَاق

# الرخصة في التخلف عن السرية

﴿ مات على شعبة من نفاق ﴾ أى طائفة وقطعة منه ﴿ لوددت أنى أقتل في سبيل الله ثم أحيا ﴾ قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام كيف ذلك مع أن الصحيح أن الكفار مخاطبون بالفروع

قوله (ولم بحدث نفسه ) من النحديث قبل بأن يقول فى نفسه ياليتنى كنت غازيا أو المراد ولم ينو الجهاد وعلامته اعداد الآلات قال تعالى و لو أرادوا الحروج لاعدراله عدة (شعبة ) بضم فسكون قبل أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد فى وصف التخلف ولمله مخصوص بوقته صلى الله تعالى عليه وسلم كا روى عن ابنالمباركوانة تعالى علم قوله (لاتطب) منالطيب (وأنضبهم) فاعله (وولاأجد ماأحملكم عليه / من الجمال والدواب أى وفى مشيهم شقة تامة عليهم (ماتخلفت ) أى بل مشيت مع



### فضل المجاهدين على القاعدين

أَخْرِنَا مُحَدُّ مُنْ عَبْد الله بن بَزيع قَالَ حَدَّثَنَا بشر يَعْني أَنَّ الْفَصَّل قَالَ أَنْسَأَنَا عَبْدُ الْرَحْنُ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بن سَعْدُ قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ نَ الْحَكَم جَالسًا جَنْتُ حَتَّى جَلَسْتُ الَيْه فَخَدَّ ثَنَا أَنَّ زَمْدَ بْنَ ثَابِت حَدَّثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أُنَّلَ عَلَيْهِ لَا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجَاهِدُونَ في سَبِيلُ اللهِ خَاءَ انْنُ أُمَّ مَكْتُوم وَهُو مُلْهَا عَلَّ فَقَالَ يَارَسُولَ الله لَوْ أَسْتَطَعُ الجُهَادَ لَجَاهَدْتُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ وَفَخْدُهُ عَلَى خَفْنِي فَثَقْلُتْ عَلَى َّحَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ سَتْرَضْ خَفْنِي ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ غَيْرٌ أُولِي الضَّرَر قَالَ أَبُو عَدُ الرَّحْنَ عَدُ الرَّحْنَ مِنْ إِسْحَقَ هَذَا لَيْسَ بِهِ مَأْسٍ وَعَدُ الرَّحْنِ مِنْ إِسْحَقَ مَرُوي عَنْهُ عَلَى مُنْ مُسْهِرَ وَأَبُو مُعَاوِنَةَ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ مُنْ زِيَادِ عَنِ النَّجْآنِ مِنْ سَعْد لَيْسَ بثقة . أَحْرِنَا مُمَّدُ مِنْ يَحْيَى مِن عَبْد اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ مِنْ إِرَاهِمَ مِن سَعْد قَالَ حَدَّثَني أَبِي عَنْ صَالح عَن أَبْنِ شَهَابِ قَالَ حَدَّثَني سَهْلُ بْنُ سَعْد قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ جَالسًا في المُسْجد فَأَقِيْكُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بَنَ ثَابِتِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلِّمَ أَمْلَى عَلَيْه لَا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مَن ٱلْمُؤْمنينَ وَالْجُاَهِدُونَ في سَبِيلِ الله قَالَ فَجَامَهُ

کل سریة . قوله (وهو بملما که من أمل الکتاب عليه أى أملى عليه أى أفلى عليه ليکتب ( فقطت على ) کا که حدث فى أعضائه ثقل محسوس من ثقل الفول النازل عليه لفوله تمالى اناسنلفى علميك فولا تميلا (سترض) بتصديد الصاد أى ستكسر ( تم سرى عنه ) على بناء المفعول أى كشف وأزيل (غير أولى الضرر ) مفعول فأنزل افقا عليه وفيه دليل على جواز تأخير التخصيص بغير المستقل لمصلحة



وقتل النبي كفر فكيف يتمنى وقوع الكفر فى الوجود قال والجواب أن قتله عليه السلام له إعتبار كونه كفرا واعتبار كونه سبباً لثواب الشهداء وإنمــاتمناه منهذه

اَبُنُ الْمُمَكَّدُمِ وَهُوَ يُمُلُهُا عَلَى قَقَالَ يَارِسُولَ الله لَوْ السَّمَطِيعُ الْجَهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ وَجُلَّا أَعْمَى فَأَنِّلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَسَلَمْ عَنْ فَلَدَى حَتَّى هَمَّتْ تَرَضْ فَقْدَى ثُمَّ اللهُ عَنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَوْلِي الطَّرَرِ ، أَخْبَرَنَا فَصْرُ بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّتَأَمُّتُمْرُ عَنْ أَيهِ عِنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ ثُمَّ ذَكَرَ كُلَمَةً مَعْنَاهَا قَالَ الشَّوْقَ اللهُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ ثُمَّ ذَكَرَ كُلَمَةً مَعْنَاهَا قَالَ الشَّوْقَ فَقَالَ هَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ثُمَّ ذَكَرَ كُلَمَةً مَعْنَاهَا قَالَ الشَّوْقَ فَقَالَ هَلْ لَكُنْ فَعَرُو بَبْنُ أَمْ مَكْتُومُ عَلَيْ وَسَلَمْ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ الشَّرَرِ . أَخْبَرَنَا تَعْمَى الْمَقَى مَنْ الْبَرَاءُ قَالَ اللهُ عَنْ الْبَرَاءُ قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ أَبُو بَعْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ فَكَيْفَ فِي وَأَنَا أَعْمَى قَالَ فَلَكُ اللهُ وَاللّهُ فَكَيْفُ فِي وَأَنَا أَعْمَى قَالَ فَلَ اللّهُ عَلَيْهُ فَقَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ فَكَيْفُ فِي وَأَنَا أَعْمَى قَالَ فَلَ اللّهُ عَلَيْهُ فَقَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَقَالَ فَلَكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا أَعْمَى قَالَ فَلَكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالَعُلَمْ اللّهُ ا

# الرخصة في التخلف لمن له والدان

أَخْبَرَنَا نُحُدِّ بُنُ الْمُنَّى عَنْ يَحْنَى بن سَميد عَنْ سُفَيانَ وَشُعْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَبِيبُ بنُ أَفِي ثَابِت عَنْ أَفِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو قَالَ جَادَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشَّذُنْهُ فِى الْجَبَاد فَقَالَ أَحَى وَالدَاكَ قَالَ نَعْمُ قَالَفَفَهِمَا فَجَاهِدْ

و لازمه جواز الاستناءالمناخر والجهور على منه . قوله ﴿ حتى همت ﴾ أى تصدت وأرادت غذه والمراد كادت ترض أى تكسر . قوله ﴿ بالكشف ﴾ هو عظم كانوا يكتبون فيه القالم الهيں وقوله ﴿ واللوح ﴾ بمنى أواللو ح ﴿ فكيف فى ﴾ أى فكيف تقول فيشأنى . قوله ﴿ فضهما لجاهد ﴾ أى جاهد تصسك أو الشيطان ف تحصيل رضاهما وإينار هواهما على هواك وقيل المعنى فاعتبد فى خدمتهما واطلاق الجهاد للشاكاة والفاء الأولى فصيحة والثانية وائدة و وزيادتها فى شل هذا شائع ومنه قوله تصالى وفى ذلك

#### الرخصة في التخلف لمن له والدة

أَخْبَرَنَا عَبْدَالْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَن ابْن جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَ فَي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ وَهُو اَبْنُ عَبْد الله بْنِ عَبْد الرَّحْنِ عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاوِيةً بْن جَاهِمَةَ السَّلَىِّ أَنَّ جَاهِمَةَ جَلَدَ إِلَى النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ بَارَسُولَ الله أَرْثُنُ أَنْ أَغُولُ وَقَدْ جِنْتُ أَشَتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لِكَ مِنْ أَمْ قَالَ نَمَ هُ قَلَ فَالْزَمْهَا فَانْ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا

فضل من يُجاهد في سبيل الله بنفسه وماله

أَخْبَرَنَا كَثْيِرُ بُنُ عُبِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الْزَيْدَىٰ عَنِ الزَّهْرِىٰ عَنْ عَطَاهُ بِن بَرِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُنْدِى َ أَنَّ رَجُلًا أَنَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارِسُولَ اللهِ قَالَ أَثَّمَ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ بِنَفْسه وَمَالهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ ثُمَّ مَرْ فِي يَارَسُولَ اللهِ قَالَ ثُمَّ مُوْمَنْ فِي شَعْبِ مِنَ الشَّعَابِ يَتَقَى اللهِ وَيَلِي النَّاسَ مِنْ شَرَةً

# فضل من عمل في سبيل الله على قدمه

أُخَرَنَا فَتَيَهُ قَالَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْ أَيِحَبِيبِ عَنْ أَيِ الْخَيْرِ عَنْ أَيِ الْخَطَّبِ عَنْ أَبِ سَعِيدِ الْخُنْدِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوكَ يَخْطُبُ النَّسَ

ظيتاف المتنافسون. قوله (فالرمها) من لومه كسمع (فان الجنة) أى نصيك منها لا يصل البك الابر ضاها بحيث كا أنه لها وهى قاعدة عليه فلا يصل البك الا من جهتها فان الشي، اذا صار تحت رجل أحد فقد تمكن منه واستولى عليه عيث لايصل الم آخر الا من جهته وافقه تمال أعلم قوله (ف شعب ) بكسر الشين أبينا أي من الأودية يربد المعتزل عن الحقاق وفيقوله و يدع الناس المارة الى أن الناس عن

وَهُو مُسْنَدُ ظُهْرُهُ إِلَى رَاحَتَهُ فَقَالَ أَلَّا أُخْـبُرُ كُمْ يَغِيْرِ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ إِنَّ مَنْ خَـيْرِ النَّاسِ رَجُلاً عَمَلَ فَ سَيِلِ أَلَهُ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِه أَوْ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِه أَوْعَلَى قَلَمْه حَتَّى بَأْتِيهُ الْمُوْتُ وَإِنَّ مِنْ شُرِّ النَّاسِ رَجُلاً فَاجِرًا يَقِرُأُ كَتَابُ الله لَا يَرْعُوى إِلَى شَيْهُ مَنْهُ . أَخْبَرَنَا أَلَهُ لَا يَرْعُوى إِلَى شَيْهِ مَنْهُ . أَخْبَرَنَا عَنْ عِينَى بْنِ طَلْعَةَ عَنْ أَيِ هُرِيْرَةَ قَالَ لَا يَبْكِى أَخَدُ مَنْ خَشْيَة الله فَتَطَعَمُهُ النَّارُ حَتَّى يُرَدَّ اللَّهُ فِي الْفَرْقِ وَلَا يَعْنَى بَنِ طَلْعَةَ عَنْ أَيْ هُرِيْرَةَ قَالَ لَا يَبْكِى أَخَدُ مَنْ خَشْيَة الله فَتَطَعَمُهُ النَّارُ حَتَّى بُرِدَ اللَّهُ وَدُعَانُ جَهَمْ فَى مَنْخَرَى مُسْلِ أَلله وَدُعَانُ جَهَمْ فَى مَنْخَرَى مُسْلٍ أَلله وَدُعَانُ عَنْ عَيْدِي بُنَ طَلْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَرَةً عَنِ النِي صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَا لَا يَلِيمُ اللهُ وَدُعَانُ نَارِ عَيْد اللَّهُ وَدُعَانُ نَارٍ عَيْد اللَّهُ وَدُعَانُ نَارٍ عَيْد اللَّهُ وَدُعَانُ نَارٍ مَنْ خَشْبَةَ الله تَعَلَى مُنْ عَنْ عُمَادٍ قَالَ حَدَّ أَنَا اللَّهُ عَنِ الْإِنْ عَجْلانَ عَنْ سُهَلٍ الله وَدُعَانُ نَارٍ عَيْد أَنْ عَنْ سُهَالًى مَنْ يَنْ مُسَلِّى الله وَدُعَانُ نَارٍ عَبْدَ أَنْ اللَّهُ عَنْ الْمَنْ عَنْ شُهَارِقُ فَى سَلِيلُ الله وَدُعَانُ نَارٍ عَنْ شُهُمْ وَالْهُ وَلُونَا اللَّهُ عَلَى عَنْ الْمَالَعُونَ عَنْ الْمَالِ فَيْ الْمَالِي اللهُ وَلَا مَنْ أَلْهُ وَلُولَا الْمَلْ عَلَى الْمُ الْمُ الْمَالُونَ عَنْ الْمَالُونَ عَنْ الْمُ عَلَى مَنْ الْمَالُونَ عَنْ الْمُ عَلَى مَنْ الْمَالُولُ عَلَى مُنْ الْمَالُونَ عَنْ الْمَالُونَ عَنْ الْمَالِعُ الْمَالِ عَلَى الْمَالِعُونَ عَنْ الْمَالِعُ فَلَا الْمَالُونَ عَلَى مَالَعُولُونَ عَلَى الْمَالُونَ عَنْ الْمَالِعَلَى عَلَى الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُونَ اللْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالُونُ عَلَالِعُونَ اللَّهُ وَلَا اللْمَالُونَ عَلَى الْمَالُونَ عَلَى الْمَ

شره لا الى خلاصه عن شرهم فتى الآول تحقير النفس وفى الثانى تحقيره . قوله (ان من خير الناس رجلا) بالآلف فى بعض النخ وفى بعضه بدون الآلف في المنصوب وترك الآلف كتابة فى المنصوب عندهم كثيراً أومرفوع والقدير ان الشان في المنسوب عندهم كثيراً أومرفوع والقدير ان الشان من خير الناس (رجل لا يرعوى ) أى لاينكف ولا ينزجم من ارعوى اذا كف وقد ارعوى عن القبيح وقبيل الارعواء النم على النم. وتركم. قوله (وقطمة الثار) من طعم أى فتأكم الثار أو من أصلم على بناء الفاعل والضمير قد أو على بناء المفصول ونائب الفاعل الذار فم حتى يرج الجل فى سم الحياط ولعمل على أن دخول الباكي من خشية الله فيالنار عالم وتعلق بقائم من المشاط ولعمل الله تعالى لا يوفق الباكم من الحقيبة الا من أواد النجاة من الثار ابتداء (فى منخرى مسلم ) تثنية منخر بفتح الميم والحاء وبكمرها و بضمهما وكبلس خرق الانف كذا فى القاموس وقبل بفتح الميم وكمر الحاء وقد تكمر ميمه اتباعا المتاء وقد يشر ميمه اتباعا المتاء وقد الانف وفيه أن المسلم الحقيقي يفتح الحاء لابدأ الإيام المنافق مليا بالتحقيق المناح الذا وعلى هذا فن على وخه خلافه فلا بدأن لايكون مسلم بالتحقيق الخاط الد المؤلم المنافق وقيه أن المسلم الحقيقي في حته خلافه فلا بدأن لايكون مسلما بالتحقيق المناح النار وعلى هذا فن على في حقه خلافه فلا بدأن لايكون مسلما بالتحقيق المناح النار وعلى هذا فن على في حقه خلافه فلا بدأن لايكون مسلما بالتحقيق المنافق المناح النار وعلى هذا فن على في حقه خلافه فلا بدأن لايكون مسلما بالتحقيق المناح النار وعلى هذا فن على في حقه خلافه فلا بدأن لايكون مسلما بالتحقيق المناء المناح النار وعلى هذا فن على في حقه خلافه فلا بدأن الايكون مسلما بالتحقيق المنافق المناح النار وعلى هذا فن على في حقه خلافه فلا بقاء فلافة فلا المناح النار وعلى هذا فن على في حقة خلافه فلا بقاء فلافت على في حقة المنافق المناح النار وعلى هذا فن على في حقة خلافه فلام المنافق المنافق على في حقة الانفاق المنافق المناف

عَنْ أَيِهِ عَنْ أَبِي هُرِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ أَلَهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لَا يَجْتَمَعان في النَّار مُسْلَمُ وَلَا يَجْتَمَعان في جَوْف مُؤْمِن غُبَارٌ فِي سَيِلِ اللَّهَ وَقَيْحُ جَمَّمَ وَلَا يَجْتَمَعان في جَوْف مُؤْمِن غُبَارٌ في سَيِلِ اللَّهَ وَقَيْحُ جَمَّمَ وَلَا يَجْتَمَعان في قَالْبِ عَنْ أَبِي هُرِيرة قَالَ قَالَ عَنْ سُجْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرة قَالَ حَلَّا الْجَرْدِ وَسُكِلُ اللَّهُ وَلَا يُجْتَمَع أَلُ وَالْجَمْعَ عُبَارٌ في سَيلِ الله وَدَّخَانُ جَهَمَ في جَوْف عَبْد أَبْنا وَسُولُ الله وَدُخَانُ جَهَمَ في جَوْف عَبْد أَبْنا وَلاَ يُجْتَمَع الشَّحْ وَالاَ يَحْتَمُ اللَّهِ عَنْ أَلْهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَنْ عَلَى وَالْكَمْدُ وَالْكَمْدُ عَنْ أَلِي مُولِ اللهُ عَنْ مَنْ وَالْكَمْدُ مَنْ اللّهُ عَنْ مَاللَّهُ عَنْ أَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ وَالْكَمْدُ فَى قَلْبَ عَنْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَى عَنْ عَلَا حَدِّنَا عَرُون عَنْ اللّهِ عَنْ مَنْوان بْن سَلَمْعَ عَنْ طَالِد وَدَعَانُ جَهَمَ فَى وَجْه رَجُلُ أَبِي اللّهِ عَنْ عَلَيْ وَسَلَمْ وَاللّهَ عَلْمَ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَسَلّمَ فَلَ لَا يَجْتَمَعُ أَلَيْ عَلَى عَلْكَ عَنْ اللّهُ عَلْ عَلْمَ عَلْمُ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَى عَلْمُ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَى عَلْمَ عَنْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَى عَلْمُ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلَى اللّهُ وَاللّمَ عَلْمَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّمَ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ عَنْ اللّمَ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ عَنْ اللّهُ وَالْمُ اللّمُ اللّهُ وَاللّمَ وَالْمَا لَا عَنْ اللّمَ اللّهُ اللّمَادُ عَنْ اللّهُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَالْمَ اللّمَ اللّمَ وَالْمَا الْمَعْ وَاللّمَ وَاللّمَ وَالْمَا لَمُ اللّمَ وَاللّمُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَالْمَ الْمُؤْمِقُولُ لَا اللّمُ اللّمَ الْمَالِمُ عَلْمُ اللّمُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللّمُ الْمُؤْمَالِهُ عَلْمَ عَلْمَ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ الْمُؤْمَالُ عَلَى اللّمُ اللّمُ اللّمُ الْمُؤْمَلُ عَلَى اللّمُؤْمِلُ عَلَى اللللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ المُعَلّمُ عَلْمُ الللّمُ الم

أو لم بحاهد من الاخلاص واقد تمال أعلم قوله (لا مجتمعان في النار) خبر عذوف أى شيا تلا بحتمان أو هو على الله أكثر من المسائد وقوله هو على المتافز الذي قله وقوله (خم سدوق به في المنافز الذي قله وقوله (خم سدوق به في المنافز الذي قله وقوله وفيح جنم الشاؤل والحدد و تقبيع العسدو بيان أنه لا ينبغى للوثون أن تصد فانه ليس من شافذلك في المنافز المناف

قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمعُ غُبَارٌ في سَيلِ الله وَدُخَانُ جَهَنَّم في جَوْف عَبْد وَ لَا يَجْتَمُهُ الشُّحُ وَالْإِيمَـانُ فِي جَوْفٍ عَبْدٍ . أَخْبَرَنَا عَرْدُو بْنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ أَيْنُ الْبِرِنْدِ وَإِنْ أَبِي عَدَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو عَنْ صَفْوَانَ بِن أَى مَ مَدَعَنْ حُصَنْ أَبْنِ اللَّجْلَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمُمُ غُبَارٌ في سَبيلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَدُخَانُ جَهَمَ فَى مَنْحَرَى مُسْلِمَ أَمَدًا . أَخْبَرَ فِي شُعِيبُ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ نُحَمَّد بن عَمْرو عَنْ صَفُوانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنِ بنِ اللَّجْلاجِ عَن أَى هُرَى ٓ ةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَابَحِتَمُهُ غُبَارٌ في سَبِيل ٱلله وَنُخَانُ جَهَمَّ ﴾ في مَنْخَرَىْ مُسْلَمُ وَلَا يَجْتَمُعُ شُخَّ وَايَــانُ في قَلْب رَجُل مُسْلَم . أَخْبَرَنَا تُحَمَّدُ بنُ عَبْد الله أَبْنِ عَبْدِ الْحَكَمَ عَنْ شُعَيْبِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْعَلَاء بْنِ اللَّجْلَاجِ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لَايَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ غُبَارًا فيسَيلِ الله وَدُخَانَجَهَنَّمَ فِي جَوْفِ ٱمْرِي. مُسْلِم وَلَا يَجْمَعُ أَللَّهُ فِي قَلْبِ ٱمْرِي. مُسْلِم الْايمَـانَ بألله وَالشُّحُّجَمِعًا

### ثواب من اغبرت قدماه في سبيل الله

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْثَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمَ قَالَ حَدَّثَنَا بِرَيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَمَ قَالَ لَحَقَنَى عَبَايَةُ بْنُ رَافِعِ وَأَنَا مَاشَ إِلَى الْجُمْعَةَ فَقَالَ أَبْشُرْفَانَّ خُطَاكَ هَذِهِ في سَيلِ اللهُ سَمْتُ أَبًا عَبْسِ يَقُولُ قَالَ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ أَغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فَي سَيلِ اللهِ فَهُو حَرَامٌ عَلَى النَّارُ

### ثو اب عين سهرت في سبيل الله عز وجل

أَخْبَرَنَا عَصْمَهُ بِنُ الْفَصْلِ قَالَ حَدَثَنَا زَبْد بْنُ حَبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنِ شُرَعِ قَالَ سَمَعْتُ مُحَدَّ بَنَ شَمْيرِ الْرَعْنِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَلِيَّ النَّجِيبِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا رَجْانَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَمَ يَقُولُ حُرَّمَتُ عَيْنُ عَلَى النَّارِ سَهِرَتْ في سَيِلِ اللهِ

#### فضل غدوة في سبيل الله عز وجل

أَخْبَرَنَا عَبْدُةُ بْنَ عَبْدُ اللهَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسْبُنُ بُنَ عَلِيَّ عَنْ زَائَدَةَ عَنْ سُفْيانَ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ الْغَنْوَةُ وَالرَّوْحَةُ في سَيلِ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ أَفْضَلُ مِنَ اللَّنْيَا وَمَا فِهَا

# فضل الروحة في سبيل الله عز وجل

والله تعــال أعلم قوله ﴿ سهرت ﴾ في القاموس سهر كفرح لم ينم ليلا قوله ﴿ الغدوة الح ﴾ أي ساعة من أول النهار أو آخره ﴿ أفضل من الدنيا ﴾ أي من انفاقها أو هو على اعتقادهم الحدير في حصول

صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَئَةٌ كُلُّهُمْ حَقَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُ الْجَاهِدُ في سَدِيلِ اللهِ وَالنَّا كُحُه النَّنَى بُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُكَاتَبُ النَّنِي بُرِيدُ الْأَذَاءَ

#### باب الغزاة وفدالله تعالى

أَخْبَرَنَا عِيسَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ عَنْ خُرْمَةَ عَنْ أَيِّهِ قَالَ سَمعْتُ سُهْلَ أَبْنَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَمعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمعْتُ أَبَا هُرِّيْوَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلاَلَةٌ ٱلنَّازِيوَ الْخَاجُ وَالْمُعْتَمرُ

# باب ماتكفل الله عز وجل لمن يجاهد في سبيله

أَخَبَرَنَا نُحَدُّ بُنُ سَلَمَةَ وَالْحُرِثُبُنِ مُسْكِينِ قَرَاةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَى مَالَكُ عَنْ أَبِي الْمَرْوَلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ تَكَفَّلُ اللهُ عَزْ وَجَلَّ لَمْنَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمته بِأَنْ يُدْخِلُهُ الْجُنَّةَ أَوْ يُرَدُّهُ إِلَى مَسْكَمَنه الذِّي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَانَالَ مِنْ أَجْرَلُ أَوْنَيْمَةَ وَأَعْدِيمَةً وَأَجْرَلَا أَيْنُ مِنْكُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْمُؤْمِنُ اللهِ الْمُؤْمِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَا اللهُ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ ا

الدنيا والله تعالى أعلم. قوله ﴿ حق علىالله ﴾ أى واجب بمقتضى وعده ﴿ العفاف ﴾ بفتح الدين أى الكف عنالمحارم . قوله ﴿ لا يُخرِجه ﴾ من الاخراج ﴿ الا الجباد ﴾ بالرفع والجملة حال ﴿ وتصديق كلته﴾ عطف على الجباد والمراد بالكلمة كلمة التوحيد أو الدين ﴿ من أجر ﴾ أى فقط ﴿ أو غنيمةً ﴾ أى معه قوله ﴿ انتدب الله ﴾ أى تكفل

لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْإِيَّالُ بِي وَالْجَهَادُ فِي سَيلِي أَنَّهُ صَاٰمَنَ حَتَّى أَذْخُلُهُ الْجَنَّةَ بَأَيْهَا كَانَ الْمِبْقَتْلُ وَرَفَاهُ أَخْرِ أَوْغَيَمَةَ . أَخْبَرَ فَي الْمُجْتَلُ وَرَفَاهُ أَوْ رَفَّهُ أَلَّ مَانَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْغَيْمَةً . أَخْبَرَ فَي عَشُو بُنُ عَنْهُ مَنْكُ مِنْ عُنْهُ مَنْكُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ فَي سَعِيدُ بْنُ النَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ أَعْلَمُ مِنْ يُحَاهِدُ فِي سَيلِ الله كَثَلِ الصَّامِ القَامِم وَوَقَلُهُ فَيدُذَخُلُهُ الْجَنَّةُ أَوْ يَرْجَعَهُ سَالِمًا عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلْ اللهَامِ وَاللهُ عَلَيْكُ اللهَامِ اللهَامِ وَلَوْلَهُ فَيدُذَخُلُهُ الْجَنَّةُ أَوْ يَرْجَعَهُ سَالِمًا عَبَا نَالَ مَنْ أَجْرَاقُومَ اللهُ اللهَا عَبَا نَالَ مَنْ أَجْرَاقُومَ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

# باب ثواب السرية التي تخفق

أُخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ عَبْد أَلله بْنِ يَرِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وذَكَرَ آخَرَ قَالَا

﴿ وتوكل الله للجاهد فى سبيل الله بأن يتوفاه فيدخله الجنة أو يرجمه سالما بمــا نال من أجر أو غنيمة ﴾ سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام أيمــا أفضل المجاهد الذى يقتل أو الذى يسلم ويقتل الكفار فأجاب السالم أفضل لمحوه الكفر من قلب الكافر باسلامه عند الموت اذلايموت أحد الامؤمنا فانقيل مصيبته أعظم فيكون أفضل قلنا المصائب لإيثاب علها اذ ليستمن كسبه

<sup>(</sup> لا تخرجه الا الايمــان بى ) هذا من كلامه تعالى فلا بد من تقدير القول همنا أى قائلا لا تخرجه وهو حال التعب وهو حال التعب وهو حال التعب وهو حال التعب أو تقدير ما يودى مؤداه أول الكلام والمعنى سمعت رسول الله تعالى عليه وسلم يقول حاكياً عن الله التدب و يقول قال الله تعالى انتدب وهذا فى كلامه تعالى كثير و يكون قوله الا الايمــان بى من باب الالتفات ( انه ) أى ذلك الحارج (ضامن) أى ذوضهان أو مضمون مرجى حاله على أنه فاعلى بمنى المفعول ( حتى أدخــله ) من الادعال. قوله (واقه أعلى) فه أن الاجر للخلص لالن يظهر منه عند الناس أنه بجاهد (وتوكل الله) أى تكفل (أو يرجعه ) من الرجع المتعدى أى يود لامر.

حَدَّثَنَا أَبُوهَانِ الْخَوْلَائِي أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا عَبْدَالَرَّمْنِ الْخُلِيِّ يَقُولُ سَمْعَتُ عَبْدَالله بْنَ عَمْرِو يَقُولُ مَامِنْ غَازِيَة تَغْزُو فِي سَمِيلِ أَلَّهُ فَيُصِدُونَ غَنِيمَةً إِلاَّ تَعَجُّوا ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنْ غَازِيَة تَغْزُو فِي سَمِيلِ أَلَّهُ فَيُصِدُونَ غَنِيمَةً إِلاَّ تَعَجُّوا ٱللهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْكُ فَانْ لَمْ يُصَدُوا غَنِيمَةً مَمْ أَلْنُكُ فَانْ لَمْ يُصَدِّوا غَنِيمَةً مَمْ أَنْكُ فَانْ لَمْ يَصُدُوا غَنِيمَةً مَمْ أَلْنُكُ فَانْ لَمْ يَصُدُونَ غَلَيْهُ وَمَا لَمْ عَلَيْهُ وَمَا لَمْ عَلَيْهُ وَمَا لَمْ يَعْمُ مِنْ رَبِّهِ مَنْ وَجَلَّى مَا أَيْكُ فَالْ أَيْمَا عَرْدُ مِنْ وَمِنْ وَجَلَّى مَا أَنْكُ فَالْ أَيْمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَا يَعْمُعِ عَنْ رَبِهِ مَنْ وَجَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَيَا يَعْمُعِ عَنْ رَبِهِ مَنْ وَجَلَّى اللهِ وَمَا مَنْكَ لَهُ وَرَحْمَاكُ لَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَا إِلَيْ فَيَعْمُ وَانْ فَيَصَالُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَحْمَاكُونَ مَا لَكُولُونَ فَالْ فَالْمُ اللهُ وَرَحْمَاكُ لَهُ أَنْ أَوْمَا لَهُ وَمُولَاكُ لَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَحْمَالُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَيْعِلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولَالُولُونَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

# مثل المجاهد في سبيل الله عز وجل

أَخْبَرَنَا هَنَادُنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بِنْ الْمُسِيَّبَ عَنْ أَيْ هُرَبِّرَةَ قَالَ سَمْعْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْجُاهِدَ في سَيلِ اللهِّ وَاللهُ أَعْمُ مِنْ يُجَاهِدُ فَي سَيلِهَ كَمْثَلَ الصَّائِمِ الْقَائِمُ الْخَاشِعِ الرَّا كَعِ السَّاجِدَ

بل المثاب عليه في المصائب الصبر فان الم بصبر كانت كفارة الذنب (مامز غازية ) قال الشيخولى الدين صفة لموصوف محذوف تقديره مامن جماعة أو سرية غازية (تغزو ) عاد الضمير بالتأنيث والافراد على لفظ غازية (فيصيبون غنيمة ) عادبالنذ كير والجمع على مناها (الا تعجلوا تاثي أجرهم من الآخرة ) بالحاد المعجمة (أن أرجعه) بفتح أوله من رجع ثلاثى قال تعالى فان رجعك الله

الرجوع فانه لازم وجعله منالارجاع بعيد فانه غير فصيح . قوله (مامن غازية) أى جماعة أو سرية أوطائفة غازية (تغزو) عاد الضمير بالتأنيث والافراد على لفظ غازية (فنصيبون) عاد بالتذكير والجم على معناها (ألا تعجلوا الح) هذا فيمن لم ينو الغنيمة بغزوه وأما من نوى فقد استوفى أجره المه (من الاخرة) بالحاد المعجمة . قوله (كثل الصائم الفائم) أى مادام فى الجهاد

# ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل

أَخْرِرَنَا عَبِيْدُ الله بِنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثُهُ أَنَّ أَلَّهُ وَرَّةَ حَدَّثُهُ قَالَ جَادَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ الله قَالُ حَدَّثَى أَبُو حُصَيْنَ أَنَّ ذَكُولَ حَدَّثُهُ أَنَّ أَبُا هُرَرَةَ حَدَّثُهُ قَالَ جَادَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْجُهَادَ قَالَ لاَأْجَدُهُ هَلْ تَسْتَعَلِيمُ لِنَا خَرَبَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَنْ عَبْدُ الله بْنَ قَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ عَبْدُ الله بْنَ قَيْهُ وَسَلَمْ فَالَ فَعَرَى عَنْ عَبْدُ الله بْنَ قَيْهِ جَمْدَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَلَهُ عَنْ عَبْدُ الله بْنَ قَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَخْبَرَنَا اللهُ عَنْ عَبْدُ الله بْنَ قَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهَ عَنْ عَبْدُ الله بْنَ قَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهَمَلُ خَيْرٌ قَالَ إِيعَانُ بِالله عَلْ الله عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

### درجة المجاهد في سبيل الله عز وجل

قَالَ الْحُرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قَرَامَةَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَشْمُ عَنِ أَنْ وَهْبِ قَالَ حَدَّنَى أَبُو هَانِي، عَنْ أَقَى عَبْدِ الرَّحْنِ الْخُبِلِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْلَهَ سَعَيد مَنْ رَضِي باللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلامِ دِينًا وَبُحَدِّد نِيلًا وَجَبْتُ لُهُ الْجُنَّةُ قَالَ فَعَجِبَ لَمَا أَوْ سَعِيدُ قَالَ أَعْدُهَا عَلَى َ يَارَسُولَ أَللهُ فَقَعَلَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَيْهُ وَسَلَمَ وَالْأَرْضَ قَالَ وَمَاهَى يَرْسُولَ الله وَالْأَرْضَ قَالَ وَمَاهَى يَرَسُولَ الله وَالْمَالُونُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَالْأَرْضَ قَالَ وَمَاهَى يَرْسُولَ الله قَالَ الْجَهَدُ وَ سَيلِ الله وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَدَّتَمَا وَالْأَرْضَ قَالَ وَاقد قَالَ مَرْسُولَ الله وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ أَقِي اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاقد قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

غير قور والجملة مال . قوله (وأخرى) أى وعندى خصلة أخرى أو وأعلك خصلة أخرى والله لما أعلم . قوله (كانحقاً على الله) أما واجماً عليه بمقتضى وعده (أن يغفر له) الظاهر كل ذنو به صغائره وكائره و يحتمل النخصيص بالبعض (هاجر الحي أى ولوترك الهجرة (فقال ان اللجنة) أى ليس المطلوب المغفرة فقط بل تحصيل الدرجات أيضاً مطلوب والاجبار بمثل هذا الحبر ربماية دى الى قصر الهمة على تحصيل المغفرة وهو يفضى الى الحرمان عن الدرجات المطلوبة فلا يغفى الانجبار (ولولا أن أشق) أى أنا مع حصول المغفرة لى قطماً أريد الجهاد في سيل الله لتحصيل الحيم فك عالماليني (أن يخلفوا بعدى) أى فيوجب ذلك الى مشهم معى على الرجل وفيه من المشقة على مهم ما لاعتفى (ولوددت) يحتمل أن يكون ذلك قبل قوله تعالى والله يعتمك من الناس و يحتمل أن يكون بعده لجواز تمنى المستحرك على ليت الشباب يعود والله تعالى أعلم

# مالمن أسلم وهاجر وجاهد

قَالَ الْخَرِثُ بْنُ مسْكِينِ قَرَاءَ عَلَيْهِ وَأَنَّا أَنْمَعُ عَنَ ابْنِ وَهْبِ قَالَ أَخْرَى ابُرُ هَانِي، عَنْ عَرْو بْنَ مَالك الْجَنْيُ أَنَّهُ سَمَعَ ضَالَة بْنَ عُبِيْد يَقُولُ سَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْتُ رُسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَيَبِيْتُ فَى رَبَضَ الْجُنَّةُ وَبِينَتُ فَى رَبَضَ الْجُنَّةُ وَبِينَت فَى رَبَضَ الْجُنَّةُ وَبِينَت فَى رَبَضَ الْجُنَّةُ وَبَيْت فَى رَبَضَ الْجُنَّةُ وَبَيْت فَى وَسَطِ الْجُنَّةُ وَبَيْت فَى رَبَضَ الْجُنَّةُ وَبَيْت فَى وَسَطِ الْجُنَّةُ وَبَيْت فَى رَبَضَ الْجُنَّةُ وَبَيْت فَى وَسَط الْجُنَّةُ وَبِينَت فَى رَبَضَ الْجُنَّةُ وَلَيْكَ عَلَى عَلَى عَلَى خَلُولُهُ مَنْ فَعَلَ ذَلْكَ فَلَمْ يَنْعُولُ اللهُ عَلَى اللهُ يَعْمُ اللهَ عَلَى حَدَّيْنَا أَوْ عَقِيلَ عَبُدُ الله بُنُ الْمَعْمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّنَا أَبُو عَقِيلٍ عَبُدُ الله بُنْ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّنَا مُوسَى بْنُ الْسَلْمِ فَقَالَ قَلْهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

﴿ أَنازِعِمِ وَالزَعِمِ الْحَيْلِ ﴾ قال ابن حبان الزعيم لفقاً هل المدينة والحيل لفة أهل المصر والكفيل لفة أهل العراق قال و يشبه أن يكون قوله والزعيم الحيل من قول ابن وهب أدرج في الخبر ﴿ في ربض الجنة ﴾ قال في النهاية بفتح الباء ماحولها خارجا عنها تشيها بالابنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع ﴿ قعد لابن آدم بأطرقه ﴾ قال في النهاية هي جمع طريق على التأنيث لأن الطريق

قوله (الحيل) أى الكفيل والظاهر أن نصير الزعيم مدرج من بعض الرواة لا آمن بي بالقلب (وأسلم) بالظاهر (في ربض الجنة بفتحين في المجمع هو ماحولهما خارجاعها تشبها بأبنية حول الممدن وقت القلاع . قلت يغنى أن يراد هها في طرف الجنة داخلها لاخارجا عنها والايزم المنزلة بين المنزلة بين المنزلة وين المينا ألى مطابًا في أى على طلب أى مامن مكان يطلب فيه الحير والمجتمع به المخلاص منه وأخذمته حظه (مهرباً في أى مامن مكان يهرب البه من الثر و يلجأ اليه ويتصم به المخلاص منه الاحرب المية على إلى أي كيف تسلم

دينكَ وَدِينَ آبَآنِكَ وَآبَا. أَيِكَ فَعَصَاهُ فَأَسَّلَمُ مُّمَ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهُجْرَةِ فَقَالَ تَهَاجُرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَهَاكَ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثُلِ الْفَرَسِ فَي الطَّولِ فَصَاهُ فَهَاجَرَ مُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطرِيقِ الْجُهَادِ فَقَالَ تُجَاهَدُ فَمُ الْمُؤَافَةُ وَيُشَمَّ بِطرِيقِ الْجُهَادِ فَقَالَ تُجَاهَدُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ فَنَ فَعَلَ ذَلْكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلً أَنْ يُذْخَلُهُ الْجُنَّةُ وَإِنْ غَرِقَ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلً أَنْ يُذْخَلُهُ الْجُنَّةَ وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلً أَنْ يُذْخَلُهُ الْجُنَّةَ وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلً أَنْ يُذْخَلُهُ الْجُنَّةَ وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلً أَنْ يُذْخَلُهُ الْجُنَّةَ وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلً أَنْ يُذْخَلُهُ الْجُنَّةَ وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًا عَلَى اللهُ أَنْ يُذْخَلُهُ الْجُنَّةَ وَإِنْ غَرِقَ

باب فضل من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل

أَخْ يَرَاْ عُيْدُ الله بْنُ سَعْد بْنِ إِرْاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَنِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنِي عَنْ صَالِحِ عَن أَنِ شَهَابِ أَنَّ حُمْدَ بَنْ عَبْد الرَّحْنِ أَخْسَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَثْفَقَ زَوجَيْنِ فِي سَيِلِ اللهَ نُودي في الجُنَّة ياعَبْدَ الله هذا خُيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجُهَادِ دُعِيَ مِنْ بَاب

يذكر ويؤنث فجمعه على التذكيرأطرقة كرغيف وأرغفة وعلى التأنيث أطرق كيمين وأيمن ﴿ كمثل الفرس في الطول﴾ هو بكسرالطاء الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أوغيره

<sup>(</sup>وانمــامثل المهاجر كنل الفرس فى الطول) بكسر الطاء وفتحالواو وهوالحبل الذى يشد أحد طرفيه فى وتد والطرف الآخر فى يد الفرس وهذا من كلام الشيطان ومقصوده أن المهاجر يصير كالمقيد ف بلاد الغربة لايدور الافى بيته ولا يخالطه الابعض معارفه فهو كالفرس فى طول لايدور ولا يرعى الا بقدره مخلاف أهل البلاد فى بلادهم فانهم مبسوطون لاضيق عليم فأحدهم كالفرس المرسل (فهو جهد النفس)؛ يفتح الجيم بمنى المشققوالتعب والمد العالم الحال والعيد ونحوهما أو المــال مطلقاً واطلاق الجهد للشاكلة أى تفيصه وإضاعته وإنق تعالى أعلم (وان غرق) كسع

الجَهَاد وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَة دُعَى مِنْ بَابِ الصَّدَقَة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّمَامُ دُعَى مِنْ بَابِ الرَّبَّانِ فَقَالَ أَبُوبَكُرِ يَانَبِئَ اللهُ مَاعَلَى النِّي يُدْعَى مِنْ تلْكَ الأَبُّواَبِ كُلُهَا مَنْ ضَرُورَةٍ هَلْ يُدْعَى أَحْدُمِنْ تَلِكَ الْأَبُوابِكُلَهَا قَالَ نَتْمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مَنْهُمْ

# من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا

أَخْبِرَنَا إِسْمَاعِلُ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُةُ أَنَّ عَمْرُو بْنَ مُرَّةَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ سَمْعُتُ أَبَا وَائِلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْمَرِيُّ قَالَ جَا. أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمٌ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتَلُ لِيُذَكَّرُ وَيُقَاتِلُ لِيُنْمَ وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَأَنُهُ فَنْ في سَيِلِ اللهُ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ ٱللهِ هِيَ الْمُلْيَا فَهُو فِي سَيِلِ اللهُ عَزَّ وَجَلً

# من قاتل ليقال فلان جرىء

أَخْبِرَنَا نَحْمَدُ بُنْ عَبِدِ الْأَعَلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُّ جُرِيحٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُولُسُ أَبُنُ يُوسُفُ عَنْ سُلَيْانَ بَنْ يَسَارِ قَالَ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيِزَةَ فَقَالَ لَهُ قَالَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنَّهَا الشَّيخُ حَدَّثِنَي حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ أَللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَمْ شَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوْلُ النَّاسِ يَفْضَى هُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَلَاثَةً رَجُلٌ

والطرف الآخر فى يد الفرس ليدور فيه و يرعى ولايذهب لوجهه

قوله (ليذكر) على بناء المفعول أى ليرى منزلته ومرتبته فى الشجاعة (ليفنم) أى ليحصل لهالغنيمة (ليرى،كانه) على بناء المفعول أى ليرى منزلته ومرتبته فى الشجاعة وهذا رياموماسبق من الذكرسمة (كلةافة) أى دينه . قوله (ثلاثة) أى ثلاثة أنواع لائلائة أشخاص

أَسْتُشْهِدَ فَأَنَّى بِهِ فَعَرَّفَهُ نَعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَىَ عَلْتَ فِهَا قَالَ قَالَتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبَّ وَلَكَنَّكَ قَالَتُ لَيُقَالَ فُلَانٌ جَرَى " فَقَدْ قِبَلَ ثُمَّ أَمْرَ بِهِ فَسُحبَ عَلَى وَجْهِ حَتَّى الْقَرْقَ فَي النَّرِ وَرَجُلُ لَعَلَمُ وَعَلَمْهُ وَقَرْ أَلَّوْرَا فَالْوَرْ إَنَ فَأَنَى بَهِ فَعَرَفَهَا قَالَ حَتَى الْفَرْآنَ فَالَى بَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ عَلَى اللَّهُ وَعَلَمْهُ وَعَلَمْهُ وَقَرْ أَلَّ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكَنَكَ فَمَا عَلَمْ وَعَلَمْهُ وَمَرَافَهُا قَالَ فَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَرْ أَتَ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَرْ أَلْ فَي فَعَلَمْهُ فَنَوْ فَهَا لَكَ عَلَيْهُ وَعَلَمْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

# من غزا فى سبيل الله ولم ينو من غزاته إلاعقالا

أَخْبَرَنَا عُمُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ جَبَلَةَ بُنْ عَطِيَّةَ عَنْ يُحِيَى بْنِ الْوَلِيدَ بِنِ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتَ عَنْ جَدْهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ الله وَلَمْ يَنُو الِاَّ عَقَالًا فَلَهُ مَا نَوَى . أَخْبَرَنَى هَرُونُ بُنُ عَبْدُ الله قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَتْبَانًا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةً عَنْ يُحْيَى بَنِ

<sup>(</sup>استشهد) على بناءالمفعول أى قتل شهيدا صورة فى اعتقادالناس (فعرف) من التعريف (كذبت) أى فى دعوى كون القتال فيك (فقدقيل) هذامبنى على أن العادة حصول هذا القول والافجط العمل لايتوقف على هذا القول بل يكنى فيه أنه نوى الرياء والله تعمال أعلم . قوله (والا عقالا) بكسر

الْوَلِيدِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَزَا وَهُو لَا يُرِيدُ إِلَّا عَقَالًا فَلَهُ مَا نَوَى

# من غزا يلتمس الأجر والذكر

أَخْرَنَا عِيسَى بْنُ هَلَال الْحَصَٰى قَالَ حَدَّثَنَا نُحَدَّدُ بُنُ حَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ عَنْ شَدًاد أَبِي عَلَا عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَائِيةً لَى النَّبِيِّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَائِيةً لَى النَّهَ عَلَيْهِ وَجُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا أَنْهُ لَا يَقْبُلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ عَالِصًا وَأَنْفَى بِهِ وَجُهُهُ وَسَلَّمَ لَا أَنْهُ لَا يَقْبُلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ عَالِصًا وَأَنْفَى بِهِ وَجُهُهُ

# ثواب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدَ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا أَنْبِأَنَا أَبُنُ جَرِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلْيَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِ أَنَّ مُعَاذَبْنَ جَبَلِ حَدَّهُمْ أَنَّهُ سَمْعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَلِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَوَاقَ نَاقَةً وَجَبَّتْ لُهُ الْجُنَّةُ

(من قاتل في سيل القفواق ناقة ) هو ما بين الحابتين من الراحة وتضم فاؤه وتفتح قال أبوالبقاء وفي نصب فو اق وجهان أحدهما أن يكون ظرفا تقديره وقت فو اق أي وقتاً مقدرا بذلك والثاني أن يكون جاريا بجرى المصدر أي قالا مقدرا بفو اق

الدين حبل يشد به ذراع البدير . قولم(لاثنى له) أى لاأجر له (وابنغى) على ينا المفمول أى طلب قوله (فواق:افة) بعضم الفا. وفتحها فدر مابين الحلبتين من الراحة لأنها تحلب ثم تنزك سويعة ترضع الفصيل لتعد ثم تملب وقبل بحشل مابين الغداة البالمسا. أو مابين أن تحل في ظرف فامثلا ثم تحلب

وَمَنْ سَأَلُ اللهُ الْقَتْلَ مِنْ عَنْد نَفْسه صَادَقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْقَلَ فَلُهُ أَجْرُشَمِيد وَمَنْ جُرِحَ في سَيِلِ اللهُ أَوْنُكَبَّ نَكْبَةً فَأَمَّا تَجِي، يُوْمَ الْقَيَامَة كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْمُمَّا كَالزَّعْفَرانِ وَرِيْحُهَا كَالْمَسْكِ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا في سَيِلِ اللهَ فَعَلْيْهِ طَابَعُ الشَّهَلَهِ.

# ثواب من رمی بسهم فی سبیل الله عز وجل

أَخْرَنَا عَمْرُو بُنُ عُمَّانَ بْن سَعِيد بْن كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَ سَلَمْ بْن عَامِي عَن شُرْحِيلَ بْن السَّمُطَ أَنهُ قَالَ لَعَمْرُو بْن عَبَسَة يَاعْرُو حَدَّثَا حَدِيثًا سَعْمَتُهُ مِنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْه وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَيلِ الله تَعَالَى كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمُ الْقِيَامَة وَمَنْ رَحَى بَسَهُم فِسَيلِ لِللهُ تَعَالَى بَلَغَ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمُ الْقِيَامَة وَمَنْ رَحَى بَسَهُم فِسَيلِ الله تَعَالَى بَلَغَ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمُ الْقِيَامَة وَمَنْ رَحَى بَسَهُم فِسَيلِ الله تَعَالَى بَلَغَ كَانَتُ لُهُ نَدُورًا يَوْمُ الْقِيَامَة وَمَنْ رَحَى بَسَهُم فِي سَيلِ الله تَعَالَى بَلْعُ كَانَتُ لَهُ فَدَادُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَال

فى ظرف آخر أو مابين جر الضرح ال جره مرة أخرى وهو أليق بالترغيب فى الجياد ونصبه على الفارف بقدير وقت فواق نافة أى وتتأمقدواً بذلك أوعيا اجرائه بحرى المصدر أى قتالا قليلا (من عند نفسه) أى من قلبه وقوله صادقاً بمنزلة التأكيد (ثم مات) أى كيفا كان ولو على فراشه (جرح) على بناء المفعول وكذا نكب وقوله (نكبة) بفتح نون شل الشرة ندى الرجل فها ( كاغور ) بتقديم المعجمة على المهملة أى أكثر دماً (طابع) بفتح اليا. وكمرها الحائم يختم به على الشره. . قوله (من شاب شية فى سيل افه ) أى مارس الجهاد حتى يشيب طائقة من شعره و عتمل أن المراد بسيل افته الاسلام و يؤيده رواية من شاب فى الاسلام شية لكن الإناسية آخر الحديث ( كانت ) أى الشية له نورا ( بلغ العدو ) هو عقف وضعيره السهم أو هو مشدد وضعيره من والفعول الثافى محفوف سَمعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَيلِ الله فَهُولَهُ دَرَجَةً فَي الْجَنَّةُ فَاللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَكَى بَسَهْمٍ فِي سَيلِ اللهُ فَهُو عَدْلُ مُحَرِّرٍ وَأَغَرَنَا مُحَدَّدُ بُنُ الْعَلَى قَلْ حَدَّمَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرُونِي مُرَةً عَنَّ سَلم بِن أَي الْجَعْدُ عَنْ شُرَحْيلَ بِن السَّمْطُ وَاللَّحَدُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَدُونَ السَّمْطُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْحَدُونَ السَّمْطُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَدُونَ السَّمْطُ وَاللَّهُ عَلَى مُرَّةً عَنْ سَلِيلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّمَ عَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْعَرْوَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْعَرْوَقَلَ الْمَعْتُهُ وَلَيْقُولُ مَنْ شَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّمْ وَاللَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّوْ وَالْمَ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّمُ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّمُ وَلَى اللَّمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّمْ وَاللَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّمْ وَاللَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أى سهمه والاول أقرب . قوله ﴿ من بلغ بسهم ﴾ الظاهر أنه بحفف والبا. التعدية الى المفعول الثانى والاول محذوف أى بلغ الكافر بسهم أى من أوصل سهما الى كافر و يحتمل أنه مشدد من التبليغ والباء زائدة وبالتشديد قد ضبط فى بعض النسخ وقوله ﴿ من رمى بسهم ﴾ أى وان لم يلفه فهو ترق من الاعلى و بجوزعكسه بمعنى من بلغ الى مكانسهه يكون له درجة وان لم يرم وان رمى يكون له كفا ذكره فى المجمع والممنى الثانى مبنى على التخفيف فهو الوجه وقوله فهو ترق من الاعلى بعيد والاقرب تنزل من الاعلى والوجه الثانى غير مناسب لحديث كعب الآتى فليتأمل قوله ﴿ واحذر ﴾ أى من الزيادة ف حديثه ولوسهوا . قوله ﴿ أما انها ليست ﴾ أى الدرجة والبا في قوله بعتبة أمك ليس ارتفاع الدرجة العالمة من العرجة السافلة مثل ارتفاع درجة بيتكم فيه نسْيَانُ وَلاَ تَنْقُصُ قَالَ سَمْعُتُ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فَيَ سَيْلِ اللهُ فَلَغَ الْمَدُو َ أَخْطاً أَوْ أَصَابَ كَانَ لَهُ كَعَدْلُ رَفَقَةً وَمَنْ أَعْتَى رَقَبَةً مُسْلَةً كَانَ فَدُاهُ كُلُ عُضْو مَنْهُ عُضُوا مَنْهُ مَنْ نَارِ جَهَمَّ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَيْلِ اللهُ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيلَامَةِ . أَخْبَرَنَا عَمْرُ وَبْنُ عُلْمَانَ بْنِ سَعِيدَ عَن الْوَلِيدَ عَن الْهِ عَلَيْ اللهُ كَانَتْ لُهُ يَوْمَ اللهِ عَنْ أَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ إِنَّ اللهَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ إِنَّ اللهَ عَوْمَ جَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْلِكُ وَاللهِ عَنْ خَلْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْلِكُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَمُنْلِكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْلِكُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَمُنْلِكُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَمُنْلِكُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْلِكُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَمَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

# باب من كلم في سبيل الله عز وجل

أُخْبَرَنَا تُحَدُّ بُنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّتَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَيِّ الزَّنَادَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَيِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ قَالَ لَا يُكُلِّمُ أَحَدٌ فِي سَلِيلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بَنْ يُكُلِّمُ فِي سَلِيلِهِ

(ومنبله) قال الحظافی هو الذی یناول الرامی النبل و یکون ذلك علی وجهین أحدهما أن يقوم مع الرامی بجنبه أوخلفه وممه عدد من النبل فیناوله واحدا بعد واحد والآخر أن پرد علیه النبل المرحی به وقال الشیخ ولی الدین بجوز فیه فتح النون و کسر الباء وتشدیدها و سکون النون وتخفیف البه یقال نبلته وأنبلته و بالاول ضبطناه فی أصلنا وضبطه المنذری فی حواشیه

قوله (فلخالعدو) أى وصل الى مكانه (كان فدا،) بالرفع على أنه اسم كان (كل عضو منه) بالجر على الاصافة وضمير منه لمن أعتق (عضوا) بالنصب على أنه خبر كان (منه) للقربة بتأويل الشخص أو الانسان. قوله (عقسب) أى يتوى (في صنعته) بفتح فسكون أى عمله (ومنبله) المم فاعل من بله بالتشديد أو أنبله اذا تاوله النبل ليرى به والمراد من يقوم بجنب الرامى أو خلفه يتاوله النبل واحداً بعد واحد أو يرد عليه النبل المرمى به و يحتمل أن المراد من يعلى النبل من ماله تجهيزا للمازى واصاداد اله . قوله (لايكلم) على بناء المفعول أي لا يحرح (واقة أعلم الح) جلة معترضة لميان

إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَجُرْحُهُ يَثَعَبُ دَمَا الَّلُونُ لَوْنُ دَمْ وَالرَّجُ رِيحُ المَسْك . أَخْبَرَنَا هَنَّادُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ أَللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَّالَٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِمِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُ اللّ

#### ما يقول من يطعنه العدو

أَخْبِرَنَا عَمْرُو بُنُ سَوَّادَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى يَحْيَ بُنُ أَيُّوبَ وَذَكَرَ آخَرَ قَلْهُ عَنْ عُسَارَةَ بِنِ عَزِيَّةَ عَنْ أَبِي الْزَبِيْرِ عَنْ جَابِرِ بِن عَبْد الله قَالَ لَمَّاكَانَ يَوْمُ أَحْد وَوَلَّ النَّاسُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّم فِي نَاحَية فِي اثْنَى عَشَر رَجُلا مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِيهِمْ طَلْحَةُ بْنُ عَبِيْدُ اللهَ فَأَدْرَكُهُمْ أَلَيْشُرُكُونَ فَالْنَفَتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْقَ وَسَلَمْ وَقَالَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ طَلْمَةً أَنَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَا أَنْتَ فَقَالَ رَجُلُ مَن الْائْشَارِ

﴿ وَجَرَحُهُ يُعْدِدُماً ﴾ بمثلثة وعين مهملة أى يجرى ﴿ يَا أَنتَ ﴾ قال الأندلسي في شرح المفصل قولهم كما أنت فيه وجهان أحدهما أن يكون بمعني الذي والكلف حرف وبعض الصلة

أن المدار على الاخلاص الباطن المعلوم عدالة لاعلى مايظهر الناس (وجرحه) بضم الجيم (ينصب) بفتح يا. وسكون شائة وفتح عين مهملة آخره موحدة أى يحرى وكلام بعضهم يقتضى أنه بالبناء المفعول أى يسيل . قوله ﴿ كَلَمْ يَكُلُمُ ﴾ أى صاحب كلم أى جرح . قوله ﴿ زماوهم ﴾ أى غطوهم وادفتوهم ﴿ يعدى ﴾ بفتح اليسا. والميم أى يحرى دمه . قوله ﴿ وو في الناس ﴾ بتشديد اللام أى ولوا ظهورهم كناية عن القرار ﴿ وَفِيم طلحة وحو زائد على هذا العدد أو واحدمنهم طلحة وعد الكرا أنصا. أ قطياً والا فليس طلحة منه والاجم حروافة تعمل أعلم والا فليس على الحال التي أنت علمها واثبت علمها ولا تقاتل الأحد عشر وافة تعمل أعلم ﴿ وَكَا أَمْدَاكُم العَمْ الكَافِقُ بِعَنْ عَلَى اللهِ عَلَى العَمْ الكَافُ بعنى على

أَمَّا يَارِسُولَ اللهِ فَقَالَ أَنْتَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَا فَقَالَ أَنْتَ فَقَالَ حَنَّى فَقَالَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا قَالَ حَنَّى أَثَنَ عَقَالَ حَتَّى فَقَالَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ عَلَيْ وَيُحْرُجُ النِّهِمْ وَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَيْقَالَ مَنْ قَلْهُ حَتَّى يُقْتَلَ حَتَّى يَقْتَلَ حَتَّى يَقْتَلَ حَتَّى يَقْتَلَ حَتَّى يَقْتُلُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَّوْمِ صَلَّى اللهَّوْمِ مَنْ لِللهَّوْمِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَّوْمَ مَنْ للقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَّا فَقَاتَلَ طَلْحَةُ قَتَالَ الأَحْدَعَشَرَ حَتَّى ضُرِبَتْ يَنْدُ فَقُطَعَتْ أَصَابِعُهُ فَقَالَ حَسَّ مَنْ للقَوْمِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَّوْمَ مَنْ للقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا فَقَاتَلَ طَلْحَةً قَتَالَ الأَحْدَعَشَرَ حَتَّى ضُرِبَتْ يَنْدُ فَقُطَعَتْ أَصَابِعُهُ فَقَالَ حَسَّى فَقَالَ وَلُولُ اللهِ لَمِ اللهَ لَمُ اللهَ لَمُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُورُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ مَنْ اللهُ اللّذَاءُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ قَالَ أَنْبَأَنَّا أَنْ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَبْ شِهَابِ قَالَ

عذوف أى كالذى هو أنت و يحتمل أن يكون الخبر عذوفا أى كالذى أنت عليه والثانى أن يكون كاف خبراً لمبتدأ محذوف كاف خبراً لمبتدأ محذوف أى كا أنت كائن وقال الكرمانى ماموصولة وأنت مبتداو خبره محذوف أى عليه أوفيه والكاف للتشييه أى كن مشاجا لما أنت عليه أى يكون حالك فى المستقبل مشاجا لحالك فى المماضى أو الكاف زائدة أى الزم الذى أنت عليه ﴿ وَقَالَ حَس ﴾ هى بكسر السين المشددة كلة يقولها الإنسان اذا أصابه مامضه وأحرقه كالجرة والضربة ونحوهما

وماموصولة والعائد محذوف ﴿ حس ﴾ بفتح الحا. وكسر السين المنددة من الأصوات المبنية بقال عند التوجع ﴿ لوقلت بسمالتَ ﴾ أخذ منه أن من يطعنه العدو ينبني له أن يقول بسمالله أو نحو ذلك ولاينبني أن يظهر التوجع ولا يلزم من هذا أن كل من يقول بسمالله اذا طعن أو قطعت أصابعه رفعه الملائكة بل الظاهر أن المراد الاخبار بما قدر لطاحة بخصوصه -تقديراً مطلقاً والقسمالي أعلم

> وَاللهٰ لُوْلاَ اللهُ مَا الْعَنَدُبْنَا ﴿ وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّبْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ صَدَقْتَ

ُ فَأَرْلَ ْ صَكِينَةٌ عَلَيْنَا ۚ وَثَبْتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا ۚ وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغُواْ عَلَيْنَا فَلَّ اَ فَضَيْتُ رَجَزَى قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ هَذَا قُلْتُ أَخِى قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحُمُهُ الله فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله وَالله إِنَّ نَاسًا لَيَهابُونَ الصَّلاةَ

قوله ﴿قَائلَ أَخَى﴾ قد جا. أنه عمه فكا نه أطلق عليه اسم الآخ بجازاً تشبهاً له بالآخ ﴿وشكوا ﴾ بتشديد الكاف من الشك ﴿ورجل مات بسلاحه ﴾ مقول الصحابة ﴿وقفلُ ﴾ بقديم القاف على الفاء أى رجع ﴿ أن أرتجز ﴾ أى انشد الرجز عدك لمنى الجال ونحوه والرجز نوع من الشعر ﴿من قال هذا ﴾ أى من نظمه أنت نظمته أو غيرك ﴿ بهابون ﴾ أى ليخافون ﴿ أن يصلوا عليه ﴾ أى يرجموا على ويدعوا له بالرحمة من الله أو غلوا أن يصلوا عليه صلاة الجنازة يوم مات فالمضارع أى يهابون يمنى الماضى وعلى الثانى فيه نوع تأنيس لقول من يقول يصلى على السيد فليتأمل ﴿ يقولون ﴾ أى في

عَلَيْهِ يَقُولُونَ رَجُلٌ مَاتَ بِسلاحِه فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ جَاهِمَا قَالَ أَبُنُ شَهَابِ ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَّنَا لَسَلَمَة بْنِ الْأَكْوَعِ فَقَدَّتْنَى عَنْ أَيِهِ مثْلَ ذَلْكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ قُلْتُ إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَذَبُوا مَاتَ جَهَالمَا انْجُاهِدًا فَلُهُ أَجْرُهُ مَرَّانِ وَأَشَارَ بِأَصْبُرُيْهِ

# باب تمنى القتل في سبيل الله تعالى

أَخْرَنَا عَبِيْدُ الله بُن سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنِى يَعْنَى أَنْ سَعِيد الْقَطَّانَ عَنْ يَعْنَى يَعْنَ أَنْ سَعِيد الْأَنْصَارِيَّ قَالَ حَدَّثَنِى ذَ وَانُ أَبُوصَالِحَ عَنْ أَبِي هُرَرِهَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلْيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَلا أَنْ أَشْقَ عَلَى أَمْنَى أَلْأَعَلَقُ عَنْ سَرِيَّةً وَلَكَنْ لاَ يَجْدُونَ حُولَةً وَلا أَجْدُ مَا أَحْلُهُم عَلَيْهِ وَ يَشُقُ عَلَيْهِم أَنْ يَتَخَلِّفُوا عَنَى وَلَوَدَدَّتُ أَنَّى قُتْلَتُ فِي سَيلِ اللهُ مُمَّ أَدِي عَنْ شَعَيْبُ عَنْ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَى سَعِيدُ بْنُ النَّسِيبِ عَنْ أَبِي هُرَرَةَ قَالَ سَعْتُ وَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ وَالنَّى فَشَى يِلِهِ وَلَا أَنْ رَجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَيلِ اللهَ وَالنِّي يَشَعَى يَهِ وَوَدْثُ أَنَّى الْقَامُ عَنْ مَا عَلَيْهُ مَا تَخَلِّفُوا عَنَى وَلا أَجُدُم مَا غَيْهُ مَا تَخَلَقُتُ عَنْ سَرِيةً تَغْزُو في سَيلِ اللهَ وَالنِّي يَشْمَى يَلِهِ وَوَدْتُ أَنَّى أَقْتُلُ فِي سَيلِ اللهَ ثُمَّ أَخِياتُمُ أَنْ أَنْ الْمَالَعُ مُمَّا أَنْ اللهَ وَاللّٰه عَلَى اللهِ عَنْ فَتَى يَعِدُ وَدَدْتُ أَنَّى الْقَالُمُ عَنْ اللهِ اللهِ وَالنَّذِي عَنْ اللهُ وَاللّٰمَ وَاللّٰ فَي اللّٰهُ وَاللّٰمَ يَعْمُ وَلَا أَنْ رَجَالًا أَنْ وَاللّٰمَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمَ عَلَى وَلَا أَعْدُوا عَلَى وَلَا أَقِدُ لُو سَيلِ الله أَنْ اللّٰهِ وَاللّٰذِي نَشْمَى يَلِهُ وَلَا أَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمَ اللّٰهُ وَلَا أَنْ وَعَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَا أَنْ وَاللّٰهُ وَلَا أَنْ اللّٰهُ وَلَا أَنْ وَاللّٰمُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَنْ وَلَا اللّٰهُ وَلَا أَنْ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَلَا أَلَالًا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَنْ اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا أَنْ اللّٰهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَنْهُ وَاللّٰهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَاللّٰ الْعَلَالَةُ وَالْمَا اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

# (ماتجاهدا) أىجاهدامبالغاًفى سبيل البر وبجاهداً لاعدائه

يان سبب ذلك (جاهدا ) أى جاداً مبالغاً فى سيل البر (مجاهدا ) لاعدائه. قوله ( لا بجدون حولة ) هنتم الحا. ما محمل عليه من بعير أو فرس أو بغل أو حار

أَقْتَلُ . أَخْبِرَنَاعَمْرُو بْنُ عُنَانَ قَالَ حَدَّثَا َ هَيَّهُ عَنْ بَحِير بْنِ سَعْد عَنْ خَالد بْ مَعْدَانَ عَنْ جُيْر بْنِ نَفْيْر عَنِ ابْنِ أَيِ عَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامَنَ النَّس مِنْ نَفْسُ مُسْلَةً يَقْبُصُهَا رَبُّما تُحَبُّ أَنْ رَجْعَ الْيُكُمْ وَانَّ لَهَا اللهْنَا وَمَا فِهَا غَيْرُ الشَّهِيد قَالَ أَبْنُ أَيْ عَيْرَةً قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَانٌ أَقْتَلَ فِي سَيِلِ اللهَّاحَبُ إِلَيْمَنْ أَنْ يَكُونَ لَى أَقْلُ الْوَبْرَ وَالْمَدَر

# ثواب من قتل في سبيل الله عز وجل

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُزُمْنُصُور قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمَعْتُ جَارِاً يَقُولُ قَالَ رَجُلَ يَوْمَ أَحُدُ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتِلْتُ فِى سَدِيلِ اللهِ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ فِى الْجَنَّةَ فَالْقَى تَمَرَاتِ فِى يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتُلَ

### من قاتل في سبيل الله تعالى وعليه دين

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُزُبِشَارِ قَالَحَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمَالَ حَدَّثَنَا نُحَدِّبُنُ عَجُلَانَ عَنْسَعِيد الْمُقْبِلَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النِّيْصَلَى الْنُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ عَلَى الْنَبَرَ فَقَالَ أَرْأَيْتَانِ قَانَلْتُ فِي سَيلِ اللهِ صَابِراً مُخْسَبًا مُقْبِلا غَيْرَ مُدْرٍ أَيْكُفُرُاللهُ عَنَّى سَيْنَاتِي قَالَ

﴿أَهُلَ الوَّبِرُ وَالمَدَرُ﴾ قال فىالنهاية أَىأَهُلَ البوادىوالمَدنوالقرى وهومنوبرالابلُلان يوتهم يتخذونها منه والمدرجع مدرة وهى اللبنة

قیله ﴿ يَقِيضَهَا رَبِهَا ﴾ أى يميتها ﴿ أهل الوبر ﴾ أىأهل البوادى فانهم يتخنون يوتهم منو برالابل وأهل المدرأهل المدن والمترى والمراد أن يكون لى هؤ لاء عيداً فأعتتهم والله تعالى أعلم

نَعَمْ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً قَالَ أَيْنَ السَائلُ آنَفًا فَقَالَ الرَّجُلُ هَا أَنَا ذَا قَالَ مَا قُلْتَ قَالَ أَرَأَيْتَ انْ قُنْكُ فِي سَدِيلِ اللهِ صَارِاً مُحْتَسَبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْرٍ أَيْكُفَرُ اللهُ عَنَّى سَيَّاتِي قَالَ نَعَمْ إِلَّا الدَّيْنَ سَارَّني به جبريلُ آنفًا . أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ سَلَةَ وَالْحِرِثُ بْنُ مسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَن أَبْنِ الْقَلْمِ قَالَ حَدَّثَني مَالِكُ عَن يَحْيَى بْنَسَعِيد عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد عَنْ عَبْدالله بْن أَىقَتَادَةَعَنْأَيِهِ قَالَجَاءَ رَجُلُ إِلَىٰرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُعَكَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَرَأَيْتَ انْ قَتُكُ في سَبِيلِ أَللهُ صَارًا مُحْتَسَا مُقْلِلاً غَيْرَ مُدْرِ أَيْكُفُرُ اللهُ عَنِّى خَطَايَايَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَعَمْ فَلَتَّ وَلَّى الرَّجُلُ نَادَاهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَ به فَنُودَى لَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ فَأَعَادَعَكَيْهُ قُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَعُمْ إِلَّا الَّذِينَ كَذٰلِكَ قَالَ لِى جِرْ يِلُ عَلَيْهُ السَّلَامُ . أَخْبَرَنَا قُتَيْمَةُ قَالَ حَدَّثَاَ الَّذِيثُ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمَعُهُ يُحدِّثُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فِهِمْ فَذَكَّرَ لَهُمْ أَنَّ الْجَهَادَ في سَميلِ اللَّه

# ﴿ إِلَاالِدِينَ ﴾ قال الحافظ ابن حجر معناه سائر المظالم

قوله فر الا الدين ﴾ أى الا ترك وفا الدين ادغس الدين لبس من الدنوب والظاهر أن ترك الوفاء ذنب اذا كان مع القدة على الوفاء فلطه المراد و انتقال أعلم وذكر السيوطى عن بعض العلما. في حلفية الترمذى فيه تنيه على أن حقوق الآدميين لاتكفر لكو نهامينية على الشاحة والتصنيق و يمكن أن يقال أن هذا محمول على الدين الذى هو خطيئته وهوالمنتى استدانه صاحبه على و جه لا يجوز بأن أخذه بحيلة أو غصبه فنبت فى دنته البدل أو أدان غير عازم على الوفاء لأنه استثنى ذلك من الحقاليا والأصل فى الاستشاء أن يكون من الجنس فيكون الدين الماذون فيه مسكوناً عنه في هذا الاستشاء فلا يلزم المؤاخذة به لجواز أن يعوض القصاحبه من فضله وَالْاِيمَــانَ بِاللهَ أَفْصَلُ الْأَعْمَـال فَقَامَ رَجُلُّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتْلَتَ فَي سَيلِ اللهَ أَيْكَمُ وَاللّهَ مَلَيْ عَنِّى مَلْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْمُ إِنْ قُتْلَتَ فَي سَيلِ اللهَ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَى ذَلْكَ . أَنْ عَبُرُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَمّ عَمَّـدَ بْنُ قَيْس عَنْ عَبْدَ اللهَ أَنْ عَبْدُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى الْمُلْدِ قَالَ جَدَّ اللّهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَى ذَلْكَ . أَنْ اللّهَ عَلَيْ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى اللّهُ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى النّبَر فَقَالَ أَنْ إِنَّ اللّهُ اللّهِ قَالَ جَاه رَجُلٌ إِلَى النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى النّبِر فَقَالَ يَارَسُولَ اللهُ أَرَائِتَ إِنْ ضَرَيْتُ بَسَيْقِى فِي سَيلِ اللهُ صَابِرًا مُخْتَسَبًا مَقْبِلًا غَيْرَ مُدُبّر حَى اللّهَ أَنْكُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ عَنْ عَمْ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ لَوْمُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُ فَيْكُ لَلْهُ اللّهُ لَوْمُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ لَوْمُ وَاللّهُ عَنْ عَمْ عَلَيْكُ أَلُولُهُ اللّهُ لَلْهُ لَكُولُولُهُ اللّهُ لَوْمُ وَعَلَلْكُ هَمْ لَكُولُ اللّهُ لَوْمُ وَعَلَى اللّهُ لَوْمُ وَعَلَى اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَوْمُ وَعَلَى اللّهُ لَوْمُ عَلَّا لَكُولُ اللّهُ لَوْمُ وَعَلَى اللّهُ لَلْهُ لَوْمُ اللّهُ لَوْمُ وَعَلَى اللّهُ لَلْهُ لَلْكُولُ عَلْمُ لَاللّهُ وَمُولَا اللّهُ لَوْمُ وَاللّهُ وَمُولَى اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَوْمُ وَعَلَى اللّهُ لَوْمُ اللّهُ لَوْمُ اللّهُ لَوْمُ اللّهُ لَوْمُ اللّهُ لَوْمُ اللّهُ لَوْمُ اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ اللّهُ لَوْمُ اللّهُ لَوْمُ اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ لَوْمُ اللّهُ لَوْمُ لَا لَهُ لللّهُ لَوْمُ اللّهُ لَوْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ لَوْمُ لَاللّهُ اللّهُ لَوْمُ لَلْهُ لَلْهُ لَوْمُ اللّهُ لَوْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ لَوْمُ لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّ

# مايتمني في سبيل الله عز وجل

أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ نُحُدَّ بْنِ بَكَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا نُحَدُّ بْنُ عِيسَى وَهُو أَبْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سُمْعِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقد عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةً أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ حَدَّثُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ قَالً مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ نَفْسِ تُمُوثُ وَلَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرُ تُحِبُ

قوله ﴿ما على الارض من نفس الح ؟ من زائدة ونفس اسم ما والجار والمجرور أعنى على الارض لو تأخر لكان صفة لنفس فحين تقدم بكون حالا وفا " ته تعميم الحكم لاهل الارض والاحتراز عن أهل الساء وجملة تموت صفة نفس وجملة ولها خبر حال من ضمير تموت وجملة تحب خبرما وجملة ولها الدنيا حال من قاعل ترجع والممنى من مات وله خبر عندالله لا يحب الرجوع الى الدنيا ولو جعل له تمام الدنيا بعد الرجوع ففيه أن الآخرة خير من الدنيا فن له نصيب منها لا يرضى بتركد اباها بتهام الدنيا

ٱلْكُمْ وَلَمَا الَّذْيَا إِلَّا الْقَتِيلُ فَانَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى

# ما يتمنى أهل الجنة

أَخْبَرَنَا أَلُو بَكْرِ بُنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا جَزُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْس قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم يُوْتَى بالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة فِيقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَاابَنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْت مَنْزِلَكَ فَيقُولُ أَى رَبَّخَيْرَ مَّنزِل فَيقُولُ سَلْ وَثَمَّنَ فَيقُولُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُردِّن إِلَى اللَّذِيْ فَأَقْلَلْ فِي سَيلِك عَشْرَ مَرَّات لَم اَرِي

# ما يجد الشهيد من الألم

أَخْبَرَنَا عَمْرَانُ بُنُ بِرِيدَ قَالَحَدَّثَنَا حَاتُم بُنُ إِسْهَاعِلَ عَنْ تُحَدَّ بِنْ عَجَلَانَ عَنِ الْقَمْقَاعِ أَيْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرْبَرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ الشَّهِيدُ لَا يَجُدُ مَسَّ القَتْلِ الاَّ كَمَّ يَجُدُ أَحَدُكُمُ القَرْصَةَ يُقْرَضُهَا

#### مسألة الشيادة

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُوهِبِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْنِ بن شريح

وقوله ﴿ الاالفتيل﴾ أى أنه يحب الرجوع حرصاً على تحصيل فضل الشهادة مراراً الالاختيار نفس الدنيا على الآخرة . قوله ﴿ يُؤَقِ بالرجل﴾ أى الشهيد أو غيره فانه يتمنى الرجوع اذا رأى فضل الشهيد لكن الموافق للحديث المتقدم هو الأول و يمكن التوفيق بحمل الحديث السابق على أيام البرزخ وهذا على ما بعد دخول الجنة يوم القيامة وهو منى على امكان غفول بعض الناس عن فنا. الدنيا ﴿ ان تردنى الى الدنيا ﴾ أى عشر مرات أو مرة وعلى الثانى فعنى فأقتل فى سيلك عشرمرات أن يقتل ثم يحيا من ساعته فى مكانه والله تعالى أعلم . قوله ﴿ يَقْرَصها ﴾ على بنالمفعول وضعيرها للقر صقوفه. لَّنَّ سَهْلَ بَنَ أَبِي أَمَامَةً بْنَ سَهْلِ بْنَ حَنِفَ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهَ أَنَّ رُسُولَ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَلَّ مَنَازَلَ الشَّهَدَا. وإِنْ مَاتَ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَلَّهُ مَنَازَلَ الشَّهَدَا. وإِنْ مَاتَ عَلَى فَرَاشُهُ . أَخْبَرَا أَيْنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّتَى عَبْدُ الرَّحْنَ بْنُ شُلِّهُ أَللهُ مَنْ عَبْدُ اللهُ عَنْ عَلْمَ اللَّحْنَ بَنُ مُرَيِّعَ عَنْ عَبْدُ اللهُ مِنْ مُعْلَقُولُ فَيْسَلِ مُشْعَلًا أَنْنَ وُمِيْرَةً كُثَوْمَ مُنْهُنَّ فَهُو شَهِيدٌ لَلْقُتُولُ فَي سَيْلِ رَسُولُ الله شَهِيدٌ وَالْمَطْنُونُ فَي سَيْلِ الله شَهِيدٌ وَالْمَطْنُونُ فَي سَيْلِ الله شَهِيدٌ وَالْمَطُونُ فَي سَيْلِ الله شَهِيدٌ وَالْمَطْنُونُ فَي سَيْلِ الله شَهِيدٌ وَالْمَطْنُونُ فَي سَيْلِ الله شَهِيدٌ وَالْمَطْنُونُ فَي سَيْلِ الله شَهِيدٌ وَالنَّفَسَلُهُ فَي سَيْلِ الله شَهِيدٌ وَالنَّفَسَلُهُ فَي سَيْلِ الله شَهِيدٌ وَالنَّفَسُلُهُ عَنْ مَاللَهُ مَهْدِيدٌ وَالنَّفَسَلُهُ فَي سَيْلِ الله شَهِيدٌ وَالنَّفَسُلُهُ عَنْ مَا اللَّهُ مَهُمِيدٌ وَالنَّفَسَلُهُ عَنْ اللهُ اللهُ مَنْ مَنْ عَنُونُ مَنَ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَالِكُ وَمُونُ مَنَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَنْ مَا لَهُ اللهُ وَمَالَولُولُ مَنَا اللهُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَالَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمُ قَالَ يَعْتَصَمُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَسَلّمُ قَالَ يَعْتَصَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَسَلّمُ قَالَ يَعْتَصَمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَسَلّمُ قَالَ يَعْتَصَمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الله

على أنه مفعول مطلق ونائب الفاعل ضمير الأحد. قوله ﴿ الشهادنبصدقَ عَهُ أَى الانجرد الرَّ بَهَ فَرْفَضُلُ الشهاد، مع عَمْ أَنْ رَضِي بحصولها أن حصلت وسؤال الشهادة مرجعه سؤال الموسالذي لا محالة واقتح على أحسن حال وهو فناء النفس في سيل الله وتحصيل رضاه وهو بحوب من هذه الجهة فيجوز أن يسأل أي أحسن ما يلزمه من معصية الكافر وفرحة الاعداء وحن الأوليا فلينا أمل لأوان التعلى فرائمه في أي خس أحوال أو صفات ثم ذكر أصحاب هذه الاحوال والد فات فان يائم يستلزم معرفتها و بننى عن يبامها والمراد بسيل الله في الالول الحجاد وفي غيره هو المنابذ وأيضاً فانه المراد عرفاً من مطلق هذا الاسم وأيضاً لماماد معرفة يكون عين الأول لكن مقتصى الاحاديث المطلقة خلافه فيحتمل أن يراد به الاسلام توفيقاً بين هذا الحديث و بين الأحداد المطلقة وان كان مقتصى أصول كثير من الفقهاء أن يحدا المطلق على المقد لكن المرجو هنا هو الأول والله تعالى أعلم لموالدي كثير من الفقهاء أن يحدا المطلق على المقد لكن المرجو المنابق على المقد لكن المرجو المنابق على المنابق على المنابق على المقد لكن المرجو المنابق على المنابق على المقد لكن المرجو المنابق على المنابق على المنابق على المنابق على المقد لكن المرجو المنابق على المنابق المنابق على المنابق على المنابق على المنابق على المنابق على المنابق المنابق على المنابق على

فَيَقُولُ الشَّهَدَاءُ إِخْوَانُنَا قَتُلُوا كَمَا قُتُلنَا وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّونَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرْشِهِمْ كَا مُثنَا فَيَقُولُ رَبْنَا انْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ فَانْ أَشْبَهَ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمُقْتُولِينَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعْهُمْ فَاذَاجِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ

# اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة

أَخْبَرَنَا نُحُمَّدُ بُنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ أَقِى الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَقِي هُرَرِيَّةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيْ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَعْجَبُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ صَاحِبُهُ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى لَيَضْحَكُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحْدُهُماً صَاحِبُهُ ثُمَّ يَذْخُلَان الْجُنَّةَ

#### فسير ذلك

أَخْبِرَنَا نُحَدُّ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحِرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ

ولاتك أن مقصود الشهداء بذلك الحاق المطنون معهم و رفع درجته المدرجاتهم و أما الأموات على الفرش فلعله ليس مقصودهم أصالة أن لاترف درجة المطنون الى درجات الشهداء فان ذلك حمد مذموم وهو مغز وع عن القلوب في ذلك الدار واتحما مرادهم أن ينالوا درجات الشهداء كا نال المطنون معموته على الفراش فعنى قولهم اخواتنا ما تواعل فرشهم كامتنا أى فان نالوا مع ذلك درجات الشهداء بينى أن ننالها أيضا هذا فينهي أن ينار هذا الحصام خارج الجنة والافقد جة فيها ولكم فيها ما تشتهى أن شاكم فينا من نقلب كل أحد في الجنة والفاهم أن الله تعلي بنز حرف فيها ما تشتهى أن شاكم المتها في الجنة والظاهم أن الله تعلي بنز ع من قلب كل أحد في الجنة والفاهم أن الله تعلي بنز ع من قلب كل أحد في الجنة والمناه من قبيل الافتحال اذا نسب الى الله تعالى يراد به غايته فغلية المجب بالتى. ستمنظامه فالمنى عظيم شأن من قبيل الافتحال اذا نسب الى الله تعالى يراد به غايته فغلية المجب بالتى. ستمنظامه فالمنى عظيم شأن صفة سمية يلرم الباتها مع فنى التشيه و غال التنزيه كما هو مذهب أهل التحقيق في أمثاله وقستل ما الك عن الاستواء فقال الإستواء معلوم والكيف غير معلوم والابحان به واجب والدوال عام الها المنكرة في الدخو والفة تعالى أعلم الك

حَدَّثَنَى مَالَكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَرِْةَ أَنْ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجَالِيْ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كَلاَهُمَا يَنْخُلُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هٰنَا فِي سَيلِ الله فَيْقَتْلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِل فَيُقَاتِلُ فَيُسْتَشْهَدُ

### فضل الرباط

قَالَ الْحُرِثُ ثُنُ مُسْكِين قَرَاةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمُعُ عَنِ أَنِّ وَهْبِ أَخْبَرَى عَبْدُ الرَّحٰنِ النَّهُ الْنُ شُرِعَ عَنْ عَبْدَ الْسَلْمُ الْنُ شُرَعَ عَنْ عَبْدِ الْسَلْمُ الْنُ شُرَاطَ اللَّهُ عَنْ شَرَاطَ اللَّهُ عَلَى الْمَالَعُلَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى

قوله ﴿ من رابط ﴾ أى لازم النخر للجهاد ﴿ جرى له مثل ذلك ﴾ أى مع انقطاع العمل فضلا من الله تعالى فلا ينافى هذا الحديث حديث اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله اللا من ثلاثه فأن المراد بيان أنه لايبقى العمل الالحمولاً الثلاثة فأن عملهم باق فليتأمل ﴿ الفتان ﴾ بضم قشديد جمع فأنن وقبل بفتح قشديد للمبالغة وفسر على الاول بالمشكر والمداد أنجماً لا يجيئان اليه للسؤال بل يكفى موته مرابطا في الَّلَيْثُ عَنْ زَهْرَةً ثِنْ مَعْبَدَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ سَمَعْتُ عُثْمَانَ بَنْ عَفَّانَ رَضَى اللَّذَ عَثْهُ يَقُولُ رِياطُ يَوْمٍ فِي سَيلِ الله خَرْثُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِياطُ يَوْمٍ فِي سَيلِ الله خَرْثُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مَعْرَدُ بِنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اللَّهُ عَلَيْ الله أَنْ مُمْدَى قَالَ حَدَّثَنَا زَهْرَةُ بُنْ مَعْدَ عَنْ أَنْ مَمْدَى قَالَ حَدَّثَنَا زَهْرَةُ بُنْ مَعْدَ عَنْ أَلْقُ مَعْنَ قَالَ حَدَّثَنَا زَهْرَةُ بُنْ مَعْدَ عَنْ أَلِّي صَالِحٍ مَوْلَى اللهِ عَنْهَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْهُ مَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلِ اللهِ خَيْرُ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِياً سَولُهُ

# فضل الجهاد في البحر

سيل اقد شاهدا على صحة ايمانه أو انهما لايضرائه ولا برعجانه وعلى الثانى بالشيطان ونحوه ممن يوقع الانسان فيفتةالقبر أى عذابه أو يملك العذاب واقة تعالى أعلم . قوله ﴿على أم حرام﴾ هو صد الحلال ﴿بنت ملحان﴾ بكمر مع وسكون لام ﴿فتاهمه﴾ من الاطعام ﴿نفل رأسه﴾ بفتح تا وسكون قاء وكمر لام أى تفرق شعر رأسه وتفتش القمل منه قيل كانت عرما منه صلى الله تعالى عليه وسلم بواسطة أن أمه من بنى النجار وقيل بل هو من خصائصه ﴿مايستحكك﴾ من الاضحاك أى ماسبب فى سَمِل اللهُ مَرْكُونَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوكٌ عَلَى الْأَمَرَّة أَوْ مثلُ الْمُوك عَلَى الْأَسَّرة شَكَّ إسحقُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله ادْءُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَني مَهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ ثُمَّ نَامَ وَقَالَ الْحُرِثُ فَنَامَ ثُمَّ اُسْتَفْظَ فَضَحكَ فَقُلْتُ لَهُ مَا يُضْحَكُكَ بَارَسُولَ الله قَالَ نَاسٌ مِنْ أَمِّتي عُرِضُوا عَلَى عُزَاةً في سَبِلِ الله مُلُوكَ عَلَى الْأَسِرَّة أَوْ مِثْلُ الْلُوكِ عَلَى الْأَسَرّة كَا قَالَ فِي الْأُوَّلِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله ادْءُ الله أَنْ يَجْعَلَني مْنُهُمْ قَالَ أَنْت مَن الْأَوَّلينَ فَركَبت الْبَحْرَ فِي زَمَانَ مُعَاوِيةَ فَضُرعَتْ عَنْ دَابَّهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ . أُخْبَرَنَا عَى بْنُ حَيِب بْنِ عَرِبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ يَحِي بْنَ سَعِيدَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَ بْن حَبَّانَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالَكَ عَنْ أُمِّ حَرَام بنْت ملْحَانَ قَالَتْ أَتَانَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْه وَسَلِّمَ وَقَالَ عَنْدَنَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله بِأَنِي وَأَمِّي مَاأَضَّكَكَ قَالَ رَأَيْتُ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي مَرْكُبُونَ هَذَا الْبَحْرَ كَالْمُلُوكُ عَلَى الْأَسَرَة قُلْتُ اذْءُ الله أَنَّ يَجْعَلَنَي منهُمْ قَالَ فَاتَّكَ مَنْهُمْ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ الْمَتَّقَظَ وَهُو يَضْحَكُ فَسَالَتُهُ فَقَالَ يَعْنَى مثلَ مَقَالَته قُلْتُ أَدْءُ أَللَّهَ أَنْ يَعْعَلَنَى مْنُهُمْ قَالَ أَنْتَ مَنَ الْأَوَّلِينَ فَتَرَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامت فَرَكَبَ الْبَحْرَ

﴿ يركبون ثبج هذا البحر ﴾ بفتح المثلثة ثم الموحدة ثم جيم أي وسطه ومعظمه

ضحكك (عرصوا) على بنا. المفعول أى أظهرانة تعالى صورهم وأحوالهم حال ركو بهم لى وهو تعالى قادر على كل شي. (ثبج) يفتح مثلة تم فتح موحدة شمجيم أيوسطه ومعظمه والمراد البحرالمـــالح فا نه المتبادر مناسم البحر (ملوكا) بالنصب على الحال وفريعض النسخ ملوك بلا ألف وهو اما منصوب أو مرفوع بتقديرهم ملوك والجلة حال (على الاسرة) يفتح فكسر قشديدراد جمهسر يركالا عزة عزيز والافلة جمع فليل أى قاعدين على الاسرة (أن) بكسر النا. على خطاب المرأة (فصرعت) على بنا. المفعول أى أسقطت حين غرجت المالبد من البحر، قوله (وقال عندنا) هو من القبولة لامن

وَرَ كِبَتْ مَمَّهُ فَلَسًّا خَرَجَتْ قُدِّمَتْ لَهَا بَفَلَةٌ فَرَكِبْهَا فَصَرَعَتْهَا فَالْدَقَّتْ عُنْقُهَا

#### غزوة الهند

أَخْرَنَا أَحْدُ بُنُ عُنَهَانَ بَنْ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّتَنَا زَكَرِياً بُنُ عَدَى قَالَ حَدَّتَنَا عَبِيدَةً عَرُوعَنْ زَيْد بِنَ أَيِ أَنْيَسَةً عَنْ سَيَّارِ حِ قَالَ وَقَدْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرُوهَ وَقَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ غَرُوةَ الْمَنْدَ فَانْ أَدُّنُ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشَّهِدَاءَ وَإِنْ أَرْجِعْ فَانَّا أَنُو هُرَرَةَ الْحَرَّرُ . حَدَّتَى مُحَمَّدُ بُنُ إِسَاعِيلَ بِنْ إِبْرَاهِمِ قَالَ حَدَّتَنَا بِرَيدُ قَالَ النَّبِنَا أَنُو هُمُرِيرَةَ قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ الله فَعَلَى الشَّهَدَا وَإِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنِهُ مُرَادَةً الْحَرَثُ . مَحْدَثَى مُحَمَّدُ بُنُ إِسَاعِيلَ بِنْ إِبْرَاهِمِ قَالَ حَدَّتَنَا بِرَيدُ قَالَ النَّبِنَا أَنُو هُرِيرَةَ قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَإِنْ قُتَلَتُ كُنْتُ صَلَى اللهُهَدَا وَانْ رَجُولُ الله عَلَى الله عَمَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الْمَلْمُ الله الله عَلَى الله عَلَى الله الْمَلِله عَنْ الْعَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الْمَلِد عَنْ الْعَلَى بُنِ عَلَى الله الْمَلِيدُ عَنْ الْعَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الْمُؤْلِقُ الْمَاعِلَ الله الْمَلْمُ الله عَلَى الله المُؤْلِقَ الْمَاعِلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله المُؤْلِقُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله المُؤْلِقُ الله عَلَى الله الله المُؤْلِقُ الله الله المُؤْلِقُ الله المُؤْلِقُ الله المُؤْلِقُ الله الله المُؤْلِقُ الله الله المُؤْلِقُ الله المُؤْلِقُ الله المُؤْلِقُ الله الله المُؤْلِقُ الله الله المُؤْلِقُ الله الله المُؤْلِقُ الله الل

القول ( فل قدمت له ا بغلة ﴾ أى حين خرجت الى البر . قوله ( وعدنا ﴾ أى المؤمنين لا بأعياتهم ظذاك شك أو هر يرفق حضوره ( أفقو فيها أنسى ﴾ بالحضور فيها والفتال لا بالفتل فاندليس في بدالانسان فلذاك قال ( فان أقتل ) على بناء المفمول ( من أفضل الشهداء ) فان الذي لم يرجع بشي، من النفس والممال مر في أفضلهم ( المحرر ) بتشديد الراء الأولى منتوحة أى المعتق من النار على مقتضى ذلك العمل أو النجيب و يحتمل أن النوصلي الله تعالى عليه وسلم أخيره بأنك ان حضرت فقتلت قائد من أفضل الشهداء وان رجعت فأنت محرر من النار والحديث الآنى يدل على أنه بشر كل من حضر بذلك فقوله بذلك مني على صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَصَابَتَانِ مِنْ الْمَتِّي أَخْرَزَهُمَا اللهُ مِنَ النَّارِ عَصَابَهُ تَقْزُو الْهِنْدَ وَعَصَابَهُ تَـكُونُ مَعَ عَيِـنَى ثِنِّ مِنْ مَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ

#### غزوة الترك والحبشة

أَخْبَرَنَا عِيسَى بَنْ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا صَمْرَةُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ السَّيْانِيَ عَنْ أَبِي سَكَيْةَ رَجُلِ مِنْ الْحُحَلِ التِّي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لَمَّا أَمْرَ النَّبِيْ وَسَلَمْ قَالَ لَمَّا أَمْرَ النَّبِيْ وَسَلَمْ وَبَيْنَ الْمُفْرِ وَقَالَ مَتَى وَهُو اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَبَيْنَ الْمُفْرِ وَقَالَ مَتَى رَدُلُهُ نَاحِةً الْخَنْدَقِ وَقَالَ مَتَى كُلَةُ رَبُكَ صَدْقًا وَعَدْلا لَا لَهُمَدَّلَ لِلكَمْلَةِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَنَكَرَ ثُلُكُ الْحَجَر وَسَلْمَانُ الفَارِسَى وَلِمَا مُولَى وَوَضَعَ رِدَلَهُ نَاحِيةً الْخَنْدِق وَقَالَ مَتَى كُلَةً وَبَلَكَ صَدْقًا وَعَدْلاً لَا لَكُلِلَة وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَنَكَرَ النَّكُ اللَّهُ وَقَالَ مَتَى كُلَةً وَمَلَ اللهُ عَلِيهُ وَسَلَمْ لَللهُ عَلَيْهُ وَمَلَا اللهُ عَلْمُ وَاللَّهُ وَقَالَ مَتَى مَا عَرْبَهُ اللهُ عَلْمُ وَمَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَا اللهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِمُ فَنَدَو النَّلُكُ الآخُومُ وَقَالَ مَتَى عَرَبِهُ الْعَلِمُ فَلَكُومُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِمُ فَنَذَو النَّكُ الآخُومُ فَرَقَالَ مَتَى عَرَبُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَمُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَعَلْ كَمُ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللّهُ وَهُولُ اللهُ عَلَيْ وَهُولَ اللّهُ وَمُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلْعَ مَوْلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

أنه حيئذ يكورمندرجا فيمن يشروا بذلك والله تعالى أعلم . قوله فر حررهمالله بمن التحرير أى أعتقهما الله من النا, وفينسخة أحرزهما الله من الاحراة أى حفظهما الله و يمكن أن يجمل قول أفي همر يرقالمحرر من الاحرار . قوله (حالت بينهم و بين الحف ) أى منعتهم من الحفر (أخذ المعول) بكسر الميم آلة (فعد ) بدأل مهملة أى سقط (فيرق) بفتح الراء من البريق بمني اللمعان

بِرَقَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاسَلْ الْ رَأَيْتَ ذَلْكَ فَقَالَ إِي وَالنَّى بَشَكَ يِلْكَقَّ يَارَسُولَ الله قَالَ فَقَ حِينَ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الْأُولَى رُفِعَتْ لَى مَدَائُنَ كَسْرَى لِلْحَقَ يَارَسُولَ الله وَهَا الْحَوْمُ اللهُ عَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَصَحَابِهِ يَارَسُولَ الله أَدْعُ اللهَ أَنْ يَقْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَمَّىنَا دَيَارُهُمْ وَيُحْرَّبُ بَايْدِينَا بَلاَدُمُ فَدَعَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْ حَصَرَهُ مِنْ أَصَحَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِذَلْكَ ثُمَّ ضَرَبْتُ السَّارِيَّةَ التَّالَيْةَ فَرُفَعَتْ لَى مَدَائِنُ قَيْصَرَ وَمَا حَوْلَمَا حَتَّى رَأَيْتُهَا بَعْنَى قَالَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْنَا وَيُغَنَّمَنَا دَيَارُهُمْ وَيُحْرَبُ بَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَى مَدَائِنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى مَدَائِنُ اللهُ اللهُ عَلَى مَدَائِنُ الْمَنْفَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا وَيُعَمَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا وَيُعَمَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

﴿ رفت ﴾ على بنا المفعول أى أظهرت ﴿ و يغنمنا ﴾ بتشديد النون من التغنيم ﴿ و بخرب ﴾ من خرب بالتشديد أو أخرب ﴿ دعو الحيشة الحج ﴾ أى اتركوا الحيشة السلمين بدخول ديارهم لكثرة التعب وعرة و بين المسلمين وبينهم مفاو و وقفار و بحار فلم يكلف المسلمين بدخول ديارهم لكثرة التعب وأما الترك فأسهم شديد و بلادهم باردة والعرب وهم جند الاسلام كانوا من البلاد الحارة فلم يكلفهم دخول بلادهم وأما افا دخلوا بلاد الاسلام والعياذ باقة فلا يباح ترك القتال كما يدل عليه ماردعو كم وأما الخديث وبين قوله تمال قاتلوا المشركين كافة فيالتخصيص أما عند من بحوز تخصيص أكتاب بخبر الآحاد فواضح وأما عند غيره فلان الكتاب مخصوص لخروج الذي وقيل محتمل أن تكون الآوة نال انهم أماتوا ماضى يدع الا أن يكون مرادهم قلة و رود ذلك وقيل يحتمل أن يكون من قسرف الرواة الموادي بالمحنى و يحتمل أن يكون في الأصل وادعوا بالألف بمنى الرواة أو الكتاب وبحتمل أن بعيته لقصد المثاكلة كا روعي الجناس في

سُمْيلِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَرِهَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلُونَ التَّرْكَ قَوْماً وُجُوهُمْ كَالْجَانَ الْمُطَرِّقَةِ يَلْبَسُونَ الشَّمَرَ وَيُمْشُونَ فِ الشَّمَرِ

#### الاستنصار بالضعيف

أَخْبِرَنَا نُحَدِّدُ بُنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمُرُ بُنُحَفْصِ بْنِ غَيَاثُ عَنْ أَيِّهِ عَنْ مُسْعَرِ عَنَ طَلْحَةً بْنِ مُصَرِّف عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْد عَنْ أَيْهِ أَنَّهُ ظُنَّ أَنَّ لَهُ فَضَّلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ مَنْ أَصُّحَابِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَيْ أَلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُ يَنْصُرُ اللهُ هَذَهُ الْأَمَّةَ بَضَعَيفُها بَدْغُوتِهِمْ وَصَلَامِمْ وَإِخْلَاصِهُمْ . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْهَانَ قَالَ حَدَّنَا عُمُّ ابْنُ عَبْد الْوَاحِدُ قَالَ حَدَّنَا أَبْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّنَى زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ الْفَزَارِيْ عَنْ جُيْرٍ بْنِ

﴿ كالجانَ ﴾ جمع بحن وهو الترس ﴿ المطرقة ﴾ هما التي ألبست العقب شيئًا فوق شي. ومنهطار ق النعل اذا صيرها طاقا فوق طاق و ركب بعضها على بعض و رواه بعضهم بتشديدالراء المتكثير والأول أشهر قاله في النهاية

قوله وانزكوا النزك ما تركوكم والحق أنه جاء على قلة فقىد قرى. فى الشواذ ماورعك بالتخفيف وجا.
فى بعض الاشمار أيسنا وافته تعالى عام . قوله ﴿ قوما ﴾ بالنصب بدل من النزل في كالمجان ﴾ بفتم مم
وتشديد نون وهو النزس ﴿ المطرقة ﴾ بالتخفيف اسم مفعول من الاطراق و روى بفتح العااوتشديد الوا. وهو النزس المطرق الننى جعل على ظهره طراق والطراق بكسر العالم جلد يقطع على مقدار
النزس فيلمت على ظهره شه وجوههم بالنزس ليسطها وتدويرها و بالمطرقة المنطقا وكثرة المهافي بليسون
النحر ﴾ ظاهره أنهم يتخذون منه أيا و يخسل أن المراد شهورهم كثيفة طويلة فهى اذا سدلوها كانت
كاللباس وكذا يمشون الخي محمل أن يواد به أنهم يتخذون منه النمال وأن يواد أن فواتهم الطولمال
ولوصوطحا الى أرجلهم كالمنال لهم . قوله ﴿ على من دونه في المسال ﴾ بناء على ظاهرا لحال ﴿ يضمينها ﴾

نْفُيْرِ الْحَضْرَى َ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاء يَقُولُ سَمَعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ النُّونِي الصَّعيفَ فَاتَّـكُمْ إَنَّمَا 'زُرْزَقُونَ وَ'تُنصَرُونَ بِضُِعَفَائِـكُمْ

#### فضل من جهز غازيا

#### ﴿ ابغوني الضعيف ﴾ بهمزة الوصل أي اطلبوا لي

قوله ﴿ ابنونى الضعيف ﴾ جمزة وصل من يغيث الشيء طلبته لك أو جمزة قطع من أبغيته الشيء طلبته له أو أعتت على طلبته أوجملته طالماً له . قوله ﴿ من جبز ﴾ وتجبير الغازى تتحديه واعداد ما يختاج اليه فى الغزو ﴿ خانه ﴾ بتخفيف اللام أى صارخيلفة له ونائبًا عنه في قضاء حوائج أهله ﴿ بخيرٍ ﴾ احتراز عن الحيانة فى الأهل بسوء النظر واقد تعالى أعلم

نى وَسَطِ الْمَسْجِد وَفِيهِمْ عَلَىٰ وَالْزَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ فَانَا لَكَذَلِكَ إِذْ جَاءَ عُمْنَانُ رَضِى اللهُ عَنْهَ مَلْهَ النّبِيرُ الْمَهَا فَقَالَ أَهْبَا طَلْحَةُ أَهْبَاالرَّيْرُ أَهْبَا سَعْدَ قَالَ اللّهِ النّبِيرُ الْمَهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَانْ عَنْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالُوا اللّهُمَّ فَعَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُمَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُمَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَلْتُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَلْتُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالُوا اللّهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالُوا اللّهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالُوا اللّهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالُوا اللّهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالُوا اللّهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالُوا اللّهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالُوا اللّهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ

#### فضل النفقة في سبيل الله تعالى

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ ثُنُ سَلَةَ وَالْحَرِثُ بُنُ مُسْكِينِ قِرَاةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَشَمُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُمَيْدَ بَنِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّي

#### ﴿ بَثُر رومة ﴾ بضم الراءاسم بثر بالمدينة

قوله ﴿ ملاهٔ ﴾ بضم ميم ومد هى الازاد والربطة ﴿ من ببتاع ﴾ يشترى ﴿ مربد ﴾ بكسرميم وفتح با. موضع يجعل فيه التمر لينشف ﴿ بثر رومة ﴾ بضم الراء اسم بئر بالمدينة ﴿ اللهم اشهد ﴾ باقامتى

صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْن في سَبِيلِ اللهٰ عَزَّ وَجَلَّ نُودَى في الْجَنَّة يَاعَدُ اللهٰ هٰذَا خَيْرُ فَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَة دُعَى مِنْ بَابِ الصَّلاَة ومَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَاد دُعَى منْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةَ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةَ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيام دُعيَ منْ بَابِ الرَّيَانِ فَقَالَا أَبُو بَكْرِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ هَلْ عَلَى مَنْ دُعِيَ منْ هٰذه الْأَبُوابِ منْ ضَرُورَة فَهَلْ مُدْعَى أَحَدُ مِنْ هَذِهِ الْأَبُوابِ كُلَّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مَنْهُم . أُخْبِرَنَا عَمْرُو ثُنْ عَنْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقَيَّةُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَ عَنْ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِمِ قَالَ أَنْبِأَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَى هُرَرْهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهَ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ أَنفَقَ زَوْجَيْن في سَبِيلِ اللهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجُنَّةُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةَ يَافُلَانُ هَلُمَّ فَادْخُلْ فَقَالَ أَبُو بَكْر يَارَسُولَ الله ذَاكَ الَّذِي لَا تَوْي عَلَيْه فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمْ إِنَّى لاَ رَّجُو أَنْ تَكُونَ منهم. أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ مِنْ مَسْعُودِ قَالَ حَدَّنَا بِشْرُ مِنْ الْمُفَضَّلِ عَنْ يُونُسَ عَن الْحَسَن عَن صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِنَةَ قَالَ لَقَيتُ أَبَا ذَرَّ قَالَ قُلْتُ حَدِّثْنِي قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ عَبْدِ مُسْلِم يُنْفَقُ مِنْ كُلِّ مَالَ لَهُ زَوْجَيْنِ فِ سَبِيلِ الله إلاّ اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ

الحجة على الاعداء على لسان الأوليا. فأن المقصود كان اسماع من يعاديه قوله ﴿ يافلان مسلم ﴾ أى تمال الى هذا الباب ﴿ فادخل ﴾ الجنة منه ﴿ ذلك ﴾ المدعو من تمسام الأبواب ﴿ لاتوى ﴾ لاضياع ولاخسارة والمراد بأنه فازكل الفوز و لايخفى مايين الروايتين من التدافع والظاهر أنه لسهو من بعض الرواة و يحتمل أنهما واقعتان وقعتا في مجلس بأن أوحى اليه أو لا بالمناداة من باب واحد فأخبر به فسأله أبو بكر هل فى الناس من ينادى من تمام الأبواب وأوحى اليه ثانيا بالمناداة من تمام الأبواب فأخبر به فدح ذلك المنادى أبو بكر على حسب ماهو اللائق بكل مجلس وبشره الني صلى الفة المعالم عليه وسلم بأنه ينادى من تمام الأبواب واقع تعالى أعلم بالصواب. قوله ﴿ من كل مال له ﴾ أى منأى مال الْجُنَّةُ كُلْهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَاعَنْدُهُ قُلْتُ وَكَيْفَ ظَكَ قَالَ إِنْ كَانَتْ اِيلاً فَبَعِيرَ بِنَ وَانْ كَانَتْ بِقَرَّا فَقَوْرَقَنْ . أَخْرَنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهُ الْأَشْجَعِيْ عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ عَنَ الرِّكِيْنِ الفَّوَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُسَيْرِ بِنْ عَمْرُو عَنْ أَنْهُ عَنْ فَيهِ عَنْ يُسَيْرِ بِنْ عَمْرُو عَنْ خُرِّمِ بْنِ فَاتِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَلِيلٍ اللهِ كُنْبَعْمَانَة ضَعْفُ كَنْ اللهِ عَنْ يُسَيِّلُ اللهِ عَنْ يَسَيْلُ اللهِ عَنْ يَسَلِّلُ اللهِ عَنْ يَسَيْلُ اللهِ عَنْ يَسَلِّلُ اللهِ عَنْ يَسَلِّلُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَسَلِّلُ اللهِ عَنْ يَسَلِّلُ اللهِ عَنْ يَسَلِّلُ اللهِ عَنْ يَسَلِّلُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَسْلِلُ اللهِ عَنْ يَسَلِّلُ اللهِ عَنْ يَسْلِلُ اللهِ عَنْ يَسْلِلُ اللهِ عَنْ يَسْلِلُ اللهِ عَنْ يَسْلُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَلِيلُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَلِيلًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالْهُ عَلْمُ اللْعَلْمُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْ

#### فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل

أَخْبِرَنَا بِشُرُ بِنُ خَالِد قَالَ حَدَّتَنَا تُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْهَانَ قَالَ سَعْعُتُ أَبَا عَثْمِ والشَّيْبَانَيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُود أَنَّ رَجُلاَ تَصَدَّقَ بَنَاقَة خُطُومَة في سَيلِ الله فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ مُعَاد بْن جَلِ عَنْ رَسُولُ الله صَلَى الله عَنْ الله عَنْ أَبْتَنَى وَجْهَ الله وَأَطَاعَ الْإَمَامَ وَأَنْفَقَ الْمَكْرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّر بِكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَكَانَ وَمْهُ وَنُبُومُ أَجْرًا كُلُهُ وَأَمَّا مَنْ الْمَامَ وَاللّهُ عَلْهُ وَأَمَّا مَنْ الله عَنْ مُعَادِيمَةً وَيَاسَرَ الشَّر بِكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَكَانَ وَمْهُ وَنُبُومُ أَجْرًا كُلُهُ وَأَمَّا مَنْ

﴿ وأَنفق الحَرِيمَة ﴾ هي العزيزة على صاحبها الجامعة للحكال ﴿ وياسر الشريك ﴾ قال الحطابي معناه عامله باليسر والسهولة معالشريك والصاحب والمعاونة لهما ﴿ ونبهه ﴾ بفتح النون وكسر

له كان (كليم يدعو، ) أى كل واحد منهم يدعوه الى ماعنده من الباب واقة تعالى أعلم بالصواب قوله ( ليأتين ) الضمير الرجل أى يحضر فى المحشر باضعاف عمله والحاصل أنهم يحضرون بصحاتف أعمالهم عند الحساب والاعمال تكتب مع المضاعفات واقة تعالى أعلم . قوله (وأنفق الكريمة) أى الاموال المعزيزة عليه ( و ياسر الشريك ) أى عامله باليسر والسهولة والمماونة له (ونهه ) ظاهر القاموس أنه بالعنم والسكون بمنى القيام من النوم وضبطه السيوطي فى حلثية أبى داودخت فسكون غَزَارِيادً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَانَّهُ لَايَرْجِعُ بِالْكَفَافِ

#### حرمة نساء المجاهدين

أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرِيْثِ وَتَحَمُّودُ بْنُ غَيْلاَنَ وَاللَّفَظُ لِحُسُنِ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْنَدَ عَنْ سُلْيَانَ بْنِ بُرِيَدَةَ عَنْ أَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حُرْمَةُ نَسَاد الْجُاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كُوْمَةَ أَمْهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُل يَخْلُفُ فِي أَمْرَأَةً رَجُل مِنَ الْجُاهِدِينَ فَيَخُونُهُ فِيهَا إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يُومَ الْقِيَامَةَ فَأَخَذَ مِنْ عَمَلهِ

### من خان غازيا في أهله

أَخْرَنِي هُرُونُ بُنْ عَبْدِ أَللهَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيْ بُنُ عُسَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُةُ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنِ مَرْثَدَ عَنْ سُلْيَانَ أَنْ بُرِيدَةَ عَنْ أَيِدٍ أَنْ رَسُولَ أَللهٍ صَلَّى أَللهُ عَلْدٍ وَسَلَّمَ قَالَ حُرْمَةُ لِسَاّ

الموحدة الانتباه من النوم (رياء) بالمد (وسمعة) بضم السين أن يفعل الشخص ليراه الناس و يسمعونه (الايرجع بالكفاف) أى سوا. بسوا. والكفاف هو الذى لايفضل عن الشي، بل يكون بقدر الحاجة اليه

بمنى ضد النوم وقال فى حاشية الكتاب بفتح فكسر موحدة الانتباء من النوم والظاهر أن قوله فكسر موحدة غلط وانه تسلل أعلم . وقوله فر ريام كى بلمد أى لديراه الناس ( وسمسة كى بضم السين أى ليسموه (لابرجم بالكفاف) بنتح كاف وهو ما كان على قدر الحاجة والمراد أن يرجم مثل ما كان قوله ( كرمة أمهاتهم ) تغليظ وتشديد أو اشارة الى وجوب توقيرهن والا لحرفة الأمهات مؤبدة دن حرمة نساء المجاهدين ( يخلف كى محتمل أنه من خلفه اذا بابه أو من خلفه اذاجاء بعده وهما من حد نصر وذلك لأن الحائل في الأمل ( ف اظنكم كانى اذا كان حال من خانه جادة ف حال من زاد على ذلك وما طنكم به أو اذا خير الغازى ف اظنكم

الْجُاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كُرُّمَة أُمَّاتِهِمْ وَإِذَا خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ خَفَانُهُ قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ هٰذَا خَالَكَ فِي أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَنْتَ فَمَا ظَنْكُمْ . أُخْبِرَنَا عَبْدُ اللَّهُ بْنُ مُحَدِّد بْن عَدْ الَّهِ حْنِ قَالَ حَدَّتَنَا شُفْيَانُ قَالَ حَدَّتَنَا قَعْنَبِ كُوفِي عَنْ عَلْقَهَ مَ بْنِ مَرْتَد عَن أَبْسُ مِنْهَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُرْمَةُ نَسَاء الْجُاهِدِينَ عَلَى الْقَاعدينَ فَى الْحُرْمَة كَأُمَّا مِهْ وَمَا مِنْ رَجُل مِنَ الْقَاعِدِينَ غَنْكُ رَجُلًا مِنَ الْجُآهِدِينَ فِي أَهْلِهِ إِلَّا نُصبَ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ فَيُقَالُ يَافَلَانُ هَذَا فَلَانَ خَفُدْ منْ حَسَنَاته ماَ شَنْتَ ثُمَّ الْتَفَتَ النَّيْصَلَّى اللهُ عَلْيْه وَسَلَّمَ إِلَىٰ أَصَحَابِه فَقَالَ مَاظَنُّكُمْ رُوْنَ يَدَعُلُهُ من حَسَناته شَيْئًا. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ مِنْ سَلَهَ عَنْ مُمِّد عَنْ أَنِّس قَالَ قَالَ , سُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاهِدُوا بَأَيْدِيكُمْ وَأَنْسَتَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ • أَخْبَرَنَا أَبُونُحَمَّد مُوسَى بْنُ مُحَدّ هُو الشَّائَي قَالَ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْأَصْبَعْ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هْرُونَ قَالَ أَنْبِأَنَا شَرِيكُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بَقَتْل الْحَيَّات وقَالَ مَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ منَّا . أُخْبَرَنَا أَحَدُ مِنْ سَلَهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفُر مِنْ عَوْن عَنْ أَبِي عُمِيْس عَنْ عَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَعَادَجَبْرًا فَلَتَّادَخَلَ مَعْ النَّسَاءَ يَبْكينَ وَيَقُلْنَ كُنَّا ·

بحسابه هل يأخذ الكل أو يترك شيئاً وهذا هو الموافق لمــا سيجي. وقوله ﴿وَوَمَنَافَ نَارَهُنَ ﴾ بفتح نا. مثلثة وسكون همزة أي انتقامهن لكن قد جاه النهي فلعل هذا قبل النهي والقاتعالي أعلم

تُحُسُبُ وَ فَاتَكَ قَتْلًا فِي سَيِلِ اللهُ فَقَالَ وَمَا تَدُونَ الشَّهَادَةُ إِلَّا مَنْ قَتَلَ فِي سَيِلِ اللهِ إِنَّ مَّهَدَادُمُ الشَّهَادَةُ وَالْحَرْقُ الشَّهَادَةُ وَالْحَرْقُ الشَّهَادَةُ وَالْحَرْقُ الشَّهَادَةُ وَالْحَرْقُ الشَّهَادَةُ وَالْحَرْقُ الْمَرَةُ وَالْحَرْقُ الْمَرَةُ وَالْحَرْقُ الْمَرَةُ وَالْمَرَةُ وَالْمَرْقُ وَالْمَرْقُ وَالْمَرْقُ وَالْمَرْقُ وَالْمَالِّذَةُ وَالْمَرْقُ وَالْمَرْقُ وَالْمَرْقُ وَالْمَرْقُ وَالْمَالِقُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قوله ﴿ وما تعدون الشهادة الامن قل ﴾ يتما أن تكون من وصواته والشهادة معنى الشهدة أوجارة أى ما تعدون الشهادة الا لاجل قسل ﴿ والبطن ﴾ أى الموت بمرض البطن الاسهال والاستسقا. ﴿ والجوق ﴾ وتبتعين أى الموت بالاحتراق بالنار وكذا الغرق بفتحين ﴿ يعنى الهمم ﴾ بكسر الدالوهو الذي مات تحت بنا. انهدم عليه . وقوله ﴿ شهادة ﴾ همنا بمنى شهيد وكذا فيا بعد وأما فيا سبق في ظاهره ﴿ والمجنوب ﴾ أى الذي مات بمرض معلوم بدات الجنب ﴿ بجمع ﴾ قال الحنطاني هو أن تموت و في بطنها والدناد في الناية وقيل أو تموت كرا قال والجع بالضم يمنى المجموع كالنخر بمنى المذخو روكمر الكسائي الجمع والمعنى أنها مانت مع شيء بجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة ﴿ فاذا وجب ﴾ أى مات من الوجوب وهو السقوط قال تعالى فاذا وجب جنوبها ﴿ باكة ﴾ أى نفس باكية أو امرأة باكة فادمل الفتمالي عليه وسلم أن النهى عن البكيا ، بالصياح بعد الموت لاقبله . قوله ﴿ مادام بيهن ﴾ أى حا والله تمال أعلم

# كتاب النكاح

ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النكاح وأزواجه وما أباح الله عز وجل لنييه صلى الله عليه وسلم وحظره على خلقه زيادة فى كرامته وتنيهاً لفضيلته

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاُودَ سُلْيَانُ بِنْ سَيْفَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفُرُ بُنُ عُونَ قَالَ أَبَّنَاأَ ابْنُ جُرَجُ عَنْ عَطَا، قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّسَ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النِّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّسِ هٰذِه مَيْمُونَةً إِنَّا وَقُثْمَ جَنَازَتَهَا فَلَا ثَوْعُوهَا وَلاَ بُرُلُوهَا فَانَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَعْهُ تَسْعُ نَسْوةَ فَكَانَ يَقْسُمُ لِمَالَ وَوَاحَدَةً لَمْ بَكُنْ يَقْسُمُ لَمَا أَ أَخْبَرَى إِبْرِاهِيمُ بْنُ يَعْفُوبَ قَالَ حَدَّتَنَّا ابْنُ أَيِّي مَرْبُمَ قَالَ أَبْنَأَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ دَيْنَارِ عَنْ عَطَاءَعَنِ ابْنِ عَبَّسِ قَالَ تُوثِّقَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَنْدَهُ تَسْعُ نَسْوَةً يُصِيِّبُنَ الْاَسُودَةَ قَائَما وَهَبَتْ يَوْمَهَ وَلِيلَتَهَالِعَالَشَةَ وَ أَجْرَنَا إِسْمَاعِلُ ابْنُ مَسْعُود عَنْ يَرِيدَ وَهُو أَبْنُ زُرِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ أَنَ أَنَا اللهَ عَذَيْهُمْ أَلْ

# كتاب النكاح

﴿ مَاأُرِي رَبُّكُ ﴾ بفتح الهمزة

#### كتاب النكاح

قوله (بسرف) بفتح سين وكسر راء اسم موضع بقرب مكة (فلا تزعزعوها) من زعزع براى بعجمة مكورة وعين مهملة مكورة اذا حرك أي فلإ تحركوا الجنازة منظيما لهـــا (فكان يقسم القبان) النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْلُوفُ عَلَى نَسَانُهُ فِي اللَّيلَةَ الْوَاحِدَةُ وَلَهُ يُومَنَدْ تَسْعُ نَسُوةً . أَخْبَرَنَا كُتَّلَ الْبُواَسُلَمَةَ عَنْ هَشَامُ بِنُ عُرْوَةً عَنْ أَلْفَرَقَ عَنْ أَلْفَ اللَّهِ عَنْ أَلْفَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كُنْكُ أَغَارُ عَلَى اللَّآتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَي هَوَالُ . أَخْبَرَنَا مُحَدِّرُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ مَا عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَ

#### ﴿ الايسارع في هواك ﴾ قال النووي معناه يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور ولهذا خيرك

من جنتهن مسونة فيذي لكم أن تعرفوا فضلها وتراعوه. قوله ﴿يطوف على نسائه ﴾ أى يدخل علمين الما لمدم وجوب القسم عليه صلى الله تعالى عليه وسلم أو كان ذلك عند قدومه من سفر قبل تقرير القسم أو عند تمام الدوران علين وابتدا. ديرر آخر أو كان ذلك عنداذن صاحبة النوبة والافوط، الملرأة في تو به ضربها تدويه عند، قوله ﴿ كنت أغال ﴾ من الغيرة قال الطبى أى أعيب علين لان مزغار عاب و بدل عليه قولما أوتب المرأة في سها الرجل وهو همنا تقسيح وتغير لشلا تهب النساء أفسهن له صلى الله تعالى الموسى أي الموسى الما أنه في مسارعة الله صلى الله تعالى الله عليه وسلم وأى منزلة أشرف من القرب منه لاسما يخالطة اللحوم ومسابكة الأعضاء تعالى في مرضاة الني مرضاة الني مرضاة الني مرضاة الني مرضاة اللي عليه وسلم والله تعالى عليه وسلم أى كنت أنفر النساء عن ذلك فلما وأبت الله عز وجل تعلى عليه وسلم والله تعالى أعلم وقال النووى معنى يسارع في هواك يخفف عنام يوسم عليك في الأمور ولمنا المنافري القول الول مرضاته صلى الله تعالى عليه وسلم غير مناسبة فانه صلى الله تعالى عليه وسلم منزه عن الهوى التوله تعالى إما في المنافق المولى الم الما يعالى وما يتعالى عليه وسلم منزه عن الهول التوله تعالى لهذه وما المنافرة تعالى وما يتعالى عليه وسلم منزه عن الهول التوله تعالى المذوم هو الهوى الحالى من المدى القولة تعالى ومن المع هواه بغير هدى من القوائة لعالى أعلى غياً مالم غياً منازاً أو تفويض الام عنه لك كه هة المحرة نفسها لاتصح فتحمل على التوريخ نفسها منه بلا مبر مجازاً أو تفويض الام نفسى لك كه هة المحرة نفسها لاتصح فتحمل على التزويج نفسها منه بلا مبر مجازاً أو تفويض الام

فَقَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلُوْ خَاتَمًا مَنْ حَدِيد فَذَهَبَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيد فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ أَمَعَكَ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ ثَيْءٌ قَالَ نَمَّمْ قَالَ فَزَوَجَهُ بَيا مَعُهُ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ

# ماافترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرمه على خلقه ايزيده إن شاء الله قربة اليه

أَخْبِرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَ مِن عَدِ أَلَهُ مِن عَالِد النَّيْسَابُورِيْ قَالَ حَدَّثَنَا نَحَدَّ بُنُ مُوسَى ابْن أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بَنُ عَنِ أَنْ وَالْعَرَقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بَنْ عَدِ الرَّحْن عَن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَن حَينَ أَمْرَهُ أَللهُ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ إِنْ كَانُكَ فِي عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

اليه والثانى أظهر وأنسب بنزو بجمعي الله تعالى علموسلم اياهامن غيره (قرأ) مزاار أي (ف) بتضديد الياء أي في أن المهر غير محدود بل مطلق المال يصلح أن يكون مهرا وهو ظاهر قوله تعالى أن تبنغوا بأموالكم ومن يحده بحمل الحديث على المهر المعجل (فروجه بما معه) أى بتعليمها اياه كما يدل عليه بعض روايات الحديث ومن لم يأخذ بظاهر هذا الحديث في المهر يدعى الخصوص بما عن أبي النمان الصحابي قال زوج رسول القصلي القتمالي عليه وسلم المرأة على سورة من القرآن وقال الإكون الإحد بعدك رواه سعيد بن منصور والله تعالى أعلم قوله ( فلا عليك أن تعجل ك وينتها و بين أن التخيد

وَالدَّارَ الآخِرَةَ . أَخْبَرَنَا بِشْرُ بُنُ خَالدِ الْعَسْكِرَىٰ قَالَ حَدَّتَنَا غُنْدُ قَالَ حَدَّنَا أَشْعَهُ عَنْ سُلْيَانَ قَالَ سَعْتُ أَبَا الشَّعَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَاتْشَهَ رَضَى اللهُ عَبْمَ قَالَتْ قَدْ خَيِرَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَاشَةَ قَالَتْ خَدِّنَا عَرْهُ بِنُ عَلَيْ قَالَ حَدِّنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَن الشَّعْيَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَاشَةَ قَالَتْ خَيْرَنَا مُشَادُ أَوْ كَانَ طَلَاقًا . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بُنُ مَنْصُورِ عَنْ عَاشَةً قَالَتْ خَيْرَنَا مُحَدِّنَا اللهُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَاشَةً قَالَتْ خَيْرَنَا مُشَادِ عَنْ عَاشَةً قَالَتْ خَيْرَنَا مُعَدِّدُ بَنُ طَلَاقًا . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بُنُ مَنْصُورِ عَنْ عَلَاهُ مَنْ عَلْمُ وَعَنْ عَالَمَةً فَالْتُ مَسُولُونَ فَالْتَ وَسُولُ اللهُ عَلَى عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَتُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ فَقَالَتْ مَا اللهُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ حَتَّى أَحَلَّ اللهُ لَهُ أَلْ حَدَّتَنَا أَبُو هُمَامِ وَيَعْ عَلَاءَ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ حَتَى اللهُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ حَتَّى أَحَلُ اللهُ لَهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَمَ حَتَى أَحَلَ اللهُ لَهُ أَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَمَ حَتَى أَحْلَ اللهُ لَهُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## الحث على النكاح

أَخْ بَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي مَعْشَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَنْ مَسْعُود وَهُو عَنْدَ عُثَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ عُثَمَانُ خَرَجَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَمَ عَلَى قِيْنَةٍ قَالَ أَبُوعَبْ الرَّحْنِ فَلْمَأْفَهُمْ فِينَةً كَمَا

لاينافى المشورة والتوقف الها. قوله ﴿أوكان طبلاقا ﴾ أى فالتخير ليس بطلاق اذا اختارت الزوج قوله﴿ حَيْ أَحل اللّهاء ﴾ أى بقوله اناأحللنا الكأزواجك الآية نمى ناسخة لقولة مالى لايحل النساء مربعد

أَرْدْتُ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْل فَلْيَرَوَّجْ فَانَّه أَخَشُ لَلْبَصِ وَأَحْصَنُ الفَرْجِ وَمَنْ لا فَالصَّوْمُ لَهُ وَجَاهٌ وَ أَخْرَنَا بِشْرَ بُنُ خَالِد قَالَ حَدَّثَنَا نُحَدَّدُ بُنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَة عَنْ سَلَّبَانَ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَلْقَمَة أَنَّ عُمَّانَ قَالَ لاَ لاَ بْنِ مَسْعُود هَلْ لَكَ فِي فَاهَ أَزَوَّجَكَمَا فَلَنَا عَبْدُ اللّهَ عَلْقَمَةً فَذَتْ أَنْ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَن اسْتَطَاعَ البَّاهَ فَلْيَرَوْجْ فَانَّهُ أَعْضُ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ اللّهَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ وَعِلْهُ أَلَّهُ وَعِلْهُ وَعِلْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

قوله (ذاطول) بفتح الطا. أىذاقدة على المهر والنفقة (فليتزوج) أمر ندب عندالجبور (فافه) أى الدب عندالجبور (فافه) أى الدرج (أعض) أحس (وأحصن) أحفظ (له) للفرج (وجاء) بكمر الواو والمد أى كر شديد يدهب يشهرته. قوله (فيفاة) أى شابة أى هل لك رغبة فيتزوجها (فدعا عبدالله) فأن طلب منه الحلوة إلى حديث الزواج لحين رأى ابن مسعود أنه لاحاجة له اليه نادى علقمة ال المجلس لعدم الحابة الحلوة (فحدث) يحتمل أنه حدث بذلك التحدين كلام عيان أى أن ماذكرت من النكاح فقد حت عليه رسول الله قولت الله على من النكاح فقد حت عليه رسول الله صلى الله تعلى على ووايات الحديث فالمنى أنما يحت على النكاح من هذا العبار (والبادة) بللد والحما. على الأنسح يطلق على الحديث فالمدي أنه عجت في الحديث كل منهو في من العباب (والبادة) بللد والحما. على الأنسح يطلق على الحديث كل المناب اطلاقا للاخر على

عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَن اَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاهَ فَلَيْنَـكُ فَأَنَّهُ أَغَضُ الْبَصَرِ وَأَحْصَنُ الْفَرْجِ وَمِنْ لَا فَلَيْمُ مَا فَا الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءً . أَخْبَرَنَا مُحَدُّنُ بُنُ الْعَلَاءُ فَالَ حَدِّنَا أَبُو مُعاوِيةً عَن الْأَخْمَسُ عَنْ عُدا الله قَالَ قَالَ النَّا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ النَّا رَسُولُ اللهُ وَصَلَّى الْمَنْمُ الْبَاهَ فَلْيَتَوَجَّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ . صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ عَنْ إِبْرَاهِمٍ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ أَخَدُ اللهُ عَنْهُ مَرْكُمُ الْبَاهَ فَلْيَرَوَّ عِنَى الْمُحْدَّنَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ الْمَافَقَ الْعَلْمَ عَنْ الْمُحْدَّلُهُ وَقَالَ يَا أَبْ عَبْدَالَمْ مِنْ اللهُ الْوَرُوجُكَ خَلْنُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

#### باب النهي عن التبتل

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِيْدِ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الله بُنُ الْمُبَارِكُ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيَ عَنْ سَعِيد بِنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدٌ بِن أَبِي وَقَاصَ قَالَ لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَى عُجُّانَ النَّبَلُّ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَدْنَا ۚ أَخْبَرَنَا إِسْهَاعِيلُ بُنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَا خَالَدٌ عَنْ

(ردرسولالة صلى الله عليه وسلم على عُمان) هوابن مظمون (التبتل) أي نهاه عنه (ولو أذناله

مايلازم مسهاه . قوله ( يامعشر الشباب) المعشر الطائفة التي بشملها وصف كالنوع والجنس ونحوه والشباب بفتح الشين والتخفيف جمع شاب وكذا مصـدر شب . قوله ( يعنس مامضى منك ) أى من اللقوة والشهرة فان القوة ترجع بمخالطة الشابة . قوله (عثمان) هوابن مظمون ( التبتل) » هوالانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا الى عبادة الله تعالى وقد رد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النبتل عليه حيثنهاه عنه (لاختصينا) الاختصاء من خصيت الفحل اذا سللت خصيته أى أخرجتها واختصيت

أَشْعَثَ عَنِ الْخَسَنِ عَنْ سَعْد بن هِ هَمَام عَنْ عَاتَشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بَهَى عَنِ التَّبَلُّ وَ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ أَبْنَأَنا مُعَادُ بنُ هِشَام قَالَ حَدَّثَى إِلَي عَنْ عَنَادَةً عَن التَبَلُّ قَالَ عَن النَّبَلُ عَلَى اللَّهَ عَلَيْه وَسَلَّم أَنهُ مَن عَنْ سَكُرةَ بَنْ جُدُر بُو جُدُلُ اللَّهَ عَلَيْه وَسَلَّم أَنهُ مَن النَّبَلُ قَالَ عَلَى النَّبَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

لاختصينا ﴾ قالالنو و ممعناه لو أذن له فى الانقطاع عن النساء غيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء ليكننا التبتل وهذا محول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم هذا هو افقافان الاختصاء فى الآدى حرام صغيرا كان أوكبيرا قال قال العلماء التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاع المبادة الله وأصل النبتل القطع وقال القرطي التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع المبادة التفرع لمبادئة

اذافعلت ذلك بفسك وفعله بنفسه حرام فليس بمراد انمسالمراد قطعالشهوة بمعالجة أوالتبترا والانقطاع الراقة تعالى بترك النسا. أى لفعانا فعل المختصى في ترك النكاح والانقطاع عنه اشتغالا بالعبادة والنووى حمله على ظاهره فقال معناه لو أذن له في الانقطاع عن النسا. وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء ليحكننا التبتل وهنا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتماهم ولم يكن ظنهم على هذامو افقا فان الاختصاء في الآدى حرام صغيرا كان أو كبيرا . وماسيق أحسن لمسافيه من حمل ظنهم على أحسن النظنون فليتأمل . قوله ﴿ العنت ﴾ أى الوقوع في البلاك بازنا(عنه ﴾ أى عن أوهر يرة عبرعته باسم الغية بالمارا في ملى الله تعالى وسلم عنه ومثل هذا المقام بناسبالغية في طبح النظم المناسبالغية وشخص القلم ﴾ أى جف القلم بالفراغ من كتابة ماهو كان في حقك أى قد كتب علك وقضى

فَاخْتَص عَلَى ذَلْكَ أُودَعْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ الْأُوزَاعِيُّ لِمَ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الرُهْرِي وَهِنْمَ عَرَبَا الْحَدِيثَ مَنَ اللَّهُ مِنَا الْحَدِيثَ عَلَيْهِ اللَّهَ اللَّهُ الْخَلْجِي وَهِنَّا حَمَّيْنَ اللَّهِ الْمُلَانِ فَيَ قَالَ حَدَّنَيَ الْوَهْرِي وَ الْحَيْقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

﴿ فر ي رغب عن سنتي فليس مني ﴾ قال النووي من تركها اعراضا عنها غير معتقد لها

ماتلتاه فی حیاتك والمقدر لایتبدل بالاسباب فلایمنبی ارتكاب الاسباب المحرمة لاجله نعرادا شرع الله تعالی سیا آوجیه فالماشرة به شیء آخر . فقوله (وفاختص علىذلك أو دع) لیس من باب التخییر بل التو بیخ كفوله تعالی فن شاء فلیومن ومن شاء فلیكفر أی ان شقت قطعت عضوك بلافائدة وان شقت تركته وقیله على ذكل أی مع أنك تلاق ما قدر علیك وافته تعالی أعلم . قوله تعالی (ولفدارسلنا رسلا) و م الدین أمر الله بلافتداء بهدام فقال فهدام اقتده . قوله ولكنی أصلی) أی أنا الاأفعل ذلك الدی ذكر ولكنی أصلی الم وقال وفائل دال معاشق معتقد لها على على مالی را النكاح على الصفة التي يستحب له تركه أو ترك النوم على الفرائس السجوعته

# باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف

أَخْبَرَنَا قُتَيْنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَدَّ بِنَ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَيِّ هُرَوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ ثَلاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْثُهُمْ الْمُكَاتُ الَّذِي رُبِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّا كُمُ النِّي بُرِيدُ الْمَفَافَ وَالْجَاهِدُ فِي سَيِلِ اللهِ

#### نكاح الأبكار

أَخْرِينَا قَتَيْهَ ۚ قَالَ حَدَّتَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَارِ قَالَ رََوَّجْتُ فَآتَيْتُ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَوَّجْتُ فَآلَتِتُ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْرَا الْخَسَنُ بُنُ قَرْبَعَةَ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ جُرَجْعٍ عَنْ عَطَاءُ عَنْ جَارِ قَالَ لَقَيْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَلْجَارُهُ لَلْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ يَلْجَارُهُ لَلْ أَصَّبْتَ أَمْراأَةً بَعْدًى قُلْتُ نَقِمَ قَالَ فَهَلَا بَكُرًا تَلْاعِبُكَ أَمْراأًةً بَعْدًى قُلْتُ فَيْكًا فَالَ فَهَلاً بَكُرًا تَلْاعِبُكَ

على ماهى عليه أمامن ترك الذكاح على الصفة التي يستحب له تركه أو ترك النوم على الفراش لمجزه عنه أولاشتغاله بعبادة مأذون فيها أو نحو ذلك فلايتناوله هذا النهى والذم ﴿ ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم الحديث﴾ ورد لهم رابع فىحدبثوهم الحاج وقدنظمتهم في بيتينوهما

> حق علی الله عون جمع <sub>«</sub> وهو لهم فی غد بجازی مکاتب ناکح عفافا <sub>»</sub> ومن آتی بیته وغازی

أولاشتغاله بمبادة مأذون فيها أونحوذلكفلايتناولىمدااللهموالنهى. قوله ﴿ فهلابكرا ﴾ أيفهلاتزوجت بكرا . وقوله ﴿ تلاعبا وتلاعبك ﴾ تعليل للترغيب قالبكر سواء كانت الحملة مستأففة كاهوالظاهر أوصفة لبكر أى ليكون بينكا كال التألف والتأنس فان الثيب قد تكون معلقةالقلب بالسابق. قوله ﴿ بعدى ﴾ أى بعد غينى عنك ﴿ أم أيمـــ/ بقديدالها. أى ثيبا

# تزوج المرأة مثلها فى السن

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُرِيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بِنِ وَاقد عَنْ عَدْ الله بِنِ بُرِيَدَةَ عَنْ أَيِهِ قَالَ خَطَبَ أَبُوبَكُرِ وَعُمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا صَغِيرَةً فَخَطَبَهَا عَلِيْ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ

#### تزوج المولى العربية

قوله ﴿ فَطَهَا عَلَى﴾ أى عقب ذلك بلامهاتكا ندل عليه الفاء فعلم أنه لاحظ الصغر بالنظر الهما ومابقى ذاك بالنظرالى على فزوجها منه ففيه أن الموافقة فى السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب الىالماؤالفة فعم قديتركذاك لمساهوأعل منه كافرترو بح عائشة رضىالله تعالى عنها والقد تعالى أعلى قوله ﴿ تَرْوَجِ المولى العربية ﴾ أى فالكفاءة بالاسلام لابما اعتبرها كثير مزالفقها. وافقة مالى أعلم . قوله ﴿ اللَّهُ ﴾ متعلق بطلق والمراد طلقها ثلاثا فان الثلاث تقطع وصلة النكاح والبت القطع ﴿ فَرَعِتْ فاطعةً ﴾ أى قالت

طَلَاهَهَا وَأَمَرَ لَهَا الْحُرِثَ بْنَ هَشَامَ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَتُهَا فَأَرْسَلَتْ زَعَمَتْ إِلَى الْحَرْث وَعَيَّاش تَسْأَلُهُمَا لَذَى أَمَرَ لَمَا بِه زَوْجُهَا فَقَالَا وَأَلَتْهَ مَالْهَا عَنْدَنَا نَفَقُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَاملًا وَمَالَهَا أَنْ تَكُونَ في مَسْكَننَا إِلَّا بِاذْننَا فَزَعَتْ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلَكَ لَهُ فَصَدَّقَهُمَا قَالَتْ فَاطَمَهُ فَأَنْنَ أَنْتَقَلُ يَارَسُولَ الله قَالَ اتْتَقَلَى عَنْدَ ابْنِ أُمَّ مَكْتُوم الْأَعْمَى الَّذِي سَمَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ في كتَامه قَالَتْ فَاطَمَةُ فَاعْتَدَدْتُ عَنْدُهُ وَكَانَ رَجُلًا قَدْ ذَهَبَ بَصُرُهُ فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عَنْدُه حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَامَةَ نْنَ زَيْدِ فَأَنْكُرَ ذَلكَ عَلَيْهَا مَرْوَانُ وَقَالَ لْمُ أَشْمَعْ هٰذَا الْحَديث منْ أَحَد قَبْلَك وَسَآخُذُ بِالْقَضِيَّة الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا مُخْتَصَرّ أَخْبِرَنَا عْمْرَانُ ثُنَ بَكَّارِ سْ رَاشد قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَانِ قَالَ أَنْمَأْنَا شُعَنْ عَنِ الزُّهْرِيّ فَالَ أَخْبَرَذِ. عُرْوَةُ مُنْ الزَّبِيْرَ عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ مَنَ عُتْبَةَ مْن رَبِيعَةَ مْن عَبْد شَمْس وَكَانَ مَّنْ شَهَدَ بِدْرًا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ تَبَنَّى سَالًــا وَأَنْكَحَهُ الْبَنَّةَ أَخِيه هندَ بنْتَ الْوَلِيد بن عُتْبَة بْن رَبِيعَة بْن عَبد شَمْس وَهُو مَوْلًى لاُمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِكَا تَبَذَّ. رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلَيَّةَ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ فَوَرَثَ

<sup>﴿</sup> فَكُنتُ أَضَعَ نِبَانِي عَدَهُ ﴾ للأَمن من نظره الى ﴿ حَى أَنكُحَها رسول الله صلى الله تبال عليهوسلم أسامة بن زيد ﴾ مع كونها عرية جليلة وأسامة من الموالى وهذا هو المقصود فى الترجمة ﴿ وسَاخَذُ بالقضية ﴾ يفيد أن العمل كان على أن للمطلقة ثلاثاً السكنى وقد جاء أن مروان أخذ بقول فاطمة فكا أنه وجع اليه بعد ذلك والله تعالى أعلم . قوله ﴿ تبنى ﴾ أى اتخذه ابنا على العادة القديمة التى نسخت بعد

من ميرَ أنه حَتَّى أَزْلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فى ذٰلكَ أَدْعُوهُمْ لَآبَاتُهُمْ هُوَ أَقْسَطُ عنْدَ ٱلله فَانْ لَمْتَعْلُوا آبَاهُمْ فَاحْوَانُـكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فَنَنْ لَمْ يُعَلِّمْ لَهُ أَبُّ كَانَ مَوْلَى وَأَخَا في الدِّين مُخْتَصَرْ أَخْرَنَا مُحَدَّدُ مِنْ نَصْم قَالَ حَدَّتَنَا أَنُوبُ مِنْ مُلَمْإِنَ مِن بِلَالِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بِكُم مْن أَى أُويْس عَنْ سُلْمَانَ شِ بِلَالِ قَالَ قَالَ عَيْ يَعْنى أَنْ سَعيد وَأَخْبَرَني أَنْ شَهَابِ قَالَ حَدَّتَنَى عُرُوهُ مِنْ الزِيْرِ وَأَنْ عَبْدَ اللهُ مِن رَبِيعَةَ عَنْ عَائشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ وَأَمْ سَلَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةٌ بْنُ عَتْبَةَ أَبْن ربيعَةَ بْن عَبْد شَمْس وَكَانَ مَّنْ شَهِدَ مَدْرًا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ تَبَنَّى سَالًما وَهُو مَوْلًى الأَمْرَاةَ مَنَ الْأَنْصَارَكَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارْثَةَ وَأَنْكَحَ أَبُو حُذِيفَةَ بْنُ عُبُّةَ سَالًا أَبْنَةَ أَخِيه هندَ أَبْنَةَ الْوَلِد بن عُبَّةَ بن رَبِعةَ وَكَانَتْ هندُ بنْتُ الْوَلِد بن عُتَّةَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ وَهِيَ يَوْمَئذ مِنْ أَفْضَلَ أَيامَى قُرَيْشِ فَلَكًا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فِي زَيْد أَبْنِ حَارِثَةَ أَدْعُوهُمْ لَآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عَنْدَ اللهُ رُدَّكُلُّ أَحَديَنْتَمَى مِنْ أُولئكَ إِلَى أَبِيهِ فَأَنْ لَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوَالِيه

#### الحسب

أُخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُمِلْةَ عَنْ حُسيْنِ بْنِ وَاقد عَنِ أَبْنِ بُرَيلْةَ عَنْ أَنِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ النَّنَا الَّذِي يَلْهَبُونَ اللهِ إِلَمْ اللهُ

<sup>﴿</sup>وَأَنكُمُهُ ابَّهُ أَخِيهُ ﴾ وهي عربية وتنسب البه . قوله ﴿ إِنَّ أَحْسَابُ أَهُلُ الدِّنيا ﴾ أى فضائلهم التي

# على ماتنكح المراة

أَخَبْرَنَا إِسْمُعِيلُ بُنُ مَسْمُودِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكُ عَنْ عَطَا. عَنْ جَابِرِ أَنَهُ تَوَقَّجَ أَمْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رُسُولُ اللهَ صَلَّى اللهَ عَلْيهِ وَسَلَمْ فَلَقِيَّهُ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَتَرَوَّجْتَ يَاجَابِرُ قَالَ قُلْتُ نَتْمُ قَالَ بَكُرًا أَمْ ثَيْبًا قَالَ قَلْتُ بَلَّ ثِيبًا قَالَ فَهَلًا بِكُرًا تُلاعَبُكَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهَ كُنَّ لَى أَخْوَاتُ خَفْييتُ أَنْ تَدْخُلَ يَبْنِي وَيَنْتَهَنَّ قَالَ فَلَاكَ إِذَا أَنَّ الْمَرَأَةُ تُنْكُمُ عَلَى دِينها وَمَالِمَا وَجَالْهَا فَمَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَّتْ بِدَاكَ

# كراهية تزويج العقيم

أُخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ بْنُ خَالِدَ قَالَ حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنِ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا ٱلْمُسْتَلِمُ بْنَ سَعِيد عَنْ مَنْصُور بْن زَاذَانَ عَنْ مُعَاوِّيَة بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ قَالَ جَادَرُجُلٌ إِلَى رَسُولِ أَلَّةٍ

يرغون فيها و يميلون اليها و يعتمدون عليها في النكاح وغيره هو الممالو لا يعرفون شرفاً آخر مساوياً له بل مدانياً أبيناً علماً أو ديناً و ورعا وهذا هو الذى صدقه الوجود فصاحب الممال فهم عزيز كيفا كان وغيره دليل كذلك والله تعالم أعلم . قوله ﴿ فشيت أن تدخل ﴾ أى البكر لصغرها وخفة عقلها كان وغيره دليل كذلك والفتن وتؤدى الى الفراق ﴿ فقاك ﴾ الذى فعلت من أخذ الثيباً حسن أو أولى أو خيل ما لما رائم اذا أن الناس يراعون هذه الحصال في للرأة و يرغون فيها لاجلها و لم يرد أنه ينبغى أن يراعى الدين كا قال ﴿ فعلك بذات الدين ﴾ أى خذ ذات الدين واطلبها واطفر بها أيها المسترشد حتى تفوز بخير الدارين ﴿ تربب ﴾ بكسر الوا، من ترب اذا افتقر فلصق بالتراب وهذه كلة تجرى على المال المدال المدح والذم ولا يراد بها الدعاء على المخاطب دائماً وقد يراد بها الدعاء أي اطلار حسداً تربب يماك أو الذم أو الدعاء عليه بتقدير أن عالمت هذا الأمر . قوله ﴿ حسب) بفتحين أن شرف .

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّى أَصَبْتُ الْمَرَاةَ ذَاتَ حَسَبِ وَمَنْصِبِ إِلَّا أَنَّمَا لَا تَلَدُأَ فَأَرَوَّجُهَا فَنَهَاهُ ثُمَّ أَنَاهُ النَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَنَّاهُ النَّالِثَةَ فَنَهَاهُ فَقَالَ زَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَنُودَ فَالَى مُكَارِّرٌ بِكُمْ

## تزويج الزانية

أَخْرَنَا إِبْرَاهِمُ بُنُ مُحَّد النَّيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ اَبُنُ سَعِيد عَنْ عُبِيْد الله بْنِ الْخَفْسِ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٌ عَنْ أَيِهِ عَنْ جَدَّه أَنَّ مَرْفَدَ بْنَ أَيِي مَرْفَد الْغَنَوِي وَكَانَ رَجُلًا شَدِينَة قَالَ فَنَعُوثُ رَجُّلًا لأَخْلُهُ وَكَانَ بَحُمْ الْأَسَارَى مَنْ مَكَّة إِلَى الْمُدينَة قَالَ فَنَعُوثُ رَجُّلًا لأَخْلُهُ وَكَانَ مَنْ هَلَّهُ أَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللل

﴿هذا الدلدل﴾ هو القنفذ وقيل ذكر الفنافذ شبهه بهلانه أكثرمايظهر فىاللبلولانه يخفىرأسه

فضيلة من جهة الآباء أو حسن الافعال والحصال (ومنصب) قدر بينالناس ( آلا أنها لانله) كا نه علم نظال بأنها لا تعيض أو بأنها كانت عند زوج آخر فحا ولدت (الودود) أى كثير المجهة للاوج كانه المراة فر الودود) أى كثير الحبة للاوج كانه المراة فر الودود) أى كثير الراقة يعرف بذلك في البكر واعتبار كونها ودوداً مع أن المطلوب كثرة الأولادكا يدل عليه التعليل لان المجة هي الرسلة الى ما يكون سياً للا و لاد (مكاثر بكم ) أى الانهاء يوم القيامة كافي رواية ابن حبان . قوله فريخ) أن المنافذة يوم القيامة كافي رواية ابن حبان . قوله أو لم تحريم الوائد وسوداً كي يرفى القبل الاسلام أو لم تحريم الزنا (سواداً ) أى شخصا (فيت) أمر من البيتونة (في الرحل) في المنزل (هذا الدلك) بعنم دالين مهملتين بينهما لام ساكنة الفنفذ ولعلها شبته به لائه أكثر ما يظهر في المليا

رَأْمَى فَالُوا فَطَارَ بَوْلُمُ عَلَى وَأَعَمَاهُمُ اللهُ عَنَّى فَقْتُ إِلَى صَاحِي فَمَلَتُهُ فَلَتُ الْتَهْتُ بِهِ
إِلَى الْأَرَاكِ فَكَكُتُ عَنْهُ كَبْلَهُ فَيْتُ إِلَى رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ يَارَسُولَ اللهُ
أَنْكُحُ عَنَاقَ فَسَكَتَ عَنَى فَنَزَلَتِ الزَّائِيةُ لاَيْنَكُمُ اللهِ إِلَّا زَانَ أَو مُشْرِكُ فَدَعَانَى فَقَرَاهَا عَلَى وَقَالَ لاَتُنكُمْ وَاللهِ مَنْ عَنْهُ لِنَّ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فى جسده ما استطاع (فككت عنه كبله) بفتح الكاف وسكون الموحدة القيد الضخر (جا. رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عندى امرأة هى أحب الناس إلى وهى لا تمنع يد لامس قال طلقها قال لا أصبر عنها قال استمتع بها ﴾ قال فى النهاية هو اجابتها لمن أرادها

جل بمكة ﴿ إلى الأراك﴾ بفتح ﴿ كِله﴾ بفتح الكاف وسكون الموحدة القيد الصنح ﴿ لا تنكحها ﴾ قبل هو نهى القيد أوهو منسوخ بقول حرام كما هو الظاهر وعلى المتماع في المواقع أنها مطاوعة لمن أرادها وهذا كناية عن الفجور وقبل مل هوكناية عن بذلها الطعام قبل وهو الآئبه وقال أحمد لم يكن ليامره بامساكها وهي تفجر و رد بأنه لو كانالمراد السخاء لقبل لاترد يد ملتمس اذ السائل يقال له الملتمس لالاسروأ مااللس فهو الجماع أو بعض مقدماته وأيضاً السخاء مندوب اليه فلاتكون المراة المالمات لالاسروأ مااللس فهو الجماع أو بعض مقدماته الروح وعلى الثاني على الدوج صونه وحفظه وعدم تمكينها منه فلي يتمين الاسريطليقها وقبل المراد أنها تتلذذ بمن يلمسها فلا ترد بده ولم يرد الفاحشة العظمي والالكان بذلك قاذة وقبل الاقرب أن الزوج علم منها أن احداث علم منها أن احداث على منها تشار على ماناتها بل ظهر لهذلك بقرآن ورض له في التاتها لان عبد لما يتعالم الماته على منها قدر رسمت بها كان معها قدر رسمت بها أن كن معها قدر رسمت بها أن كن معها قدر رسمت بها كان معها قدر رسمت بها كان معها قدر وقوع الفاحشة منها منوهم (اسمته بها كان كان معها قدر رسم المناقب المناقبة ورقوع الفاحشة منها منوهم (اسمته بها كان كان معها قدر رسمت بها كان كان معها قدر والمناحشة منها منوهم (المستم بها كان كان معها قدر رسمت بها كان كان معها قدر والمناحشة منها منوهم (المناقبة المناقبة ورقوع الماكون على معها قدر رسم له قدر والمناحسة المناقبة ورقوع الفاحشة منها منوهم (المستم بها كان كان معها قدر

أَبُو عَبد الرَّحْنِ هٰذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِت وَعَبْدُ الْكَرِيمِ لِيْسَ بِالْقُوِيِّ وَهْرُونُ بِنُر ثَابِ أَنْبَتُ مِنْهُ وَقَد لَرُسَلَ الْحَدِيثَ وَهْرُونُ ثَقَةٌ وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ

بابكراهية تزويج الزناة

أَخْبَرَنَا عُبِيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيد قَالَحَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ عُبِيْدُ اللهُ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد عَنْ أَيِه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ قَالَ تُسْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعَةَ لَمَـالَهَا وَلَحْسَبِهَا وَ لِجَمَالُهَا وَلِدِينَهَا فَاظْفُرْ لِذَاتِ الدِّينِ رَبِتُ يِذَاكَ

#### أي النساء خير

أَخْبَرَنَا قَتْيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْرِيجُلَانَ عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيُ عَنْ أَبِي هُرَرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثَّى النَّسَاء خَيْرٌ قَالَ النَّيِّ تَسُرُّهُ إِذَا فَظَرَ وَتُطْبِعُهُ إِذَا أَمَّرَ وَلاَ تُخَالُفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بَمَا يَكُرُهُ

وقوله استمتع بها أى لا تمسكها الا بقدر ما تقضى متمة النفس منها ومن وطرها وخشىعليه إن هو أوجب عليه طلاقها أن تتوق نفسه اليها فيقع فى الحرام وقيل معنى لا تمنع يد لامس أنها تعطى من ماله من يطلب منها وهذا أشبه قال أحمد لم يكن ليأمره بامساكها وهى تفجر ﴿تتكح النساء لازبع لمسالها ولحسبها ولجالها ولدنها فاظفر بذات الدين تربت يداك ﴾ قال النووى الصحيح

ما تقضى حاجتك ثم لادلاة فى الحديث على جواز نكاح الوانية ابتدا. ضرورة أن البقاء أسهل من الابتداء على أن الحديث بحتمل كما تقدم وقيل هذا الحديث موضوع ورد بأنه حسن صحيح ورجال سنده رجال الصحيحين فلا يلتفت الى قول من حكم عليه بالوضع والله تعالى أعلم . قوله ﴿ فأظفر بذات الدين ﴾ أى اطلبا حتى تفوز بها وتكون بحصلا بها غاية المطلوب فالامر بها نهى عن ضدها والزانية من أشدالاضداد فينغى أن يكون نكاحها مكروها بهذا الحديث قوله ﴿ تسره ﴾ أى الزوج ﴿ (اذا نظر ﴾ أى لحسنها ظاهراً أولجس أخلافها باطناودوام اشتغالها بطاعة القوالتقوى ﴿ في نقسها ﴾ بتمكيناً حدمن نقسها

#### المرأة الصالحة

## المرأة الغييراء

أُخْبَرَنَا إِسْحُقُ بُنُ إِبْرَاهِمَ أَنْبَأَنَّا النَّصْرُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنْ سَلَةَ عَنْ إِسْحَقَ بن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ أَلاَ تَتَرَوَّجُ مِنْ نِسَاء الْأَنْصَارِ قَالَ إِنَّ فِيمِ لَنَيْرَقَّسَدِيدَةً إِباحة النظر قبل الترويج

أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ بُنُ إِبْرِاهِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرُوانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُو اَبُنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي هَرَيْوَةَ قَالَ خَطَبَ رَجُلُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَظُورَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلْمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللْمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فى معنى هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بمـا يفعله الناس فى العادة فانهم يقصدون هذه الحصال الاربع وآخرها عندهم ذات الدين فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين لا أنه

قوله ﴿ مَنَاعَ ﴾ أى محل للاستمتاع لامطلوبة بالذات فتؤخـذ على قدر الحاجة

فَقَالَ النَّبِي صَلَّى أَنتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنظَرْتَ النَّهَا قُلْتُلَا قَالَ فَانْظُرْ النَّهَا فَأَنْهُأَ جَدَرُأُنَّ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَّا

#### التزويج فى شوال

أَخْبَرَنَا عَيِيدُ أَلَهُ بْنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّنَا يَحْتِي عَنْ سُفْيانَ قَالَ حَدَّثَنِي إِسَمَاعِيلُ بِنْ أُمَيَّةً عَنْ عَبْدُ أَللهُ بْنَ عُرْوَةَعَنْ عُرَوَةَ عَنْ عَاتْشَةَ قَالَتْ نَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ في شُوَّال وَأَذْخِلُتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ وَكَانَتْ عَاتِشَةُ نُحِبُّ أَنَّ تَدُخِلَ نِسَامَهَا فِي شَوَّالٍ فَأَيْ أَسَالتِهِ كَانَتْ أَخْظَى عَنْدُهُ مَنَّى

#### الخطبة في النكاح

أَخْبَرَىٰ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ ثُمَّدَ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الصَّمَد بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ سَمِّعْتُ أَفِيقَلَ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْمُفَلِّمُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرِيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَى عَلْمُ بْنُ

أمر بذلك قال شمر الحسب الفعل الجميل الرجل و آباته ﴿ وَانه أجدر أن يؤدم بينكا ﴾ أى يكون يينكا المحبة والاتفاق يقال أدم الله بينهما يأدم أدماً بالسكون أى ألف و وفق و كذلك آدم يؤدم بالمد فعل وأفعل ﴿ عن عائشة قالت تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شوال وأدخلت عليه في شوال وكانت عائشة تحب أن تدخل نسامها فى شوال فأى نسائه كانت أحظى عنده منى ﴾ قال القاضى عياض والنروى قصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه من كراهة النزوج والدخول فى شوال كانوا يتعليرون بذلك لما فى اسم شوال من الاشالة والرفع من كراهة النزوج والدخول فى شوال كانوا يتعليرون بذلك لما فى الميقاسم شوال من الاشالة والرفع من في ها

قوله ﴿ أَن يَوْدَم ﴾ على بناء المفعول من أدم بلا مد أو بمد أى يوفق ويؤلف بينكما فالنظر المالاً جنية لقصد النكاح جائز قوله ﴿ وأدخلت ﴾ على بناء المفعول ﴿ أَن تدخل نساءها ﴾ أى على أزواجن ومرادها الرد على من كره الذو بج والدخول فى شوال . قوله ﴿ الحَطابَة فى السَكاح ﴾ بكسر الحا. شَرَاحِيلَ الشَّعْيُ أَنَّهُ سَمَعَ فَاطْعَةَ بِنْتَ قَيْس وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَات الْأُولَ قَالَتْ خَطَبَى عَبْدَ الرَّحْن بْنُ عَوْف في نقرَ مِنْ أَضَحَاب مُحَدَّ حَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَقَدْ كُنْتُ حُدَّتُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَجْنَى مَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَجْنَى مَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قُلْتُ مُنَى يَدِكُ فَانْحَحْنَى مَنْ شَنْتَ فَقَالَ الْقُلْقي إِلَى أُمَّ شَرِيك وَأَمُّ شَرِيك أَمْرَأَةٌ عَنَيْهُ مَنَ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَرَّوَجَل يَنْزُلُ عَلَيْها الطَيقانُ فَقَلْتُ سَأَفْتُ مَالَكُ مَنْ اللهُ عَرَّوَجَل يَنْزُلُ عَلَيْها الطَيقانُ فَقَلْتُ سَأَفْتُ اللّهَ عَلَى مَا لَكُمْ مَن اللهُ عَلَى مَل اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

# النهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

أَخْبَرَنَا قَتَيْلَةُ قَالَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ اَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ أَحْدُكُمْ عَلَى خَطْبَةَ بَعْضٍ . أَخْبَرَنَا تُحَدُّ بْنُ مَنْصُورٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن قَالا حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

قوله ﴿فَانَكَحْنَ﴾ من النكاح ﴿ فقال ﴾ بالفا. فى بعض النسخ و فى بعضها قال بلا فا. وهو الظاهر فان هذا رجوع المرأول الفصة والى ماجرى قبل الحطبة حال العدة فالفا. لاتناسه والمراد قال قبل ذلك حال بقاءالعدة ﴿امرأةعتِهَ﴾ صطبالاطاقة وعتبة بسين مهملة مضمومة ومثناة فوقة مفتوحة و بامضددة والآقرب الى الاذهان أن يكون بالتوصيف وغنية بالغين المجمة والنون ﴿الضيفانِ﴾ بكسر العناد

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنِ النِِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضْرٌ لِبَادُ وَلَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى يَبْعٍ أَخِيهِ وَلَا يُخْطُبْ عَلَى خَطْبَةً أَخِيهِ وَلا تُسْأَلِ الْمُزَاَّةُ طَلَاقَ أُخْتِبَالِتُكَمَّغِي،

(ولايبيع الرجل على يع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ﴾ قالالنو وي هما بالرفع على الحبر والمرادبه النبى وهو أبلغ في النهى لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه والنهى قديقع مخالفته فكانا لمعنى عاملوا هذا النهى معاملة الحبر المتحتم قال الحقطاني وغيره ظاهره اختصاص التحريم بالمسلم و به قال الأو زاعى وعم الجهور و أجابوا عن الحديث بأن التقييد فيه خرج على الفالب فلا يكون للممفهوم يعمل به فرولات ألما لمرأة نظلاق أختها ﴾ قال النووى يجوز في تسأل الرفع والكسر الأول على الحنير الذك يولتكفي (لتكتف

جمضيف قوله ﴿لاتناجشوا﴾ النجش بفتح فسكون هو أن يمدح السلمة ليروجهاأو يزيد في الثمن و لايريد شراءها ليغتر بذلك غيره وجي. بالتفاعل لان التجار يتعارضون فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه بمثل مافعل فَهُوا عَنْ أَنْ يَفْعَلُوا مَعَارِضَةً فَضَلًّا عَنْ أَنْ يَفْعَلَ بِدَأَ ﴿ وَلَا يَبْعَ حَاضَرٍ ﴾ جا. على صيغة النهى بسقوط اليا. وعلى صيغة النفي باثبات اليا. وهو بمعنى النهى فلذاً عطف على النهى السابق وكذا مابعدهأىلايع المقيم بالبلدة ﴿ لِـاد ﴾ لبدوى وهو أن بيبع الحاضر مال البادى نفعاله بأن يكون دلالا وذلك يتضمن يم من المرد في حق الحاضرين فانه لو ترك البادي لكانعادة باعه رخيصاً (على بيع أخيه ) قبل المرادالسوم والنهىللشترى دون البائع لآن البائع لايكاد يدخل على البائع وانمــاً المشهور زيادةالمشترىعلىالمشترى وقبل بحتمل الحل على ظاهره فيمنع البائم أن يبيع على يسع أخيه وهو أن يعرض سلعته على المشترى الراكن الى شراء سلعة غيره وهي أرخص أو أجود ليزهده في شراء سلعة الغير قال عياض وهو الأولى ﴿ وَلا يُخطب ﴾ من الخطبة بكسر الحا. بمعنى التماس النكاح من حد نصر وهو يحتمل النفي والنهي وقالوا هَذَا وكذا مأتبله اذا تراضيا ولم يق بينهما الا العقد و لامنع قبل ذلك والجمهور على عدم خصوصهذا الحكم بالمسلم خلافا للاذرعي فعند الجمهور ذكر الآخ المنبي. عن الاسلام خرج مخرج الغالب فلامفهوم له عنــد القائل به ﴿ وَ لَاتِّسَالَ المرأة ﴾ الصيغة تحتمل النهي والنفي والمعنى على النهي قبــل هو نهى للخطوبة عن أن تَسأل الخاطب طلاقى التي في نكاحه وللمرأة من أن تسأل طلاق الضرةأيضاوالمراد الإخت فى الدين وفى النعبير باسم الاخت تشفيع لفعلها وتأكيـد للهى عنه وتحريض لهــا على تركّد وكذا التعبير باسم الآخ فياً سبق ﴿ لتكتفىء ﴾ أفتعال من كفاً بالحدزة أى لتكبُّ ماتى انائها من الحبير وهو علة للسؤال والمراد أنها لاتسأل طلاقها لتصرف به مالحسا من النفقة والكسوة من الزوج عنها مَا في إِنَاتُهَا . أَخَيرَ في هُرُونُ بُنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالكُ ح وَالحرثُ أَبُنُ مَسكِن قَرَادَةً عَلَيْهِ وَأَنا أَسُمُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالكُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ يَحْيَ إِنْ حَبَانَعَ وَاللهُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ يَحْيَ الْنِ حَبَّانَ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنَ وَهْبِ قَالَ الْخَيْطُبُ أَحْدُكُمُ عَلَى إِنْ حَبَّانَ أَنْ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى يُونُسُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنَ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى يُونُسُ عَى وَنُسُ بَنِ عَدْ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنَ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى يُونُسُ عَلَى وَلَيْ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى هُرَوْدَ أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ وَسُولَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ أَحْدُكُمْ عَلَى خَطْبَة أَخِيهِ حَتَّى النِّيَ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ قَالَ لا يَخْطُبُ أَحْدُكُمْ عَلَى خَلْمَة أَخِيهِ وَسَلَمَ قَالَ لا يَخْطُبُ أَحْدُكُمْ عَلَى خَلْمَة أَخِيهُ وَسَلَمَ قَالَ لا يَخْطُبُ أَحْدُكُمْ عَلَى الْهُ عَلْمَ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَعْظُبُ أَحْدُكُمْ عَلَى خَلْمَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لا يَخْطُبُ أَحْدُكُمْ عَلَى خَلِيهُ وَسَلَمَ قَالَ لا يَغْطُبُ أَحْدُكُمْ عَلَى خَلْمَ لَهُ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لا يَخْطُبُ أَحْدُكُمْ عَلَى خَطْبَة أَخِيهِ وَسَلَمَ قَالَ لا يَخْطُبُ أَحَلُمُ عَلَى خَطْبَة أَخِيهِ وَسَلَمْ قَالَ لا يَعْظُلُبُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ عَلَى خَطْبَة أَخِيهِ وَسَلَمْ قَالَ لا يَعْظُلُ اللهُ عَلْهُ وَسُلَمْ عَلْهُ وَسَلَمْ وَالْعَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلْهُ وَسُلَمْ عَلْهُ وَسُلَمْ عَلْهُ وَسُلُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُونَا لَا عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُولُوا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولًا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْم

## خطبة الرجل اذا ترك الخاطب او أذن له

أَخْرَنَى إِبْرَاهِمْ مِنْ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّتَنَا الْحَجَّاجُ مِنْ مُحَدَّ قَالَ قَالَ أَبْنُجْرِ عَ سَمْتُ نَافِعًا مُدَّتُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَكَانَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَسِعَ بَعْضُكُمْ

مافى إناتها ﴾ قال فى النهاية هو تفتعل من كفأت القدر اذا كبتها لتفرغ مافيها يقال كفأت الاناء وأكفأت اذا كبته واذا أملته وهذا تمثيل لامالة الضرة حق صاحبتها من زوجها الى نفسها اذا سألت طلاقها وقال النووى معنى الحديث نهى المرأة الاجنية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها و يصير لها من نفقته ومعرفته ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باكنفاء مافى الاناء بحازا والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أوفى الاسلام

قوله ( حتى بكح ) أى لينظر حتى يكح فيتركها ( أو يترفها ) فيخطبها فهـذه ليست غاية لقوله لا يخطب حتى يقال يلزم منها جواز الخطبة اذا نكح مع أنها لاتجوز حينذ بل غاية للاتظار المفهوم

عَلَى يَعْ بَعْض وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خطْبَة الرَّجُل حَتَّى يَثْرُكَ الْخَاطُ قَلْهُ أَوْ الْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ . أُخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سُلَمْإَنَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاتُم قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي دَبْ عَن الزُّه يَ وَوَ بُدُنُ عَدْ الله بْنَ قُسَط عَنْ أَيْ سَلَةَ بْنِ عَدِ الرَّحْنِ وَعَنِ الْحَرْثِ بْن عَبْد الرَّحْن عَنْ مُحَمَّدُ مْنِ عَد الرَّحْنِ بْنِ تُوْبَانَ أَنَّهُمَا سَأَلَا فَاطَمَةَ بِنْتَقِيْسِ عَنْ أَرَّهَا فَقَالَتْ طَلَّقَنَى زَوْجِي ثَلَاثًا فَكَانَ مَرْزُقُنِي طَعَامًا فِيه شَيْءٌ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَئَنْ كَانَتْ لِى النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لاَّطْلُنَهَا وَلاَ أَقَيْلُ هٰذَا فَقَالَ الْوَكِيلُ لَيْسَ لَك سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ قَالَتْ فَأَتَيْتُ النَّيَّ صَاً اللهُ عَلَهْ وَسَلَّمَ فَذَكُوْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ سُكْنَى وَ لَا نَفَقَةٌ فَأَعْتَدَّى عِنْدَ فُلَانَةَ قَالَتْ وَ كَانَ يأتْمِ الشَّحَانِهُ ثُمَّ قَالَ اعْتَدِّي عَنْدَ أَنِ أُمِّ مَكْتُومَ فَانَّهُ أَعْنَى فَاذَا حَلَلْت فَاكْنيني قَالَتْ فَلَمَّا حَلْكُ آذَتُهُ فَقَالَ رَسُولُاللَّهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ خَطَكَ فَقُلْتُ مُعَاوِيَةُ وَرَجُلْ آخَرُ مِنْ قُرِيش فَقَالَ النِّي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مُعَاوِيةٌ فَانَهُ غُلامٌ منْ غلْسَان قُرَيش لاَشَيْءَ لَهُ وَأَمَّا الآخُرُفَانَهُ صَاحبُ شَرَّ لَا خَيْرَ فِيهِ وَلَكنَ ٱنْكحى أَسَامَة بْنَ زَيْد قَالَتْ فَكَرهْتُهُ فَقَالَ لَمَا نَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّ إِت فَنَكَحَتْهُ

والله تعالى أعلم . قوله ﴿ وعن الحرث ﴾ عطف على قوله عناازهرى وضعير انهماسألالاوبـــلةومحمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان . قوله ﴿ فيه ثنى. ﴾ كناية عن ردارته ﴿ وكان يأتيها أصحابه ﴾ أى كانوا يختممون فى بيتها لكرمها وجودما وعطائها عليهم ﴿ فاذا حلمت ﴾ أى للازواج بالحروج من السدة ﴿ وَأَنْ عَلَى ﴾ بالمد من الايذان بمنى الاعلام أى أخيرين بجالك ﴿ فابه غيلام ﴾ أى من الأصاغر لامن الأكاب ﴿ لامن الشبه وفيه أنه يجوز ذكر منا الأصاف اذا دعت الحاجة اليه وأنه يجوز الخطبة على خطبة آخر قبل الوكون على أن

# باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم

أَخْبَرَنَا نُحَدَّدُ بُنُ سَلَةَ وَالْحِرْثُ بُنُ مُسْكِينِ قَرَاةً عَلَيْهِ وَأَنَّا أَشْمُ وَٱللَّفَظُ لِحُمَّدَ عَنِ الْفَاسِمِ عَنْ مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَ عَنْ أَيِّى سَلَةَ بْنِ عَبْد الرَّحْنِ عَنْ فَاطَعَةَ بْنَتَ فَيْسَ أَنَّ أَا عَرْوِ بْنَ حَفْص طَلَّقَهَا الْبَنَّةَ وَهُو غَالَبُ فَأْسَلَ اللَّهَا وَكِللهُ بَشَعِيرِ فَمَخْطَتُهُ فَقَالَ وَالله مَالَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَلَكَ لَهُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَ كَرَّتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِيْسَ لَكَ فَقَقَةً فَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فَى يَئِتْ أَمَّ شَرِيكَ ثُمَّ قَالَ تَلْكَ أَمْرَأَةً يَغْضَاهَا أَصَّابِي فَقَالَ لَئِسَ لَكَ أَمْرَأَةً يَغْضَاهَا أَصَّابِي فَقَالَ رَلْمَ مَنْ أَنْ مَعْمَونَ مَنْ عَنْ عَنْهِ وَاللّهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ أَمْرَا الله عَلَيْ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ مَلْكَ أَمْرَا أَنَّ بَعْشَاهَا أَصَّابِي فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ مَلْكَ أَمْرَا أَنْ مَعْلَوْنَ عَلَيْكَ وَالْمَالُونَ وَاللّهُ مَلْكَ وَاللّهُ مَلْكَ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ مَلْكُونَ وَاللّهُ مَلْمُ وَلَا مَلْكَ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَلّمُ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ مَنْ عَاقِيقٍ وَاللّمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَلَكُ لَا مَالًا لَهُ وَلَكَ لَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا يَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا يَقْفَعُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ لَاللّهُ لَلْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

(إن أباعمرو برحفص طلقها) قالالنووى هكذا قال الجمهور وقيل أبو حفص بن عمرو وقبل أبو حفص ابن المغيرة واختلف فى اسمه والأكثرون على أن اسمه عبدالحميــد وقال النسائى اسمه أحمد وقال آخرون اسمه كنيته ﴿أُمْمِريكُ﴾اسمها غزية وقيل عزيلةبنت دودان ﴿ فَأَذَنِنَى ﴾ بالمد أى اعلميني ﴿أَمَا أبو جهم فلايضع عصاه عن عاتقه ﴾ قبل المراد أنه كثير الأسفار وقيل

التي صلى الله تعمال عليموسلم خطبها لاسامة قبل ذلك بالتعريض حيث قال فاذا حلمت فآذيني والمصف أخذ منه جواز ذلك اذا كان مأذونا من الحاطب كالني صلى الله تعمال عليموسلم اذ معلوم رضا الكل بما قضى فهو كالمأذون في ذلك والله تعمال أعلم. قوله (فسخطته) بكسر الحاء أى ما رضيت به (يششاها) أى يدخلون عليها (تضمين ليابك) أى ليس هناك من تخالين نظره (فلايضع عصاه) أى كثير الضرب وللناساء كماجا. فيرواية وقبل كثير السفر وقبل كثير المنام والمها كناية عن العضو وهذا أبعد الوجود (فسملوك) كصفحور أى فتير (لامال له) صفة كاشفة

# أنْكِعِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ أَنْكِعِي أَسَامَةً بْنَ زَيْدِ فَنَكُوتُهُ فَجَعَلَ اللهُ عَزَّجَالً

أنه كثير الضرب للنساء قال النووى وهذا أصح قال الحاكم في كتاب مناقب الشافعي من لطيف استنباطه مارواه محمد بن جرير الطبرى عن الربيع قالكان الشافعي يوما بين يدى مالك بن أنس فجا وجل الى مالك فقال باأباعبـدالله إنى رجل أبيع القمرى وانى بعت يومى هذا قمرياً فبعد زمان أتى صاحب القمرى فقال إن قريك لا يصبح فتناكرنا الى أن خلفت بالطلاق أن قرى لايهدأ من الصياح قال مالك طلقت امرأتك فانصرف الرجل حزيناً فقام الشافعي اليه وهو يومئذ ابنأربع عشرة سنة وقال للسائل أصياح قريك أكثر أم سكوته قال السائل بل صياحه قال الشافعي امض فان زوجتك ماطلقت ثم رجع الشافعي الى الحلقة فعاد السائل الى مالك وقال ياأباعبدالله تفكر فىواقعتى تستحق الثواب فقال مالك رحمه الله الجواب ماتقـدم قال فانعندك من قال الطلاق غير واقع فقال مالك ومنهو فقال السائل هوهذا الغلام وأومأ ييده الىالشافعي فغضب مالك وقال من أين هذا الجواب فقال الشافعي لأني سألته أصياحه أكثر أمسكوته فقال ان صياحه أكثر فقال مالك وهذا الدليــل أقبح أى تأثير لقلة سكوته وكثرة صياحه فيهذا الباب فقال الشافعي لأنك حدثتني عن عبدالله بنيزيد عن أبيسلمة بن عبدالرحمن عن فاطمة بنت قبس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ان أباجهم ومعاوية خطباني فبأيهما أتزوج فقال لهــا أما معاوية فصعلوك وأما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وقدعلم الرسول أن أباجهم كان يأكل وينام ويستريح فعلمنا أنه عليه الصلاة والسلام عنى بقوله لا يضع عصاه عن عاتقه على تفسير أرب الأغلب من أحواله ذلك فكذا هنا حملت قوله هذا القمرى لايهدأ من الصياح أن الاغلب من أحواله ذلك فلماسمع مالكذلك تعجب من الشافعي ولم يقدح فى قوله البتة ﴿ وأما معاوية فصعلوك ﴾ بضم الصاد ﴿ لامال له ﴾ قال النووى في هذا الحديث استعمال المجاز وجواز اطلاق مثل هذه العبارة فانه قال ذلك مع العلم بأنه كان لمعاوية ثوب يلبسه ونحو ذلك من المــال المحقر وأن أباجهم كان يضع العصا عن عاتقه فى حال نومه واً كله وغيرهما ولكن لمـا كان كثير الحل للعصا و كان معاوية قليل المـال جدا جاز إطلاق هذا اللفظ عليه بجازا

فِيهِ خَيْرًا وَأَغْتَبَطْتُ بِهِ

## إذا استشار رجل رجلا في المرأة هل يخبره بمــا يعلم

أَخْرَنَا نُحَمَّدُ بُن آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بُن هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيد عَنْ يَرِيدُ بْنِ كَيْسَانَ عَن أَبِي حَازِمَ عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مَنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنِّي تَوَجَّبُ الْمَرَاةَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلاَ نَظَرْتَ النَّهَا فَانَ فَي أَعُنِ الْأَنْصَارِ شَيْنًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ وَجَدْتُ الْمَذَا الْحَدِيثَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ عَنْ يَرِيدُ بْنِ كَيْسَانَ أَنْ جَارَ ابْنَ عَبْد الله حَدَّثَ وَالصَّوابُ أَبُو هُرَيْرَةَ . أُخْبَرَنَا تُحَدُّدُ بْنَ عَبْد الله بْن يَرِيدَ قَالَ حَدَّنَا سُفْهَانُ أَنْ عَبْرِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَارِمَ عَنْ أَبِي هُرَاةً أَنْ وَكُ

باب عرض الرجل ابنته على من يرضى

أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبِأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبِأَنَا مَعْمُرْ عَنِ الزَّهْرِيّ عَنْ سَالِم

﴿واغتبطت به﴾ بفتح التاء والباء ﴿فان فى أعين الأنصار شيئاً ﴾ قال النووى هو بالهمز واحد الاشياء قيل المراد صغر وقيل زرقة

<sup>﴿</sup> واغتبطت به ﴾ على بناء الفاعل من الاغتباط من غبطه فاغتبط أى كانت النساء تغبطى لو فور حظى منه وظاهر الحديث أنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة ثلاثا ومن لايقرل به يعتذر بقول عمر لاندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله تعلى علىموسلم بقول امرأة لا ندرى أحفظت أم نسيت والله تعالى أعلم . قوله ( فان فى أعين الانصار شيئاً ﴾ بالهمز واحد الانشياء قبل المراد صغر وقبل زرقة ولو جعل بالنون صح دراية لا رواية والله تعدالي أعلم

عَن ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ تَأَيَّتُ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنِيْسِ يَعْنِي ابْنَ حُذَافَةً وَكَانَ مِنْ أَضَّحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ شَهِدَ بِلْوا فَتُوثَى باللَّدِيَةَ فَلَقِيتُ عُثْهَانَ بَنْ عَفَانَ فَصَرَّ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَالَ سَأَنْظُ فِي ذَلْكَ فَلَيْتُ لَيَكَ فَقَيْتُ مُقَالَ سَأَنْظُ فِي ذَلْكَ فَلَيْتُ لَيَكَ فَقَيْتُهُ فَقَالَ سَأَنْظُ فِي ذَلْكَ فَلَيْتُ لَيَكَ فَقَيْتُ فَقَالَ سَأَذْمِدُ أَنَّ أَرَوَّجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ حَمُّو فَقَيتُ أَبَّ بِكُر الصَّدِيقَ رَضِي اللهُ عَنْهَ عَلَى عَنْهُ فَقَلْتُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ فَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ فَالْمَكُ مَنْهَ إِلَيْكَ مَنْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَنْكَ حَمْها إِلَى وَمِنْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَأَنْكَ حَمْها إِلَيْكُ شَيْنًا فَلَكُ مَنْهُ عَلَيْكَ مَنْهَا إِلَّالُ لَمَلْكُ مَنْهَا إِلَّالُ مَنْكُ أَنْ مُوالِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ فَالْكُ مَنْهَا إِلَّالًا مُنْ الْأَنْمَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ فَلْكُ مَنْهَا إِلَّا أَنْ الْمُعْمَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ فَلْكُ مَنْهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ فَلْكُ مَنْهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَلَا لَهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَلَوْ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَلَوْلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَالْمَالِكُ فَلْهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ

# باب عرض المرأة نفسها على من ترضى

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْتَى قَالَ حَدَّثَنِي مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ أَبُوعَبْد الصَّمَد قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَائِيَّ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ وَعِنْدُهُ الْبَثَةُ لَهُ فَقَالَ جَامَتِ أَمْرَأَةُ

قوله (تأمت خصة) أىصارت بلازوج بعد موت (خنيس) بالتصغير (فنوفى) على بناء المفعول (فلبقت) أىكشت لبالى متنظراً جوابه (يوى) المراد به مطلقالوقت لا ما يقابل اللية (ظهرجم) بفتحها، وكسرجيمأى ظهرد المجواباً (أوجد) أغضب (فخطها) أىالتمس نكاحها (وجدت على) أىغضبت على (ولم أكن لانشى) من الافتاء أى أظهروالجواب فى شاهدا قد يفضى الذلك فتركت لذلك

إِلَى رَسُولَ أَلَهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَمَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَتْ يَارِسُولَ اللهَ أَلَكَ فَيَّ حَاجَةٌ . أُخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنْ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْجُومٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنْسِ أَنَّ أَمْراَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحَكَت أَبْنَة أَنْسِ فَقَالَتْ مَاكَانَ أَقَلْ حَيَاهَا فَقَالَ أَنْسُ هِيَ خَيْرٌ مِنْكُ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى أَلَهُ أَعَيْهٍ وَسَلَّمَ

#### صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها

أَخَيْرَنَا سُويَدُ بْنُ نَصْرَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلْيَانُ بْنُ الْمُغِيرَة عَنْ ثَابِ عَنْ أَنْسَ قَالَ لَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَزَيْدُ اذْكُرَّهَا عَلَى أَنْسَ قَالَ لَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَزَيْدُ اذْكُرَهَا عَلَى وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَذِكُرُكُ فَقَالَتْ مَاأَنَا بِصَانِعَة شَيْئًا حَتَّى أَنْسَأَمْرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجَدِهَا وَنَزِلَ الْقُرْآنُ وَبَاذَكُرُكُ فَقَالَتْ مَاأَنَا بِصَانِعَة شَيْئًا حَتَّى أَسْتَأْمَرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجَدِهَا وَنَزِلَ الْقُرْآنُ وَبَاللهَ وَسَلَمَ فَذَخَلَ بَغِيْرٍ أَمْنٍ . أَخْبَرَنِيَ أَحْدُ بْنُ يَعْيَى وَاللّهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَخَلَ بَغِيْرٍ أَمْنٍ . أَخْبَرَنِي أَحْدُ بْنُ يَعْيَى

(اذكرها على) أى اخطبها لى من نفسها (فقامت الى مسجدها) أى موضع صلاتها من بيتها قال النووى ولعلها استخارت لخوفها من تقصير فى حقه صلى الله عليه وسلم (ونزل القرآن) يعنى قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها (فدخل بغيرأمر) لان الله تعالى زوجه

قوله (ماكان أفل حيا,ها ) فى القاموس أقله جعلىقليلا كفلله فى استفهامية وكان زائدة وفى أقل ضمير لما وحياها بالنصب مفعول أقل أى أى شى، جعل حياها قليلا والمقصود التعجب من قلة حيائها حيث عرضت نصها على الرجل . قوله (اذكرها كم أى من ذكرها أى خطبها أى اخطبها لاجلى والتمس نكاحها لى (يذكرله) يخطك (أستأمر) استخير (الى مسجدها) أى موضع حلاتها من بيتها قال النووى ولملها استخارت لخوفها من تقصير فى حقه صلحاته تعالى عليهوسلم (ونزل القرآن) يعنى قوله تعالى فلمحافضى زيد منها وطراً زوجنا كها (بغير أمر) لان الله تعالى زوجه اياها بهذه الأية

الشُّوفَىٰ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُونُمُنِمِ قَالَ حَدَّتَنا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ أَبُو بَكُرِ سَمْعُتُ أَسَّ بْنَ مَالك يَقُولُ كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْش تَفْخَرُ عَلَى نِسَاء النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ ۖ وَسَلَّمَ تَقُولُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْكَحَنى مِنَ السَّهَ. وَفَيَها زَلَتْ آيَةُ الْخَجَاب

#### كيفالاستخارة

أَخْبَرَنَا أَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنَ أَبِي الْوَالِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْد الله قَالَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعلَّنَا الاسْتَخَارَةَ فِى الْأُمُورَكُلُهَا كَا يُعلَّنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنَ يَقُولُ إِذَاهَمَّ أَحُدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيُرْكُمْ رَكَّمَتَيْنَ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَة ثُمَّ يَقُولُ اللَّهمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعَلْمِكَ وَاسْتَعِينُكَ بَقُدْرِ تِكَ وَأَسْأَلُكُ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَانَّكَ تَقْدرُ و لِالْقُلْورُ وَتَعْلَمُ وَلاَأْغُلُمْ وَأَنْتَ عَلَامٌ الْنُهُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لَى فِي ديني

إياها بهذه الآية (اذاهم أحدكم الأمر فليركع ركعتين اللهم إنى أستخير كبعلك ) أى أطلب منك الحير و واستقدرك ) أى أسألك أن تقدر لى الحير ( بقدرتك ) قال الكرمانى البافى بعلك و بقدرتك

قوله (أنكحى، السيام) أي أنزلمنه ذلك قوله (كايعلمناالسورة) أي يعتى بشأن الاستخارة لعظم نفهها وعمومه كايعتى بالسورة (يقول) بياناتقوله يعلمنا الاستخارة (اذا م أحدكم الأمر) أي أراده كافرواية ابن مسعود والامر يعم المباح وما يكون عبادة الاأن الاستخارة في العبادة بي التيام في وقت معين الما نجي خير و يستشى ما يتمين إيقاعه فى وقت معين اذ لا يتصور فيه الترك (فليركم) الامر للنعب (من غير الغريضة) يشمل السنن الروائب الاأن يراد الفريضة مع توابعها (أستخيرك) أي أسأل منك أن ترشدنى الى الحشيرك على رواستعيثك في أما طلب منك العون على ذلك المن خيرا و رواية غالب الكتب واستقدك بقدتك والظاهر أن أحدهما نقل بالمعنى والاقرب أن رواية الكتب الاخر (وأسألك) أي أسأل خلك لاجل ضفاك العظم الترديد فيه راجع

وَمَعَاشَى وَعَاقَبَةِ أَمْرِى أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلهِ فَاقْدُرُهُ لِى وَيَسْرُهُ لِى ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هِـ ذَا الْأَمْرَ شُرَّ لَى فَي دِينِي وَمَعَاشَى وَعَاقَبَةً أَمْرِي اَوْ قَالَ فِي عَاجِلَ أَمْرِي وَآجِلهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَٱقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهَ قَالَ وَيُسَمِّي صَاجَتُهُ

# انكاح الابنأمه

أَخْبِرْنَا نُحُمَّدُ بُنُ إِسْمُمِيلَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ عَنْ حَمَّادَ بِن سَلَمَةَ عَنْ ثَابِت الْبَنَاقَى َحَدَّتَى الْنُ عُمَرَ بِنَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً لَمَّا اثْقَضَتْ عَدَّبَا أَبُو بَكْرٍ يَخْطُهُمُ عَلَيْهَ فَلَمْ تَزَوَّجُهُ فَبَعَثَ النَّهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَرْبَنُ الْحُقَالَبِ يَخْطُهُمَا عَلَيْهُ فَقَالَتْ أَخْبِرْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنِّى الْمَرَأَةُ غَيْرَى وَأَذَى الْمَرَأَةُ مُصْدِيَةً

يحمل أنتكو زللاستمانة كما فيقوله تعالى رب بماأندمت على أى بحق علمك وقدرتكالشاملين ﴿ فاقدره لى ﴾ بضم الدال وكسرها أى فقدره من التقدير قال الشيخ أباب الدين القرافي فى كتاب أنو اراابروق يتعين أن يراد بالتقدير هنا التيسير فعناه فيسره ﴿ثم رضى به﴾ أى اجعلى راضياً بذلك ﴿ إنى امرأة غيرى ﴾ هى فعلى من الغيرة ﴿ وافي امرأة مصية ﴾ أى ذات صيان

الى عدم علم العبد بمتملق علمه تعالى اذ يستحيل أن يكورب خيرا ولا يعلمه العليم الحبير و مدنا ظاهر ﴿ فاقدره لى ﴾ بضم الدال أو كسرها أى اجعله مقدورا لى أوقدره لى أى بسره فيو مجازعن التيسير فلا ينانى كون التقدير أزايا ﴿ شرلىق دبنى وماشى ﴾ يغينى أن يجعل الواو هها بمدى أو مجلاف قوله خيرل فى كذا وكذا فان هناك على بابها لان المطلوب حين تيسره أن يكون خيرا من جمع الوجوه وأما حين الصرف فيكفى أن يكون شرامان بعض الوجوه ﴿ ثمرت يهم أى اجعلى راضيا بذلك ﴿ و يسمى حاجته ﴾ أى عندقو لهان هذا الامر والله تعالى أعلم قوله ﴿ غيرى ﴾ إلف مقصورة أى ذات غيرة أى فلا يمكن في الاجتماع مع سائر الزوجات ﴿ مصية ﴾ بضم مع من أصبت المرأة أى ذات صيان وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَوْلِيَاثِي شَاهِدُ فَأَتَى رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَالْكُلُهُ فَقَالَالُ إِنَّى الَّيَهَا فَقُلْ لَمَّا أَمَّا قَوْلُكَ أَنِّي اَمْرَأَةٌ غَيْرَى فَسَأَدَّعُو اللهَ لَكَ فَيُذُهِبُ غَيْرَتَكَ وَأَمَّا قَوْلُكَ إِنَّى اَمْرَأَةُ مُصْيَةٌ فَسَتُكْفَيْنَ صَيْبِانَكَ وَأَمَّا قَوْلُكَ أَنْ لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أُولِيَانَى شَاهِدٌ فَلَيْسَ أَحَدُ مِنْ أُولِيَانِكَ شَاهِدٌ وَلَا غَانِبٌ يَكُرَّهُ ذَلْكَ فَقَالَتْ لِابْنِهَا يَا عُمْرُ قُمْ فَرَوَّجُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَرَوَّجُهُ مُخْتَصَرُدُ

## انكاح الرجل ابنته الصغيرة

﴿ وَلِيسَ أَحَدُ مَنْ أُولِيانَ شَاهَدَ﴾ الظاهر أنه بالنصب خبر ليس ولاعبرة بخطه بلاآلف والمراد أناائسكا ح يحتاج الممشورة الاوليا. فكف يتم بدون حضورهم ﴿ وَفِنْهَ بَغَيْرَتُكُ ﴾ من الانهاب ﴿ فَسَتَكَفَيْنَ صيائك ﴾ من الكفاية على بنا. المفول وصيانك بالنصب على أنه مفعول ثان كما في قوله تعالى فَسِكَفَيْكُم أَى فَسِكَفَيْكُ اللَّهِ المَالِمَةِ قَامِيانَكُ ﴿ شَاهدولانَائِبَ ﴾ هو هنا بالرفم على الوصفية وخبر ليس يكره ﴿ وَمَ فَرُوجٍ ﴾ قِبلَ كان صغيرا فالولى حقيقة هو صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم الْأَسُودَ عَنْ عَائِشَةَ نَرَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهَىَ بِنْتُ ثَمَّـانَى عَشْرَةَ

# انكاح الرجل ابنته الكبيرة

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد ألله بْنِ الْمُبَارِكَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِمْ اهمَ بْن سَعْد قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَن أَبْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبِرَنِي سَالُمُ بْنُ عَبْدِ أَلَهُ أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدَ أَلَهُ بْنَ عُمْرَ مُرَدِّ ثُرَانًا عُمْرَ مِنَ الْخَطَّابِ رَضَى اللهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا قَالَ يَعْنَى تَأَمَّتَ حَفْصَةُ منت عُمر من خُنَيْس بْن حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَضْحَابِ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَتُو فَي الْمُدينَة قَالَ عُمْرُ فَأَنِيدٌ ثُمْ أَنْ فِي عَفَّانَ رَضَى أَللَّهُ عَنْهُ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ بِنْتَ عَمْرَ قَالَ قَلْتُ إِنْ شَيْتَ أَنْكُوْتُكَ حَفْصَةَ قَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَنْتُ لَنَالَيَ ثُمَّ لَقَنِي فَقَالَ قَدْ مَدَالِي أَنْ لَا أَتَزَوَّ جَ يَوْمِي هٰذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقَيتُ أَبَا بَكُرِ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقُلْتُ إِنْ شَنَّتَ زَوَّ جْنُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُو بِكُر فَلَمْ يَرْجعْ إِلَىَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهُ أَوْجَدَ منّى عَلَى عُثْمَانَ فَلَبْثُتُ لَيَالَى ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقَيني أَبُو بَكُر فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَىَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئاً قَالَ مُحَرُرُ قُلْتُ نَمْمْ قَالَ فَانَهُ لَمْ يَمْنَعْنَى أَنْ أَرْجَعَ إِلَيْكَ شَيْثًا فِيهَا عَرَضْتَ عَلَىَّ إِلاَّ أَنَّ قَدْ كُنْتُ عَلْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا وَلَمْ أَكُنْ لأَفْشَى سَرَّرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله ﴿قد بدالي﴾ أى ظهر لى أى هو أن لاأتزوج فى هذه الليلة فاليوم، بمعنى الوقت

# وَلَوْ تَرَكَّهَا رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلْتُهَا

## استئذان البكر في نفسها

أَخْرَنَا قَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ عَدْ الله بْنِ الْفَصْلِ عَنْ نَافِع بِن جُيْر بْنِ مُطْمِ عِن الْبَيْ عَلَيْ وَسَلَمْ قَالَ الْأَيْمُ أَحَقُ بَفْسَهَا مِنْ وَلَيْهَا وَالْبَكُرُ لَيْمَ أَخَوْ بَنْ مُطْمِ لَهُ عَلَيْ وَسَلَمْ قَالَ الْأَيْمُ أَحَقُ بَنْ الله عَلَيْ وَالْبَكُرُ لَمُ عَلَيْ وَالْمَكُرُ الله عَنْ مَالَكَ بْنَ أَنْسَ قَالَ مَمْتُهُ مَنْهُ بَعْدَ مَوْتِ نَافِع بِسَنَةً وَلَهُ يُومَئِدَ حَلْقَةٌ قَالَ أَخْبَرَى عَنْهُ مِنْهُ عَلَيْ وَاللّهَ عَلَيْ وَسَلّمَ قَالَ أَخْبَرَى عَنْ الله بْنُ الْفَصْلِ عَنْ نَافِع بْنَ جُيْر عَن ابْنِ عَلَيْسَ أَنَّ النّبِي صَلّى الله عَلَيْ وَسَلمَّ قَالَ الْخَبْرَى الله بْنُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ وَسَلمَّ قَالَ اللّهُ بَنْ الله بْنَ اللهُ مِنْ وَلَيْكُمُ وَالنّهُمُ وَ إِنْ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْ وَسَلمَ عَلَيْ وَسَلمَ قَالَ حَدَّيْنَ عَلَيْ وَسَلمَ عَلَيْ وَسَلمَ عَلَيْ اللّهُ مِنْ جُبْر بْنُ مُطْمِع عَنِ أَبْنِ عَلَيْسَانَ عَلَيْ مَنْ عَبْر بْنُ مُطْمِع عَنِ أَبْنِ عَلَيْسَانَ عَنْ الْعَ بْنِ جُبْر بْنُ مُطْمِع عَنِ أَبْنِ عَلَيْسَانَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ فَعْ بْنِ جُبْر بْنُ مُطْمِع عَنِ أَبْنِ عَلَيْسَانَ

﴿ الآيمُ احق بنفسها ﴾ قال فى النهاية الآيمُ فى الاصل التى لاز وجلما بكراً كانت أو ثيباً مطلقة كانت أو متوفى عنها و يريد بالآيم فى هذا الحديث الثيب خاصة وحمله الكوفيون على كل من لازوج لهـا ثيباً كانت أو بكراً كاهو مقتضاه فى اللغة قال القاضى عياض واختلف فى قوله أحق بنفسها هل المرادبالاذن فقط أمهه و بالعقدوا لجمهور على الأول ﴿ و إذنها صائها ﴾ بضم الصادوهو السكوت

قوله (الأيم). بفتح تتشديد تحتية مكسورة فى الاصل من لا زوج لها بكرا كانت أو ثبيا والمراد هبنا النيب لرواية النيب ولقابك بالبكر وقبل وهو الأكثر استعمالا (أحق) هو يقتضى المشاركة فيفيد أن لها حقا فى نكاحها ولوليها حقا وحقها أوكد من حقه فانها لانجير لاجل الولى ومو يجبر لاجلها فان أبى زوجها القاضى فلا ينافى هذا الحديث حديث لانكاح الا بولى (صماتها) بعنم الصاد السكوت قوله (والبيمة) يدل على جواز نكاح البيمة بالاستئنان قبل البلوغ ومن

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الاَّيْمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا وَالْيَيْمَةُ تُسْتَأْمُ فِي نَفْسَهَا وَإِذْنَهَا صُهَاتُهَا . أَخْرِيَا نُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمُرَ عَنْ صَالِحٍ أَبْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ مِنْ جُبِيْرٍ عِنَ أَنْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ للْوَلَى مَعَ النَّيْبِ أَمْرُ وَالْيَيْمَةُ تُسْتَأْمُرُ فَصَمْتُهَا إِفْرَادِهَا

#### استئار الاب البكر في نفسها

أُخَبَرَنَا نُحَدَّ بُنُ مُنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ زِياد بْنِ سَعِيد عَنْ عَبْدالله بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافعٍ بْنِ جُبِيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبُكُرُ يُسَتَأْمُرُهَا أَبُوهَا وَإِذْنَها صَائَها

### استئار الثيب في نفسها

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرْسُتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمِعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يُحْيَى أَنَّ أَبا سَلَمَةَ حَدَّتُهُ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَـلَمَ قَالَ لاَتُنكَحُ النَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلاَ تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ

#### اذن السكر

أَخْبَرَنَا إِسْحَقَ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ أَبْنِ جُرَيْحِ قَالَ سَعِعْتُ أَبْنَ أَبِي مُلْيْكَةَ يُعَدِّثُ عَنْ ذَكُوانَ أَبِي عَمْرِو عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْدٍ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَأْمُرُوا النَّسَاءَ فِي الْمِضَاعِهِنَ قِيلَ فَانَ الْمِكْرَ تَسْتَحِي وَتَسْكُتُ قَالَ هُوَ إِنْهُمَا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هَسَامٌ عَنْ يَحْيَى بن مُحَمَّدُ بنَ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هَالُهُ وَهُو اَبْنُ الْحُرثِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْدِ وَاللهِ عَلْمُ اللهِ عَبْدِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

# الثيب يزوجها أبوها وهيكارهة

أَخْبَرَنَى هُرُونُ بُنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالكُ عَنْ عَبْد الرَّهْنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَنْ مَالكُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْد الرَّهْنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالكُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْد الرَّهْنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالكُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْد الرَّهْنِ وَبُحَمَّع أَبْنَى يَزِيد بْن جَارِيَّة الْأَنْصَارِيَّ عَبْد الرَّهْنِ وَبُحَمَّع أَبْنَى يَزِيد بْن جَارِيَّة الْأَنْصَارِيِّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْت خَذَامٍ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَا وَهِيَ ثَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلْكَ قَاتَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْد الرَّهْنِ اللهِ عَنْ عَبْد الرَّهْنِ أَيْبُ فَكَرِهَتْ ذَلْكَ قَاتَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْد الرَّهْنَ اللهُ عَنْ عَبْد الرَّهْنِ اللهِ عَنْ عَبْد الرَّهْنِ اللهِ عَنْ عَبْد الرَّهْنِ اللهِ عَنْ عَبْد الرَّهْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْد الرَّهْنِ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْد الرَّهْنِ وَاللهِ اللهِ عَنْ عَبْد الرَّهْنِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْد الرَّهْنِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَبْد الرَّهُ اللهُ الل

## البكر يزوجها ابوها وهيكارهة

أَخْبَرَنَا زِيادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ غُرَابِ قَالَ حَدَّثَنَا كُمْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ

أمرها من لا يى ذلك لازما يقولمانه لتطبيب عاطرها أحب وأولى . قوله ﴿فَى أَبْضَاعِينَ ﴾ أَيَّا نَفْسُهِنَ أَوْ فَرُوجِينَ . قَوْلُهُ وَهِنْتُ خَذَامٍ ﴾ بكسر الحال الملجمة وذال معجمة . قوله ﴿وهى ثيبٍ ﴾ ظاهره أنّه لااجبار على الثيب ولو صغيرة لان ذكر هذا الوصف يشعر بأنه مدار الرد ومن لابرى أن المؤثر في عدم الاخبار البارغ يرى أن هذه حكاية حال لاعموم لها فيحتمل أن تكون باللة فصار حق الفسخ سبب عَبْد الله بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ عَاتِشَةَ أَنَّ فَاقَدَّخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَجَى أَبْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتُهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ فَآلَت اجْلمِي حَتَّى يَأْتِي النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَادَ رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَادَ مَرَّكُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْ أَرْدُتُ أَنْ أَعْلَمَ اللّذَسَاد مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. أَخْبَرَنَا عَرْدُو بْنَ عَلَى وَلَكُنْ أَرْدُتُ أَنْ أَعْلَمَ اللّذَسَاد مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. أَخْبَرَنَا عَرْدُو بْنَ عَلَى وَاللّهَ مَنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. أَخْبَرَنَا عَلْمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشَامُ الْيَقِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَانْ سَكَتَتْ فَهُو إِنْهُمْ وَإِنْ أَبْدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُشَامُ الْيَقِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَانْ سَكَتَتْ فَهُو إِنْهُمْ وَإِنْ أَبِينَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُشَامُ الْيَقِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَانْ سَكَتَتْ فَهُو إِنْهُمْ وَإِنْ أَبْدُ

### الرخصة في نكاح المحرم

أُخْبَرَنَا عَمْرُونِنُ عَلَى عَنْ نُحَمَّد بنِ سَوَاه قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَنَادَةَ وَيَعْلَى بنُ حَكِيمٍ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَرَوَّجَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَرِثَ وهُو تُعْرِمُ وَفِي حَدِيثِ يَعَلَّى بِسَرِفَ ، أَخْبَرَنَا لَحَمَّدُ بنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ

(وان أبت فلا جواز عليها) أى لاولاية عليها مع الامتناع (عن ابن عباس أن النبي صلى القعليه وسلم تزوج ميمونة وهو عرم) قال القاضى عباض لم يرو ذلك غيرابن عباس وحده وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف ابن

ذلك الا أنه اشتبه على الراوى فزعم أنه الحق لكونها ثيبا والله تعالى أعلم قوله (ليرفع بـ) أى لبزيل عنه بانكاسى اياه (خسيسته) دنارة أى أنه خسيس فاراد أن يجعله بى عزيرا والحسيس الدنى والحسة والحساسة الحالة التى يكون عليها الحسيس يقال رفع خسيسه فانا ضل به فعلا يكون فيه رفعته (فجعل الامر البها) يفيد أن النكاح منعقد الأأن نفاذهالي أمرها (أللنساء) بهمزة الاستفهام ولام الجر قوله (وان أبت فلا جواز علمها) أى لا سيل عليها أولا ولاية عليها وهذا يدل على أنه ليس على عُمرُه عَنْ أَنِي الشَّعْنَاء أَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَخْرَهُ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَّتِ مَيْمُونَهُ وَهُو عُمرٌم . أَخْبَرَنَا ثُمَّالُ بَنْ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَى إِبْراهِيمُ بنُ الْحَبَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا وُهيْتُ عَن أَبْنَ جُرِيْجٍ عَنْ عَطَاء عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَسَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُو مُحْرِمٌ جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَسْكَحَمًا إِيَّاهُ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله وَهُو أَبْنُ مُوسَى عَنِ أَبْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاء عِنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَرَوَجَ مَيْمُونَةَ وَهُو يُحْرِمُ

# النهى عن نكاح المحرم

أَخْبَرَنَا هُرُونُ بُن عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالكُّو َالحُرِثُ بَنْ مَسْكِين قَرَامَةً عَلَيْهُ وَأَنَا أَشْمُ عَنِ أَبْنِ الْقَلَسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالكُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُنَيْهُ بَنْ وَهْبَ أَنَّ أَبَانَ ابْنَ عُثْبَانَ قَالَ سَمْتُ عُثْبَانَ بْنَ عَقَانَ رَضَى اللهُ عَنْ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا يَنْكُمُ الْحُرْمُ وَلَا يُنْكُمُ وَلَا يَخْطُبُ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَتُ قَالَ رَسُولُ ا

عباس ولانهم أضبط من ابزعباس وأكثر ومنهم من تأوله على أن المراد تروجها فى الحرم وهو حلال ويقال لمن هو فى الحرم بحرم وان كان حلالا وهى لغة شائعة معروفة ومنه البيت المشهور « قتلوا ابزعفان الخليفة محرماً » أى فى حرم المدينة قلت وقيل فى البيت أى فى شهر حرام يقال أحرماذا دخل فى الشهر الحرام (لاينكم المحرم) أخذ به الأئمة الثلاثة والجمهور وتعلق أبوحنيفة رحمه الله بالحديث السابق وأجيب بعد ماتقدم بأن الصحيح عند الأصولين ترجيح القول

الصغير و لاية الاجبار لغير الآب وعند الشافع لا فائدة لامرها فلذلك حمل بعضهم اليتيمة على البالغة كما تقدم . قوله ﴿لاينكم ﴾ من النكاح والثانى من الانكاح ﴿ ولا يخطب ﴾ كينصر من الحلطبة وقد أَبْنُ زُرِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَمِيدُ عَنْ مَطَرِ وَيَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ عَنْ نَبْيَه بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبَانَ بْن عُمُّهَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضَى الله عَنْهُ حَدَّثَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمً أَنَّهُ قَالَ لَا يُنْكُ الْخُرْمُ وَلَا يُنْكُمُ وَلَا يُخْطُبُ

## مايستحب من الكلام عند النكاح

أَخْبَرَنَا قَنْيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُرٌ عَنِ الْأَعْسَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَدِدالله قَالَ عَلْيَا وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ التَّشْهُدُ فِي الصَّلَاة وَالتَّسْهُدُ فِي الْمَاكَة وَالتَّسْهُدُ فِي الْمَاكَة وَالتَّسْهُدُ فِي الْمَاكَة وَالتَّسْهُدُ فَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْفُسْنَا مَنْ بَهْدَهُ اللهُ فَلَا مُصْلَّ لَهُ وَمَنْ يَضْلُلُ اللهُ فَلاَ هَادَى لَهُ وَلَشْهُدُ أَنْ لاَلِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ نُحَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ يَقْرَأُ ثَلَاصُهُ أَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ يَقْرَأُ ثَلَا صَلَّا اللهُ وَأَنْ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ يَقْرَأُ ثَلَاصُورِ قَالَ حَدَّتَنَا مُحَدَّبُنُ عِيسَى قَالَ وَرَسُولُهُ وَ يَقْرَأُ ثَلَاصُورِ قَالَ حَدَّتَنَا مُحَدَّبُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا بِنْ أَيْ زَائِدَةَ عَنْ دَاوِدُ عَنْ عَرُو بِنْ سَعِيدَ عِنْ سَعِيدِ بْنُ جَبْيرَ عَن عَرُو بْنَ سَعِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنُ جَبْيرَ عَن عَرُو بْنَ سَعِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنُ جَبْيرَ عَن أَنْ رَجُلاكُمُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ فَلا هَاللهُ اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا هَاتِهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا هُولَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا هَاكُونَ اللهُ فَلَا هُولَا لَهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا هُولَا اللهُ فَلَا هُلَا اللهُ فَلَا هُولَا اللهُ فَلَا هُولَا لَهُ فَلَا هُلَا اللهُ فَلَا هُلَا هُولَا لُلُهُ فَلَا هُولَا لُلُهُ فَلَا هُولَا لُهُ فَلَا هُولَا اللهُ فَلَا هُولَا اللهُ فَلَا هُولَا لَهُ فَلَا هُولَا لَهُ فَلَا هُولَا لَا لَهُ فَلَا هُولَا لَهُ فَلَا هُولَا لَهُ فَلَا هُولَا لَا لَهُ فَلَا هُولَا لَهُ فَلَا هُولَا لَا لَهُ فَلَا هُولَا لَا لَهُ فَلَا اللهُ فَلَا عَلَا اللّهُ فَلَا هُولَا لَلْ اللهُ فَلَا هُولَا لَا لَهُ فَلَا هُولَا لَا لَهُ فَلَا هُولَا لَا لَهُ فَلَا هُولَا مُولَا لَلْهُ فَلَا هُولَا مُؤْلِلُولُ لَلْهُ فَلَا فَا لَا فَاللّهُ فَلَا هُمُولَا لَلْهُ فَلَا هُولَا مُؤْلَا مُؤْلِولًا فَلَا لَا فَلَا لَا لَا لَا لَهُ فَلَا هُولَا لَاللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا لَا فَلَا لَا لَا لَاللّهُ فَلَا لَا فَالِهُ لَلْهُ فَلَا لَا فَلَا لَا فَا لَا لَهُ فَلَا لَا لَا لَا ف

لانه يتعدى المالغير والفعل قد يكون مقصورا عليه ومن خصائصه ﴿ وَلاَيْنَـكُم ﴾ بضم أولهأى لايزوج امرأة بولاية ولاوثالة ﴿ وَلاَيْطُب ﴾ هزيمي تنز بايس بحرام

تقدم الكلام على الحديثين في باب الحج. قوله ﴿وَالتَّسُهِ فَالْحَاجَةُ ﴾الظاهرعوم الحاجِمَالُنكُ وعَيْره و يؤيده بعض الروايات فينبغي أن يأتي الانسان بهذا يستعين به على فضائها وبمسامها و لذلك قال الشافعي الحظية ستفي أول العقود كلها مثل البيع والنكاح وغيرهما والحاجة اشارة البهار يحتمل أن المراد بالحاجة

أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحَدُهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ ثُمَّـدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

# ما يكره من الخطبة

أَخْرِنَا إِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيرِ عَنْ تَمْيِمٍ بْنِ طَرَقَةَ عَنْ عَدىً بْنِ حَاتِمِ قَالَ تَشَهَّدَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ يُطِحِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهُ وَسَلَمَ بَشْسَ الْخَطِيبُ أَنَّتَ

(فقال أحدهمامن يطع الله و رسوله فقد شد) بفتح الشين وكسرها (ومن يعصهما فقد غوى) غوى بفتح الوا و وكسرها قال عياض والصواب الفتح وهو من الني وهو الانهماك في الشر (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنس الحطيب أنت) قال الفرطبي ظاهره أنه أنكر عليه جمع اسم الله تعالى واسم وسول الله صلى الله عليه وسلم فيضمير واحد و يعارضه مار واه أبو داود من حديث ابن مسعود أن الني صلى الله عليه وسلم خطب فقال فى خطبته من يطع الله و رسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وهما صحيحان و يعارضه أيضاً قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على الني فجمع بين ضمير اسم الله وملائكته ولهذه المعارضة صرف بعض القراه هذا الذي فجمع بين ضمير اسم القراه هذا الذم إلا أن هذا الحنطيب وقف

التكاح اذهو الذى تعارف فيه الحظية دونساتر الحاجات. قوله ﴿ فقدرشد ﴾ بفتح الشين هو المشهور الموافق لمنو المنافق المنافق

## باب الكلام الذي ينعقد به النكاح

أَخْبَرَنَا نَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورَ عَنْ سُفَيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَسَعْد يَقُولُ إِنِّى لَفِى الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ فَقَامَتَ أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهُ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْفِهَا رَأَيْكَ فَسَكَتَ فَلْ يُجْبَهَا النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ بِشَهُۥ ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْفِها رَأَيْكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ

على ومن يعصهما وهذا التأويل لم تساعده الرواية فان الرواية الصحيحة أنه أنى باللفتلين فى مساق واحد وان آخر كلامه انمـاهو فقدغوى ثم ان الني صلى الله عليـه وسلم رد عليه وعلمه صواب ما أخل به فقال قل ومن يعص الله و رسوله فقد غوى فظهر أن ذمه له انمـا كان على الجمع بين الاسمين فى الضمير وحينئذ يتوجه الاشكال و يتخلص عنه من أوجه أحدها أن المتكلم لايدخل تحت خطاب نفسه اذا وجهه لغيره فقوله صلى الله عليه وسلم بشس الخطيب أنت منصرف لغير النبي صلى الله عليه وسلم لفظاً ومهنى وثانها أن انكاره صلى الله عليه وسلم على ذلك الخطيب يحتمل أن يكون كان هناك من يتوهم التسوية من جمعها فى الضمير الواحد فنع ذلك من أجله وحيث عدم ذلك جاز الاطلاق وثالثها أن ذلك الجمع تشريف و قد تعملاً أن يشرف من شاء بمـا شاء و يتمع من مثل ذلك الغير كما أقسم بكثير من المخلوقات ومنعنا من القسم بها فقال سبحانه و تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي و لذلك أذن ومنعا من الله على وسلم فى اطلاق مثل ذلك ومنع منه الغير على لسان نيه ورابعها أن المل بغير المنح أولى لاوجه لأنه تقييد قاعدة والحذير الآخر يحتمل الحصوص كما قررناه المعربة الخير ناقل والآخر والانه قول والذانى فعل

الضمير تخل بالتعظيم الواجب و يوهمالتشريك بالنظرالى بعض المتكلمين و بعض السامعين فيختلف حكمه بالنظر الى المتكلمين والسامعين والله تعالى أعلم

زَوْجِنِهَا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ هَلْ مَعَكَ شَيْ. قَالَ لَا قَالَ اُذَهَبْ فَاطْلُبُ وَلُو خَاتَمًا مِنْ حَديد فَلَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَادَ فَقَالَ لَمْ أَجْد شَيْئًا وَلا خَامَّا مِنْ حَديد قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنُ شَيْ. قَالَ نَعْمَ مَعِي سُورَهُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ قَدْ أَنْكُ حُنَّكَمَاعَلَى مَامَعَكَ مِنَ الْقُرآنَ

#### الشروط فى النكاح

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّاد قَالَ انَّبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِّي حَبِيب عَنْ أَي الْخَيْر عَن

فكان أولى . وقال النووى قال القاضى عباض وجماعة من العلماء أبما أنكر عليه لتشريكه فالضمير المقتضى التسوية وأمره بالعطف تعظيا بقه تعالى بتقديم اسمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يقل أحدكم ماشا والله وشاء فلان ولكن ليقل ماشاء الله ثم شا فلان والسواب أن سبب النبى أن الجعاب شأنها البسط والايضاح واجتناب الاشارات والرموز فلهذا ثبت في الصحيحة أن رسول الله صلى القاعليه وسلم كان اذا تكلم بكامة أعادها ثلاثاً لتفهم وأما قول الأولين فيضعف بأشياء منها أن مثل هذا الشه ورسوله أحب اليه بماسواهما وغيره من كلام رسول الله على الضعيد عن الأحاديث الصحيحة من الأحاديث وابما ثنى الضعاد عليه علم مخل كم ماقل من الأحاديث وابما ثنى الفته كل ماقل من الأحاديث وابما أن الضعير هذا لأنه ليس خطبة وعظ وابما هو تعليم حكم فكل ماقل له فله كان أقرب الى حفظه بخلاف خطبة الوعظ فانه ليس لمراد حفظها أيما يراد الاتعاظ بها ومما يؤيد هذا ماثبت في سن أبي داود باسناد صحيح عن ابن مسعود قال علمنا رسول الله يصهما فانه لا يضر المن فلم نقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه وقال الشيخ عز الدين من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجوز له الجمع في الصمير بينه و بين ربه تعالى وذلك متنع على غيره قال والماعتيم من غيره دؤلك عنيم هائل والماعتيم من غيره دؤلك عنيم هائل والماعتيم من غيره دؤلك عنيم هذلك وغيره ذلك عنيم هائل والماعتيم من غيره دؤلك عنيم هائل والماعتيم من غيره دلك غيره اذا جع أوهم اطلاقه التسوية بخلافه هو فان منصبه لايتطرق اليه اليه المهاه لانكوري المهاه المها ذلك

قوله ﴿ قَدَ أَنكَحَنكُما على مامعك من القرآنَ ﴾ قد جا. في هذا اللفظ روايات لكن لمـاكان هذا اللفظ أنسب بالمقام أشار المصنف بايراده في هذه الترجمة الى أنه الاصل و باقي الالفاظ روايات بالمعني واقبّ

عُقِبَةَ بْنِعَامِرِ عَنْ رَسُولِ اللهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِمِمَالسَّتَ طَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ . أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنَ بَمِمِ قَالَ سَمْتُ حَجَّاجًا يَقُولُ قَالَ أَنْ جُرِيْجٍ لِهِ الْفُرُوجَ . أَخْبَرَنَا عَبُدُ أَيْنَ عَلَمْ إِنَّ مَا أَنْ يَعْلَمُ اللّهُ عَنْ عَقْبَةً بْنِعَامِرَ أَنَّ اللّهُ إِنَّا الْخَيْرِ حَدَّثُهُ عَنْ عَقْبَةً بْنِعَامِرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ أَحَقَّ الشُرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا الشَّحَالَةُ إِنِهِ الْفُرُوجَ عَنْ النَّبِيِّ الْفُرُوجَ اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرِاهِيمَ قَالَ أَنْسَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ جَانَتِ أَمْرَاَةُ رَفَاعَةَالَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَقَنَى فَأَبْتَ طَلَاقِ وَإِنَّى تَرَّوْجُتُ بَعْدُهُ عَبْدَالرَّحْنِ بْزَالزِيرِ وَمَا مَعْهُ إِلّا مِثْلُ هُذَبَةِ النَّوْبِ فَضَحَكَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ لَعَلَّكَ تُرْبِدِينَ أَنْ تَرْجِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ

# ﴿عبدالرحمن بن الزبير﴾ بفتح الزاى وكسر الموحدة مكبر ﴿حتى يذوق عسيلتك﴾ قال فى النهاية

تعالى أعلم قوله ﴿انَاحَق الشروط الح﴾ خبر انهااستحلتم وان يوف به متعلق بأحق أى اليقالشروط 
بالايفاء شروط النكاح والظاهر أن المراد به كل ماشرطه الزوج ترغيبا للمرأقفالتكاحمالم يكن محظوراومن 
لايقول بالعموم يحمله على المهر فانه مشروط شرعا فى مقابلة البضع أوعلى جميع ماتستحقه المرأة بمقتضى 
الزواج من المهر والنفقه وحسن المماشرة فانها كانها التزمها الزوج بالعقد . قوله ﴿جامت امرأقواعة﴾ 
بكسر الواء ﴿ فَالِمَنُ الله المماشرة فانها كانها التزمها الزوج بالعقد . قوله ﴿جامت امرأقواعة﴾ 
كذا ذكره السيوطى فى كتاب الطلاق فى حاشية الكتاب وكذا هو المحفوظ والمضبوط فى بعض 
الليمة المصححة مع علامة التصحيح لكن قال السيوطى همنا بفتح الزاى وقتح الموحدة ولعلمهم وافة 
تعالى أعلم ﴿ (الأمثل هدبة الثوب﴾ هو بضم ها وسكون دال طرفه الذى لم ينسج تريد أن الذى ممه 
رخو أو صغير كمارف الثوب لاينى عنها والمراد أنه لايقدر على الجماع ﴿ لا ﴾ أى لارجوع الك الى 
وظاهة ﴿ عسيلك ﴾ تصغير العسل والحاء لان المسل ويذكر و يؤنث وقيل على ارادة اللغة والمراد الخاه

وَتَلُوق عُسَــيْلَتَهُ

# تحريم الربيبة التي في حجره

لَّغَيْرَنَا عُرَانُ بُنَ بَكَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبُ قَالَ أَغْيَرَى الزَّهْرِيُ
قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوهُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَيِ سَلَمَةَ وَأَهُمُا أَمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَرَسُولَ الله أَنْكُمْ أُخْبَى بِنْتَ أَيْ سَفْيَانَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّها قَالَتْ يَرَسُولَ الله أَنْكُمْ أُخْبَى بِنْتَ أَيْ سَفْيَانَ قَالَتْ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ إِنَّ أَخْبَى بَنْتَ لَكُمْ لَللهُ كَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ إِنَّ أَخْبَى بَنْتَ لَيْ سَلَمْ لَكُ أَنْ تَنْكَ مُ ذَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ إِنَّ أَنْتُكَ لَمْ يَكُولُ لَنَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ إِنَّ أَخْبَكُ لَائِحَةً لَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ إِنَّ الْخَبَكُ لَلْهَ لَكُولُ اللهُ إِنَّ الْتَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكَحَ دُرَّةً بِنْتَ أَيْ سَلَمَةً فَقَلْتُ وَلَهُ إِنَّا لَيْتَعَدَّتُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكَحَ دُرَّةً بِنْتَ أَيْ سَلَمَةً فَقَالَ بِنْتُ أَمْ سَلَمَةً فَقَلْتُ وَلَقَ لَهُ إِنَّا اللّهَ لَوْلًا أَنَّا رَبِيتَى فِي حَجْرِي مَاحَلَتْ لِي إِنَّا لَائِتُ وَلَا أَنْهُ إِنَّا لَمْ يَعْرَفُونَ وَقُولُ وَلَوْلًا اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللّهُ إِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ الللهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله

# تحريم الجمع بين الأم والبنت

أَحْبَرَنَا وَهْبُ ثُرُيَان قَالَ حَدَّثَا أَنْ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَى يُونِسُ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ أَنَّ

شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لهما ذوقا واتما أنث لأنه أراد قطعة من العسل وقيل على اعطائها معنى النطقة وقيل العسل فى الأصل يذكر ويؤنث فن صغره مؤتناً قال عسيلة كفويسة وشميسة وانما صغره اشارة الى القدر القليل الذى يحصل به الحل ﴿ ثُويةٍ ﴾ بمثلة مضمومة

الحاع لالنة ازال المـا. فان التصغير بقتضى الاكتفا. بالتقليل فيكتفى بلذة الجماع وليس المراد بقوله تفوقي عسيلته عبـد الرحمن بن الزبير بخصوصه بل زوج آخر غير رفاعة والله تعالمي أعـلم

عُوْوَةَ بْنَ الْزِيْرِ حَدَّتُهُ عَن زَيْنَبَ بنت أَبِي سَلَهَ أَنَّ أُمَّ حَبِيَةَ زَوْجَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَتْ يَارَسُولَ اللهَ أَنْكُحْ بِنْتَ أَى تَعْنَى أُخْتَهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْمُوسَلَّمَ ُوتُحَبِّينَ ذٰلك قَالَتْ نَعُمْ لَسْتُ لَكَ بُمُخْلِيَة وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَتْنِي فِي خَيْرِ أُخْتَى فَقَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ إِنَّ ذٰلِكَ لَايَحَلُّ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ يَارَسُولَ الله وَالله لَقَدْ تَحَدَّثُنَا أَنَّكَ رَنَّكُمُ دُرَّةَ بِنْتَ أَى سَلَهَ فَقَالَ بِنْتُ أُمِّ سَلَهَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيهَ نَعَرْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَوَاللَّهَ لُوانَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي في حَجْرِي مَاحَلَّتْ إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخي منَ الرَّضَاعَة أَرْضَعَتْني وَأَبا سَلَةَ ثُولَيْةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتَكُنَّ وَلا أَخَوَاتكُنَّ. أُخْبِرَنَا أُقَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَى حَبِيبِ عَنْ عِرَاكَ بْنِ مَالك أَنَّ زَيْنَبَ بنْتَ أَى سَلَةَ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَا كُحْ دُرَّةَ بِنْتَ أَى سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَوْ أَنَّى لَمْ أَنْتُكُحْ أُمَّ سَلَهَ مَاحَلَّتْ لِي إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَة

ثم واو مفتوحة ثم يامالتصغير ثم موحدة مولاة لأبي لهب ﴿ لست لك بمخلية ﴾ بضم الميم وسكون الحذاء المعجمة أى لست أخلى لك بغير ضرة ﴿ شركتنى ﴾ بفتح الشين وكسرالرا \* ﴿ درة بنت أنسلة ﴾ بضم الدال المهملة وتشديد الرا \*

قوله (لست لك بمخلية) اسماعلمن الاخلاء أى لست بمنفردة بك ولاعالية من ضرة (دوة) بضم دال مهملة وتشديدرا. (تويية) بمثلة مضمومة ثم واومفتوحة ثم يا. التصفير ثمموحدة مولاة لأبي لهب (فلا تعرض) من العرض. قوله (وأحب من شركتني) بكسرالرا.

## تحريم الجمع بين الاختين

أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هَشَامٍ عَنْ أَيِهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَيِ سَلَةَ عَنْ أَمُّ حَبِينَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فَالَتْ ثَرَقَجُها قَالَ فَأَنَّ وَلَا فَأَصَنَعُ مَاذَا قَالَتْ تَرَوَّجُها قَالَ فَانَّ لَكَ مُخْلِيّة وَأَحَبُّ مَنْ يَشْرَكُنى فِ خَيْر أُخْتِى قَالَ إِنَّهَا لَمْكَ أَحْبُ مَنْ يَشْرَكُنى فِ خَيْر أُخْتِى قَالَ إِنَّهَا لَا لَهُ مَا لَكَ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ الرَّضَاعَةِ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَى اللّهُ اللّه

#### الجمع بين المراة وعمتها

أَخْبَرَنِي هُرُونُ ثُنُ عَبْدُ اللهَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالكُ عَنْ أَيِي الزَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنَّ أَيِي هُرْيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجْعَمُ بَيْنَ الْمُرْأَةَ وَعَمَّمَا وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةَ وَخَالَتُهَا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَابِ بْنِ يَحْي عَبْدُ اللهُ بْنِ الْزَيْيِرْ بْنَ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَلْيْحٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ ٱبْنُ شِهَابَ أَخْبَرَكَ قُيْصَةُ بَنْ ذُنْقٍ بِي أَنْهُ سَمَعَ أَبَا هُرَيْزَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا أَنْ يُجْعَعَ

<sup>(</sup>قوله لايجمع) على بناءالمفعول نهى أوغى بمعناه و يحتمل بنا. الفاعل على الرجهين على أن الضميرلاحد أو ناكح والمراد أنه لايجمع فى الكاح بعقد واحد أو عقدين أو فى الحاع بملك اليمين . قوله ﴿ أن تَكُحُ المرأة على عمّها ﴾ إن كانت العمة سابقة فان اللاحقة هى المنكوحة على السابقة و فى الرواية اختصار

بَيْنَ الْمُرَأَةُ وَعَمَّتُهَا وَالْمُرْأَةُ وَخَالَتُهَا . أُخْبَرَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَنِّي مَرْبَمَ قَالَ حَدَّثَنَا نَحْيَ مِنْ أَيُّوبَ أَنَّ جَعْفَرَ مِنَ رَبِعَةَ حَدَّتَهُ عَنْ عَرَاكُ مِنْ مَالِك وَعَد الرَّحْن الْأَعْرَجِ عَنْ أَى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهِى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّهَا أَوْ خَالَهَا . أَخْبَرَنَا قُتْيَةً قُالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي حَبِب عَنْ عراك بْن مَالِكَ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَرْبَع نسُوة يُجْمَعُ بِيَنْهُنَّ الْمِرْأَةُ وَعَتَّهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتَهَا . أَخْبَرِنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَدُ الله نْ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّثُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَيُوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ عَدْ الله بْنِ الْأَشْجَ عَن سُلَمَانَ بْن يَسَار عَنْ عَبْد الْمَلْك بْن يَسَار عَنْ أَنّى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُسْكَمُ لَلْمْ أَهُ عَلَى عَمَّهَا وَلَا عَلَى خَالَتَهَا . أَخْبَرَنَا نُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنْ كُيْنَةَ عَنْ عَمْرُو بن دينَارَ عَنْ أَنَّى سَلَمَةَ عَنْ أَنَّى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ثُنَّكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّهَا أَوْعَلَى خَالَتَهَا . أَخْبَرَنَا يَحْى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْيَ بُنُ أَبِي كَثيرِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُسْكُمُ لَلْرَأَةُ عَلَى عَمَّتُهَا وَلَا عَلَى خَالتُهَا

أي وكذا الكسرقوله (عن أربع نسوة) أى من الجع بين ائتين منهن علىالوجهالنت سيجي. . وقوله (يجمع بينهن) الآقرب أنه بتقدير أن يجمع بينهن أى بين نشين منهن بدل عن أربع نسوة و يحتمل أنه صفة نسوة بمنى أنه يمكن الجمع بينهن لولا النهى فهى عن الجمع بينهن لغلك أى أربع نسوة بجمع فى الوجود عادة فيمكن لذلك الجمع لولا النهى فهى حتى لا يجمع بينهن أحد فهو نهى مقيد والله تعالى أعلم

# تحريم الجمع بين المرأة وخالتها

أَخْبَرَنَا عَبِيدُ الله فِنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامْقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَنْ أَي هُرَيرَةَ عَن النَّيِّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَبُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّهَا وَلاَعَلَى خَالَتَها . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ أَنُ إِرَاهِمَ قَالَ أَنْبَأَنَا ٱلْمُعْمَرُ عَنْ دَاوُد بْنِ أَنِي هند عَنِ الشَّعْيِّ عَنْ أَبِي هُرَوْةَ قَالَ مَهي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تُنكَحَ الْمِرَأَةُ عَلَى عَمَّهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بنت أُخيها . أَخْبَرَنَا مُمَّدَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَى عَاصِمْ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الشُّعْيِّ كَتَابًا فِيهِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النِّيِّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَدُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتُهَا وَلَا عَلَى خَالَنَهَا قَالَ سَعْتُ لٰهِ ذَا مِنْ جَارِ . أَخْبَرَ بِي مُحَمَّدُ بِنُ آدَمَ عَن أَنِ الْمُلَارَكُ عَنْ عَاصِم عَنِ الشَّعْيِّ قَالَ سَمَعْتُ جَارِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ تُنكَحَ لَلْوَٰ أَهَ عَلَى عَمَّهَا وَحَالَهَا . أَخْبَرَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَن قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّالْج عَن ابْن جُرَيْحِ عَنْ أَبِي الزِّيَرْ عَنْ جَابِر قَالَ نَهَى رَسُولُ أَلَّهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَلَّتُهَا أَوْ عَلَى خَالَتُهَا

## مايحرم من الرضاع

أَخْـبَرَنَا عُبِيْدُ اللهُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى قَالَ أَنْبَانًا مَالِكُ قَالَ حَدَّتَنَى عَبْدُ اللهْ بْنُ دِينَارِ عَنْ سُلْيَمَانَ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَاحَرَّمَتُهُ الْوَلَادَةُ حَرَّمُهُ الرَّضَاءُ . أَخَبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّتَنَا اللَّيْءُ عَنْ يَرِيدُ بِنَ أَي حَيبِ عَنْ عَرَاقَ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَاشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَنَهُ أَنَّ عَمَّا مِنَ الرَّضَاعَة يُسمَّى أَقَلَحُ الْسَأَذَنَ عَلَهَا فَخَبَتُهُ فَأَخُورَ وَسُولُ الله عَلَيْ وَسَلَمٌ فَقَالَ لاَيْحَتِي مِنْهُ فَانَّهُ عَرْمُ مَنَ الرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسِ . أَخْبَرَنَا تُحَدِّبُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْيَى عَنْ مَالكَ عَنْ عَبْدالله إلى عَنْ عَبْدالله فَي النَّي عَلَيْ وَسَلَمٌ قَالَ يَحْرَمُ مَن الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ . أَخْبَرَنَا تُحَدِّبُ النِّي صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَمَ قَالَ يَحْرَمُ مَن الرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مَنَ النَّسَبِ . أَخْبِرَنَا تُحَدَّرُ بُيْدُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَبْدالله بْنَ إِنِّ بَكُمْ عَنْ غَيْدَ الله عَنْ عَبْدالله بْنَ إِنِ بَكُمْ عَنْ أَيهِ عَنْ عَبْدالله بْنَ إِنِّ بَكُمْ عَنْ أَيهِ عَنْ عَبْدالله بْنَ إِنِّ بَكُمْ عَنْ أَيهِ عَنْ عَبْدَالله بْنَ إِنِّ بَكُمْ عَنْ أَيهِ عَنْ عَبْدَالله بْنَ إِنِّ بَكُمْ عَنْ أَيه عَنْ عَرْمَةَ قَالَت سَمْتُ عَاتِشَةً تَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَمْ عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَبْدَالله بْنَ إِنِ بَكُمْ عَنْ أَيهِ عَنْ عَمْرَةً وَالَت سَمْتُ عَلَيْقَ وَسُلَمُ عَنْ عَبْدُالله بْنَ إِنَّهُ عَلْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ عَبْدَالله بْنَ إِنِ بَكُمْ مَنْ السَّعَا عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَسُلَمُ عَنْ عَبْدَالله بْنَا لِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدُالله عَنْ عَبْدُولُهُ الله عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَمْ وَالْمَوْمُ مُنْ اللَّوْمَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْمَاعِينَةُ عَلْمَ الْعَمْ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ وَالْمَلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَ

## تحريم بنت الأخ من الرضاعة

أَخْرَنَا هَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعاوِيَةَ عَنِ الْأَعْشِ عَنْ سَعْد بِن عُسِيْدَةَ عَن أَيْ عَبْد الرَّحْنِ السَّلَيِّ عَنْ عَلِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهُ مَالَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرِيش وَتَدَعْنَا قَالَ وَعِنْدَكَ أَحَدُ قُلْتُ نَعْمَ بِنْتُ حَرْزَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَمَ إِنَّمَا

قوله (ما حرمته الولادة) بكسرالواو (حرمة الرضاع ) بكسر الراموقت بأيصير الرضيع ولداً للمرضعة بالرضاع فيحرم عليه مانجرم على ولدها وفي المسئلة بسط موضعه كتب الفقه قول ( فحجته ) أى ماأذنت الى الدخول عليها بلاحجاب . قوله (تنوق) هو بتاء مثاة فوق مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم واو مشددة ثم قاف أى تختار و بالغ فى الاختيار قال الفاضى وضيطه بعضهم بناءن الثانية مضمومة أى تميل وقوله (فقريش) أى غير بني هاشم (وتدعنا) بني هائم أى تشكح النساء من غير بني هاشم (وعندك أحد من صرحوا بأنه يعالق على الذكر والائني والواحد والكثيرومة قوله تعالى بانساء الني لستن كاحد من



لَا يَهُ لَى إِنَّمَا أَلِنَةً أَخِى مِنَ الرَّضَاعَة ، أَخْبَرَنِى إِبْرَاهِمِ بُنُ مُحَدَّ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْبَى بِنُ سَعِيد عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَادَةَ عَنْ جَارِ بْن زِيْدَ عِن أَبْن عَبَّس قَالَ ذُكَرَّ لِسُول الله صلى الله عَلَيَّة وَسَلَّا بِثُن خُرةً وَقَالَ إِنَّهَ أَبْنَةُ أَخِى مِن الرَّضَاعَة قَالَ شُعْبَةً هَلَا شَعْنَة مَن جَارٍ أَنْ فَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَلْ أَنْ شُعِبُ اللهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ أَنْ سَوَاء قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدِّدًا عَبُدُ اللهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدًا مُحَدِّقًا اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسُلَمَ أَرْيِدَ عَن أَبْنَ عَبْدُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### القدر الذي يحرم من الرضاعة

أَخْبَرَنَى هُرُونُ بُنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالُكُ وَالْحُرِثُ بُنُ مَسْكَين قَرَاءً عَلْهِ وَأَنَا أَسْعُ عَن أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالكُ عَنْ عَبْد الله بْن أَنِي بَكْر عَنْ عَمْرةً عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْحَرثُ فَيها أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعات مَعْلُومات يُحَرِّمَنَ ثُمِّ لُسُخْنَ بَخْمْس مَعْلُومات فَتُوفَى رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلْيه وَسَلَمَ وَهِي مَنَا يُقَرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الصَّبَاحِ بْنِ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بُنُ سَوَاء قَالَ حَدَّتَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَادَةَ وَأَيُّوبُ عَنْ صَالِحٍ أَنِي الْخَلِلَ عَنْ عَيْدِ الله بْنِ الْحُرِثِ بْنِ نَوْقَلِ عَنْ أَمَّ الْفَصْلِ أَنْ نَبِى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَمَّ الْفَصْلِ أَنْ نَبِى الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ أَمَّ الْفَصْلِ أَنْ نَبِى اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ أَمْ الْفَصْلِ أَنْ نَبِى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَمْ الْفَصْلِ أَنْ نَبِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْمَا عَنْ اللهُ عَلَاهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَنْ الْعُولُ عَنْ الْعُمْلِ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمَا عَلَى الْعَلَالَةُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْعُنْ الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَيْلُونُ الْعَلْمَالُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعُلْمَالَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَمْ الْعُلْمَ الْعَلَالَ عَلَاهُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَالَةُ عَلَيْ الْعُلْمَالَ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

النساء ان انقيةن . قوله ﴿ أَرَيْدَعَلَى بَنْتَ حَرَةً ﴾ أىأرادوه لاجلها قوله ﴿ بَخْسَ مَعْلُومَاتَ ﴾ وصفها بذلك للاحتراز عمائبك في وصوله الى الجوف ﴿ وهي مما يقرأ ﴾ ظاهره يوجب القول بتغيير القرآن

عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا نُحُرِّمُ الْإِهْ الْاجَةُ وَلَا الْإهْ الْاجْتَانِ وَقَالَ قَنَادَةُ الْمُصَّةُ والْمُصَّتَانِ . أَخْبِرَنَا شُعْيْبُ بُنُ يُوسُفَ عَنْ عِنْمِ هَشَامَ قَالَ حَدَّنَى أَبِي عَنْ عِبْد الله بْنِ الزَّيْرِ عَنَ عَبْد الله بْنِ الزَّيْرِ عَنَ عَلْمَ قَالَتْ وَالنِّيَّانَ . أَخْبَرَنَا زِيلَادُ بُنُ أَيُّوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنُ عُلِيدًا عَنْ عَلْدَ الله بْنِ الزَّيْرِ عَنْ عَاشَةَ قَالَتْ عَلَيْ وَسَلَّمَ لَكُ كُومُ المُصَّةُ وَالْمَصَّانَ . أَخْبَرَنَا حُمَّدُ بُنُ عَلْمُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا نُحَرَّمُ المُصَّةُ وَالْمَصَّانَ . أَخْبَرَنَا حُمَّدُ بُنُ عَبْدَ الله أَنْ رَبِيعٍ قَالَ حَدَّيْنَا الْمَالِمَ فَي الرَّعْمِ عَلَى الله الله الله عَنْ فَنَادَةً قَالَ كَتَبْنَا إِلَى إِبْرَاهِمِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ النَّعْمَ الرَّعْمَاعِ فَلِيلُهُ وَكُنْ مَنْ النَّعْمَ عَلَيْهِ أَنْ الشَّعْدُ اللهُ الشَّعْدَاء الْخُارِيَّ حَدَّيْنَا أَنَّ عَلَيْهِ وَالْمَعْمَ وَكَانَ فَي كَتَابِهِ أَنَّ أَنَّا الشَّعْمَ الْمُعْمَاعِ قَلِيلُهُ وَكُثِيرُهُ وَكَارَبُ فَى كَتَابِهِ أَنَّ أَنَّا الشَّعْمَ الْمُعَلَّمُ الْخُارِيَّ عَرَّمُ الْمَاعِقُولُ وَكُونُ اللهُ عَنْ اللَّعَلَى اللهُ السَّعْلَ الْمُثَامِ اللهُ السَّعْمَ الْمُعْلَى اللهُ السَّعُود كَانَا فَي كَتَابِهِ أَنَّ أَنَا الشَّعْلَةِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُونَ يَحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكُثِيرُهُ وَكُونَ فَى كَتَابِهِ أَنَّ أَنَّا الشَّعْلَة الشَّعْلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمِقِيلُونَ عَرَامُ الْمَالِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُونَ عَلَى السَّعْلَى الْمُنْ السَّعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

فلا بد من تأو يله فقيل ان الخس أيضا منسوخة تلاوة الا أن نسخها كان في قرب وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يبلغ بعض الناس فكانوا يقرؤنه حين توفى صلى الله تصالى عليه وسلم ثم تركوا تلاوته حين بلغهم النسخ فالحاصل أن كلا من العشر والحمس منسوخ تلاوة بتى الحلاف في يقا. الحنس حكما والجمهور على عدمه اله الاستدلال بالمنسوخ تلاوة لأنه ليس بقرآن بعد النسخ ولاهوسنة ولااجماع ولاقياس ولا استدلال بما و راء المذكورات فلايصلح للاستدلال مطلقا فلا عبرة به فى مقابلة تلاوق دي يقد المنسوخ الحلاق النص و يكفى للجمهور أن يقولوا لايترك اطلاق النص الا بدليل ولانسلم أن المنسوخ تلاوة دليا فلوجد لمن يدعى خلاف الاطلاق اثنات أنه دليل ودونه خرط القناد ولايخفى أن المنسوخ تلاوة لو كان دليلا لوجب نقله ولم يقل أحد بذلك وأما فياقى فيالحم بعدالنسخ فان تبت فقاء الحلم في بدليل أخر لا أن المنسوخ دليل فأنهم والله قدالم أعلى ويقصيص المصقوا المصنين بحوز أن يكون من الحكور المنات على الحريث الموافق بحوز أن يكون حيرة عندالقائل بالمخموم أم هذا الحديث يحوز أن يكون حيرة نا كان حيرة عن كان المحرم الاطلاق الموافق بحوز أن يكون حيرة عندالقائل بالمخموم الموافق المحرية أنه أرضعة هو الإطلاق الموافق بحوز أن يكون حيرة نا كان دلاس الحرورة المحلاق المعرف عن كان المحرم العشر أو الحسل في الموافق بحرة عندالقائل بالمخموم أم هذا الحديث يحوز أن يكون حين كان المحرم العشر أو الحسل الموافق المحرورة أن يكون حين كان المحرم العشر أو الحس فلاينانى كون الحكم بعد النسخ هو الاطلاق الموافق المحرورة أن يكون حين كان المحرم العشر أو الحس فلاينانى كون المحكم بعد النسخ هو الاطلاق الموافق المحرورة أن يكون حين كان المحرم العشر أو المحس في المحافقة المحدود المحدود المحرورة المحدود الم

أَنَّ عَائَشَةَ حَدَّثَتُهُ أَنْ نِيَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَقُولُ لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانَ . أُخْتِرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيَّ فِي حَدِيتِهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَكَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَا. عَنْ أَيِهِ عَنْ مَشْرُوقَ قَالَ قَالَتُ عَلَيْهِ وَرَأَيْثُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهَ إِنَّهُ أَخِي مَنَ الرَّضَاعَةِ قَطَّلُ انْظُرْنَ مَا إِخَوانُكُنَّ وَمَرَّةً أَخْرَى انْظُرَنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فارِ َ الرَّضَاعَةَ مَن الْجَاعَة

#### لبن الفحل

أَخْبِرَنَا هُرُونُ بُنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّتَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّتَنَا مَالكُ عَنْ عَد الله أَبْنَ أِبِي بَكُر عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ عَاشَمَةَ أَخْبَرُتُهَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ عَنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمْعَتْ رَجُلاَ يَسْتَأْذَنُ فَى يَيْت حَفْصَةَ قَالَتْ عَاشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله هٰذَا رَجُلُّ يَسْتَأْذَنُ فَيَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْاهُ فُلاَنالَعَمَّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةَ قَالَتْ عَاتَشَةُ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ فُلانٌ حَيَّا لَعَمَّها مَنَ الرَّضَاعَة دَخَلَ عَلَيْ قَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ

لظاهر القرآن والله تعالى أعلم. توله فر الخطفة كم أى الرضعة القبلة يأخذها الصى من الندى بسرعة قوله فر قال الرضاعة من الندى بسرعة قوله فر قال الرضاعة من الخرمة فى الصغر حين يسد اللمن الجوع فان الكبير لا يشبعه الا الحنيز وهو علة لوجوب النظر والتأمل وقال يريد أن المصة والمصتين لا تسد الجوع قلا تتبت بذلك الحرمة والمجاعة مفدلة من الجوع قلت فان كان كنابة عن كون الرضاعة المحرمة لا تتبت بالمستوالمستين فلا مخالفة بينه و بين ما كان عليه عائشة من ثبوت الرضاعة فى الكبير وان كان كنابة عن كون الرضاعة المحرمة لا تتبت في الكبير فلا بد من القول بأن عائشة كانت عالمة بالتاريخ فرأت أن هذا الحديث

الرَّضَاعَةَ تُحَرَّمُ مَا يُحَرَّمُ مَن الْولَادَة . أَخْبَرَني إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّرَّاق قَالَ أَنْبَأَنَا أَنْ جُرِيْجِ قَالَ أَخْرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُرْوَةَ أَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ جَاءَ عَمَّى أَبُو الْجَعْد منَ الرَّضَاعَة فَرَدْتُهُ قَالَ وَقَالَ هَشَامٌ هُو أَبُو الْقُعَيْسِ فَجَاءَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَمْوَسَلَ فَأَخْرَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ أَنْذَى لَهُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِث بْنُ عَبْد الصَّمَد بْن عَبْد الْوَارِث قَالَ حَدَّثَني أَبِي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشَةَ أَنَ أَخَا أَبِي الْقُنَيْسِ اسْتَأَذْنَ عَلَى عَائشَةَ بَعْدَ آيَة الْحَجابِ فَأَبْتُ أَنْ تَأَذَٰنَ لَهُ فَذُكَم ذَلَكَ للنَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَثْذَنِي لَهُ فَانَّهُ عَمُّكَ فَقُلْتُ إِنَّمَ الَّرْضَعَتْنِي الْرَأْقُومَ لَمُ وَضعني الرَّجُارُ فَقَالَ إِنَّهُ عُمْكَ فَلْيِلْمِ عَلَيْك . أَخْمَرَنَا هُرُونَ بْنُ عَبْد أَللهَ أَنْبَأَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالْك عَن أَنْ شَهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ كَانَ أَقْلَهُ أَنُو أَنِّي الْقُعْيْسِ يَسْتَأَذُّنُ عَلَى وَهُوَ عَمِّي مَن الرَّضَاعَة فَأَيْثُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى جَاءَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَخْرَثُهُ فَقَالَ الثَّذَى لَهُ فَأَنَّهُ عَمُّكَ قَالَتْ عَائشَةُ وَذَلِكَ بِعْدَ أَنْ زَلَ الْحَجَابُ . أَخْرَنَا عَدُ الْجَارُ نُ الْعَلاء عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهَشَامُ بِنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتِ اسْتَأْنَنَ عَلَيَّ عَلَى أَقْلَحُ بَعْدَمَا نَزَلَ الْحَجَابُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ فَأَتَافِي النِّينُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ أَثَدَى لَكُفَأَتُهُ عَمُّك قُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّمَا أَرْضَعَتْنَى الْمَرَّأَةُ وَلَمْ يُرْضَعْنَى الرَّجُلُ قَالَ ٱتَّذَىٰ لَهُ رَبَتْ يَمِينُك فَاتَّهُ

منسوخ بحديث سهاة والله تعالى أعلم . قوله ﴿ انْمَا أَرْضَعَنَى المرأةُ ﴾ أى امرأة أخيه لا أخوه كا نها زعمت أن أحكام الرضاع تنبت بين الرضيع والمرضع . قوله ﴿ تربت بمينك ﴾ اظهار لكرامة ذ ,رهذا عَمْكَ . أَخْبَرَنَا الرَّيمُ بُنُ سُلْيَانَ بْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشُودَ وَإِسْحَقُ بُنْ بَكُر قَالَا حَدَّثَنَا بَكُرُ بُن مَالكَعْنَ عُرُوةَ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ جَادَ أَقْلُ أَنْكُ أَنْ مَالكَعْنَ عُرُوةَ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ جَادَ أَقْلُ أَنْحَ أَنْ مَالكَعْنَ عُرُوةَ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ جَادَ أَقْلُ أَنْحَ أَنْ يَبَّ أَلَهُ صَلَّى اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قُلْتُ لَهُ جَلَدُ أَقْلُ أَنْحُ أَنِي الْقَدْيسَ يَسْتَأَذَنُ فَأَيْتُ فَا اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

# باب رضاع الكبير

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنَ عَبْدالْأَعَلَى قَالَ حَدَّتَنَا أَنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَزْمَةُ بُنُ بُكَيْرِ عَنْلِيهِ
قَالَ سَمْتُ حُدْدَ بْنَافِع يَقُولُ سَمْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَيْسَلَةَ تَقُولُ سَمْتُ عَاشَةَ زَوْجَ النَّبَّ

صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَم تَقُولُ جَانَتُ سَهُلَةُ بِنْتُ شَهْلَ إِلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ قَالَ مَنْ مَعْدِ الرَّحْنِ وَقَالَتُ الله الله الله الله الله الله عَنْ عَاشَةً قَالَتُ الله الله الله الله عَنْ عَاشَةً قَالَتُ عَلَيْ الله الله عَنْ عَاشَةً قَالَتُ الله عَنْ عَاشَةً قَالَتُ الله عَنْ عَاشَةً قَالَتُ الله عَنْ الله عَنْ عَاشَةً قَالَتُ الله عَنْ الله عَنْ عَاشَةً قَالَتُ الله الله عَنْ عَالَيْهُ وَعَلْمَ الله عَنْ عَالَهُ عَلَيْهُ وَالله عَنْ عَالَه الله عَنْ عَالْمُ عَلْمُ عَنْ الله عَلَيْهُ الله عَنْ عَالْمَةً وَالله عَلَيْ عَلْهُ الله الله عَنْ عَالَتُهُ وَالله عَلَيْهُ الله الله عَنْ عَالْمُ الله عَنْ عَالْمُ الله عَلَيْهُ الله عَنْ عَالْمُ الله عَلْمُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَنْ عَالْمُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ الله الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْكُ الله المَالِمُ عَلْهُ الله عَلَيْكُ الله المَالِمُ عَلَيْكُ الله اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْكُ الله عَلْهُ عَلَيْكُ الله المَالِمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ عَلْهُ عَلَيْ عَلْهُ الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ عَلْهُ الله الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْهُ الله الله عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْهُ الله الله عَلَيْكُ عَلْهُ الله الله عَلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْهُ عَلَيْكُ عَلْهُ ا

الكلام فانه معلومأن المرأة هي المرضعة لا الرجل. قوله ﴿ إِنَّى لاَّرَى فِي وَجِهُ أَيْ حَذَيْفَةَ ﴾ أى الكراهة

مْن دُخُول سَالِم عَلَى قَالَ فَأَرْضعيه قَالَتْ وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيْرٌ فَقَالَ أَلَسْتُ أَعَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ثُمَّ جَامَتْ بَعْدُ فَقَالَتْ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقَّ نَيًّا مَا رَأَيْتُ فى وَجْه أَبِي حَدْنَهَ بَعْدُ شَيْئًا أَكْرَهُ. أَحْدَرَنَا أَحْدُ ثُنْ يَحْيَأَبُو الْوَزِيرِ قَالَ سَعْتُ ابْزَوَهْبِ قَالَأَخْرَنَى سُلْمَانُ عَنْ يَحْيَى وَرَبِيعَةُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ أَمَرَ النِّبُّي صَلَّى اللهُ عَليْه وَسَلَّمَ أَمْرَأَةً أَنِي حُذِيْفَةَأَنْ تُرْضِعَ سَالًا مَوْ لَي أَيْحُذَيْفَةَ حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةُ أَي حُدَيْفَةَفَأَرْضَعَتُهُ وَهُوَ رَجُلُ قَالَ رَبِيعُةً فَكَانَتْ رُخْصَةً لَسَالِم . أَخْبَرَنَا حُمِيْدُ بِنُ مَسْعَدَةَ عَزْ سُفْيَانَ وَهُو أَنْ حَبِيبِ عَنِ أَنِ جُرَيْحِ عَنِ أَنِي أَلِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بِنْ مُحَدٍّ عَنْ عَاتْشَةَ قَالَتْ جَارَتْ سَهْلُةُ إِلَى رَسُولُالله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهْ إِنَّ سَلَمًا يَدْخُلُ عَلَيْنَاوَقَدْعَقَلَ مَايَعْقُلُ الرِّجَالُ وَعَلَمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَأَرْ ضعيه تَحْرُى عَلَيْه بِذٰلِكَ فَكَثْتُ حَوْلًالا أُحَدَّثُ مه وَلَقيتُ الْقَاسَمَ فَقَالَ حَدِّثْ بِهُ وَلَا تَهَابُهُ . أَخْرَنَا عَمْرُ وبْنُ عَلَىَّ عَنْ عَبْد الْوهَاب قَالَ أَنْبَأْنَا أَيُّوبُ عَن أَبْنِ أَن مُلْكُمَ عَن الْقَاسِمِ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ سَالًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُدَيْفَةَ وَأَهْلَهِ فَيَيْتُهِمْ فَأَتَتْ بِنْتُ سُهَيْلِ إِلَى النَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالًـا قَدْ

<sup>(</sup>من دخول سالم ﴾ أى لاجل دخوله على وأبو حذيفة زوج سهلة وقد تنبى سالماً كان التبنى غير تمتوع فكان يسكن معهم في بيت واحد فحين نول قوله تعالى ادعوم الآبائهم وحرم التبنى كره أبو حذيفة دخول سالم مع انحاد المسكن وفى تعدد المسكن كان عليهم تعب فجات سهلة لذلك الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ( أنه كم أى سالما . قوله ﴿ فكانت ﴾ أى الحكم المذكور والتأنيث المخبر والمراد به حل ارضاع الكبير وثبوت الحرمة به رخصة لسالم لضرورة لا تتناول غيره . قوله ﴿ تحرى عليه ﴾ أى تصيرى حراماً عليه بذلك اللبن فيذهب بسيه النبرة ﴿ ولا تهام ﴾ ففى بحض النبى أى لا تخافه

بَلَغَ مَا يَلْتُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَاعَقَلُوهُ وَ إِنَّهُ مَدْخُلُ عَلَيْنَا وَ إِنَّى أَظُنُ فِينَفُس أَى حُذَيْفَةَ مِن ذَاكَ شَيْثًا فَقَالَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْضعيه تَحْرُمي عَلَيْهِ فَأَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذي في نَفْس أَى حُذَيْفَةَ فَرَجَعْتُ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَدَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسٍ أَقِي حُذَيْفَةَ . أَخْسَرَنَا يُونُسُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا أَنْ وَهْبِ قَالَ أَخْبِرَنِي يُونُسُ وِمَالِكُ عَنِ ابْن شهاب عَنْ عُرْوَةَ قَالَ أَيْ سَارُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَهْنَّ بتلك الرَّضْعَة أَحَدْ منَ النَّاسِ يُرِيدُ رَضَاعَةَ الْكَبِرِ وَقُلْنَ لَعَائِشَةَ وَاللهَ مَا نُرَى الَّذِي أَمَّرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُلَّةَ بَنْتَ سُمِيلَ الَّا رُخْصَةً فى رَضَاعَة سَالم وَحْدَهُ مِنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَاللَّهَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بهذه الرَّضْعَة وَلَا يَرَانَا . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلَك نُ شُعَيْب بْن الَّلْثِ قَالَ أَخْبَرَ بِي أَى عَنْ جَدًى قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شَهَابِ أَخْبَرَ فِي أَبُو عُيدَةَ بِنُ عَبِدُ اللَّهِ بِن زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زِيْفَ بِنْتَ أَي سَلَمَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّهَا أَمَّ سَلَمَزَوْجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ أَنِّي سَائرُ أَزْ وَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخَلَ عَلَيْهِنَّ بَتْلُكَ الرَّضَاعَة وَقُلْنَ لَعَائشَةَ وَالله مَانْرَى هٰذه إلَّا رُخْصَةٌ رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهصلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ خَاصَّةً لَسَالِم فَلَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدُ بِهٰذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا يَرَانَا

#### الغيلة

أَخْبَرَنَا عَبِيدُ أَلَهُ وَ إِسْحَقُ بِنُ مَ صُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَنْ مَالِكَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِعَنْ

فانه صدق. قوله ﴿سَائرُ أَزُواجِ النِّي صَلَّى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم ﴾ أى سوى عائشة فانها كانت تزعم

عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جُدَامَةَ بِنْتَ وَهْبِ حَدَّثَهَا أَنَّ رِسُولَالُةٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ لَقَدْ هَمْمُتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ النّبِلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَضْنَعُهُ وَقَالَ إِسْحَقُ يَصْنَعُونَهُ فَلاَ يَصْرُ أَوْ لاَدُهُمْ

#### باب العـــزل

أَخْبِرْنَا إِسْمَاعِلُ بْنُ مَسْعُود وَحُمِّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بْنُ عَوْنِ عَنْ تُحَدِّد بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنْ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودَ وَرَدَّ الْحَدِيثَ حَقَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ ذُكُر ذَلِكَ عَنْدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَوَمَانَا كُمْ قُلْنَا الرِّجُلُ تَنْكُونُ لَهُ ٱلْلَّأَةُ فَيُصِيبُما وَيُسْكُرُهُ الْخَلْلَ وَتَعْكُونُ لَهُ الْأَمَّةُ فَيْصِيبُ مِنْهَا

﴿ جدامة بنت وهب ﴾ اختلف فيها هل هي بالدال المهملة أم بالذال المعجمة والصحيح بالمهملة والجميم من والحدثون قالوا والمحدثون قالوا فيم جدامة بنت وهب الاسدية وهي أخت عكاشة ابن محصن الاسدي من أمه ﴿ لقد هممت أن أنهى عن الفيلة ﴾ قال في النهاية هي بالكسر الاسم من الفيل وهو أن يجامع الرجل ذوجته وهي مرضع وكذلك اذا حملت وهي مرضع وكذلك اذا حملت وهي مرضع وكذلك اذا حملت وهي مرضع مضع

عوم ذلك لكل أحد والجهور على الخصوص ولوكان الآمر البنا لقلنا بثبوت ذلك الحكم في الكبير عند الضرورة كل في الحكم في الكبير عند الضرورة كل في المورد وأما القول بالنبوت مطلقاً كما تقول عائشة فبعيد ودعوى الخصوص لابد من البنات المجمة وفحها وقيل الكمر لاغير هو أن يجامع الراحل زوجته وهي مرضع وأراد النبي عن ذلك لما اشتهر أنها تضر بالولد تم رجع حين تحقق عنده عدم الضرر في بعض الناس وهذا يقتضى أنه فوض اليه في بعض الأمور ضوابط فكانت ينظر في الجزيات واندراجها في الضوابط لحكانت ينظر في ألم يوال المناراج الحركم عليها بأحكام الضوابط والله تعالى أعلم . قوله ﴿ ذَكَر ذلك ﴾ أي عزل المنار هو الانزال خارج الخرج

وَيَكُرُهُ أَنْ تَحْمَلَ مِنْهُ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَانْفَعْلُوا فَائَمَـا هُوَ الْقَدَرُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ عَنْ مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ أِنِي الْفَيْضِ قَالَ سَمَعْتُ عَبْدَ اللهُ بْنُ مُرَّةَ الزَّرَقَ عَنْ أَيِ سَعِيدِ الزَّرَقَ أَنَّ رَجُلاّ سَأَلَ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ إِنْ أَمْرَأَتِي تُرْضِعُ وَأَنَا أَكْرُهُ أَنَّ تَحْمِلَ فَقَالَ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَاقَدْ قَدْرَ في الرَّحِ سَيكُونُ

#### حق الرضاع وحرمته

أَخْرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّنَا يُحَيى عَنْ هِشَامٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَجَّاجِ أَبْنِ حَجَّاجٍ عَنْ أَيِّهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَايُذْهِبُ عَنَّى مَذَمَّة الرَّضَاعِ قَالَ عُرَّةً عَبْدِ أَوَّا أَمَّةٍ

وقال يقال فيه الغيلة والغيلة بمدنى وقيل الكسر للاسم والفتح للمرة وقيل لا يصح الفتح إلا مع حذف الهماء وقد أغال الرجل وأغيل والولد مغال ومغيل واللبن الذى يشربه الولد يقال فيه ا الغيل أيضاً ﴿ مايذهب عنى مذمة الرضاع قال غرة عبدأوأمة ﴾ قال فى النهاية المذمة بالفتح مفعلة من الذم و بالكسر من الذمة والذمام وقيل هى بالكسر والفتح الحق والحرمة التى يذم مضيعها والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع فكا نه سأل ما يسقط عنى حق المرضعة حتى أكون قدأديته كاملا وكانوا يستحبون أن بهبوا للرضعة عند فصال الصى شيئاً سوى أجرتها

( لاعليكم كم أى ماعليكم ضرر فى الترك فأشار الى أن ترك العزل أحسن ( فأنما هو ) أى المؤثر فى وجود الولد وعدمه القدر لاالعزل فأى حاجة اليه . قوله ( إن ماقدر فى الرحم سيكون ) ماموصولة اسم أن لاكافة وسيكون خبرها أى أن الذى قدر أن يكون فى الرحم سيكون . قوله ( ما يذهب عنى مذمة الرضاع كم بكسر الذال وفتحها بمعنى ذمام الرضاع بكسر الذال وفتحها وحقه أى أمهاقد خدمتك وأنت طفسل فكافتها بخادم يكفيها المهنة قصاء لحقها ليكون الجزاء من جنس العمل وقيسل بالكسر من الذمة والذمام وبالفتح من الذم فهمنا يجب الكسر وقيل بل بالفتح والكسر هوالحقوالحرمة التيديم مصيعها وبالجلة فالسؤال عماكان العرب يعتادونه و يستحسنونه عند فصال الصبى من اعطاء الظهرشيقاً سوى ا

## الشهادة في الرضاع

أَخْبَرَنَا عَلَى بُنُ حُجْرَ قَالَ أَنْبِأَنَا إِسْمَاعِلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ إِنِّي مُلْيَكَةَ قَالَ حَدَّثَنَى عَيْدُ بْنُ أَبِي مَلْيَكَةَ قَالَ حَدَّثَنَى عَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَرْثُ قَالَ وَقَدْ سَمْتُهُ مِنْ عَقْبَةً وَلَكِنِّي لَحَديث عُبَيْد أَضْفَظُ قَالَ نَوَ قَدْ الْرَضْعَتُكُما فَأَنْبَتُ النَّرِيَّةَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْبَرُنُهُ فَقُلْتُ إِنِّي فَرَوَّجْتُ فَلَانَ إِنِّي فَدَ الرَّضَعْتُكُما فَأَخْبَرُنَهُ فَقُلْتُ إِنِّي فَرَوَجْهِ فَقُلْتُ إِنَّا كَاذِيَةً قَالَ وَكَيْفَ فَقَالُتْ إِنِّي فَقُلْتُ إِنَّا كَاذِيَةً قَالَ وَكَيْفَ بَهَا وَقَدْ وَعَنْ أَنْ فَاللَّهُ إِنَّا اللَّهِ فَاللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَقَلْتُ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمَلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْم

# نكاح مانكح الآباء

أَخْرَنَا أَحْدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَلْحَسُنُ بُنُ صَالِحِ عَنِ السَّدِّىِّ عَنْ عَدِّى بْنِ ثَانِتِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَقِيتُ خَالَى وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَشِيتُ خَالَى وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَصَّدِ مَا أَنَّ أَعْدُ اللهُ بْنُ جَعْفَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ عَنْهُ أَقْدُ أَنْهُ بُنُ جَعْفَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

#### ﴿عربِ البراء قال لفيت خالى﴾ هو أبو بردة هانى بن نيار

قوله (فأعرض عنى) تنبيا على أنه لايليق بالعاقل فى مثل هذا الاترك الزوجة لاالسؤال ليتوسل به المابقائهاعنده (وكيف بها) في كيف يزع الكفيسها أو يجزم به (وقد زعمت أنها قند أرضعتكما). وهو أمر يمكن ولايصلم عادة الامن قبلها فكيف تكذب فيه (دعها) فى المرأة وقد أخذ بظاهره أحمد والجهور على أنه أرشده الى الاحوط والاولى والله تعالى أعلم . قوله (ومعه الواية) العالمة

َ أَنُ عَمْرُوعَنْ زَيْدَ عَنْ عَدَىً بِن ثَابِت عَنْ يَزِيدَ بِنْ الْبَرَاءَ عَنْ أَبِّهِ قَالَ أَصَبْثُ عَمَّ وَمَعَهُ رَاَيَّةُ فَقَلْتُ أَيْنَ ثُرَّيِدُ فَقَالَ بَعْشَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ ۚ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ أَمْرَأَةً أَيْهِ فَلَمْرَنَى أَنْ أَضْرَبَ عُنْقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ

# تاويل قول الله عز وجل والحصنات من النساء إلا ماملكت ايمـــانكم

أَخْبَرَا أَنْجَدَدُ بُنُ عَبد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَا يَرِيدُ بْنُ زُرِيْعٍ قَالَ حَدَّثَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَة عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشَى عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِي الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسِ فَلْقُواْ عَدُوا فَقَاتَلُوهُمْ وَظَهرُوا عَلَيْمْ فَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي الْمُشْرَبِينَ فَكَانَ الْمُسْلُونَ تَحَرِّجُوا مِنْ غَشْيانِهِنَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَ والْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاهِ إِلاَّ مَامَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ أَنْى هٰذَا لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا أَنْقَضَتْ عَدَّبُنَ

#### باب الشغار

أَخْبَرَنَا مُبَدِّهُ اللهُ بْنُسَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى عَنْ عُبَيْدُ اللهْ قَالَ أَخْبَرَى نَافَعْ عَن أَبْن عُمَرَ أَنَّ

على الامارة ﴿ نَكُمُ امرأة أَيِهُ ﴾ على قواعد أهل الجاهلية فانهم كانوا يتزوجون بأزواج آباتهم و يعدون -ذلك من باب الارث ولذلك ذكر الله تعالى الهي من ذلك بخصوصه بقوله و لاتنكحوا مانكح آباؤكم مبالغة فى الزجر عن ذلك فالرجل سلك مسلكهم فى عد ذلك حلالا فصار مرتداً فقتل لذلك وهذا تاويل الحديث عند من لايقول بظاهره والله تعالى أعلى. قوله ﴿ وأخذ ماله ﴾ ظاهره من قتل مرتداً فحاله فى والله تعالى أعلم . قوله ﴿ من غشيانهن ﴾ أى جاعين لأجل الازواج أى هذا لكم حلال أى هذا النوع وهو ماملكم اليمن بالمبي لابالشراءكا هو المورد والأصل وان كان عوم اللفظ رُسُولَ الله صَلَّى الله عَنِ المُحَسَنِ عَنِ الشَّغَارِ . أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّتَنا بشُرَّ قَالَ حَدَّتَنا بشُرِّ قَالَ حَدَّتَنا بشُرِ قَالَ حَدَّتَنا حُمْدِ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى وَسَلَمَّ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى وَمَنَ الْتَمْبَ نُبُهَةً فَلِيسَ مَنَّا . أَخْبَرَنَا عَلَيْ أَنُ كُنَّيرِ عَنِ الْفَرَارِيِّ عَنْ حُمْيد عَنْ أَنِس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْي وَسَلَمَ لَاجَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شَعْارَ فِي الْإِسْلاَمِ قَالَ أَنُو عَبْد الرَّحْنِ مَا اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ لا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ وَالشَّوْلُ وَلاَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَالسَّعْلَ فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

(لاجلب ولاجنب) قال فى النهاية الجلب يكون فى شيئين أحدهما فى الزكاة وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعاً ثم برسل من بجلب اليه الاموال من أما كنها ليأخذ صدقها فهى عن ذلك وأمر أن تأخذ صدقانهم على مياههم وأما كنها الثانى في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره و بجلب عليه و يصيح شأ له على الجرى فنهى عن ذلك قال والجنب

لاخصوص السبب لكن قد بخص بالسبب اذاكان هناك مانيم من العموم كما همنا واقد تعالى أعلم ولا بحب عن الشغار ﴾ بكمرالشين والغين المجمة وسيجي. تفسيره. قوله ﴿ لاجلب و لاجنب﴾ بفتحتين وكل منهما يكون في الزكاة والسباق أما الجلب في الزكاة فهر أن ينزل المصدق موضا ثم يرسل وأماكنهم والجنب في الركاة موأن ينزل العامل بأنصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب الله أي تحضر وقيل هو أن يجنب رب المسال بماله أي يعده من موضعه حتى يحتاج العامل المالابعاد في طلبه وأما الجلب في السباق هو أن يجنب وأسائل فرسه الذي سابق عليه فإذا فتر المركب يتحت على المجنوب ﴿ و لا شغار ﴾ يدل على أن النبي عنه محول على عدم المشروعية وعليه اتفاق الفقها. ﴿ ومن انهب كا يعلم موالمنا أن بالنبم أي المنبق مو الممال إلى وبالفتح مصدر و يمن الفتح هو الممال المرب وبالفتح مصدر و يمن الفتح هينا على أنه مصدرالنا كد والمفعول محذوف يقرية المقام أي لالمسلم (ليس منا) أي من أهل طريقتنا وستنا أو مؤذنا والظاهر أنه ليس من المؤمنين أصلا واجاع لالمسلم (ليس منا) أي من أهل طريقتنا وستنا أن هذذا والظاهر أنه ليس من المؤمن أهل طريقتنا وستنا أنه وذنا والظاهر أنه ليس من المؤمن أهل طريقتنا وستنا أنه وذنا والظاهر أنه ليس من المؤمن أهل طريقتنا وستنا أنه وذنا والظاهر أنه ليس من المؤمن أهل طريقتنا وستنا أنه وذنا والغام أنه ليس من المؤمن أهل طريقتنا وستنا أنه وذنا والظاهر أنه ليس من المؤمنين أصلا واجماع المناس أنه المؤمن أهل طريقتنا وستنا على أنه وشعور المناس من المؤمنين أصلا واحتمال المؤمن أهل هو يقتا وستنا على أنه وشعور ويمن المؤمن أمال هو يقتا وستنا على أنه وشون عن المؤمن أهل طريقتا وستنا على المؤمن المؤمن أهل هو يقتا وستنا على أنه وشون عن المؤمن ال

#### تفسير الشغار

أَخْسَرَنَا هُرُونُ بُنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالَكُ عَنْ نَافِعٍ ح وَ الحَرْثُ اللهُ مُسكِنِ قَرَاهَ عَلَيْهِ وَ أَنَا أَشْتُمُ عَنِ أَبْنِ القَاسِمِ قَالَ مَالَكُ حَدَّتَى نَافَحٌ عَنِ اللّٰ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنَى اللّٰ عُمَرَ أَنَّ اللّٰ عَلَى اللّٰ عُمَرَ أَنَّ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ أَيْ الرَّاهِ مِمْ وَعَدُاللَّ عَنْ اللّٰ عَمْرَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ أَيْ الزَّادَ عَنِ اللّٰعُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّٰهُ عَنْ أَيْ الزَّادَ عَنِ اللّٰعَظُورَ عَنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّهُ عَنْ أَيْ الشّفَارُ قَالَ عُبِيلًا لَللّٰهُ وَالشّغَارُ كَانَ الرَّجُلُ اللّٰمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ أَيْ اللّٰمُ اللّهُ عَنْ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ أَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ ع

بالتحريك فى السباق أن يجنب فرسا الى فرسه الذى يسابق عليه فاذافترا لمركوب تحول الى المجنوب ومق في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب السدقة ثم يأمر بالآمو ال أن تجنب اليه أى تحضر فهوا عزفاك وقيل هو أن يجنب رب المسال بمساله أى يعده عن موضعه حتى يحتاج العامل الحالاباد فى اتباعه وطلبه (فصعد النظر اليها وصوبه ) قال فى النهاية أى نظر الى أعلاها وأسعلها يتأملها وقال النووى صعدبتشديدالدين أى رفع وصوب بتشديدالوا أى خفض (عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الفقطيه واصله فى اللغة الموجمة وأصله فى اللغة المؤمن الملائلة اذا فع بطلاب لا المحالة ليول كا أنه قال لا ترفع رجل بنني حتى أرفع رجل بنتك وقيل هو من شغر البلد اذا خلالحلوه عن الصداق (والشغار أن يزوج الى آخره كي هذا النفسير مدرج

أهل السنة على خلافه فلا بد من التأويل بنحو ماذكرنا وانه تعالى أعلم . قوله ﴿ووليس بينهما صداق﴾ أى بل يجعل كل منهما بنته صداق زوجته والنهى عنه محول على عدم المشروعية بالاتفاق كما تقدم فعم عند الجهور لاينعقد أصلا وعندنا لايبقى شغاراً بل يلزم فيه مهرالمثل و به يخرج عن كونه شغارا لاأنه مأخوذ فيه عدم الصداق والظاهرأن عدم شروعية الشغار يفيد بطلانه وأنه لاينعقد لأأنه ينعقد نكاحا

### باب التزويج على سور من القرآرن

أَخْ بَرَنَا أَتَيْنَةُ قَالَ حَدَّنَا يَمْقَرِبُ عَنْ أَي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدَ أَنَّ الْمَرْأَةَ جَانَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَنْ اللهَ اللهَ عَنْ اللهَ اللهَ عَنْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْ اللهَ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْ اللهَ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ

#### في الحديث من قول نافع

آخر فقول الجهور أقرب والله تعالى أعلم . قوله ﴿ فصدالنظر ﴾ بشديد العين أى رفع ﴿ وصوب﴾ بتشديد العين أى رفع ﴿ وصوب﴾ بتشديد الواو أى خفض فى النهاية أى نظر الى أعلاها وأسفلها يتأملها وضل ذلك بعد أن وهبت نفسها له ﴿ لم يقض فيها شيئاً ﴾ من قبول واختيار أورد صريح لترجع ﴿ إن لم تكن الحُ ﴾ من حسن أدبه ﴿ ولكن هذا ازارى قال سهل ماله ردا. ولذلك رد عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بما رد وقوله ﴿ فَلْهِ وَاللَّهُ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ وَلَوْ لَوْلِياً مِنْ وَلَمْ ازارى ﴿ وَلِيا ﴾ من وقوله ﴿ وَقُولُهُ ﴿ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ وَلَوْلِياً مِنْ وَلَمْ وَلَيْ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ وَلَوْلِياً مِنْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِيا اللَّهُ وَلَمْ وَلَوْلِياً مِنْ وَلَوْلِياً وَلَمْ وَلَوْلُهُ وَلَمْ وَلَوْلُهُ وَلَمْ وَلَوْلَهُ وَلَمْ وَلَوْلَهُ وَلَمْ وَلَوْلُهُ وَلَوْلِياً وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ وَلَوْلُهُ وَلَمْ وَلَوْلُوا لَمُنْ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَمْ وَلَوْلُولُهُ وَلَوْلِهُ وَلَمْ لِللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ لَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ لِمَالًا وَلَمْ اللَّهُ لَمْ أَنْ عَلَيْكُ وَلَمْ وَلَوْلُولُولُ وَلَمْ لِمُوالِياً لَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَا أَلَالُهُ وَلَمْ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا أَنْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولِياً وَلَوْلًا لَهُ لَا أَنْ اللَّهُ وَلَوْلِيا وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ لِلللَّهُ وَلَهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ اللَّهُ وَلَا لِللللَّهُ وَلَمْ لِللللَّهُ وَلَوْلِيلًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُؤْلِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِيالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُؤْلِلِلْمُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللّهُ لِلْمُؤْلِقُلُولُولُولُولًا لِلللّهُ لِلْمُؤْلِقُلْلِلْمُؤْلِقُلْلِلْمُلْلِلْمُ لِلللّهُ لِللللْمُؤْلِقُلْلِلْلِلْمُؤْلِقُلُلْمُ لِلْمُؤْلِقُلْلِلْلِلْمُل

## التزويج على الاسلام

أَخْبَرَنَا تُعْيَنَةُ قَالَ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبْد الله بْنِ أَي طَلْحَة عَنْ أَنَس قَالَ وَقَلَمَ أَلُوسُلامَ أَشْلَتْ أُمُّ سُلْمٍ قَبْلَ عَنْ أَنَس قَالَ وَقَلَمَ فَقَالَتْ إِنْ فَد أَشَلْتُ فَانْ أَسْلَت نَكَحْتُكُ فَأَسْمَ فَكَانَ صَدَاقَ مَايَيْتُهُما أَلْا سُلامَ أَشْلَمُ فَكَانَ صَدَاقَ مَايِيْتُهُما أَفْرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّهِ فَكَانَ صَدَاقَ مَايِيْتُهما أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّفِر بْنُ مُسَاوِر قَالَ أَنْبَأَنا جَعْفَرُ بْنُ النَّهانَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس قَالَ خَطَبَ أَبُو طَلْحَةً أَمْ اللهِ عَقَالَتْ وَقَالَتْ وَقَالَةً وَقَالَتُ وَاللهُ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةً بُرَدُ وَلَكُمَّكَ رَجُلُ كَافِرٌ وَأَنَا مَرْمَ مَهُرًا مِنْ أَمْ اللهَ عَيْرُهُ فَأَشَّكُ وَكُلُكَ عَلَيْكُ مَهُرَا مِنْ أَمْ اللهَ عَيْرُهُ فَأَشَاكُ عَلَيْكُ مَهُرَا مِنْ أَمْ اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَكُنَا لَا مُرْمَ مَهُرًا مِنْ أَمْ اللهَ عَلَيْكُ وَلَكُنَا لَا عَلَيْكُ مَهُرَهُ وَلَكُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرَهُ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُنْ أَمْ اللّهُ عَبْرُهُ وَلَكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْدَةً وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَهُرَهُما مَوْلُكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَاكُ مَهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

## التزويج على العتق

أَخْبِرَنَا ثُنْيَةُ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَنَادَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ يعْنَى ابْنَ صُهِبْ عَنْ أَنْسِ ابْ مَالك حِ وَأَبْنَأَنا قَتْيَةً قَالَ حَدَّتَنَا حَمَّادَعَنْ ثَابِت وَشُعَيْبٌ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْيِهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلُهُ صَدَاقَهَا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ

قوله ﴿ وَكَانَ صَدَاقَ مَايِنَهُمَا الأَسلام ﴾ الصداق بالفتح والكسرالمبر والكسر أفصح والمنى صداق الروح الذي يينهما الاسلام أن الحسلام صار الروح الذي يينهما الاسلام أن الحسلام صار سياً لاستحقاقه لهاكالمبر لا أنه المهر حقيقة ومن جوزأن المنفعة الدينية تكون مهرا لايمتاج الى تأويل ولا يخفى أن الرواية الآتية تردالتأويل المذكور وقد يؤولبانها كنفت عن المعجل بالاسلام وجعلت الكل مؤجلا بسبيه فليناً مل ﴿ وَكَانَ ﴾ أى الاسلام . قوله ﴿ ولا أسألك غيره ﴾ أى معجلافصار الاسلام يمنزلة المعجل و بقى المؤجل و يقال عبول عبدالحال الحاق يجوز بعمل الحول . قوله ﴿ ولا أسألك غيره ﴾ أى معجلافصار الاسلام يجوز المعجل و بقول إلى التوله ﴿ ولا أسألك غيره ﴾ أى معجلافصار الاسلام يجوز

َ أَنْ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَ وَاتَبَانَا عَمْرُو بَنْ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُونُهِمْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسِ أَعْتَقَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّحَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَفِيَّة وَجَعَلَ عَنْهَا مَهْرَهَا وَاللَّفَظُ لَحُمَّد

## عتق الرَّجل جاريته ثم يتزوجها

أَخْبِرْنَا يَدْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُّنَ أَبِي رَاثَدَةَ قَالَ حَدَّثَى صَالِحُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ عَامَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وَاللّهَ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وَاللّهِ وَمُؤْمِنُ أَهْلِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا فَاحْسَنَ أَدْبَهَا وَعَلّمَ اللّهُ عَلَيْهَا فَاحْسَنَ أَدْبَهَا وَعَلّمَ اللّهُ عَلَيْهَا فَاحْسَنَ أَمْدِهَا وَعَلّمَ اللّهُ عَنْ عَلَيْهَا فَاحْسَنَ أَمْلِهَ وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكَتَابِ وَأَخْبَرَنَا هَنَّا اللّهَ عَنْ عَلَى إِلَيْهِ وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكَتَابِ وَأَخْبَرَنَا هَنَّا اللّهَ عَنْ عَلمَ عَنْ عَلمَ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ اللّهِ وَمُؤْمِنُ أَهْلِ اللّهَ عَنْ عَلمَ عَنْ عَلمَ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهُ صَلّ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ مُمْ تَرَ وَجَهَا فَلهُ أَجْرَانَ أَلِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهُ صَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ مُمْ تَرَ وَجَهَا فَلهُ أَجْرَانَ

## القسط في الأصدقة

أَخْبِرَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَسُلَيْهَانُ بُنُ دَاُودُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ . أَخْبِرَنَى يُونُسُ عَن ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبِرَنِي عُرَوةُ بُنُ الْزَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ خِفْتُمْ

ذلك لكل من يريد أن يفعل كذلك وقيل بل هو مخصوص به اذ يجوزله النكاح بلا مهر وليس لغيره ذلك سوا. قلنا معناه أنه أعتقها فى مقابلة العقد أو أنه أعتقها من غير شرط ثم تزوجها بلا مهر والله تعسالى أعلم . قوله (يؤتون أجورهم مرتين) أىفى كل عمل أو فى الإعسال التي عملوها فيهذه الاحوال و(ثم أعتقها و تزوجها) فى فتزوجه زيادة فى الاحسان اليا فيستحق به مضاعفة الاجروليس هو من باب المعود الى صدقه حتى ينتقص به الاجر . قوله فرعن قول الله عز وجل وان خفتم الحرك: اذليس

أَنْ لَاتُقْسِطُوا فِي الْيَتَاكِي فَأَنْكُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء قَالَتْ يَاأَنْ أَخْتِي هِيَ الْتَمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِيَّهَا قَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُمَا وَجَالُهَا فَيُرِيدُ وَلَيْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِصَدَاقِهَا فَيُعطَيَهَا مثلَ مَا يُعطيهَا غَيْرُهُ فَهُواْ أَنْ يَنْكُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا مِنَّ أَعْلَى سُنَّمَنَّ مَنَ الصَّدَاقِ فَأَمْرُوا أَنْ يَنْكُدُوا مَاطَابَ لَهُمْ مَنَ النَّسَاء سواهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم بَعْدُ فيهنَّ فَأَوْلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءُ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِينَّ إِلَى قُولِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكُحُوهُنَّ قَالَتْ عَاتَشُهُ وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُثلَى في الْكتَابِ الآيَةُ الْأُولَى الَّتِي فيهَا وَإِنْ خَفُتُمْ أَنْ لاَتْقَسطُوا في الْيَتَاكِي فَأَنْكُحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءَ قَالَتْ عَائَشَةُ وَقَوْلُ الله في الآية الْأُخْرَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكُحُوهُنَّ رَغَبَةَ أَحَدُكُمْ عَنْ يَتِيمَته الَّتِي تَكُونُ في حَجْره حينَ تَكُونُ قَللَةَ الْمَال وَالْجَمَال فَنُهُوا أَنْ يَنْكُحوا مَارَغُوا في مَالهَا منْ يَتَامَى النِّسَاء إلَّا بالقَسْط مَن أَجْل رَغْبَتُهمْ عَنْهُنَّ . أُخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ نُحَمَّد عَنْ يَرِيدَ بْن عَبْدالله بْنِ الْهَـاد عَنْ نُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابِّي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ

نكاح ماطاب سياً للعدل فى الظاهر حتى يؤمن به من يخاف عدمه بل قد يكون النكاح سياً للجور للحاجة الى الأموال ﴿إنبور أن يقسط فى صداقها ﴾ أى يعدل فيه فيلغ به سنة مهرمتالما ﴿فِمطها ﴾ تفسير القسط وفيه دلالة على النبىعن تزوج امرأة يخاف فى شأنها الجور منفردة أو يجتمعةمع غيرها عَاشَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْنَتَى عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَّ وَذَلَكَ خُسُهَاتَةَ دَرْهَم . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْد الله بْنِ الْمُبَارَكُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ مَهْدِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ مَهْدِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ مَهْدِي قَالَ كَانَ السَّدَاقُ إِذْكَانَ فَيْلًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهٍ وَسَلَمَ عَشْرَةً أَوْاتَ . أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ صُحِرٍ بْنِ إِياسٍ بْنِ مُقَاتِلِ الْمُعَلِي بُنُ مُشَمْرِ خِ بْنِ خَالدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعيلُ بُنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُوبَ وَأَبْنِ عَوْنَ وَسَلَمَةً بَنْ عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَلَمَةً بَنْ عَيْرَ فَيْكُونَ وَسَلَمَةً بَنْ عَنْ مُعَمَّد بْنِ سِيرِينَ فَالَ سَلَمَةً عَنْ أَبْنِ الْمَحْفَاء عَنْ أَبْنِ السَّحِيلُ اللهَ عَنْ مُعَلِي اللهَ عَلْ وَعَلَى السَّدَقُ وَقَالَ الاَّحَرُونَ عَنْ مُعَلِّ بْنَ سَيرِينَ نَبْتُكُ عَنْ أَبِي الْمَحْفَاء عَنْ النَّالَ وَقَالَ اللّهَ عَنْ وَعَلَى الْمُعْفَاء وَقَالَ اللّهَ عَنْ وَعَلَى مَلْمُ أَنْ مَكُونَ وَسَلَمَ عَلْ عَلَى عَلْ وَعَلَى الْمَعْفَاء وَقَالَ اللّهُ عَلْ وَاللّهُ وَمَلَمَ مَا أَصْدَقَ وَقِالًا إِلَّا لَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَا أَصْدُونَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَسُلَمَ مَا أَصْدَقَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُدَى الْمُعْلَى الْعُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُولَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَلِ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

﴿عَلَىٰ اتْنَى عَشْرَةَ أُوقِينَهُ ﴾ بضم الهمزة وتشديد اليا ۗ والمراد أُوفِية الحجاز وهي أربعون درهما ﴿ وَشَ ﴾ بفتح النون وتشديد الشين المعجمة نصف الأوقية وهي عشرون درهما وقيل النش

قوله (عن ذلك) أى عن المهر (فعل) أى تزوج الازواج أو زوج البنات ﴿ أُوقِيَّهُ بِهُمْ هُرَةً فَسَكُونَ وَاوَ قَاشَدِيدُ بَا بِهُ اللّهُ فَسَكُونَ وَاوَ قَاشَدِيدُ بَا بِهُ اللّهُ فَسَكُونَ وَاوَ قَاشَدِيدُ أَيْنَ وَمَا أَوَ هُو بَعْنَى السّفَافَ مَن كُل شَىءً . قوله ﴿ كَانَ السّدَاقَ ﴾ أى صداق غالب . قالتا م وعلى أن الله وموجاوزة الحد فى كل شيء بقال غالبتقالشيء والمكيء وغلوت في غلوا أذا جاوزت فيه الحد ﴿ وصدق النّماء ﴾ بضمتين مهورهزو فسه بنزع الحافض أى لا تبالدا أو فى صدق النّماء بقلور الحافض وليس من الفلاء ضد الرّخاء كما يوهمه كلام بعضهم فجله ،ضارعا من أغلى والله تعالى أعلم (ما مُحدة المرأة ) من أصدق المرأة (ما أصدق) من أصدق المرأة أة اذا سمى لها صداقاً أو

عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْمِرَّأَةَ مِنْ نَسَائِهِ وَلَا أَصْدِقَتِ الْمِرَأَةُ مِنْ بَنَاتِهِ أَكُثَرَ مِنْ نَثَنَى عَشْرَةَ أَوْقِيَّةَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْنُلِي بِصَدَّقَةٍ الْمَرَّأَنِهَ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِى نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ كُلُفْتُ لَكُمْ عَلْقَ الْقَرْبَةِ وَكُنْتُ نُحَكِمًا عَرَبِيًا مُولَدًا فَلَمْ أَذْرِ مَاعِلْقُ الْقَرْبَةِ قَالَ وَأَخْرَى يُقُولُونَهَا لَمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ أَوْمَاتَ قُتِلَ فَلَانُ شَهِيدًا أَوْمَاتَ فَلَانْ شَهِيدًا وَلَمَلَهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أُوقَرَ

يطاق على النصف من كل شيء ﴿ كُلفت لكم علق القربة ﴾ أى تحملت لاجلك كل شيء حتى علق القربة وهو حبلها الذي تعلق به و يروى عرق القربة بالراء أى تكلفت اليك وتعبت حتى عرقت كمرق القربة وعرقها سيلان مائها وقيل أواد بعرق القربة عرق حاملها من ثقلها وقيل أواد أنى قصدتك وسافرت اليك واحتجت الى عرق القربة وهو ماؤها وقيل أواد وتكلفت لك مالم يبلغ وما لا يكون لأن القربة لا تعرق وقال الأصمى عرق انقربة معناه الشدة ولا أدرى ما أصله

اعظاها ﴿ ولا أصدقت ﴾ على بنا. المفعول والمدى أنه اذا كان يتولى تقرير الصداق فلا يريد على هذا القدر قلا يرد زيادة مهر أم حبيبة لأن ذلك قد قرره النجاشي وأعطاه من عنده فكا نه تولى الدى لكونه كسرا ﴿ وان الرجل ليغالى ﴾ كذا فى بعض النسخ وهو من غالبت وفى بعضها ليغلى والرجه ليغلو لكونه من الغلو كل تقدم ﴿ ربعدقة ﴾ يفتح فضم ﴿ حتى يكون لها عداوف ففسه ﴾ أى حتى يعاديها فى نفسه عند أداء ذلك المهر لثقله عليه حيئذ أو عند ملاحظة قدره وتفكره فيه بالمنفصيل ﴿ كلفت ﴾ من كلف بكسر اللام اذا تحمل ﴿ علق القربة ﴾ ويروى عرق القربة بالواء أى تحملت كل شيء حتى عرقت كمرق القربة وهو مستحيل والمراد أنه يحمل الأمر الشديد الشديه بالمستحيل وقال أود تحمل الأمر الشديد الشديه بالمستحيل وقال وقبل أداد يم عرق القربة عرق حاملها وقبل أداد بمن عداله المستحيل وقال وقبل أداد كى لصغر سنى ﴿ وأخرى ﴾ أى وضحلة أخرى مكومة كالمنالاة في المهر ﴿ هذه ﴾ صفة مغازيكم ﴿ أو مات ﴾ عداف على قتل وقول والحال أخل فالدن الحي مقول القول ﴿ قد أوقر ﴾ الوقر بالكسر الحل وأكثر ما يستعمل في حمل الغرا والحال والحال الخل والحال الخل والمان عداف على قتل وقوله والحال والحال والحال والحال والحال الخل والمان الخل والمان المنالة والحك عدام على قتل وقوله وخل لمان المقول ﴿ قل المرو المان والحال الخل وأكثر ما يستعمل في حمل الغرا والحال والحال والحال والحال والحال والمان الخل والمان الخل والمان الخل والمان الخل والمان الخل والمان الخل والمان وقوله المقول ﴿ قد أوقر كال العقول وقد أوقر كالكر الخل فلان الحي المقول وقد أوقد أوقر كالفلان الحيات المقالة والحقلة وقوله المقول وقد أوقر كالمان الخلالة وقوله المول وقد أوقر كالكرون الخلالة وقوله المول وقد أوقر كالمان الكرون الخرورة الكرون الحرق القرب المؤلمة وقوله المؤلمة والمؤلمة والمؤل

عُجْرَدَاتِهَ أُودَفَّ رَاحِلَته ذَهَا أَوْوَرِقا يُطْلُبُ النَّجَارَةَ فَلَا تَقُولُوا ذَا كُمُ وَلَكَنْ قُولُوا كَمَا قَلَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتَلَ فَى سَيْلِ الله أَوْمَاتَ فَهُو فِي الْجُنَّةَ . أَخْبَرَنَا الْعَبَاسُ بْنُ مُحَمَّد اللهُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ الْمُبَارِك عَنْ مُحْمَّد عِنَ الزَّهْرِ عَنْ أَلُم حَيْمَة أَنَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَعْمَر عَنِ الزَّهْرِي عَنْ أَمْ حَيْمَة أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ رَوَّجَهَ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَبَعْمَ الله عَنْهُ وَمَعْمَ وَالْمَهُ وَاللهِ مَنْ عَنْده وَبَعْمَ الله عَنْهُ مُرَعْمِلًا النَّجَاثِي أَلْهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَمَ بَشَقَى وَالله عَنْهُ وَسَلَمَ بَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بَعْمَ الله عَنْهُ مَنْهُ وَالله عَنْهُ وَسَلَمَ بَعْمَ الله عَنْهُ وَسَلَمَ الله عَنْهُ وَسَلَمَ بَعْمَ الله عَنْهُ وَسَلَمَ بَعْمَ الله الله وَسَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَمَ بَعْمُ وَالله عَلْهُ وَسَلَمَ بَعْمَ الله عَنْهُ وَاللّهُ وَسَلَمَ بَعْمُ وَاللّه وَسَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَمَ بَعْمَ الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَلْهُ وَسَلَمُ الله عَلْهُ وَسَلَمَ مَنْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَلْهُ وَسَلَمَ مَنْ وَلَائَمَ مَنْ الله عَلْهُ وَسَلَمَ بَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَلْ مَمْ الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ الله عَلْهُ وَسَلَمْ مَنْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ مَنْهُ وَسَلَمْ وَالْمُ وَلَا مَا اللهُ عَلْهُ وَسُلْولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ وَالْمُ وَلَا مَا اللّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ واللّهُ وَالْمُولُولُولُولُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ واللّهُ

## التزويج على نواة من ذهب

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَةَ وَالْحَرِثُ بُنُ مَسْكِينِ قِرَامَّةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَشْمُ وَاللَّفُظُ لِحُمَّد عَنِ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ مُثِيد الطَّوِيلِ عَنْ أَنْسَ بْنَ مَالك أَنَّ عَبْد الرَّحْنِ بْنَ عَوْفَ جَادَ إِلَّ عَنْ مُثِيد الطَّوِيلِ عَنْ أَنْسَ بْنَ مَالك أَنَّ عَبْد الرَّحْنِ بْنَ عَوْفَ جَادَ إِلَّ الْتَالَّقِ صَلَّا أَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا أَنْهُ وَسَلَّمُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهَ عَلَيْهُ وَالْمَلْمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْمُ عَلَيْهُ وَالْمَالَعُلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَعُونَا الْمُعَلِيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعِلَّالَةُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَا الْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُولِمُ عَلَيْهُ وَالْمَالَعُولُولُولَا عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُؤْمِلُ

﴿ أُوقِ عجزداتِه ﴾ الوقر بالكسر الحل وأكثر مايستعمل في حمل البغال والحمار ﴿ أُودف راحلته ﴾ في النهاية دف الرحل بالدال المهملة والفاء المشددة جانب كو ر البعير وهو سرجه

<sup>﴿</sup>أُودَفَ} دف الرحل بالدال المهملة والغاء المشددة جانب كور البعير وهوسرجه ﴿ يطلب انتجارة ﴾ أى فمن خرج للجارة فليس بشهيد . قوله ﴿ وبه أثر الصفرة ﴾ أى طيب النسا. قيل انه تعلق به من طيب العروس ولم يقصده وقيل بل يجوز للعروس ﴿ زنة نواة ﴾ الظاهر أنه كان وزناً مقر، آ بينهم

نَوَاة مَنْ ذَهْبَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَوْ لِمْ وَلَوْ بِشَاة . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْقَرْبِرِ بْنُ صُمِيْبُ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْقَرْبِرِ بْنُ صُمِيْبُ قَالَ مَعْتُ أَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

﴿ رَبَة نواة من ذهب﴾ قال في النهاية النواة اسم لخسة دراهم كما قيل للارسين أوقية والعشرين نش وقيل أراد قدر نواة من ذهب كان قيمتها خسة دراهم ولم يكن ثم ذهب وأنكره أبو عبيد قالالازهرى لفظ الحديث يدل على أنه تزوج المرأة على ذهب قيمته خسة دراهم ألا ترامقال نواقمن ذهب ولست أدرى لم أنكره أبو عبيد والنواقق الاصل عجمة التمرة (أو حبام) أي عطية

وقیل هی ثلاثة دراهم فان أراد به أن المهركان ثلاثة دراهم فقوله من ذهب یأیی ذلك وان أراد أنه و زن ثلاثة دراهم أو مو قدرمن ذهب قیمته ثلاثة دراهم فهو مختمل واثباته مختاج ال نقل و كذا من قال المراد خمسة دراهم (ولو بشاة) یفیمد أنها قلیلة من أهل الثنی . قوله (پشاشة العرس) ه أی طلاقة الوجه الحاصلة أیام العرس عادة والعرس بضمتین و سکورت الشانی معلوم (وقفلت) فی بعد أن سأل قوله (او حباء) بالکسر والمدأی عطیة وهو مایعطیه الزوج سوی الصداق بطریق الحبة (أو عدة) بالکسر مایعد الزوج أنه یعطیها (قبل عصمة النکاح) أی قبل عقدائدکاح والعصمة مایعتهم بعمن عقد وسبب (لمن أعطبه ) علی بناء الفعول أی لمن أعطاه الزوج أی مایقیضه الولی قبل العقد فهو

## إباحة التزوج بغير صداق

أَخْبِرَنَا عَدُ الرَّحْنِ مِنْ مُحَمَّد مِنْ عَدْ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيد عَدُ الرَّحْنِ مِنْ عَبْدُ اللهَ عَنْ زَائِدَةَ بْن قُدَامَةَ عَنْ مَنْصُو رِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَ الْأَسْوَدَ قَالَا أَتَى عَبْدُالله في رَجُلَ يَزَوَّ جَاْم رَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَتُوفَّى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مِافَقَالَ عَبْدُ الله سَلُوا هَلْ تَجَدُونَ فَهَا أَثُرًا قَالُوا يَاأَبَا عَبْد الَّرْحْنِ مَا نَجِدُ فَهَا يَعْنِي أَثُرًا قَالَ أَقُولُ رِ أَبِي فَانْ كَانَ صَوابًا فَمَالُلَّهُ لَهَا كَمَيْرٍ نَسَاتُهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا المَيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعَدَّةُ فَقَامَ رَجُلٌ مَنْ أَشَّجَعَ فَقَالَ فِي مثْلِ هٰذَا قَضَى رَسُولُ ٱللَّهَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فِي ٱمْرَأَةً يُقَالُ لَهَا بَرُوعُ بنْتُ وَاشْقَ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَعَاتَ قَبْلَ أَنْ مَدْخُلَ مِمَا فَقَضَى لَهَا رَسُولُالله صَلَّى الله عَيْه وَسَلَّمَ بمثل صَدَاق نَسَاتُهَا وَلَهَا الْمُيرَاثُ وَعَلَهْا الْعُدَّةُ فَرَفَعَ عَبْدُ أَلله يَدَيْهُ وَكَبَّرَ قَالَ أَوْعَبْد الرَّهْن لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ في هٰذَا الْحَديث الْأَسُودُ غَيْرٌ زَائدَةَ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ ثُن سُلَهَانَ قَالَحَدَثَنَا ىَ مُدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَالُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدَ اللهَ أَنَّهُ أَقَ تَرَوَّجَهَا رُجُلُ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ مِهَا فَأُخْتَلَفُوا الَيْه قَريبًا من شَهْرِ لَا يُفْتِيهُمْ ثُمَّ قَالَ أَرَى لَهَا صَدَاقَ نسَانُهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِرَاثُ وَعَلَيْهَا

## ﴿لاوكس﴾ أى لانقص ﴿ولا شطط﴾ أى لاجور

للمرأة وما قبضه بعده فلمقال الحطابي هذا يتأول على مايشترطه الولى لنفسه سوى المهر. قوله (كصداق نسائها ) أى مهر المثل ((لاوكس) بفتح فسكون أى لانقصان منه (و لاشطط) بفتحين لازيادة عليمواصله الجور والعدوان (ر و ع) بكسر الباء وجوز فنحها قيل الكسر عند أهل الحديث والفتح

الْعَدَّةُ فَشَهَدَ مَعْقُلُ بِنُ سَنَانَ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَضَى في بَرُوعَ بْنت وَاشق بمثل مَا قَضَيْتَ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنُمَنْصُورِقَالَ حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّحْنِ قَالَحَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فِرَاسِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي رَجُلِ يَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَتَ وَلَمْ يَدْخُلْ هَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَهْا الْعَدَّةُ وَلَهَا المْيرَاثُ فَقَالَ مَعْقُلُ ثُنُ سَنَانَ فَقَدْ سَمَعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى به فى بَرْوَعَ بنْت وَاشق . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ أَنْ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنَ عَنْ سُفْيانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِمْاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدَالله مثلهُ أَخْبَرَنَا عَلَيْ بْنُ حُجْر قَالَ حَدَّتَنَا عَلَيْ بْنُمُسْهِ عَنْدَاوُدَ بْنَ أَبِي هنْدَعَنِ الشَّعْبِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدَ اللهَ أَنَّهُ أَتَاهُ وَمْ فَقَالُوا إِنَّ رَجُلًامِناً تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَحْمَعُهَا الَيْهِ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهُ مَا سُلْتُ مُنْفَارَ قْتُ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَّ مِنْ هٰذِهِ فَأَتُوا غَيْرِي فَاخْتَلَفُوا الَّهْ فِهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخر ذلكَ مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسَأَلُكَ وَأَنْتَ مَنْ جَلَّةَ أَصْحَابَ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَذَا الْبَلَدَ وَلَا نَجِدُ غَيْرُكَ قَالَ سَأْقُولُ فِيهَا بِحَهْد رَأَى فَانْ كَانَ صَوَاباً فَنَ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأْ فَنَّى

## ﴿ مَنْ جَلَّةَ أَسْحَابِ مَحْدُ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم ﴾ جمع جليل

عندأهل اللغة أشهر . قوله ﴿ وَلِمْ يَجِمُعُهُا ﴾ أى يجمع ذلك المرأة الرنفسه ﴿ ماسئك ﴾ على بناء المفعول ﴿ من جلة ﴾ بكمه وتشديد جمع جليل ﴿ بجهد رأى ﴾ يفتح جيم وسكون ها. ويجموز ضم الجيم الطاقة والغاية والوسم ﴿ فَن الله ﴾ أى من توفيقه ﴿ فَن ﴾ أى من قصو رعلى ومن تسويل الشيطان وتلبيسه وجه الحق فيه ﴿ منه براء ﴾ كففاء أو ككر ما جمع برى، والجم النعظيم أو لارادة ما فوق الواحد

وَمَنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُمْنُهُ بُرَاءُ أَرَى أَنَّاجَعَلَ لَهَا صَدَاقَ نَسَائهَا لاَوَكَلَ وَلاَشَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْمِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشَرًا قَالَ وَذَلكَ بِسَمْعٍ أَنَاسَ مِنْ أَشَجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا تَشْهُدُ أَنَّكَ قَضَيْت بَمِا قَضَى به رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْرَأَةً مِنَّا يُقَالُ لَهَا يَرَوَّحُ بِنْتُ وَاشِقِ قَالَ فَعَا رُوْىَ عَبُدُ الله فَرِحَ فَرْحَةً يُوْمَئِذٍ إِلَّا بِاسْلَامِهِ

## باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق

أَخْسَرَنَا هُرُونُ ثُنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالَكُ عَنْ أَبِي حَارِم عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْد أَنَّ وَسُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ جَادَتُهُ أَمْرَ أَةُ فَقَالَتْ يَارُسُولَ الله إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ فَقَالَ رَجُلُ فَقَالَ رَجُلُ فَقَالَ رَجُلُ فَقَالَ رَجُلُ فَقَالَ وَجُنِهَا إِنْ مَا مَّ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ عَنْكُ شَيْءٌ قَالَ مَا أَجْدُ شَيْئًا قَالَ الْقَسْ وَلَوْ خَامَى اللهُ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَى مَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَلْ وَسُولُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ هَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

### باب احلال الفرج

أَخْرَزَا مُخَدُّ ثُنَّ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدِّثَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُ عَنْ أَى بشر عَنْ خَالد سْ

عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيب بن سَالم عَن النُّعَمَان بن بَشير عَن النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ في الرَّجُل يَأَتْي جَارِيَةَ اُمْرَأَتِه قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مَائَةً وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَتُهَا لَهُ رَجَمْتُهُ. أَخْبَرَنَا مُمَّدُ مِنْ مَعْمَرِ قَالَ حَدَّتَنَا حَيَّانُ قَالَ حَدَّتَنَا أَبِّانُعَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالد من عُرفُطة عَنْ حَبيب أَنِّ سَالِمِ عَنِ النَّعْإِنَ بْنَ بَشِيرِ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ خُنِيْنْ وَيُشْزُقُونُوراً أَنَّهُ وَقَعَ بَجَارِيَةِ ٱمْرَأَتِه فَرُفَمَ إِلَىالْنُعْمَان بْن بَشيرِ فَقَالَ لَأَقْضَيَنَّ فَيَهَا بقَضيَّة رَسُول اللَّهَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتُهَا لَكَ جَلَدَٰتُكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتُهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بالْحجَارَة فَكَانَتْ أَحَلَّهَا لَهُ فَجُلُدَ مَاتَةً قَالَ قَتَادَةُ فَكَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَلمْ فَكَتَبَ إِلَى بَهِذَا . أُخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَاحَاً دُبْنِ سَلَمَةَ عَنْسَعِيد بْنِ أَبْ عَرُونَة عَنْ حَبِيب بْنِ سَالِم عَنِ النُّعْإَن بْنِ بَشِيرِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ في رَجُل وَقَعَ بِحَارِيَة اْمْرَأَته إِنْ كَانَتْ أَحَلَتْهَا لَهُ فَأَجَّلَهُ مَاتَةً إِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَتْهَا لَهُ فَأَرْجُمُهُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ أَبْنُ رَافِعَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحُسَن عَنْ قَبِيصَةَ بن حُرَيْثِ عَنْ سَلَمَة بْنِ الْحُبَقَ قَالَ قَضَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رَجُلُ وَطيءَ جَارِيَة أَمْرَأَته

قوله (جلمته ماتة / قال ابن العربي يعني أديته تعر برا وأبلغ بعند الحدت كملا الأنمرأي حده الجلد حداً له قلت الان المحصن حده الرجم الا الجلد ولعل سبب ذلك أن المرأة اذا أحلت جاريتها الروجها فهو اعارة الفروج فلا يصم لكن العار ته تصيرشهة تسقط الحد الا أنها شهة ضعيفة جدافيعزر صاحبها قال الخطابي هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه قلت قال الترمذي في استاده اضطراب محمت محمدا يقول لم يسمع تنادة من حبيب بن سالم هذا الحديث اتما رواه عن خاله بن عرفطة . و الايخفى أن هذا الانقطاع غير موجود في سند النسائي فليأمل ثم قال الترمذي اختلف أمل المل فيمن يقع على

إِنْ كَانَ اَسْتَكَرَهَا فَهِى حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لَسَيْدَتَهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتُهُ فَهَى لَهُ وَعَلَيْهِ لَسِيْدَتَهَا مِثْلُهَا . أَخْبَرَنَا مُحَّدُ ثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةً عَلَى الْحَبِينَ الْحَبِينَ الْحَبِينَ الْحَبِينَ الْحَبِينَ الْحَبِينَ الْحَبَقِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ سَلَقَ مِنْ مَالَهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى لِسَيِّدَتِهَا وَمُثْلُهَا مِنْ مَالَهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى لِسَيِّدَتِهَا وَإِنْ كَانَ السَّكَرَهَا فَهِى حُرَّةٌ مِنْ مَالَهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى لِسَيِّدَتِهَا وَإِنْ كَانَ السَّكَرَهَا فَهِى حُرَّةٌ مِنْ مَالَهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى لِسَيِّدَتِهَا وَإِنْ كَانَ الْمَالَمَ مِنْ مَالِهِ

## تحريم المتعسة

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى عَنْ عُبِيدِ الله بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّتَنِي الزهْرِيْعَنِ الحُسَنِ وَعَبْدَاللهِ إِنْنَى مُحَدَّعَنْ أَيِّهِمَا أَنَّ عَلِيًّا بِلْفَهُأَنَّ رَجُلاًلاَ يَرَى بِالمُنْعَةَ بِأَشًا فَقَالَ إِنْكَ تَاللهِ

﴿أَن رَجِلاً عَنْى جَارِيةً لِامْرَأَتِهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ الى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كان استكرهها فهى حرة من ماله الحديث ﴾ قال أشعث بلغنى أن هذا كانقبل الحدود ذكروالبهق في السنر والآثار والحازى في ناسخه وقال الخطابى الحديث منكر ضعيف الاسناد منسوخ ولا أعلم أحدا من الفقها قال به ﴿ وعليه الشروى ﴾ بفتح الشين المعجمة وسكون الرا، وفتح الواو مقصورهو المثل يقال هذا شروى هذا أي مثله

جارية امرأته فين غير واحد من الصحابة الرجم وعن ابن مسعود التعزير وذهب أحمد واسحق الى حديث التعمان بن بشير. واقد تعالى أعلم . قوله (إن استكرهها الح ) قال لخطابي لا أعلم أحدا من الفقها. يقول به وخلق أن يكون منسبخا وقال البيهتي في سنته حصول الاجماع من فقها. الامصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه ان ثبت صار منسوخا بما ورد من الاخبار في الحدود ثم أخرج عن أشعث قال بلغني أن هذا كان قبل الحدود وذكر هذا الحازي في ناسخه وقال الحطابي الحديث مشكر ضعف الاستاد منسوخ قلت وبين رواياته تعارض لايخفي واقد تعالى أعلم . قوله لوعليه الشروى ) بفتح الشين المحجمة وسكون الراء وفتح الواو مقصور هو المثل بقال هذا شروى هذا أي شله . قوله (أن رجلا) هو ابن عباس رضى الله تعالى أعم م الحائر الذاهب

انَّهُ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْهَا وَعَنْ كُومِ الْحُسُرِ الْأَهْلِيَّةَ يَوْمَ خَيْرَ . أَخْبَرَنَا نُحْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ وَالْمُوثُ بُنُ مُسْكِينِ قَرَادَةً عَلَيْهِ وَأَنَّا أَشَّعُ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَبْنَانًا أَبْنُ الْقَسْمَ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ نَهِي عَنْ مُنْهُ اللّهُ عَنْ أَيْمِهَا عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ نَهَى عَنْ مُنْهُ اللّهُ عَنْ أَيْمِهَا عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ نَهِى عَنْ مُنْهُ اللّهُ بِنَ اللّهُ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ نَهَى عَلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اللّهُ عَلَيْ وَالْمَ أَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ نَهُ عَلَى وَعُمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اللّهُ بَنُ اللّهُ عَلَى اللّهُ بِنَ اللّهُ بَنُ اللّهُ عَلَى اللّهُ بِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ بِنَ اللّهُ بَنُ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ بِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ بَنُ اللّهُ عَلَى اللّهُ بَنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ بَنُ اللّهُ عَلَى اللّهُ بَنُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ بَنُ اللّهُ عَلَى اللّهُ بِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ بَنُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

(الحرالانسية ) قال فى النهاية هى التى تألف البيوت والمشهور فيها كسر الهمزة منسوبة الى الانسوهو بنو آدم الواحد انسى قال وفى كتاب أذهوسى مايدل على أن الهمزة مضمومة فانه قالسى التى تألف البيوت والانس وهوضد الوحثة والمشهور فيضدالوحثة الانس بالضم وقد جا فيه الكسر قليلا و رواه بعضهم بفتح الهمزة والنون وليس بشى. فانه غير معروف قال في المائة فلا فانه فير معروف فى اللواية فيجوز وان أراد أنه ليس بمعروف فى اللغة فلا فانه

عن الطريق المستقيم (عنها) عن المتعة (الاهلية) أى دون الوحشية وكا أنه ماالنفت اليه ابن عباس لمما ثبت عنده من نسخ هذا النهى بالرخصة فى المتعابد ذلك كايام الفتح لكن قد ثبت النسخ بعدذلك نسخا مؤبدا وهذا ظاهر لمزينتهم الاحاديث وافقتمالى أعلم . قوله (الانسية) بكسر فسكون نسبة الى الانس وهم بنو آدم أو بضم فسكون نسبة الى الانس خلاف الوحش أو بفتحتين نسبة الى الانسة بمعنى الانس

عَلَيْهِ وَسَلَّى إِلْمُتَعَةَ فَاتَطَلَقْتُ أَنَّا وَرَجُلٌ إِلَى أَمْراَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَمَرَضْنَا عَلَيْهَا أَفَشُنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِنِي فَقُلْتُ وِدَانِي وَقَالَ صَاحِبِي رِدَانِي وَكَانَ رِدَاْ. صَاحِبِي أَجْبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى أَجْمَةً مَا لَتُعْبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى أَجْبَهُما أَمُ فَالَتْ فَطَرَتْ إِلَى رِدَا مَا حَبِي أَجْبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى أَجْبَهُما أَمُّ اللَّهُ مَنْهُ أَلَانًا أَثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانْ عَنْدَهُ مِنْ هٰذِه النِّماء اللَّذِي يَتَمَتَّمُ فَلْخُلِّ سَلِيلًا

### إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف

أَخْبِرَنَا بُحَاهِدُبُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ نُحَدِّ بِنِ حَاطِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اَللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَابِئِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ اللّهْفُ وَالصَّوْتُ فَي النَّكَاحِ . أَخْبِرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَيْ بلْجٍ قَالَ سَمْتُ نُحَدَّ بَنَّ اللّهَ عَلَيْ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصْلَ مَابِيْنَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ حَطْفٍ قَالَ وَالْعَرَامِ الصَّوْتُ

مصدر أنست به أنساً وأنسة ﴿ فصل مابين الحلال والحرام الدف ﴾ قال في النهاية هو بالضم

أيضا والمرادهي التي آلف اليوت. قوله ﴿ أنت ورداك ﴾ أي مع رداك أو ورداك مبتدأ حبر محفوف مثل كا ترى والتقديرو رداك يكفيني والحال أن رداك كا ترى والتقديرو رداك يكفيني والحال أن رداك كا ترى والتقديرو رداك يكفيني الحالم معترضة والله تسال أعلم . قوله ﴿ الله في بشال الدال وضحها معروف والمراد اعلان النكاح بالله ف ذكره في النها ية ﴿ والصوت ﴾ قال البهتى في سنة ذهب بعض الناس الحان الدياح وهو خطأ وقال معناه عندنا اعلان الدياح واضطر ابالصوت ، والذكر في الناس ذكره السيوطى في طشية الترمذي وقال بعض أهل التحقيق ماذكره البهتى محمل وليس الحديث نصاً فيه فالأول محتمل أيضاً فالجزم بكونه خطأ لادل عبد عندا لا نصاف والله تعلى أعلى أعلم ، فلا يمكن أن يكون مراده أن الاستدلال بعني السياع خطأ ومناظاهر لان الاحتمال يضد الاستدلال لكن قد يقال ضم الصوت الى الله في المراد على المنافرة السياحة لكن في الاستدلال بكفي في الاستدلال

## كيف يدعى للرجل إذا تزوج

حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي وَتُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا خَالَدٌ عَنْ الشَّعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ نَرَوَّ جَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالبِ الْمُرَأَةُ مِنْ بَنِي جَمْ فَقِيلَ لَهُ بِالرَّفَاءَ وَالْبَيْنِ قَالَ قُولُوا كَاَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ وَبَّارَكَ لَكُمْ

### دعاء من لم يشهد التزويج

أَخَبَرَنَا قَتَيْنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَأَدُ بُنُ زَيْدَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنِّس أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْنِ أَثَرَ صُفْرَة فَقَالَ مَاهَذَا ۖ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةٌ عَلَى وَزْنِ نَوَلَةٍ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ بَارِكَ اللهُ لَكَ أَنَّهُ لِكَ أَنْهُ مُولًا بِشَاةً

## الرخصة فى الصفرة عند التزويج

أَخْبِرَنَا أَبُو بِسُكْرِ بُنْ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا مُهُرُ بُنُ أَسْدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتْ عَنْ أَنَسِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمِٰ ِ بُنَ عَوْفٍ جَاءَ وَعَلَيْهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

والفتح معروف والمراد اعلان النكاح ﴿ بالرفاء والبنين ﴾ قال الهروى يكون على معنين أحدهما الاتفاق وحسن الاجتماع والآخران يكون من الهدو والسكون وقال الزمخشرى الباء متعلقة بمحذوف دل عليه المعنى أى أعرست ﴿ ان عبدالرحن بنعوف جا وعليه ردع من زعفران ﴾

ثمهنجا. فىالباب مايننى و يكفى فىافادةأنالمراد هو السباع فانكارەيشەترك الانصاف واقه تعالى أعلم بالصواب قوله (فقيل له بالرفاء والبنين) الرفاء بكسرالرا. والمدقال الحطال كاز من عادتهم أن يقولوا بالرفاء والبنين والرفاء من الرفو يجى. بممنين أحدهما التسكين يقال رفوت الرجل اذا سكنت مابه من روع والثانى أن يكون بمنى الموافقة والالتئام ومنه رفوت الثوب . والبا. متعلقة بمحذوف دل عليه المعنى أى أعرست ذكره الربخشرى . قوله (ردع) بمفتوحتين فساكنة كلهامهملات وروى المجاهما وَسَلَّمَ مَهِمْ قَالَ نَرَوَّجْتُ اَمْرَأَةً قَالَ وَمَا أَصْدَقْتَ قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ قَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ شِمَاةً . أَخْبَرَى أَحْدُ بْنَ يَحْيَ بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنَ كَثْيرِ بْنِ عُفْير قَالَ أَنْبَأَنَا سُلْيَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيدِ عَنْ حَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنْسِ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى كَأَنَّهُ يَعْنَى عَبْدَ الرَّحْنَ بْنَ عَوْفَ أَثْرَ صُفْرَةً فِقَالَ مَهْمَّ قَالَ نَرَوَّجْتُ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَوْلَمْ وَلَوْبِشَاةٍ

### تحلة الخلوة

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّتَنَا هَشَامُ بْنُ عَبْد الْمَلْكَ قَالَ حَدَّتَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ نَزَوَّجْتُ فَاطْمَةَ رَضِّى أَلَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهُ أَبْنِ بِي قَالَ اعْطِهَا شَيْنًا قُلْتُ مَاعِنْدِي مِنْ شَيْءٍ قَالَ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطْمِيَّةُ قُلْتُ هِي عِنْدِي

برا. ودال وعين مهملات أى أزه قال النووى الصحيح فى معناه أفه تعلق به من طيب العرس ولم يقصده و لاتعمده وقيل انه برخص فى ذلك الرجل العروس وعلى ذلك مشى المصنف و بوب عليه ﴿مهيم﴾ قال فى النهاية أى ماأمرك وشأنك وهى كلمة يمانية ﴿ ابن بى﴾ قال فى النهاية البناء والا بتناء الدخول بالزوجة والاصل فيه أن الرجل كان اذا تروح أمرأة بنى علياقبة ليدخل بما فيها فيقال بنى الرجل على أهله قال الجوهرى ولا يقال بنى أهله قال صاحب النهاية وهذا القول في نظر

الدين الاثر (مهيم) بمفتوحة فساكنة فتحتة مفتوحة فيم ساكنة أى ماشأنك وهى كلة بمسانية قبل يحتمل أنه انكار ويحتمل أنه سؤال. قوله (ابزين) فىالنها يقالبنا. والابتناء الدخول بالزوجة والاصل فيه أن الرجل كان اذا تروج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها فيقال بنى الرجل علىأمله وقال الجوهرى بنى على أهله بنا. أى زفها والعسامة تقول بنى بأهله وهو خطأ و رد عليه فى النهاية بأنه قد جا. فى الحديث وغيره بنى بأهله وعادالجوهرى استعمله فى كتابه وفى القاموس بنى على أهله و بها زفها كابتنى والحاصل

قَالَفَاعْطَهَا إِيَّاهُ . أَخْبَرَنَا هُرُو نُ بُنُ إِسْحَقَ عَنْ عَدْةَ عَنْ سَعِيد عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَن أَبْن عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا تَرْوَّجَ عَلِّى رَضَى اللهُ عَنْهُ فَاطْمَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اعْطِهَا شَيْنًا قَالَ مَاعِنْدِى قَالَ فَأَيْنَ درْعُكَ الحُّكَلَمِيَّةُ

#### البناء في شوال

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيهٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ أَللَّهِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ نَزَّوَجْنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالِ وَلَذَّخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالَ فَأَيْ نَسَائِهِ كَانَ أَحْفَى عِنْدُهُ مِنَّى

فا، قدجا في غير موضع من الحديث وغير الحديث وعاد الجوهري استعمله في كتابه (درعك الحصامية ﴾ قال في النهاية هي التي تحطم السيوف أي تكسرها وقيل هي العريضة الثقيلة وقيل هي منسوبة الى بعان من عبدالقيس يقال حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع وهذا أشبه الأقوال

أنه جاء بالرجهين لكن يجب التنبيه على أنالبا. في هذا الحديث ليست هي الباء التي اختلفوا فيها فاتها الباء الدكورة الدخولها والملخول بها هنها متروكة فيجوز تقدير على أهلى أو بأهل والباء الذكورة باء التحديث والممنى اجعلنى بانيا على أهلى أو بأهلى فلا اشكال في هذا الحديث على القولين كما لا يخفى منسوبة التقيلة وقال هي منسوبة التقيلة يقال لهما حطمة وكانو ايعملون الدروع وهذا أشبه الأقوال. قوله (وأدخلت الح) منسوبة التقيلة يقال لهما وقد جاء في الحديث أن التي صلى القريشة التقيلة وقبل هي المواقفة وكانو ايعملون الدروع وهذا أشبه الأقوال. قوله (وأدخلت الح) فلم نام تعلق وسلم رأى ذلك فلم نام نبياً عنه فكانت قضية عائشة منه في أول المجردة قبل تحريم اللهوري اللهوري قلا ويتعمل أن يكون هذا منها عنه فكانت قضية عائشة منذه في أول المجردة قبل تحريم اللهور قال السيوطى قلت و يحتمل أن يكون هذا منها كونهن دون البلوغ فلا تكونهن دون البلوغ فلا تكلف علين كا جاز المولى الباس الصي الحرير ، قلت وهذا الايتشى على أصول علما تنا الملغفية اذليس للولى عنده الإلباس وهذا هو الذي يدل عليه الاساديث لمساء النهى في ضفار أهل البيت من

## البناء بابنة تسع

أَخْبَرَنَا تُحَدُّ بُنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هَشَامِ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ نَرَوَّجَنِي رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا بِنْتُ سَتْ وَدَخَلَ عَلَى وَأَنَا بِنْتُ تَسْعِ سَنِينَ وَكُنْتُ الْعَبُ بِالْبِنَاتِ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بُنُ سَعْد بْنِ الْمَلِكَمَ بْنَ أَبِي مَرْجَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا عَيْ بَنُ أَيُوبَ قَالَ أَخْدُ بَنُ سُعْد بْنِ الْمَلِكَمَ بْنَ أَبِي مَرْجَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ أَيُوبَ قَالَ أَخْدُ بْنُ عَبْدَ الرَّحْنِ عَنْ عَائشَةَ الْحَدِي عَنْ عَائشَةَ فَلَدَ وَعَلَيْهَ وَسَلَمَ وَهَى بِنْتُ سَعْد بْنَ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهِي بِنْتُ سَعْد الرَّحْنِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ مَرَّو جَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهِي بِنْتُ سَعْد اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهِي بِنْتُ سَعْدِي وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهِي بِنْتُ سَعْدَ الْمَعْمَ عَنْ الْهِ سَلَقَهُ وَاللَّهُ وَسَلَمْ وَهِي بِنْتُ سَعْدِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهِي بِنْتُ سَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهَى بِنْتُ سَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَعُولُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَعُوا اللَّهُ الْمُعْتَالَةُ عَلَاهُ وَالْمُعَالَعُولُونَا وَالْمَالَعُولُونُ وَالْمَالَ

#### البناء في السفر

أَخْبَرَنَا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِلُ بْنُ عُلِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْهَزِيزِ بْنُ صُهَيب عَنْ أَنَسَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَا خَيْرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا النَّدَاةَ بِعَلَسَ فَرَكَبَ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَيْ طَلْحَةَ فَأَخَذَ نِي أَللهِ صَلَّى اللهُ

(وكنت ألعب بالبنات) قال فى النهاية أى النمائيل التى يلعب بها الصبايا قال القاضى عياض فيه جواز اتخاذ اللعب واباحة لعب الجوارى بها وقدجا. فى الحديث أن الني صلى الله عليه وسلم رأى ذلك فلم يسكره قالوا وسبه تدريهن بترية الأولاد واصلاح شأنهن و يوتهن قال النووى ويحتمل أن يكون مخصوصاً من أحاديث النهى عن اتخاذ الصور لماذكر من المصلحة ويحتمل أن يكون هذا منها عنه وكانت قضية عائشة هذه ولعبها فى أول الهجرة قبل تحريم الصور قلت ويحتمل أن يكون ذلك لكونهن دون البلوغ فلاتكلف علين كاجاز للولى الباس الصي الحرير في قائد ذي الله عليه في زقاق خير كاكذا فى أصلنا فأخذ وفى مسلم فأجرى قال

تناولاالصدقة وكذا جاءالنهي فيالصغار عن الخر والله تعـاليأعلم. قوله ﴿ فَأَخذَنِّي الله صلى الله تعالى عليه

عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي زُقَاقِ خَيْرَ وَ إِنَّ رُكْبِتِي نَمَّشُ فَخَذَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَانَّى لاَّرَى يَاضَ فَخَذَنِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَتَّ دَخِلَ الْقَرْبَةَ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْرُ إِنَّا إِذَا نَزْلَنَا بَسَاحَة قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَمَا ثَلَاثَ مَرَّات قَالَ وَخَرَجَ الْقُومُ إِلَى أَتَمَالِمِمْ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَانِنَا وَالْخِيشُ

النووى وفيه دليل لجواز ذلك وأنه لايسقط المروأة ولا يخل بمراتب أهل الفضل لاسياعندا لحاجة للقتال أو رياض الدابة أو تدريب النفس ومعاناة أسباب الشجاعة (وانى لارى بياض فحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذا دليل لمن يقول أن الفخذ ليس بعورة وهو الختار (خربت خيبر) قيل هودعا تقديره أسأل الله خراجا وقيل اخبار بخراجا على الكفار وفتحها على المسلمين (انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) هو من أدلة جواز الاقتباس من القرآن وهي كثيرة لا تحصى (فقالو اعجد) قال في النهاية هو خبر مبتدأ محذوف أي هذا محد (والحيس) قال النوى هو بالحاء المعجمة و برفع السين المهملة وهو الجيش قال الازهري وغيره سمى خيساً لانه خساة أقسام مقدمة وسافة وميمة وميسرة وقلب وقيل لتخميس الغنائم وأبطاوا هذا القول لان هذا الاسم كان معروفا في الجاهلة ولم يكن لهم تخميس

وسلم فرقاق خير ﴾ بضم زاى الطريق قال السيوطى كذا في أصلنا فأخذ وفي مسلم فأجرى قال النووى وفيه دليل على جواز ذلك وأنه لا يسقط المروءة ولا يخل بمراتب أهم الفضل لاسياعند الحاجة للتال أو رياضة الدابة أو تدريب النفس ومعاناة أسباب الشجاعة (وافي لارى ياض الح) قال السيوطى فيه دليل لمن يقول أن الفخذ ليس بعورة وهو المختار . قلت لكن الحهور على أنه عورة وقد جامت به أمثة وأجابوا عن هذا الحديث بأنه كان لا عن عمد كما يدل عليه رواية مسلم (خربت خير ) قبل هو دعاء بمنزلة أسأل القضرابها وقيسل اخبار بخرابها على الكفار وفنحها على المسلمين (محمد) تقديره هذا محمد (والخيس) هو بخاء معجمة مرفوع عطف على عمد وهو الجيش سى بذلك لكونه يكون على خمسة أقسام مقدمة وسافة وميمنة وميسرة وقلب وقبل لتخميس الغنائم ويرد بأنه اسم جاهلى ولم يكن هناك تخميس وَأَصَبْنَاهَا عَنُوهَ فَجُمَعَ السَّيَ فَجَادَ دَحْيَةُ فَقَالَ يَانَى الله أعطنى جَارِيةٌ مَنَ السَّبِي قَالَ أَذْهَبُ خُذْ جَارِيةٌ فَأَخَذَ صَفِيةً بِنْتَ حُييَ فَجَاءَرَجُلُ إِلَى النِّي صَلَّى الله وَسَلَّمْ فَقَالَ يَانِي الله أَعْظَيْتَ دَحْيةٌ صَفِيَةٌ بِنْتَ حُييَ سَيِّدَةً قُرْ يُظَةً وَالنَّضِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِمَا أَعْظَيْتَ دَحْيةٌ صَفِيةٌ بِنْتَ حَيى سَيِّدةً قُرْ يُظَةً وَالنَّضِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِمَا فَالَوَالِنَّ بَعْ مَنَ السِّي عَيْرُهَا قَالَ ادْعُوهُ بِمَا أَنْهُ صَلَّى الله عَيْرُهَا قَالَ وَاللهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْقَ عَلَى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ فَالله لَهُ أَمُ اللهُ عَلَيْهُ الله مَنَ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَرْوَالله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ فَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ فَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ فَلَاللهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(وأصبناها عنوة) بفتح العين أى قبراً لاصلحاً (فجاء دحية) بكسر الدال وفتحها (صفية بفت حيى) قال النووى الصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبى وقيل كان اسمها زينب فسميت بعد السبى والاصطفاء صفية وحيى بضم الحاء وكسرها (خذ جارية من السبى غيرها) قال الممازرى يحتمل وجهين أحدهما أن يكون دحية رد الجارية برضاه وأذن له في غيرها والثانى أنه انما أذن له في جارية من حشو السبى لا أفضا لهن فلما رأى أنه أخذ أشرفهن استرجعها لانه لم يأذن فيها (فاهدتها) أى رفتها (فاصبح عروساً) هو يطلق على الزوج والروجة مطلقاً (وبسط نطماً)

(عنوة) يفتح الدين أى قبراً لاصلحا هذا المشهور فى تفسيره لكن التحقيق أن المراد أخذنا القربة حال كونها ذليلة و لازم ذلك قبر الغانمين فالنصير المشهور تفسير باللازم والا فالمنوة مصدر عنت الوجوه للسى القيوم أى ذلك وخضعت والله تعالى أعلم (فجمع السي) ما أخذ من الديد والاماء (دحية) بكمر الدال وفتحها فربنت حي) بهنم الحاء وكمرها فر أعطيت دحية الح) كا أنه ظهر له من ذلك عدم رضا الناس باختصاص دحية بمنها فحاف الفتية عليم فكره ذلك قال المسازرى محتمل أن يكون دحية رد الجارية برضاه أو أنه اتما أذن له فى جارية من حشو السي لا أفضلهن فلما أذر آه أخذ أشرفهن استرجمها لانه لم يأذن فيها (فأهدتها) فى زفتها فر فأصبع عروسا ) هو يطلق على الزوج والزوجة مطلقاً (فطما كم بكسر فقت واطاء واسكان الطاء مع بِالأَقْطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْغَرْ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ فَالُسُوا حَيْسَةً فَكَانَتْ وَلِيَةَ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسِلَمَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنَ نَصْرِ قَالَ حَدَّتَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلْيَانَ قَالَ حَدَّتَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلْيَانَ قَالَ مَرَّقَى أَبُو بَكُر بْنُ أَيْ أُو بَكُر بْنُ أَيْ أُو بَعْ عَلَيْهَا فَهَرَ بَلَالَ عَنْ يَحْيَعَ بْنِ أَخْطَبَ بِطَرِيق خَيْبَرَ أَلَيْكَ أَنَّ يَعُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ يَعُولُ اللهَ عَلَيْهَ مَنَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحَجَابُ . أَخْطَبَ بِطَرِيق خَيْبَرَ أَلْاثَةُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحَجَابُ . أَخْطَبَ بَطَرِيق حَيْبَرَ فَلَاثَةُ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحَجَابُ . أَخْطَبُ بَعْلَى عَلَيْهُ مَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْمُجَابُ . أَخْطَبُ الْمُعَلِيقُ وَسَلَمَ اللهُ عَيْلَ مَنْ خُبْرَ وَلَكُنَا فَيْهُ مَنْ خُبْرَ وَلِمَتِهُ فَلَا أَلْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ خُبْرَ وَلَكُمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ خُبْرُ وَلَكُمْ وَلَا أَعْلَ وَلِيَتْهُ فَعَلَاكً اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

فيه أربع لغات مشهورات فتح النون وكسرها مع فتح الطا. واسكانهاأفصحهن كسر النون وفتح الطا. وقد اشتهر بينالادباء ماقاله ابن سكرة ومنها النطع فقلت

الضيف سبع من النونات فائقة لحسنها رونق بين الأنام سطع نهر ونون و روم فوق نمرقة ناعورة ونسيم طيب ونطع

كل من كمر النون وفتحها ﴿بالأقطا ﴾ بفتح فكسر لبن يابس متحجر ﴿فاسوا حيسة ﴾ أى خلطوا بين الكل وجداوه طعاماً واحدا . قوله ﴿ حين عرس بها ﴾ هكذا فى النسخة التى عندنا من التعريس والشهور أعرس اذا دخل بالمرأة عند بنائها وعرس بالتشديد اذا نرل آخر الليل ولذلك حكم بعضهم فى مثله أنه خطأ وقيل هو لفة فى أعرس ﴿ فيمرضربعلها الحجاب ﴾ أى أمهات المؤمنين لامن السريات قوله ﴿ وطأ ﴾ أى أصلح لها الممكان خلفه

#### اللهو والغناء عندالعرس

أَخَرَنَا عَلَى بُنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَلَم بِنْ سَعْدَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى قُرَظَةَ بْنِ كَدْبِ وَأَبِي مَسْعُود الْأَنْصَارِيّ فِيعُوسٌ وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنَّينَ فَقُلْتُ أَنْنَاصَاحِبَا رَسُولِ اللّهَ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وَمَنْ أَهَّلْ بِنَّر يُفْعَلُ هَذَا عَنْدُكُمْ فَقَالَ الجَلسْ إِنْ شَيْتَ فَاشَمْ مَنَا وَإِنْ شَدْتَ أَذْهَبْ قَدْ رُخَّصَ لَنَا فِي ٱللّهِ عَنْدَ الْمُرْسُ

#### جهاز الرجل ابنته

أَخَبَرَنَا نَصِيرُ بُنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ أَيِهِ عَنْ عَلِّي رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلَ وَقَرْبَةَ وَسَادَةَ حَشُومًا إِذْخُرُ

### الفرش

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا اَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى ابْوُهَانِي. الحَوْلاَئَ أَنَّهُ مَعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْنِ الْحُبُلِيِّ يَقُولُ عَنْ جَارِ ابْنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ فَرَاشُ للرَّجُل وَفَرَاشُ لأَهْلِهِ وَالثَّالَثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ

﴿ فِي خَمِلَ ﴾ بخاءمعجمة بوزن كريم هي القطيفة وهي كل ثوب له خمل من أي شي كان

قوله (عند الدرس) بصمتين أو سكون الثانى وهذا الحديث وأمثاله بيين المراد من الصوت الوارد عند النكاح والله فسال أعلم. قوله (فى خميل) بخامعجمة بوزن كريم هى القطيفة وهى كلثوب/ه خل من أى ش. كان . قوله (فراش/الرجل) أى بجوز أتخاذ ثلاثة فرش للرجل الح (والرابع/للميطان)

#### الانماط

أَخْبَرَنَا أَتَيْنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ الْنُسْكَدرِ عَنْ جَارِ قَالَ قَالَ لَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَلِ الْتَخَذْتُمُ أَنَّمَا ظَّا قُلْتُ وَأَنَّى لَنَا أَثَمَاطُ

### الهدية لمن عرس

أَخْبَرَنَا أَتَنْيَةُ قَالَ حَدَّتَنَا جَعْفُرُ وَهُوَ أَبْنُ سُلْيَانَ عَن الْجَعْدُ أَى عُنْهَانَ عَنْ أَنَس بِنْ مَالكَ قَالَ رَصَنَعَتْ أَى عُنْهَانَ عَنْ أَشَّ سِبْنِ مَالكَ قَالَ رَصَنَعَتْ أَى عُنْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَسَلَمَ فَقَلْتُ إِنَّ أَلَى تُقْرِثُكَ السَّلاَمَ وَتَقُولُ لَكَ إِنَّ هَذَا لَكَ مَنَا قَلِلُ قَالَ اللهَ عَلَى وَسَلَمَ قَقُلْتُ إِنَّ أَلِنَا وَفُلاناً وَفُلاناً وَمَلاناً وَمُلاناً مُلائلاً مُلائلاً مُنْ مُنْ اللهُ مَا مُنافِعَالِمُ اللهُ مَا مُنافِعَالِمُ لائلاناً مُلائلاً مُلائلاً مُنافِعَالِمُ لائلاناً مُلائلاً مُلائلاً مُلائلاً مُنافِعَالِمُ لائلاناً مُعْلَمُ اللهُ مُلائلاً مُلائلاً مُلائلاً مُلائلاً مُنافِعَالِمُ لائلاناً مُلائلاً مُلائلاً مُنافِعَالِمُ لائلاناً مُلائلاً مُلائلاً مُلائلاً مُنافِعًا مُلائلاً مُلائلاً مُنْ مُلائلاً مُنْفِعُوناً مُلائلاً مُلائلاً مُلائلاً مُلائلاً مُنْفِعُوناً مُلائلاً مُلائلاً مُلائلاً مُنْفِعُوناً مُلائلاً مُلائلاً مُلائلاً مُلِمُلائلاً مُلائلاً مُلائلاً مُلائلاً مُنْفِعُوناً مُلائلاً مُنْف

( هل اتحذتم أنماطاً ) هي ضرب من البسط لهخل رقيق وقيل واحدها نمط ( زها ،ثلاً ثماتة ) بضم الزاي والمد أي قدرها من زهوت القوم اذاحز رتهم ( ليتحلق ) هو تفعل من الحلقة وهو أن يتمدوا ذلك قاله في النهابة

أى للانتخار الذى هو مما بحمل عليه الشيطان و يرضى به أو هو من عمل الشيطان أو هو مما لا ينتفع به أحد فيجى. الشيطان يرقد عليه فصار له وافته تعالى أعلم قوله ﴿ أنماطا ﴾ ضرب من البسط له خمل وقيق. قوله ﴿إن هذا منا قليل﴾ نظراً الى ماتستحقه أنت من الكرامة ﴿زِهَا. ثلاثمائة﴾ بضمالوالى والمد أى قدرها . وقوله ﴿ ليتحلق﴾ هو قعل من الحلقة وهوأن يتعمدوا ذلك قاله فيالنهاية

حَتَّى شَبُعُوا غَرَجَتْ طَاتَفَةٌ وَدَخَلْتُ طَائَفَةٌ قَالَ لِى يَاأَنَّسُ ٱرْفَعْ فَرَفَعْتُ قَـا أَدْرِى حِينَ رَفَعْتُ كَانَ أَكْثَرَانًا حَيْنَ الْحَدُ بَنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِدُ بَنُ كَثِيرِ بْنِ عُفِيرٍ قَالَ اَخْدَثَنَا سَعِيدُ بَنْ كَثِي بْنِ سَعِيدُ عَنْ حُمِيدُ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَّسُ أَنَّهُ سَمَعَهُ يَقُولُ آخَى رَسُولُ الله صَلَى الله صَلَى الله عَلَى الله وَسَلَمَ الله عَنْ عَنْ حَمِيدِ الطَّويلِ عَنْ أَلله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

# كتاب الطلاق

باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء أُغْرَزًا عَيْدُ أَنهُ بْنُ سَعِيدالسَّرَخْيُ قَالَ حَدَّثَنَا يُحْيِي بْنُ سَعِيدالْقَطَّانُ عَنْ عَيْد اللهِ

#### كتاب الطلاق

﴿ فِي قِبلِ عدتهن ﴾ بضم القاف والباء أي اقبالها وأولهـا وحـين يمكنها الدخول فيها والشروع

#### كتاب الطلاق

قوله (مرعد الله فليراجعها) إبحاء لآثر المكروه بقدر الامكان (فاذا طهرت) أى من الحيضة (١٨ – ٦) أَنْ عَمْرَ قَالَ أَخْرَنِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهَ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَالُضٌ فَأَسْتَفْتَي عُمْرٌ , سُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَدُ الله طَلَّقَ أَمْرَأَتُهُ وَهِيَ حَالَضٌ فَقَالَ مُرْ عَدُ الله فَلْيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِن حَيْضَتَهَا هَذِه ثُمَّ تَحيضَ حَيْضَةٌ أُخْرَى فَاذَا طَهُرَتْ فَانْشَاءَ فَلْفَارِقْهَا قَدْلَ أَنْ نُجَامَعَهَا وَ إِنْشَاءَ فَلْمُسْكُمَا فَانَّهَا الْعَدَّةُ اللَّي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَمَا النِّسَاءُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنا أَبْنُ الْقَاسم عَنْ مَالك عَنْ نافع عَن إِن حُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائَضٌ فِي عَهْدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمْرُ أَنْ الْخَطَّابِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلْكَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرِهُ فَلَيْرَاجِعَمَا ثُمَّ ثُمُسكُهَا حَتَّى تَطْهُرُ ثُمَّ تَحيضَ ثُمَّ تَطْهُرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَتْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتَلْكَ الْعَدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَمَا النِّسَاءُ . أَخْسَرَني كَثيرُ بْنُ عُبِيد عَنْ مُحَمَّد بْنِ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّيدَيْ قَالَ سُثلَ الزُّهْرِيُ كَيْفَ الطَّلَاقُ الْعَدَّة فَقَالَ أَخْبَرَى سَالُم بْنُ عَبْد أَلَتْ بْن مُحَرَّأَنَّ عَنْدَ أَلَتْ بْنَ عُمرَ قَالَ طَلَقْتُ أَمْرَأَتَى في حَيَاة رَسُول ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلِّمَ وَهيَ حَائضٌ فَذَكَرَ ذَلْكَ عُمَرُ لرسُول ٱلله

الثانية فقيل أمريامساكها فيااطهر الآول وجوز تطليقها فيالطهر الثاني للتنبيه على أن المراجع ينبغي أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها ﴿ فانهما المدة ﴾ ظاهره أن ثلك الحالة وهي حالة الطهر عيناالمدةف يكون المدة بالأطهار لاالحيض و يكون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق بحسوباً من المدة ومن لا يقول به يقول المراد فانها قبل المدة بضمتين أي افيالهما فانها بالطهر صاوت مقبلة للحيض وصار الحيض مقبلاً

صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظُ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلْكَ فَقَالَ ليُرَاجِعْهَا ثُمٌّ تُمسُّكُهَا حَتَّى تَحيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرُ فَانْ بَدَا لَهُ أَنَّ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَسَمَّا فَذَاكَ الطَّلَاقُ للعلَّة كَمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمَرَ فَرَاجَعْتُهَا وَحَسْبُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتي طَلَّقْتُهَا . أُخْبَرَىٰ نُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ اللَّهَ بْنُ نُحَمَّدٌ بْنِ تَمْيم عَنْ حَجَّاج قَالَ قَالَ إِنْ جُرِيحِ أُخْبِرَى أَوْ الزِّيرِ أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدَ الرَّحْنَ بِنَ أَيْنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمْرٍ وَأَوْ الزيرِ يَسْمَعُ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُـل طَلَقَ امْرَأَتُهُ حَائضًا فَقَالَ لَهُ طَلَقَ عَبْـدُالله بْنُ عُمرَ أَمْرَأَتُهُ وَهِي حَائِضٌ عَلَى عَهْدَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَسَالًا عُمْر رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ الله بْن عُمَرَ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَاثَضٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا عَلَى قَالَ إِذَا طُهُرَتْ فَلْيُطْلَقْ أَوْ لَيْسْكُ قَالَ أَنْ عُمَرَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ يَاأَتُمُ النَّيْ إِذَا طَلَّقَتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ في قُبُل عدَّتهنَّ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ إِنْ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِن جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن الْحَكَمَ قَالَ سَمَعْتُ مُجَاهَدًا

لها والتتعالى أعلم . قوله ﴿ وَنَبِطُ ﴾ يداعل حرمة الطلاق في الحيض حتى تحيض حيضة أى نانية وعلم.

منها و به حصل موافقة هذه الرواية بالروايات السابقة ﴿ وحسبت ﴾ على بنا. المفعول والصيغة للمؤنث أو على بنا. الفاعل والصيغة للتكلم . قوله ﴿ فردها على ﴾ من كلام ابن عمر أى فرد الطلقة على أى أسكما شرعا على ولم يرهاشينا مشروعا فلا ينافى هذا لزم الطلاق أو فرد الزوجة على وأمري بالرجعة اليها ﴿ إذا طهرت ﴾ ظاهره من الحيض الآول و يمكن حمله على الطهر من الحيض الثانى توفيقا بين روايات الحديث . قوله ﴿ وقبل عديمن ﴾ بضم القاف والبا. قال السيوطي أى اقالما وأولها وحين يمذنها اللهور في مذهبه وقد تقدم

يُحدَّثُهُ عَن أَبْنَ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا النَّيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِمِنَّ قَالَ أَبُّ عَبَّاسَ رَضَّى اللَّهُ عَنْهُ قَبُلُ عَدَّتِهِنَّ

#### باب طلاق السنة

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بِنْ يَحْنِي بِنِ أَيُّوب قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ غِيات قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْد الله أَنَّهُ قَالَ طَلَاثُ السَّنَّة تَطْلِيقَةٌ وَهِي طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جَمَاعٍ فَاذَا حَاضَتْ وطَهُرَتْ طَلَقَهَا أُخْرَى فَاذَا حَاضَتْ وطَهُرَتْ طَلَقَهَا أَخْرَى ثُمَّ تَعْتَذُ بَعْدَ ذَلِكَ يَحْيَضَة قَالَ الْأَعْمَشُ سَأَلْتُ إِبْرَاهِمِ فَقَالَ مثلَ ذَلِكَ . أَخْبَرَنَا عَمْرُ وَبْنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْد الله قَالَ طَلَاثُ

## باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِدِ الْأَعَلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمُرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبِيْدُ اللهِ بْن عُمَرَ عَن نَافعِ عَنْ عَبْدِ اللهَ أَنَّهُ طَلَّقَ اُمْرَأَتُه وَ هِيَ حَالَصْن تَطْلِيقَةَ فَانْطَلَقَ عُمْرُ فَأَخْبَرَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ عَبْدُ اللهِ فَلْيُرَاجِعُما فَإِذَا أَغْنَسَلَتُ

الكلام على وفق مذهب من يقول بذلك والله تعالى أعلم . قوله ﴿ طلاق السنة ﴾ يمعنى أن السنة قد و ردت باباحتها لمن احتاج اليها لابمعنى أنها من الأفعال المسنونة التي يكون الفاعل مأجوراً باتيانها فم اذاكف المر. نفسه من غيره عند الحاجة و آثر هذا النوع من الطلاق لكونه مباحا فله أجر على ذلك لاعلى نفس الطلاق فلا يرد أنها كيف تكون سنة وهى من أبغض المباحات كاجا. به الحديث والله تعالى أعلم . وقوله ﴿ ثُمِنَتَد بعدذلك بحيصة ﴾ هذا صريح في أن الصدة تكون بالحيض لا بالاطهار . قوله فَلْيَرُكُمُ حَى عَمِيضَ فَاذَا أَغَتَسَلَتْ مَنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلاَ يَسَّمَا حَتَّى يُطلَقَهَافَانْ شَاءَ أَنْ يُمْسَكُمَا فَلْيُمْسَكُمَا فَأَنَّمَ الْعَدَّةُ التِّي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ الْ تُطَلَّقُ لَمَا النِّسَادُ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ أَنْ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّتَنَا وَكِمْ قَالَ حَدَّتَنا سُفيانُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ مَوْلَى طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ أَبْنِ عُمْرً أَنَّهُ طَلَقَ الْمَرَأَتُهُ وَهَى حَالِشُ فَذَكَرُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ سَالِمٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ أَبْنِ عُمْرً أَنَّهُ طَلَقَ الْمَرَأَتُهُ وَهِى عَالِمُ الْوَى

#### بابالطلاق لغير العدة

أَخْبَرَنى زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَقَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيد بْ جُبَيْرَعَنِ أَبْ عُمِراً نَهْ طَلَقَ أَمْراَتَهُ وَهَى حَاتَضَ فَرَدَّهَاعَكَيْهُ رَسُولُ أَلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَقَهَا وَهَى طَاهِرٌ

## الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق

أَخْبَرْنَا قُتِيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَدَّدَ عَنْ أَيْوبَ عَنْ مُحَمَّدَ عَنْ يُونُسَ بْنْ جُبِيْرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عُرَ عَنْ رَجُلِ طَلَقَ الْمَرَأَتَهُ وَهَى حَالَفْنَ فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَالله بْنَ عُمْرَ قَالُهُ طَلَقَ الْمَرَأَتَهُ وَهِى حَالَثُنْ فَسَأَلُ عُمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرُهُ أَنْ يُراجَعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبلَ عَدَّبَا فَقُلُتُ لَهُ فَيَعَتَّذُ بَلْكَ التَّطْلِيقَة فَقَالَ مَهْ أَرَايْتَ إِنْ عَجْزَ وَالْسُتْحَقَقَ . أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ ثُنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ

وذلك حال الطهر يقال كان ذلك في قبل الشتاء أى اقباله ﴿ فقال فه ﴾ قال في النهاية أى ف اذاللاستفهام فأجدل الآلف ها. للوقف والسكت ﴿ أَرَابِت ان عجز واستحق﴾ أى فعل فعل الحمق قال في النهاية

<sup>﴿</sup> فَعَنَدُ بَلَكَ التَطَلِقَةَ ﴾ أى اعتد بنلك التطليقة وتحسب فى الطلقات الثلاث أم لا لدم مصادفتها وقنها والثيء بيطل قبل أوانه سيا وقد لحقته الرجمة المبطلة لأثره ﴿ م ﴾ أي اسكت قاله ردعا له وزجراً

حَدَّثَنَا أَلْنُ عُلِيَّةً عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدُ نِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بِنِ جُبِيرِ قَالَ قُلْتُ لاَبْنِ عُمَرَ رَجُلُ طَلَّقَ أَمْرَأَتُهُ وَهِيَ حَالَضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ فَانَّةً طَلَّقَ أَمْرَأَتُهُ وَهِيَ حَالَّضَ فَأَنَّ عُمُر النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَأَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عَدَّبَمَا فُلْتُ لَهُ إِنَا طَأَقَ الرَّجُلُ أَمْرَأَتُهُ وَهِي حَالَثُنَ أَيْعَنَّذُ بِنْكُ التَّطْلِيقَة فَقَالَ مَهْ وَانْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

#### الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ

أَخْبَرَنَا سُلْيَانُ بُنُ دَاُودَ عَنِ أَنِ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى عَخْرَمَةُ عَنْ أَيِهِ قَالَ سَمْتُ تَخُودَ أَبْنَ لَيبِدِ قَالَ أَخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلْيٍه وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ الْمَرَأَتُهُ ثَلاثَ شَطْلِهَات جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمُمَ قَالَ أَيْلَعَبُ بِكتَابِ اللهِ وَأَنَا يَبْنَ أَظُهُرُكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ

و ير وى واستحمق على مالم يسم فاعله لأنه بأنى لازما ومتعدياً يقال استحمق الرجل أى فعل فعل الحمق واستحمقته أى وجدته أحمق قالوالرواية الأولى أو لى يلزاوج عجز

عن التكلم بمثله اذكرتها تحسب أمر ظاهر لابحتاج الى سؤال سها بعد الأمر بمراجعته اذ لارجعة الا عنصاطدى و يحتمل أنه استفهام معناه التقرير أى ما يكون ان لم يحسب بتلك الطلقة فأصل ماذا يكون ثم قلب الألف ها. وإن بجر عن الرجعة في أرجعة في البطال الطلاق نفسه و واستحق في أى فعل فعل الجاهل الآحق بأن أبي عن الرجعة بلا يجز قالوا و بمعنى أو والله تعالى أعلى قوله و أيلسب بكتاب الله في يحتمل بنا. الفاعل أو المجعة بلك على المتابعة بعد تعالى أعلى قوله و لا تتخذوا آيات الله هزوا فان معناه التشريق والمنافقة على التفريق دون الجمع والارسال مرة واحدة ولم يرد بالمرتين الثنية ومثله قوله تعالى تعليم الحجرة المحمد الماسك على المسالك بعد أن عليم كلي علم بعد أن عليم كلي علم يعد الماسك النسبة والقيام بحواجين عمر أن يسرحوهن السراح الجلى الذي علمهم والحكمة في التفريق ما يشير اليه قوله تعالى لمسل الله يحبث بالدراح الجلى المسال المسالك المدن قوله تعالى لمسل الله عدين ان يسرحوهن بالمديمة الم المنافقة عنها على المنافقة عنها على المنافقة عنها على المنافقة عنها على المنافقة عنها عن المسالك على المنافقة عنها على المنافقة عنها على المنافقة عنها على المنافقة عنها عن المسرة عراقة عنها على المنافقة عنها عن المنافقة عنها عن المنافقة عنها على المنافقة عنها على المنافقة عنها عن المنافقة عنها عن المنافقة عنها عن المنافقة عنها على المنافقة عنها عن المنافقة عنها على المنافقة عنها عن المنافقة عن المنافقة عنها عن عنواقة عنواقة عن المنافقة عنها عن المنافقة عنها عن المنافقة عنها

# يَارَسُولَ أَللَّهُ أَلَّا أَقْتُكُلُهُ

#### باب الرخصة في ذلك

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكُ قَالَ حَدَّثِي أَبُنُ شَهَابِ أَنَّ سَهُلَ بَنَ سَعُد السَّاعِدِي أَخْبَرَهُ أَنَّ عُو يُمرًا الْمَجْلَاذِي جَاءً إِلَى عَاصِم بْ عَدِي فَقَالَ أَرَّالْتِ اللَّهِ عَاصَمُ لَوْ نَعْدَى فَقَالَ أَرَّالْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنَّ ذَلِكُ فَسَأَلُ عَاصِمُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَكُرَهُ وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَكُرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَكُرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَلَكُ وَعَلَيْهَ إِلَى أَهْلَهُ جَالُهُ عَوْمُ مَعْ وَاللهُ وَسُلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَسَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَمْ وَسَلَّمُ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَاللْمَالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَاللّمُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَاللّمَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّه

الى الرغبة فيها ومزعر بمة امصناء الطلاق الى النم عليه فلير اجمها ، وقوله ﴿ ولا تتخذوا آبات الله هزوا ﴾ أى بالجمع بين الثلاث والزيادة عليها فكلاهما لعب واستهزاء والجد والعزيمة أن يطلق واحدا وان أواد الثلاث ينبني أن يفرق ﴿ إلا أفتله ﴾ لآن اللعب بكتاب الله كفر ولم يرد أن المقصود الزجر والتوبيخ وليس المراد حقيقة الكلام ثم اختلفوا في الجمع بين الثلاث فقال أبو حنيفة ومالك والاوزاعي والليث هو بدعة وقال الشافعي وأحد وأبو ثور ليس محرام لكن الأولى التفريق وظلم الحسديث التحريم والجمود على أنه اذا جم بين الثلاث يقع الثلاث و لاعبرة بخلاف ذلك عدهم أصلا والله تعالى أعلم بعض لكن لا يصدق بمجرد الدعوى في القضاء ﴿ وَكُومُ ﴾ كا نه ما اطلع على قوم الواقعة فرأى البحث بعض لكن لا يصدق بمجرد الدعوى في القضاء ﴿ وَكُومُ ﴾ كا نه ما اطلع على قوم والواقعة فرأى البحث

فَقَالَ يَارَسُولُ اللهَ أَرَّايَتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ اَمْرَاتُه رَجُلاً أَيَّقَالُهُ فَقَالُونَهُ أَمْ كَيْفَ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا فَرَعَ عَالَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَسْتُ فَا فَافَعَ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَلْعَ فَعَ عُوعَ مُرْ قَالَ كَذَبْتُ فَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَلْعَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَلْعَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَلْعَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلْكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلْكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلْكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلْكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلْكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْفَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عن منله قبل الوقوع من فضول العلم مع أنه يحل في البحث عن الضرو رى وافتة المأعلم ﴿ وَفَعَنْونَهُ ﴾ بالحقاب للسلين أو له صلى الله تمالى عليه وسلم والجمع للمنظيم ﴿ كذبت عليها ان أسكتها ﴾ أى مقتضى ماجرى من اللمان أن لا أسكها ان كنت صادقاً فيا قلت فلا يلق الاحساك وظاهر أنه لا يقم التفريق بمجرد اللمان بل يلزم أن يغرق الحاكم يشهم أو الزوج يغرق بنفسه ومن يقول المخالف يعتفر بالنما على المحافظة في المنافقة في

عَمْرُو بْنُ عُمْانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ أَيِ عَمْرُو وَهُو الْأَوْزَاعِيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَّغِيَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطَمَهُ بِنْتُ قَيْسِ أَنَّ أَبَا عَمْرُو بْنَ حَفْصِ الْخَزُومِيَّ طَلَقْهَا ثَلَاثًا فَانْطَلَقَ خَالدُ بْنُ الْوَلِيد فَي نَقْرَ مِنْ بَنِي تَخْزُومٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارْسُولَ اللهَ إِنَّ أَبًا عَمْرُو بْنَ حَفْصَ طَلَقَ فَاطَمَةَ ثَمَّالًا فَيْلًا ثَفْقَةً فَقَالَ لِيْسِ لَمَانَفَقَةٌ لِالسَكْنَ

### باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة

أَخْبِرَنَا أَبُو دَاُودَ سُلَبَانُ بُنُ سَيْف قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ أَبْنِ جُرَجٍ عَنِ أَبْنِ طَاوُسِ عَنْ أَيهِ أَنْ أَبَا الصَّهِبَاء جَاءَ إِلَى ۚ أَبْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ يَاأَبَنَ عَبَّاسٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِّنْ خِلاَفَةٍ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهِمَا رُدُّ إِلَى الْوَاحِدَةَ قَالَ نَعَمْ

دفعة والله تعالى أعلم . قوله ﴿ المُرتعلَمُ أَنَّ الثلاث الحُرِي لما كان الجمهور من السلف والحلف على وقوع الثلاث الحراقة والما الله الذي صلى الله تعالى عليه وسلم المأردت الاواحدة وقال والله ما أردت الاواحدة وقال والله يكن المنافرة المنافرة الله أن يحمل الثلاث بعد الثانو بله بأن يحمل الثلاث في الملدخول بها واذا طلق غير المدخول بها الواحدة وعلى هذا الممنى المن الثلاث المنافرة الله الله وعلى المنافرة المنافرة وهذا الحديث الله وقوع الثلاث من الأدلة وهذا محلى دقيق لهذا الحديث أن عمر وقع الثلاث من الأدلة وهذا محلديث أن عمر بعد ذلك أمضى الثلاث المنافرة المدخول بها فيتأمل فالوجه في الجواب أنه منسوخ وقدة رناه في حاشية مسلم وحاشية أو داود

## الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لايدخل بها

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَلَاهِ قَالَ صَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الْأَحْشَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ سُئلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَاشَمَ عَنْ رَجُلُ طَلَقَ الْمُرَأَتُهُ فَتَرَوَّجَتْ وَوْجًا غَيْرُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلاَ وَلَى فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ لاَ خَرَى عَبْدُ الرَّحْن بْنُ عَبْدِ الله وَسَلَّمَ لاَ حَتَّى يَدُوقَ الآخُو عَسْلِتَهُ وَيَعْمَ الله عَليْهِ فَال حَدَّتَى أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنَ عَبْد الله عَنْ عُرْدَةَ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ الله عَنْ عُرْدَةَ عَنْ عَالَيْهُ عَلْهُ عَليْهُ مَنْ النَّهُ عَلْهُ عَليْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَمَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَمَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَمْ فَقَالَ رَبِيرِي وَالله مَامَعَهُ إِلّا مِثْلُ هَذَهِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَمْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَمْ فَقَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَمْ فَقَالَ رَسُولُ الله وَسَلَمْ عَنْهُ وَسُلَمْ وَسُلَمُ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْهُ وَلَا مُوسَلِقًا فَعَالَ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَلَا مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلْهُ وَلَا مَلْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَالَعُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا مَا عَلَيْكُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُهُ وَلَا عَلَمْ اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَلَولُولُولُولُولُولُولُهُ اللهُ عَلَمْ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَمُ ال

## طلاق البتة

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ جَايِّتُ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَ ظِيٍّ إِلَى النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلِيْه وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرِ

والله تعالى أعلم. قوله (عن رجل طلق امرأته ) أى ثلاثاً (فدخل بها) أى خلا سمى الحلوة دخولا فانها من مقدماته ولابد من الحل على هذا المعنى لان المفروض عدم الجساع كايدل عليه قوله ثم طلقها قبل أن يواقعها (حتى يذوق الآخر / أى غير الاول ولوثالثاً أو رابعاً ، قوله (حتى يذوق) أى الآخر

عَنْدُهُ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّى كُنْتُ تَعْتَ رَفَاعَةَ الْقُرْظَى فَطَلَقَنِي الْبَثَةَ فَتَرَوَّجْتُ عَبْدَالَرَّحْن أَبَّنَ الزَّبِيرِ وَا نَهُ وَاللهَ يَارَسُولَ الله مَامَعُه إِلَّا مثلْ هذه الْهُدُّبَةِ وَأَخْذَتْ هُدْبَةٌ من جلْبَاجًا وَخَاللهُ بُنُّ سَعِيدِ بالْبَابَ فَلْمَ يَأْذِنْ لَهُ فَقَالَ يَاأَبْا بَكُر أَلاَ تَسْمَعُ هَذِهَ تَجْمُرُ بَمَا تَجَمُّرُ بِهِ عَنْدَ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ خَتَّى تَذُوقِي عَسَيْلَتُهُ وَ نَذُوقَ عُسَيْلَتُهُ

## أمرك بيدك

أَخْبَرَنَا عَلَيْ بُنُ نَصْرِ بْنِ عَلَى قَالَ حَدَّنَا سُلْمِانُ بُنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا حَادُ بُنُ زَيْدِ قَالَ قُلْتُ لَأَيْوِبَ هَلْ عَلْمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرِكِ بِيَكِ أَنَّهَا ثَلَاثٌ غَيْر الْحُسَنِ فَقَالَ لاَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمْ غَفْرًا إلاَّ مَاحَدَّتَى قَنَادَةُ عَنْ كَثِيرِ مَوْلَى أَبْنِ شَكْرَةً عَنْ أَبِي هَدَيْرَةً فَ اللَّهُمْ غَفْرًا إلاَّ مَا اللَّهُمْ عَقْلًا إلاَّ مَا حَدَّتُ فَقَالَ فَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّهُمْ عَلَيْ وَسَلَمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهِ عَلَى اللَّهُمْ عَلَيْ وَسَلَمْ عَالَى اللَّهُمْ عَلَيْ وَسَلَمْ عَالَى اللَّهُمْ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ عَلَيْ وَسَلَمْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَالَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْكَرُ الْمَلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُمْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْتُكُ وَالْمَا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا الْمَالِمُ عَلَيْكُونُ الْمُؤْمِلِ عَلَيْكُونُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْكُونَا الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْمُؤْمِلِ عَلَيْكُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِيلَ الْمُؤْمِلَ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا الْمُعَلِّيلُولُولِ اللْمُعَلِّيلُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِ

﴿ فَطَلَقَىٰ البَّهُ ﴾ أَىٰ لانًا لانها قاطعة ﴿ فَتَرُوجَتَ عَبْدَالُرَحْنَ بِنَالَزِيرٍ ﴾ بفتح الزاى وكسرالباء بلاخلاف وهو الزبير بن باطا و يقال باطيا و كان عبد الرحمن صحابياً والزبير قبل بهودياً في غزوة

لاعبدالرحن بخصوصه. قوله (تجهر بمساتجهر) كره الجهر بمثل ذلك في حضر تعصلي القاتمال عليه وسلم تعظيا لشأنه صلى الله تعالى عليه وسلم وتحقيرا المثلك المقالة البعدة عن أهل الحياء. قوله (اللهم نحة آ) بفتح فسكون بمعنى للففرة ونصبه بتقدير اغفر لى أو أسألك أو ارزقنى ونحو ذلك ولمساكان منشأ الحفا العجلة المذمومة طلب منت المففرة والافقد جاء رفع عن أمتى الحفاظ قال الترمذى هذا حديث المنورة الامن حديث سايان بن حرب عن حاد بن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سايان بن حرب عن حاد بن زيد بهذا واتمها هو عن أفي هريرة موقوف و لم يعرف محمد حديث أوهر وقرم فوعا

## باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلما به

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ أَنْبِأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُهْرِيِّ عَنْ عُرُواَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ جَاءَت ٱمْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى رَسُول ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي طَلَقَني فَأَبَّتً طَلَاقِي وَإِنِّي تَزَوَّ جْتُ بَعْلَمُ عَبْدَ الرَّحْنِ ثَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مثلَ هُدْنَة التَّوب فَضَحكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَعَلَّكَ تُر مدينَ أَنَّ رَجْعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى مَذُوقَ عُسِلْتَكَ وَتَذُوقِي عُسَلْتَهُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ مِنْ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا كَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَى عُسِدُ الله قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَاتْشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ أَمْرَأَتُهُ ثَلَانًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ مَشَّهَا فَسُثلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّحَلُّ للْأَوِّل فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَ ذَاقَ الْأُوَّلُ . أَخْبِرَنَا عَلَى مُن حُجْرِ قَالَ أَنْاَنَا هُشَهْ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَ عَنْ أَبّ سُلَمْانَ مْن يَسَارِ عَنْ عَبْد الله مْن عَبَّاسِ أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ أَوِ الرَّمْيْصَاءَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ تَشْتَكَى زَوْجَهَا أَنَّهُ لاَ يَصُلُ الَيْهَا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّه هَىَ كَاذَبَةٌ وَهُوَ يَصُلُ الْيُهَا وَلٰكُنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجَعَ إِلَى زَوْجَهَا الْأُوِّلُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَيْسَ ذٰلِكَ حَتَّى تَذُوقى عُسَيْلَتَهُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو مْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُمَّدُ مِنْ جَعْفُر قَالَ حَدَّثَنَا شُعِنَّهُ عَنْ عَلْقَمَةَ مِنْ مَرْتَدَ قَالَ سَمْعَتُ سُلْمُ مَن زَرير يُحدّثُ

بني قريظة ﴿ هدبة الثوب ﴾ بضم الهاء إسكان الدالطرفه الذي ينسج ﴿ ان الغميصاء أو الرميصاء ﴾

وكانعلى ناصر حافظاً صاحبحديث. قلت فكا أن قول المصنف هذاحديث منكر اشارة المراأنوف منكر والله تعمالي أعلم ثم الجمهور على أنهاطلقة واحدة . قوله ﴿ النالفيصا. أو الرميصا. ﴾ يضم وفتح

عَنْ سَالِمْ بْنَ عَبْدُ الله عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ اَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الرَّجُلِّ تَكُونَ لُهُ الْمُرْأَةُ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَتَرَوَّجُهَا رَجُلُ آخَرُ فَيُطُلِقُهَا قَبْلَ اَنْ يَذْخُلَ بِهَا فَيْ الرَّجُلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

### باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ

أَخْبَرَنَا عُمُرُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعْيِمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي قَيْسِ عَنْ هُزَيْل عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَّةَ وَالْوَاصِلَةَ وَلَلْوَصُولَةَ وَآكَلَ الرَّبَا وَمُوكَلُهُ وَالْحَلَّلُ وَالْحَلَّلُ لَهُ

هى غير أم سليم على الصحيح ﴿ الواشمة ﴾ هى فاعلة الوشم وهى أن يغرز الجلد بابرة ثم يحشى بكحل أونيل فيزرق أثره أو بخضر ﴿ والمرتشمة ﴾ هى الى يفعل بها ذلك ﴿ الواصلة ﴾ قال

ومدفهما فىحاشية السيوطى هى غير أمسليم على الله حيح (حتى تذوق) أى وهى ماذافت على مقتضى ماقالت فتو اختر أرحى الذو كل وهى ماذافت على مقتضى ماقالت فتو اخد الحقل أو هذا أو لى بارة أخذ الحد المقل أو كل من المناق المؤلف المؤلف المؤلف أو يقدر أو الحراشة في هى التى يفعل بها ذلك كذا ذكره السيوطى أى وهى داضية مروالواصلة) هى التى تصل شعرها بشعر أنسان آخر مؤوالموصلة) التى يفعل بها ذلك كذا ذكره يفعل بها ذلك عن رضاها فرواً كل الربام أى آخذاربا سواء أكل بعدذلك أولا لكن لماكان الغرض على الأصلى هو الأكل عبر عنه بأكله فرو موكله في أى معطيه فروالحال والمحلل له في الأول من الإسلال

### باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق

أَخْبَرَنَا الْحُسِينُ بْنُ حُرِيْتْ قَالَ حَدَّتَنَا الْولِيدُ بْنُ مسلمِ قَالَ حَدَّتَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الزُهْرِ مَّ عَن الِّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْ وَهُ عَنْ عَاتِشَةَ أَنَّ الْحُلايَّةَ لَمَّا حَزَاتُ عَلَى النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ عُنْت بَعظيم الْحَقى بأَهْلك

#### باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق

أَخْبَرَنَا عَيَدُالله بُنُ سَعِد قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ وَهُو اَبْنُ الْمِالْلَجْمِ قَالَ سَمْعُتُ فَاطَمَةً بِنْتَ قَيْسِ تَقُولُ أَرْسَلَ إِلَىّٰ زَوْجِى بِطَلَاقِى فَشَدَدْتُ عَلَىَّ يَمَانِ أَمْ اللَّهِمْ قَالَ سَمْعُتُ اللَّهُ عَلَيْ فَقَلَّ وَالْمَالَ إِلَىّٰ زَوْجِى بِطَلَاقِ فَشَدَدْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ وَاعْتَدَّى مُمَّ أَنْيُتُ النِّي طَلِّقَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فىالنهاية هىالتى تصل شعرها بشعر انسان آخر زوراً وروى عنءائشة أنها قالت ليست الواصلة

والثانى من النحليل وهمايمنى واحد ولذا ررى المحل والمحل له بلام واحدة مشددة والمحلل والمحلل بلاميز أولاهما مشددة تم المحل من تروج مطلقة الغير الاتاً لنحل له والمحلل له هو لمطانى والجهور على أن النكاح بنية التحليل باطل لان اللمن يقتضى النهى والحرمة فىباب النكاح تقتضى عدم الصحة وأجاب من يقول بصحته أن اللمن تديكون لحسة الفعل فلمل اللمن هبنا لانه هنك مروأة وقلة حمية وخسة نفس أما بالنسبة الى المحال له نظاهر وأما المحلل قانه كاليس يعير نفسه بالوط، لغرض الغير وتسميته محالا يؤيد القول بالصحة ومن لايقول بها يقول أنه قصد التحليل وانكانت لاتحل . قوله ﴿فقلت ثلاثاً ﴾ أى

# تأويل قوله عز وجل ياأيها الني لم تحرم ماأحل الله لك

أَخَرَنَا عَبُدُ الله بْنُ عَبْد الصَّمَد بن عَلَى الْمُوسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا نَخُلُدٌ عَنْ سُفْيانَ عَنْ سَالِم عَنْ سَعِيد بْنُ جُبْرٌ عَن ابْنُ عَبَّاسَ قَالَ أَتَاهُ رَجُلُّ فَقَالَ إِنِّى جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا قَالَّ كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ يَحَرَامُ ثُمَّ تَلًا هذهِ الآيَةَ يَاأَيُّهَا النَّيْ لَمُ ثُحَرَّمُ مَاأَحَلَ اللهُ لَكَ عَلَيْكَ أَغْظُ الْكَفَارَة عَتْنُ رَقَةً

### تأويل هذه الآية على وجه آخر

أَخْرَنَا قَتَيْةُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ أَبْنِ جُرِيْجٍ عَنْ عَطَاء أَنَّهُ سَمَعَ عُينْدُ بَنَ عُمْنِ قَالَ سَمعتُ عَاتُشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُكُثُ عَنْدَ زَيْنَبَ وَيشْرَبُ عَنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ وَحَفْصَةُ أَيْنَا مَادَخَلَ عَلَيْهَا النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ إِنِّى أَجَدُ مَنْكَ رِيحَ مَعْافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَيْهِمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ بَلْ شَرِيثُ

التى يعنونولابأس أن تعرى المرأة عزالشعر فصل قرناً مزقرونهابصوف أسودو إنماالواصلة التى تكون بغيا فى شبيبتها فاذا أسنت وصلتهابالقيادة قال أحمد بن حنبل لمما ذكرله ذلك ماسمعت بأعجب من ذلك (ريح مغافير) هو شىء ينضحه شجر العرفط حلو كالناطف واحدها مغفور بالضم وله ريح كرية منكرة و يقال أيضا مغائير بالناء المثلثة وهذا البناء قليل في العربية لم يرد منه

طلقنى ثلاثاً فيو جواب بحسب المعنى. قوله ﴿ثم تلاهذه الآية﴾ ياأيها النبي لمتحرم ماأحل الله لله فهذا يظاهره يدل على أن هذه الآية نزلت فى تحريم المرأة كما جا. أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حرم مارية فنزلت ﴿عليك أغلظ الكفارة﴾ لمله أغلظ فى ذلك لينزجر الناس و يرتدعوا عن ذلك والافظاهر القرآن يقتضى كفارة اليمين فقد قال تعالى قدفرض القلكم تحلة أيمانكم الح فلياً مل والله تعالى أعلم. قوله ﴿فتواصيت﴾ أى توافقت ﴿وحفصةُ ﴾ بالنصب أقرب أى مع حفصة حنى لايلزم العطف على الضعير المرفوع بلا تأكيد ولافصل ﴿مادخل﴾ مازاتمة ﴿ربح مغافيرٍ﴾ هوشى حلو له ربح كرية وكان صل عَسَلًا عَنْدَ زَيْنَبَ وَقَالَ لَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَ يَاأَيُّهَا النَّبِيْ لَمْ نُحَرِّمُ مَاأَحَلَّ اِللَّهُ لَكَ إِنْ لَتُوبًا إِلَى الله لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقُولِهِ بَلْ شَرِيْتُ عَسَلًا كُلُهُ فَى حَديثِ عَطَا.

### باب الحقى بأهلك

أَخْبِرَنَا مُحَدُّدُ بُنُ حَاتِمِ بِن أَعْمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بُن مَكَى بِن عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الله قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن الْزُهْرَى عَنْ عَبْد الرَّحْن بن عَبْد الله بن كَعْب بن مالك قَالَ سَمعتُ كَعْب بن مالك قَالَ سَمعتُ تَوُك وَقَالَ فِيهَ إِذَا رَسُولُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَى وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى إِنَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَّم عَنْ يُونُسَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَّم عَلْهُ وَسَلَّم عَنْ يُونُسَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَى الله قَالَ أَنْهَا أَنْ وَهُدَ الله بن مَالك قَالَ أَنْهَا أَنْ وَهُد وَلَا أَنْهُ عَنْ يُونُسَ قَالَ إِنَّ مُسَلِّ فَقَلْ إِنْ مَسَلِّ الله عَلْهُ وَسَلَّم عَبْد الله بن مَالك قَالَ أَنْهُ عَنْد الله بن مَالك قَالً فَعَدُ وَعَلَى الله عَلَى الله

الا مغفور ومنحور للمنحر ومعروف لضرب من الكمأة ومغلوق واحد المغاليق

الة تعالى عليه وسلم لا يحب الرائحة الكريمة ظلالك قتل عليه ماقالنا وعزم على عدم العود وعلى هذا. فقد حرم العسل قوله ﴿ حين تخلف ﴾ متعلق بحديثه أى يحدث ما وقع له حين التخلف ﴿ فلا تقربها ﴾ بفتح الراء

في هٰذَا الْأَمْرِ . أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ مُن جَبَلَةَ وَمُحَدُّ مِن يَحْيَ مِن مُحَدَّقَالَا حَدَّثَنَا تَحمَدُ مِنْ مُوسَى أَيْنِ أَعْيَزَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ إِسْحَقَ بْنِ رَاشِد عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْن بْنُ عَـْد الله بْن كَعْب بْن مَالك عَنْ أَبِيه قَالَ سَمعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالك قَالَ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَة الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ نُحَدِّثُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِلَى صَاحَبَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَأْمُ كُمْ أَنْ تَعْتَرْ لُوا نِسَاءَكُمْ فَقُلْتُ للرَّسُول أَطَلَّقُ أَمْرَأَتِي أَمْ مَانَا أَفْعُلُ قَالَ لَا بَلْ تَعْتَزِهُا فَلَا تَقْرَحُهَا فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِّي بِأَهْلِكُ فَكُونِي فهمْ فَلَحقَتْ مهمْ أَحْبِرَنَا ۚ وُمُوهُ ۚ وَمُ سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ وَ مُحَمَّد قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ فِنُ سَعْد قَالَ حَدَّثَنَى عُمَّا إِعَ إِلَّهِ شَهَا إِنَّالَ أَخْبَرَنِي عَبْدَ الرَّحْنِ بْنُ عَدْ الله بْن كَعْبِ أَنَّ عَدْ الله بْنَ كَعْبِ قَالَ سَمْعُتُ كَعْمًا نُحَدِّثُ حَدِيثُهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فى غَزْوَةَ تَبُوكَ وَقَالَ فِيهِ إِنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأَتَّينِي يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزَلَ امْرَأَتَكَفَقُلْتُ أَطَلَقُهَا أَمَّ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ بَل اعْتَزَلْهَا وَلا تَقْرَمُهَا وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ مَثْلِ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِأَمْرَأَقِ الْحَقِّي بِأَهْلِكَ وَكُونِي عندُهُمْ حَتَّى يَقْضَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَٰذَا الْأَمْرِ خَالَفَهُمْ مَعْقُلُ بْنُ عَبْدِ الله . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْن مَعْدَانَ بن عيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقُلْ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَعْبَرَنى عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ

<sup>﴿</sup>فَلَكُ لامُرَانَى الْحَتَى الْمَاكُ ﴾ أى الحقى بأهاك اذا لم يكن بنية الطلاق لم يكن طلاقاً . قوله ﴿الدين بَيب عليهم } أى الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن بقوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية

#### باب طلاق العيد

أَخْبَرَنَا عَمْرُ و بُنُ عَلِي قَالَ سَمْتُ يَحْنَى قَالَ حَدَّتَنَا عَلَى بُنُ الْمُأْرَكَ قَالَ حَدَّثَنَا عَنَى بُنُ أَي كَثِيرِ عَنْ مُحَرَّ بْنِ مُعَنَّبِ أَنَّ أَبَا حَسَنِ مَوْلَى بنِى نَوْقُلِ أَخْبَرَهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَامْرَ أَتَى مُمُوكَيْنِ فَطَلَقْتُهَا نَطْلِيقَيْنِ ثُمَّ أَعْتَفْنَا جَمِيعاً فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّسٍ فَقَالَ إِنْ رَاجَعْتَهَا كَانَتُ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةَ قَضَى بِلْلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهٍ وَسَلَّمَ خَالَفَهُ مَعْمَرُ . أَخْبَرَنَا مُخَمَّد

قوله (تم أعتمناً) على بناء المفعول ﴿ فقال/ن راجمها ﴾ ظاهره أن الحريمك ثلاث طلقات وان سار حرا بعد الطلقتين فله الرجوع بعد طلقتين ليقاراتناك الحاصل بالعتق لكن العمل على خلافه فيمكن أن يقال أن هذا كان حين كانت الطلقات الثلاث واحدة كما رواه ابن عباس فالطلقتان للعبد حيثذ كاننا واحدة وهمذا

أَبُّنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّتَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَمْمُرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيِ كَثِيرِ عَنْ عُمْرَ بْن مُعَتَّبَ عَن الحَسَنِ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلَ قَالَ سُئلَ ابْنُ عَبَّس عَنْ عَبْد طَاتَّىَ اَمْرَاتَهُ تَطْلِيقتَيْنُ ثُمُ عُتِّمًا أَيْتَرَوَّجُهَا قَالَ نَمْمْ قَالَ عَمَّنْ قَالَ أَفْتَى بِذِلكَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمْدَ الْحَيْدِةِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمْدُ الْحَيْدَةُ مَنْ هُو لَقَدْ حَلَ صَحْرةً عَظيمَةً

### باب متى يقع طلاق الصي

أمر قد تقرر أنه منسوح الآن فلا اشكال واقد تعالى أعلم . قوله (عن الحسن) قبل هو سهو اما من المصنف أو من شيخه والصواب أبو الحسنكما فيا تقدم . قوله (ومن لم يكن محتلسا الح) أخذ منه أن غير البالغ لاعبرة بطلاقه اذ لا عبرة بكفره وهو أشد من الطلاق واقد تعالى أعلم . قوله ( أنبت ) على بنا. الفاعل من الانبات (فاستبقيت ) على بنا. الفعول

أَبْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ

### باب من لايقع طلاقه من الأزواج

أَخْرَنَا يَعْقُوبُ بْنِ إِبْرِ اهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا عْبُدَالَّرْهْنِ بْنُ مَهْدَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّاد عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَاتشَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفْعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَ عَنِ النَّاثِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَوَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرُوعَنِ الْجَنْدُنِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ

### باب من طلق في نفسه

أَخْبَرَنَا أَبِرَاهِيمُ بُنُ الْحَسَنِ وَعَبُدُ الرَّحْنِ بُنُ نُحَمَّدُ بَنِ سَلَّامٍ قَالاَ حَدَّثَنَا جَجَّاجُ بُنُ مُحَدِّ عَن أَ بِن جُرَعِي عَنْ عَطَاءَ عَنْ أَبِي هُرِيَّرَةَ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ عَنَّ رَسُولَ اللهَ صَدِّى اللهُ عَدَيْهُ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ . أَخْبَرَنَا عُيْدُ الله بْنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ إِذْرِيسَ عَنَّ أَنْهُسَهَا مَالَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ . أَخْبَرَنَا عُيْدُ الله بْنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْن مسعرٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ زُرَارَة بْنِ أَوْفَ عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ

قوله ﴿ رَضِ القَلْمُ ﴾ كناية عن عدم كناية الآثام عليهم في هذه الاحوال وهو لايناق ثبوت بعض الاحكام الدنيوية والآخروية بقد الأحوال كضمان المتلفات وغيره فلالك من فاتته صلاة في النوم فصلي فضله قضا. عند كثير من القول بالوجوب طلة النام ولهذا الصحيح أن الصغير يناب على الصلاة وغيرها من الاعمال فهذا الحديث رفع عن أمني الحلقا مع أن القاتل خطأ بحب عليه الكفارة وعلى العاقلة الدية وعلى هذا ففي دلالة الحديث على عدم وقوع طلاق هؤلاء بحث وافته تعالى أعلم و يتعلق بهذا الحديث أعلى أخرد ذكر ناها في حاشية أبي داود وفى كتاب الحدود ﴿ حَتَى بَكِم ﴾ أي يحتلم أو يبلغ والثاني أظهر وعليه بحمل رواية يحتلم وذاك لائه قد يلغ بلا احتلام

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَجَاوَزِ لِأُمَّى مَا وَسُوَسَتْ بِهِ وَحَدَّثْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَالُمْ تَعَمَّلُ أُو تَنكَكُمُ ۖ إِنِّ اللهَّ عَنْ وَاللهَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ أَخْبَرِنى مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرِّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنِ الجَّنِفِي عَنْ رَائلَةَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَبُوةَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ لِأَمْنَى عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَالْمَ تَكَلَّمَ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ

(أن الله عز وجل يتجاوز لامتى ماوسوست به وحدث به أنفسها مالمتعمل أو تتكلم به كال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في أماليه برد عليه حديث آخر من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه فأن عملها كتبت له حسنة فل يعملها لم تكتب عليه عند من عملها كتبت له حسنة فل يعملها كتبت له عسنة فل يعملها كتبت له عشرا فقد أثيت الحم بالحسنة حسنة وقرله تعالى ان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه بحاسبكم به الله فلما نزلت هذه الآية جلمت الصحابة رضى الله عنه فلا يقد ون على فرد من الذى في النفس فقال الإطاقة لنا الهدادة والسلام قولوا سمعنا وأطعنا و لا تكونوا كا شحاب موسى فنزلت قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه الى قوله لا يكلف انه نفسا الاوسعها فخصص ما تقدم في الأنفس على قسمين وسوسة من الطاقة فدل على أن ما في النفس معتبر قال والجواب أن الذى في النفس على قسمين وسوسة وعزائم فالوسوسة هي حديث النفس وهو المتجاوز عنه فقط وأما العزائم فكلها مكلف بها وأما قوله يحاسبكم به النه والم وضع آخر حديث النفس الذي يمكن رفعه لكن وفكه فكلف به القوله لا يعاسبكم به الدو الله وصع آخر حديث النفس الذي يمكن رفعه لكن

قوله (حدث به أنسه) عتمل الرفع على الفاعلة والنصب على المفعولية والثانى أظهر معنى والأول بحمل كناية عما لم تحدث به السنتهم وقوله مالم تكل به أو تعمل صريح في أنه معفول ما دام يتعلق به قول أوضل فقولهم اذا صارعوماً يؤاخذ به مخالف لذلك قطعاً ثم حاصل الحديث أن العبد لايؤاخذ بحديث النفس قبل النكلم به والعمل به وهذا لا ينافي ثبوت الثواب على حديث النفس أصلا فمر \_ قال انه معارض بحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة فقد وهم بقى الكلام في اعتقاد الكفر ونحوه والجواب أنه لهس من حديث النفس بل هو مندرج في العمل وعمل كل ثبوه على حسبه ونقول الكلام فيا

#### الطلاق بالاشارة المفهومة

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّنَا جُرُّ قَالَ حَدَّنَا حَادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّنَا ثَابِتُ عَن أَنَس قَالَ كَان لَرُسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ جَارٌ فَارِسَى طَيْبُ الْمَرَقَة فَأَنَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إِلَى عَاتَشَةً أَنَى وَهٰذه فَاقُومًا الله الآخَرُهَكَنَا بِيده أَنْ لَامَرَّ تَيْنِ أَوْ فَلاَناً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى عَاتَشَةً أَنَى وَهٰذه فَاوْمَا الله الآخَرُهَكَنَا بِيده أَنْ لاَمَرَّ تَيْنِ أَوْ فَلاَناً

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ وَالحَرْثُ بْنُ مسكين قراَنَةً عَلْهِ وَأَنَا أَسْمُع عَن ابْنِ القاسمِ قَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكُ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيدَ عَنْ مُحَدَّ بْنَ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَلْقَمَةُ بْنِ وَقَاسَ عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَفَاّبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَفَي حَديث الحَرْثَ أَنْهُ سَمَعَ عَمْرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّكَ الاَّخْمَالُ بالنَّيَّةَ وَإِنَّمَا

فى دفعه مشقة لااثم فيه لهذا الحديث وهذا عام فى جميع حديث النفس واذا تعلق هذا النوع بالحدير أثبت عليه ويجعل تلك المشقة موجبة للرخصه دون اسقاط اعتبار الكسب والاكان يقال انما سقط التكليف فى طرف الشرور لمشقة اكتساب دفعه فصار كالضرورى

يتعلق به تكلم أو عمل بقرينة مالم بتكلم الح وهذا ليس منهما وانماهو من أضال القلب وعقائده لا كلام فيه فليتأمل وانقدته لل أعلم . قوله (طيب المرقق) أى أصلحها وطبخها جيداً أو هوصية الصفة (فأوماً ) أى أشار ذلك الفائرسي (اليم) إلى النبي على الفائل عليه والمرافق ما كان يساعد الانفراد بذلك فكره انفراده عنها انفراده عنها والمترافق المنقود بدلك فكره انفراده عنها والا تركها ومقصود المستف رحمه الله تعالم أن الاشارة المفهومة تستعمل في المقاصد والطلاق من جلتها فيصح استعما لما في حاسبه المهارة ومقصود فيه . قوله ( أنما الاعمال الح) قد سبق السكلام على الحديث تفصيلا في كتاب العلمارة ومقصود لامْرى، مَا نَوَى فَنْ كَانْتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهُ وَرَسُولهِ فَهِجَرَتُهُ إِلَى اللهُوَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِمُنَا يُصِّيبُها أَوِالْمَرَأَةَ يَنَزَّوَجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ اللهِ

# بابالابانة والافصاح بالـكلمة الملفوظ بها إذا قصدبها لمـالا يحتمل معناها لم توجب شيئاً ولم تثبت حكما

أَخَرَنَا عْمَرَانُ بُنُ بَكَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّثَنَى شُعَبْ قَالَ حَدَّثَنَى أَلُو الزَّادَ مَّا حَدَّثَنَى شُعْبُ قَالَ حَدَّثَنَى أَلُو الزَّادِ مَّا حَدَّثَنَى مُعَدَّلُهُ عَدْ رَسُولِ أَلْهُ الْفَادُ عَلَى الْأَعْرَجُ مَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَعِمَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللهُ عَنَى شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ إِنَّهُمْ أَلْهُ صَلَّى اللهُ عَنَى شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ إِنَّهُمْ فَيْمُ أَنْهُمُ وَلَهُمُ أَنْهُمُ وَلَهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُونَ مُنْكُمُ وَلَمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمُ وَلَمْ وَلَلْمُونَ مُنْكُمُ وَلَمُ وَلَمْهُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُمُونَ وَلَمْ وَلَيْمُ وَلَمْهُمُونَ وَلَمْ وَلَهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمُونَ وَلَمُونَا وَلَمْهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُمُونَ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَمْ وَلَا فَالْمُونُ وَالْمُونَالِقُونُ وَلَمُونَالِهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْهُمُ وَلَمْهُ وَلَهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْ وَلَا مُعْمَلُونَ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَهُمُ وَلَمْهُمُ وَلَمْ وَلَمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْهُمُونَ وَالْمُؤْمِلُونَا وَلَمْ وَلَالْمُوالِمُونَا وَالْمُوالِمُونَا وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُوالِمُونَا وَلَمْ وَلَمْ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُونَا وَالْمُوالِمُونَا وَالْمُؤْمِلُونَا وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُونَا وَالْمُوالِمُونَا وَالْمُوالِمُونَا وَلَالْمُوالِمُونَا وَلَمْ وَالْمُوالِمُونَا وَالْمُوالْمُونَا وَالْمُوالِمُونَا وَلَمْ وَالْمُوالِمُونَا وَالْمُوالِمُونَا وَالْمُولِمُونَا وَالْمُوالِمُونَا وَلَالْمُوالِمُولِمُونَا وَالْمُوالِمُونَا وَالْمُوالِمُونَا وَلَالْمُولِمُونَا وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَالْمُولِمُ

### باب التوقيت في الحيار

أَخَبَرَنَا يُونُسُ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا اَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَنْبَانَا يُونُسُ بِنَ يِزِيدَ وَمُوسَى الْبُنُ عَلَى عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ أُخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ عَاتَشَةَ زَوْجَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَتَخْبِراً زُواَجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ إِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَتَخْبِراً زُواَجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَتَخْبِراً زُواَجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَتَخْبِراً زُواَجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَتَخْبِراً ذَواَجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ إِلَّى مَا كُولَا لَهُ عَلَيْكَ أَنْ لَا تُعَجِّلَ حَتَّى تَشْتَأْمِرِي أَبْوَاكِي اللهِ عَلَيْكَ أَنْ لَا تُعَجِّلَ حَتَّى تَشْتَأْمِرِي أَبْوَيَكُ

لايثاب ولايعاقب عليه فكذلك هذا ﴿ انظروا كيف يصرف انه عنى شتم قريش ولعنهم أنمــا يشتمون مذمــا و يلعنون مذمــا وأنامجمــــ) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ان قيل كيف

المصنف أن قول انمــا لكل امرى مانوى يشــمل مانوى من فلامه واقتلما ليأعمل . قوله ﴿ وَأَمَا عَمْدَ ﴾ أى انما ووصفا فلا يمكن مطابقة اسم المذمم لى واطلافه على وارادتى به بوجه من الوجوم فلا يسود باب فى المخيرة تختار زوجها

أُخَبَرَاً عُمُرُو بُنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحَيَى هُوَ أَبُنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَـاعِيلَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ

يستقيم ذلكوهم ماكانوا يشتمون الاسمهل المسمى والمسمى واحدفالجواب أن المرادكني اسمى

الشتم واللمن الى أصلا بل رجع اليهم لانهم الذين يصدق عليهم مسمى هـذا الاسم وصفا وظهر بهذا اللفظ اذا قصد به معنى لايحتمله لايثيت له الحكم المسوق له الـكلام . قوله ﴿ من أجل أنهن اخترته ﴾ يشير الى أنهن لولم يكن اخترنه كان ماقال طلاقا وهو خلاف ما فيده ظاهر القرآن قانه فيد أن الاختيار للدنيا ليس بطلاق وانحـا اذا اخترن الدنيا ينبغى له صلى الله تعلل عايه وسلم أن يطلقهن ولهذا قال أهل التحقيق ان هذا الاختيار خارج عن محل النزاع فلا يتم به الاستدلال على مسائل الاختيار

مَسْرُوق عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ خَيْرَ نَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْ نَاهُ فَهَلْ كَانَ طَلاقاً . أَخْبَرَنَا نُحَّدُ ثُنَ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدِّنَا عَاللهُ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَصِمٍ قَالَ قَالَ الشَّعْبَىٰ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَالَمْ فَسَالًمْ نَسَاهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقاً . أَخْبَرَنَا نُحَدُّ بَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَاهُ فَلَمْ يَكُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَاهُ فَلَمْ يَكُنْ عَلَاقاً . أَخْبَرَانُ عَنْ عَالله بْنِ الحَرْثِ قَالَتْ قَدْ خَيَرَ النِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَسَاهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقاً . أَخْبَرَنَا نُحَدُّ النَّهُ قَالَتْ قَدْ خَيرً رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَى قَالَ حَدَّتَنَا عَالله قَلَ حَدَّتَنَا عَالله قَلَ حَدَّ اللهُ عَلَى قَالَ حَدِّ اللهُ عَنْ عَاسَمُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ قَدْ خَيرً رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ فَدْ خَيرً رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

#### خيار المملوكين يعتقارن

أَخْبَرَنَا إِسْلَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَوْهِبِ عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد قَالَ كَانَ لِمَائْشَةَ غُلامٌ وَجَارِيةٌ قَالَتْ فَأَرْدْتُ أَنَّ أَعْتَقَهُمَا فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِرُسُولُ أَنَّهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَبْدَئَى بِالْفَلَامِ قَبْلَ الْجَارِيةِ

الذي هو محمد أن يشتم بالسب

فليتأمل . قوله (فهل كانطلاقا) أى كما يرعم من يقول اذا اختارت الزوج كان طلاقا أيضا لكن قد عرفتأنهذه الصورة تمير داخلة فبالمتنازع فيه . قوله (غلاموجارية) بينهمازواج (ابدقى الغلام)

### باب خيار الأمة

أَخْسَرَنَا مُحَدَّدُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالكَ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدَّ عَنْ عَاشَةَ زَوْجِ النَّبِيَّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ فَى بَرِيرَةَ ثَلَاثُ شُلَا إِخْدَى السَّنَّ وَحُدَى السَّنَ الْعَنْ مَنْ الْحَدَى السَّنَ الْعَنْ وَسَلَّمَ الْوَلاَهُ مَنْ الْحَمْ وَالْمَرْ وَلَوْ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ وَسَلَّمَ الْوَلاَهُ مَنْ الْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ وَرَحْهَا وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَقُولُ بَلَيْمِ فَقَالُوا يَلَى يَارَسُولَ اللهُ ذَالِكَ لَمْ الْمُنْ وَمُولُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هُو اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هُو عَلَيْهَا وَسَلَّمَ هُو عَلَيْهَا وَسَلَّمَ هُو عَلَيْهَا وَسَلَّمَ هُو عَلَيْهَا وَسُلَّمَ هُو عَلَيْهَا وَسَلَّمَ هُو عَلَيْهَا وَسَلَّمَ هُو عَلَيْهَا وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَالْوَلَا وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلْوَا الْوَلَاءُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمُوا الْولَالَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ

﴿ كَانَ فِي بِرِيرَةَ ثلاث سَنَ ﴾ قال القاضى عياض حديث بريرة كثير السَّن والعلم والآداب ومعنى قول عائشةرضىالله عنها ثلاث سَنَ أَيْ أَنها الله والشرعت بسبب قصّها وعند وقوع قضيتها

قيل أمر بذلك لتلا تختار الزوجة نفسها ان بدأ باعتاقها قلت وهذا لايمنع اعتاقهما معا فيمكن أن يقال بدأ بالرجل لشرفه والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فَيْهِرت فَنْ وَحِها ﴾ فظهر به خيار العنق للمرأة مطلقاً أواذا كان زوجها عبدا على اختلاف المذهبين ﴿ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴾ أي فها ﴿ خير وأدم ﴾ في المجمع الادم ككتب في كتب . فظاهره أنه بالضمين جمع نعم يجوز السكون في كل ماكان بضمين وعلى هذا فالظاهر أن الاول بضم فسكون مفرد والثاني بضمين جمع ومعنى أدم البيت الادم التي توجد في البيوت غالبا كالحل والعنمل والتمر ﴿ ولنا هدية ﴾ فين أن الدين الواحدة مختلف حكمها

يُصَدَّقُ عَلَيْهَا فَتُهْدَى لَنَا مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذَاكِ للنَّبِيِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُاوُهُ فَانَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُو لَنَا هَدَيَةٌ

### باب خيار الأمة تعتق و زوجهاحر

وما فيه من غير ذلك مماكان قدعلم قبل ذلك وقد أفردجماعةمن الآئمة الكلام عليه بالتأليف

باختلاف جهات الملك . قوله ﴿ فقال كلوه ﴾ أى واعطونى آكل وهذا هو محل السؤال ففيه اختصار والا فعائشة ليست هاشمية فيحل لها الصدقة وانه تعالى أعلم . قوله ﴿ وكان زوجها حرا ﴾ أى حين أعتمت قبل حديث عائشة قد اختاف فيه كما سيجى، وحديث ابن عباس لااختلاف فيه بأنه كان عبدا فالاخد به أحسن وقبل بل كان فى الاصل عبدا ثم أعتق فلعل من قال عبد لم يطلع على اعتاقه فاعتمد على الاصل فقال عبد بخلاف من قال انه معتق فعه زيادة علم ولعل عائشة اطلعت على ذلك بعد فوقع

# باب خيار الامة تعتق وزوجها مملوك

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ هَشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كَانَبَتْ مِرِيرَةُ عَلَى نَفْسَهَا بِنِسْعِ أُواق فَى كُلِّ سَنَةً بِأُوقِيّةٍ فَأَنْتُ عَائشَةَ تَسْتَعِينُهَا فَقَالَتْ لاَ إِلَّا أَنْ يَشَاوُ أَلَهُ لَمْ فَلَمْ فَكُمْ فَعَلَتْ مَا فَكُمْ فَكُمْ فَكُمْ فَكُمْ فَكُمْ فَكُمْ فَكُمْ فَكُونُ الْوَلَامُ فَقَالَتْ يُوفِقُونَ الْوَلَامُ فَقَالَتْ مَا فَكُمْ فَقَالَتْ مَا فَكُمْ فَكُونَ الْوَكُمُ فَكُمْ فَكُم

منهم ابن جرير وابن خزيمة و بلغه بعضهم نحو مائة فائدة ﴿ لاهاالله اذا الاأن يكون الولاء لى ﴾ قد تكلم الناس قديما وحديثا على هذه اللفظة وقالوا ان المحدثين يردونها هكذا وأنه خطأ والصواب لا ها الله ذا باسقاط الآلف من ذا وقد ألفت فى ذلك تأليفا حسنا وأودعته برمته فى كتاب

الاختلاف في خبرها فالتوفيق كن بهذا الوجه فالاخذ به أحسن واقد تعالى أعلم . قوله ﴿أنَّ أعدها لهم ﴾ أىأشتر يك منهم بها وأعدها لاأب شرطت الولاء لنفسها بأدا. الدراهم فيالكتابة اعانة لبريرة فان ذلك لايجوز بل اشتريت وأعتقت ﴿لا﴾ أى اشترى و لاأعد الدراهم ﴿هالله ﴾ كلة هابدل من واو القسم وما بعدها بجرور يقال هاالله موضع والله يقطع الهمزة مع أثبات ألفها وحذفه ﴿إذا ﴾ أى اذا شرطوا الولاء لانفسهم وللناس في تحقيق هذه الكلمة كلام طويل الديل فتركناه عافة التطويل مع كفاية هاذكر نافى ظهور معناها ﴿وواشتر على لهم الولاء ﴾ أى انركيهم على هام عليه من اشتراط الولاء لهم ولا يخفى هافيه من الحداع وقد أنكر الجهور البيع بالشرط فكيف اذا كان فيه خداع وقد أول

خَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْـه ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَام يَشْتَرَطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُونَ أَعْتَىٰ فَلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي كَتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَنَّ وَشَرْطُ الله أَوْتَقُ وَكُلُّ شَرْط لَيْسَ في كتَابِ اللهَ فَهُوَ بَاطِلْ وَ إِنْ كَانَ مائَةَ شَرْط خَيَرَّهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ مْن زَوْجَهَا وَكَانَ عَدْاً فَاخْتَارَتْنَفْسَهَا قَالَ عُرْوَةُ فَلَوْ كَانَ حُرًّا مَاخَيْرَهَا رَسُولُ اللهُ صَـلًى أَللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمٍ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُغْيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ غَبِيدُ الله بن عُمَرَ عَنْ يَزِيدَ بن رُومَانَ عَنْ عُرُو َهَ عَنْ عَائْشَةَ رَضَى اللهُ عنهَا قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا . أُخْبَرَنَا القَاسَمُ بُنُ زَكَرِيّاً بن دينار قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائدَةَ عَنْ سَمَاك عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائشَةَ أَمَّا الشُّرَتْ بَرِيرَةَ منْ أَنَاس منَ الْأَنْصَار فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْوَلَامُلَنْ وَلَى النَّعْمَةَ وَخَيَّرَهَارَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأَهْدَتْ لعَائشَةَ خَمَّا فَقَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ لَوْ وَضَعْتُمْ لَنَا مَنْ هَذَا الَّاحْمِ قَالَتْ عَائَشَةُ تُصُدَّقَ به عَلَى بريرةَ فقَالَ هُو عَلَيْهَا صَدَقَةُ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْهَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بنُ أَى بُكْير الْكَرْمَانَيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْد الرَّحْن بْرالْقَلْسم عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَ وَكَانَوَصَيّ

#### اعراب الحديث (من زوجها) اسمه مغيث بضم الميم

بعضهم هذا اللفظ بمـا يقتضى أنهـا ماشرطت لهم ما باعوا مها فالصحيح فى الجواب أنه تخصيص من الشارع ليـطل عليم مثل هذا الشرط بعد أن اعتقدوا ثبوته لئلا يطمع أحد فى مثله أصلا والله تعالى أعلم (ليست فىكتاب) أى مخالفة لحسكم الله . قوله ﴿ لمن ولى النعمة ﴾ أى نعمة الاعتاق

أَيِهِ قَالَ وَفَرِقُتُ أَنْ أَقُولَ سَمِعْتُهُ مِنْ أَيِكَ قَالَتْ عَاتَشَةُ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَهِ
وَسَلَّمَ عَنْ بَرِيرَةَ وَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرَيَّهَا وَاشْتُرطَ الْوِلَاَ. لأَهْلَهَا فَقَالَ اشْتَرِيّهَا فَانَّ الْوَلَاَ. لَمْنَ أَعْتَقَ قَالَ وَخُيرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكُمَا أَذْرِي وَأَتِي رَسُولُ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِّحْمٍ فَقَالُوا هَذَا عَبُ لَصُدَّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ قَالَ هُولَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ باب الايلاء

أَخْبَرْنَا أَحْمُدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَكَمِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثْنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَوْ يَعْفُور عَنْ أَيْ الشَّجْرَ عَنْدَهُ فَقَالَ بَعْضُنَا تَلَا ثَيْنَ وَقَالَ بَعْضُنَا تَلَا ثَنْ وَقَالَ بَعْضُنَا السَّا وَعَشْرِينَ فَقَالَ أَبُو الضَّحَى حَدَّثَنَا أَبْنُ عَبَّس قَالَ أَصْبُحْنَا يَوْمًا وَنَسَادُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُشِكِينَ عَنْدَ كُلُّ الْمَرَأَةِ مُنْهَنَّ أَهْلُهَا فَدَّخَاتُ الْمَسْجِدَ فَاذَا هُو مَلاَ ثَنْ مَن النَّاسِ قَالَ بَحَادُ مُرَّ رَضَى الله عَنْهُ فَصَعَدَ إِلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي عُلِيّة لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ كَيْهُ أَحَد ثُمَّ سَلَمَ فَلْ بُحِيْهُ أَحَد ثُمَّ سَلَمَ فَلَ بُحِيهُ أَحَد فَرَجَعَ فَنَادَى بَلْلَا لاَ فَدَخَلَ عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ أَطَلَقْتَ نَسَائِكُ فَقَالَ لاَ وَلَكَنَى آلَيْتُ قَالَ حَدُّنَا عَالِدُ قَالَ حَدُّنَا

#### ﴿ في عليه ﴾ بضم العين وكسرها هي الغرفة والجمع العلالي

قوله ﴿وفرقت﴾ بكسر الراء أى خفت وهو من قول شعبة والصيغة للتكلم ﴿وسمعته﴾ للمخاطب قوله ﴿ فَعَلِيةٍ ﴾ بشم الدين وكسرها وكسر اللام المشددة وتشديد الياء أى غوقة ﴿ فنادى،لالا ﴾ المشهور أنهاستأذن بواسطة عبد له صلى اقدتمالى عليه وسلم بواسطة استذان ذلك العبد له ﴿ آليت﴾ أى حانمت من الدخول عليهن وهذا ليس مزياب الايلاء المؤدى الى الطلاق المشهور بين الفقهاء بالبحث عنه ولكنه

حُميْدُ عَنْ أَنْسَ قَالَ آلَى النَّبِيُّ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فِى مَشْرَبَة لَهُ فَكَكَ تِسْعًاوِعِشْرِ بِنَّ لَيْلَةً ثُمُّ زَلَ فَقِيلَ يَارِسُولَ اللهِ أَلَيْسَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ قَالَ الشَّهْرُ تِسْمٌ وَعِشْرُونَ

#### باب الظهار

أَخْرَنَا الْحُسِيْنُ بَنْ حُرِيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنْ مُوسَى عَنْ مَعْمَ عَنِ الْحَجْنِ أَبَانَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدُّ طَلَّهَ مِنَ الْمُرَأَّقِ فَوَقَعْتُ قَبْلَ قَالَ بَانُ عَلَمَ قَالَ وَمَا حَلَكَ عَنَى عَكْمِهَ فَقَالَ بِاللهِ فَقَالَ بِاللهِ فَقَالَ بِاللهِ فَقَالَ بَاللهُ عَرَّ حَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَّ حَكَ اللهُ قَالَ رَأَيْتُ خَلْخَالْهَا فِي ضَوْءِ الْفَمَ وَقَالَ لا تَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَاأَمَرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَ تُحَرَّفَا مُحَمَّرُ عَنِ الْمُكَمِ اللهَ عَنْ عَكْمِ مَا قَالَ تَظَاهَمَ رَجُلُ مِنَ الْمَأْتُهِ فَأَصَابَهَا قَبْلُ أَنْ يُكَفِّرَ فَذَكَرَ ذَاكَ اللّهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْلُكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ايلالمنة والقاتمالمأعلم . قوله ﴿ أليسَ ﴾ أى الشأن . قوله ﴿قَلَ أَنَ أَكَثَمُ ﴾ من التكفير أى أعطى الكفارة ﴿ لا تقربها ﴾ بنتح الراء أى مرة ثانية . قوله ﴿قال رحمك الله يارسول الله﴾ الظاهر أن التي صلى الله تعالى عليه وسلم بدأ بالدعاء بالرحمة فقال له يرحمك الله كا تقدم فتابله الرجل بمثل ذلك أو بأحسن منه حيث استعمل صيغة المطنى و وقع الاختصار من الرواة فنقل البعض الأول والبعض عَكْرِهَةَ قَالَ أَنْ رَجُلُّ نِيَّ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللهِ إِنَّهُ ظَاهَرِ مِنَ الْمُرَالَّةِ ثُمُّ غَشَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ مَا عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى ذَلْكَ قَالَ يَانَبِيَّ اللهِ رَأَيْتُ بِيَاضَ سَاقَيْها فِي الْفَمْرِ قَالَ نِبْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَرَلْا حَتَّى تَقْضَى مَا عَلَيْكَ وَقَالَ إِسْحُقُ فِي فَالْقَمْرَ قَالَ نَبْ اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْكَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَيْكَ فَى رَوْجَهَا وَتَشْمَلَكِى لَكُونَاكُ فَى زَوْجَهَا وَتَشْمَلُكِ فَى وَاللّهُ عَلَيْكَ فَى وَوْجَهَا وَتَشْمَلُكَ فَى كَلّ اللهُ وَاللّهُ فَوْلَ اللّهَ يَسْطَى اللهُ عَلَيْكَ فِى زَوْجَهَا وَتَشْمَلُكِى فَى وَاللّهُ عَلَيْكَ وَلَا اللّهُ عَلَيْكَ فَى وَوْجَهَا وَتَشْمَلُكُ فَى وَوْجَهَا وَتَشْمَلُكُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكَ فَى وَوْجَهَا وَتَشْمَلُكُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكَ فَى وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ فَوْلَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّ

### باب ماجاء في الخلع

أَخْبِرَنَا إِسْحُنَى بَنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْخُزُويُ وَهُو الْمُغِيرَةُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّتَنَا وُهِيب عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهَ عَلْيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُنْزَعَاتُ وَالْخُتَلَمَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ قَالَ الْحَسَنُ لَمُ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرٍ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ

﴿ المُنزعاتوالمختلعات هن المنافقات ﴾ قال في النهاية يعنى التي يطلبن الحلع والطلاق من أزواجهن

الآخر و فيتقر بر النيصلي انقتمالي عليموسلم على ذلك دلالةعلى جواز الدعاء بالرحمّله صلى الفتمالي عليموسلم قوله (وسع) بكسر السين أي يدرك كل صوت ( فكان يخفى على) بتشديد الياء يريد أنها تشكو سراً حتى يخفى على وأنا حاضر كلامها . قوله ( المنتزعات والمختلمات ) في النهاية بينى اللاق بطلبن الحلم والطلاق من أز واجهن بغير عذر وكونها المنافقات أي أنها كالمنافقات في أنها لاتستحق دخول الجنة مع من يدخلها

الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا . أَخْبَرَنَا تُحَمَّدُ بْنُ سَلَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَلك عَنْ يُحْيَى بن سَعيد عَنْ عَمْرَةَ بنْت عَبْدالرَّحْنْ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ عَنْ حَبِيبَةَ بنْت سَهْل أَمَّا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِت بْنِ قَيْس بْنَشَّمْ لَسْ وَأَنَّ رَسُولَاللَّهْ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَرَج إِلَى الصُّبْح فَوَجَدَ حَبِينَةَ بنْتَ سَهْلِ عنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ هذه قَالَتْ أَنَا حَبِيلَةُ بِنْتُسَهْلِ يَارَسُولَ الله قَالَمَاشَأَنُكُ قَالَتْلَا أَنَا وَلاَ ثَابِتُ بنُ قَيْس إِزَوْجِهَا فَلَتَّا جَاهَ ثَابِتُ بِنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهَصَلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ هٰذه حَبِيبَةُ بنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَ أَتْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ فَقَالَتْ حَبِينَهُ يَارَسُولَ اللهَ كُلُّ مَاأَعْطَانِي عندى فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَابِت خُدْمنْهَا فَأَخَذَ منْهَا وَجَلَسَتْ فى أَهْلهَا . أُخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدْ عَنْ عَكْرِمَةَ عَن أَبْ عَبَّاس أَنَّ أَمْرَأَةَ ثَابِت أَن قَيْسِ أَتَتِ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهُ ثَابِتُ مِنْ قَيْسِ أَمَا إِنِّي مَااعَيبُ عَلَيْه في خُلُق وَلَا دين وَلٰكنِّي أَكُرَهُ الْكُفْرَ في الْاسْلَام فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ أَتَّرُدِّينَ عَلَيْه حَديقَتُهُ قَالَتْنَمْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَقْبَل الْحَديقَةُوطَلَقْهَا تَطْلِقَةً . أَخْرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْتُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ

#### بغـــير عذر

أو لا والقاتعالى أعلم . قوله ( فى الغلس) بفتحين أى ظلمة آخرااليل ( لاأناو لاتابت) يحتمل أن لا الثانية مزيدة والحثير محذوف بعدهما أى يجتمعان أى لايمكن لنا اجتاع و يحتمل أنها غيرزائدة وان خبر كل عندوف أى لاأنا مجتمعة مع ثابت و لاثابت مجتمع مى . قوله ( أكره فى الاسلام ) أى أخلاق الكفر فى حال الاسلام أو أكر دالرجوع الى الكفر بعداله خول فى الاسلام وعدما لموافقة مع الزوج وشدة

وَاقد عَنْ عُمَارَةَ بَنِ أَبِي حَفْصَةَعَنْ عَكْرَمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ جَاهَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ شَنْتَ قَالَ إِنِّى النَّبِيِّ مَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ غَرَّجًا إِنْ شَنْتَ قَالَ إِنِّى الْغَانُ أَنْ اللَّهَ عَنَا النَّفْرُ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَ

#### باب بدء اللعارف

أَخْرَنَا مُحَدُّ بُنُ مُعْمَر قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي سَلَمَة وَ إِبْرِاهِيمُ بُنُ سَعْد عَنِ عَاصِمٍ بْنِ عَدِي قَالَ جَادَى عُويْمِرْ وَإِبْرِاهِيمُ بْنِ عَدِي قَالَ جَادَى عُويْمِرْ وَإِبْرِاهِيمُ بْنِ عَدِي قَالَ جَادَى عُويْمِرْ وَجُلاّ مِنْ بَنِي الْعَجْلانَ فَقَالَ أَيْ عَاصُمُ أَرَا يَثْمُ رَجُلاً رَأَى مَعَ أَمْرَأَتُهِ رَجُلاً يَقْتُلُهُ وَقَالَ أَيْ عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ أَمْ كُيْفَ وَسَلَمٌ فَسَلًا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ أَمْ كَيْفُ وَسَلَمٌ فَسَالًا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ فَسَلًا عَلَيْهُ وَسَلَمٌ لَلسَائِلَ وَكُوهُمَا فَجَامُ عَنْ ذَلِكَ عُونِي وَقَقَالَ مَاصَنَعْتَ يَاعَاصُمُ فَقَالَ صَنْعَتُ أَنَّكُ لَمْ تَأْتَى يَخُود كُوهَ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ الْمُسَائِلُ وَكُوهُمَا فَجَامُ عَنْ ذَلِكَ عَرَبُونَ اللّهُ مَا مُنْ مَالًا لَهُ مَا مَاصَنْعَتَ يَاعَاصُمُ فَقَالَ صَنْعَتُ أَنَاكُ لَمْ تَأْتَى يَخُود كُوهَ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ اللّهُ مَنْ ذَلِكَ مَنْ ذَلِكَ مَنْ ذَلِكَ مَنْ ذَلِكَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْكُ مُنْ ذَالِكُ مَنْ ذَلِكُ مَا لَوْلَا لَهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ عَلَيْهُ وَلَا عُورُ وَلَولُولُولُهُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمُ الْمُ عَلَيْكُمْ وَالْمُولُولُولُولُولُولُهُ لَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْلًا مُعَلِّمٌ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ وَلَولَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ وَلَا عُلْمُ الْمُؤْلِقُولُ مَا لَكُولُ مُؤْلِقًا لَهُ عَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَا عُولُولُولُولُولُولُولُولَ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَكُولُولُ وَلَكُمْ وَالْمُولُولُولُ وَلَا عَ

﴿ انامرأتي لاتمنع بدلامس ، تقدم الكلام عليه ﴿ فقال غربها انشلت ﴾ أي بعدهار يدالطلاق

العداوة فى البين قد يفضى الى ذلك فلذلك أريد الخلع . قوله ﴿ لا تمنع ﴾ أى يد لامس ﴿ غربها ﴾ من التغريب بمنى النبعيد أى طلقها كما تقدم أن تقيمها نفسى أى من شدة المجة والسكلام عليه قد تقدم

فَلْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّى فِيكَ وَفَى صَاحِبَتَكَ فَاثْتِ بِهَا قَالَ سَهْلُ وَأَلَنَا مَعَ النَّاسِ عند رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ غَلَدَ بِهَا فَتَلَاعَنَا فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ وَاللهَ لَئْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَدْثَ يَالْمُرُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا فَصَارَتْ سُنَةً الْتَلَاعَنَنْ

#### باب اللعان بالحبل

حَدَّثَنَا أَحْدُ بُنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بُنُ أَبِي بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمُر بُنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَفِيالَزَادَ عَنِ الْقَلِيمِ بْنِ ثُحِّدٌ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ لاَعَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيَّ وَأَمْرَأَنَهُ وَكَانَتْ حُبْلَى

### باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه

أَخَبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرِاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبْدُ الأَعْلَى قَالَ سُتُلَ هَشَامٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذُفُ امْرَأَتُهُ فَقَدَّتَنَا هَشَامٌ عَنْ مُحَمَّدَ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكَ عَنْ ذَلْكَ وَأَنَا لَرَى أَنْ عَنْدُهُمِنْ ذَلِكَ عِلْنَا فَقَالَ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أَمْنَةَ قَذَفَ امْرَأَتُهُ بِشِرِيكٌ بْنِ السَّحْمَادِ وَكَانَ أَخُو الْبَرَاء

﴿بشريك بنالسحماء﴾ بفتح السين وسكون الحاء المهملتين والمد وقال القاضى عياض وشريك

قوله ﴿ لاعن﴾ أى أمر باللمان. قوله ﴿ ان عنده من ذلك علم ﴾ هو بالنصب اسم ان وان كتب بصورة المرفوع و يحتمل أن يكون مرنوعاً بتقدير ضمير الشأن أى إن الشأن عنده منذلك ﴿ بشريك ابن السجاء ﴾ بفتح السين ومنكون الحاء المهملين والمد قال القاطنى عياض وشريك هذا صحابي وقول من قال أنه جودى باطل ﴿ وكان أخو البراء ﴾ هكذا في النسخة التي عندى وغيرها والصواب وكان

أَيْنِ مَالِكَ لأَمَّهُ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَاعَنَ فَلاَعَنَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ أَبُصُرُوهُ فَالَّ بِأَنْ جَانَتْ بِهَأَ يَعْمَلُ أَبُّ فَهُو لَمُلَالُ بْنَ أُمِيَّةً وَانْ جَانَتْ بِهَأَ كُحَلَ جَعْدًا أَخْشَ السَّاقَيْنَ فَهُو لِشَرِيكِ بْنَ السَّحْهَ، قَالَ فَأَنْبِثُ أَنَّهَا جَانَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا أَخْشَ السَّاقِيْنَ فَهُو لِشَرِيكِ بْنَ السَّحْهَ، قَالَ فَأَنْبِثُ أَنَّهَا جَامَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا أَخْشَ السَّاقِيْنِ

#### كف اللعان

أَخْبَرَنَا عْمَرَانُ بْنُ بِرَيدَ قَالَ حَدَّتَنَا عَنْلَدُ بْنُ حُسَيْنِ الْأَزْدِيْ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ نُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ انَّ أَوْلَ لَمَان كَانَ فِى الْاسْـلَامِ أَنَّ هَلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْهَ بْلُمْرَأَتُه فَأَقِ النِّيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ قَأْخَبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةُ شُهَدَاهَ وَالاَ خَذْ فِي ظَهْرِكَ بُردُدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا فَقَالَ لَهُ هِلالْوَلَلهُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيْتَمُمُ أَقَى صَادَقُولَ لَيْزُلَّ اللهُ

هذا محابى وقولمن قال أنه يهودى باطل (سبطا) بكسر البا وسكونها المسترسل الشعر (قضى. العينين / بالهمزة والمدعلي فعيل أى فاسدالعين بكثرة ندح أو حمرة أوغير ذلك (أكحل / الكحل بفتحتين سواد فى أجفان العين خلقة (جمدا) بفتح الجيم وسكون العين الذى شعره غيرسبط (حشر السافين / بحاء مهماتم فقوحة وميم ساكنة وشين معجمة يقال رجل حشر السافين وأحش

أخا البراء بنمالك فليتأمل (فلاعن) أى أمر باللمان (أبصروه) أى ولدها (سبطاً) بفتح فكسر أوسكون أى مسترسل الشعر (قضى، العينين) بالهمز والمد على وزن فعيل أى فاسداليين بكثرة دمع أوحرة أوغيرناك (أكحل) ذو سواد في أجفان العين خلقة (جعداً) يفتح الجيم وسكون العين الذي شعره غيرسبط (حمن السافين) بحامهملة مقتوحة وميهماكنة وشين معجمة يقالرجل حشرالسافين وأحش السافين أى دقيقهما (فأنيثت كم على بناد المفعول . قوله (أربعثهدا، والا فحد) المشهور نصب الأول بتقدر أتم و رفع الثاني بتقدير يثبت أو يجب حد

### باب قول الامام اللهم بين

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ ثُمْيِد قَالَ أَنْبَأَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ يَعْيَى بْنِ سَعِيد عَنْ عَبْدِ الرَّحْزِينِ

### الساقين أي دقيقهما ﴿ فتلكا ت ﴾ أي توقفت وتبطأت

<sup>(</sup>مایبری.) بالتشدید می التبرتة (فانها موجه) أی للمغلب فی حق الکانب (فلکائت) أی توقف آن تقول (سائرالیوم) قبل أرید بالیوم الجنس أی جمیع الایام أو بقیتها والمرادمة عمره (ربعاً ) بفتح فسکون أی متوسطاً غیر طویل ولا تصیر (من کتاب الله) أی من حکه بدر، الحد عن لاعن أو من اللمان المذکور فی کتابه تعالی أو من حکه الذی هو اللمان (لکان لی ولما شأن)

الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بِن مُحَمَّدَ عَنِ أَبِنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذُكَرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُول الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَقَالَ عَاصُمُ ابْنُ عَدَى فَى ذَلْكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَنَّاهُ رَجُلُ مَنْ قَوْمه يَشْكُو أَلَيْهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَمْرَأَتُه رَجُلًا قَالَعَاصُمْ مَاأَبْتُلِتُ بِهٰذَا إِلَّابِقُولَى فَذَهَبَ به الْيَرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالنَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الْمَرَأَتُهُوكَانَ ذلكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلَلَ الَّلْحْمِ سَسِطَ الشَّعَرَ وَكَانَ الَّذِي اُدَّعَى عَلْيـه أَنَّهُ وَجَدَهُ عَنْدَ اهَّلِه آدَمَ خَدْلاً كَثيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بِيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدُهُ عَنْدَهَا فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لابْن عَبَّاس فِي الْجُلْسِ أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بَغَيْر بَيِّنَّة رَجَمْتُ هٰذه قَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ لَاتِلْكَ ٱمْرَأَةُ كَانَتْ تُظْهِرُ فِالْاسْلَامِ الشَّرِّ . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدً أَنِّ السَّكَن قَالَ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمِ عَنْ إِسْهَاعِيلَ بْن جَعْفَر عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمَعْت عَبْدَالُو هُن بْنَ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْد الله بْن عَبَّاس أَنْهُ قَالَ ذُكرَ التَّلاَعُنُ عَنْدَ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصمُ بْنُ عَدى فَذَلَكَ قَوْلًا ثُمَّ أَنْصَرَ فَ فَلَقَيْهُ رَجُلٌ من

﴿خدلا﴾ بفتح الخاءالمعجمة وسكونالدال المهملة ولام وهوالغليظ الممتلىء الساق ومثله الحدلج

فى اقامة الحدعلها كذاقالوا و يلزم أن يقام الحد بالأمارات على من لم بلاعن فالاقرب أن يقال الرلاحكه تعالى بدر، الحد بلاتحقيق لكان لى ولهما شأن والفة تعالى أعلم . قوله ﴿ ما ابتليت ﴾ على بنا المفعول ﴿ آدم ﴾ كافعل أى أسمر اللون قيل هو من أدمة الارض وهو لونها و به سمى آدم ﴿ خدلا ﴾ يفتح شاه معجمة وسكون دال مهملة ولام هو النايظ الممتلى. الساق ﴿ بين ﴾ بالشبه ﴿ فلاعن ﴾ أى أمر باللمان وظاهره أن اللمان رقع بعد وضع الحل وأنهم توقعوا فيه الى الوضع ﴿ تظهر فى الاسلام الشر ﴾ قال النووى معناه

قَوْمه فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَعَايْهِ أَمْراً أَنَّهُ رَجُلًا فَنَهَب بِهِ الَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِاللَّهْمِ سَطَ الشَّهْ وَ كَانَ اللَّهَ وَ اللَّهُ وَ كَانَ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهْمِ سَطَ الشَّهْ وَ كَانَ اللَّهِ اللَّهْ عَلَيْهَ اللَّهْمِ سَطَ الشَّهْ وَ كَانَ اللَّهِ اللَّهِ جَعَدًا قَطَطًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَبْدَهُ عَنْدُهَا فَلَا عَنَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَوْ وَبَحْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَوْ وَبَحْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَهُ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ ا

باب الأمر بوضع اليدعلي في المتلاعنين عند الخامسة

أُخْبَرَنَا عَلَىٰ ثُنْ مَيْمُونَ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْنَانُ عَنْ عَاصِمِ ثِنْ كُلَيْبِ عَنْ أَيِهِ عَن أَبْنِ عَبَّس أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْرَ رَجُلًا حِينَ أَمْرَ الْمُتَلَاعَتَيْنَ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَلَهُ عِنَّدَ الْخَلَسَةَ عَلَى فِيهِ وَقَالَ إِنَّهَا مُوجَةً "

باب عظة الامام الرجل والمرأة عند اللعان

أَخْ بَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي وَنُحَدَّ بْنُ الْمُثَى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُيرٍ يَقُولُ سُئِلْتُ عَنِ الْمُلَكَعَيْنِ في إمَارَةِ

أنه اشهر وشاع عنها الفاحشة ولكن لم يثبت بينة و لااعتراف. قوله ﴿ فَطَطَأَ ﴾ بفتحتين أوكسر الأو لى شديد الجمودة والتقيض كشعر السودان. قوله ﴿ على فه ﴾ أن فم الرجل الملاعن ولايتصور فحالم أة أَنْ إِلَيْهِوْ أَفِرَقُ مِنْهُمَا لَهَا دَرَبُ مَا أَقُولُ فَقَمْتُ مِنْ مَقَامِي إِلَى مَنْزِلِ أَن عُمِر فَقَلْتُ يَاأًما عَبْد الرَّحْن الْمُتَلَاعَنْن أَيْفَرَّ قُ يَيْنَهُمَا قَالَ نَعَمْ سُبْحَانَ الله إِنَّ أُوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَاكَ فُلَانُ بْنِ فُلَانَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهَ أَرَأَيْتَ وَلَمْ يُقُلْ عَمْرُو أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ مناً مرَى عَلَى أَمْرَأَتُه فَاحشَةً إِنْ تَكَلَّمَ فَأَمْرٌ عَظيْمٌ وَقَالَ عُمْرٌ و أَتَى أَمْرًا عَظيًا و إِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مثل ذلك فَلَمْ بُحِبُهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْأَمْرَ الَّذِي سَأَلَتُكَ أَبْتُلِتُ به فَأَزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُؤُلًا الآيَات في سُورَة النُّور وَالَّذِينَ رَمْوُنَ أَزْوَاجَهُمْ حَتَّى بَلَغَ وَالْخَامَسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ منَ الصَّادَقِينَ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْيرَهُ أَنَّ عَذَابَ اللَّمْنَا أَهْوَ نُ مِنْ عَذَابِ الآخرَة فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ ثُمَّ ثَنَّى بِالْمْرَّأَة فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فَيَدَأً بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَات بالله إِنَّهُ لَمَن الصَّادةِنَ وَالْخَامَسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِنَ ثُمَّ تَنَّى بِالْمَرْأَةَ فَشَهَدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَات بَالله إنَّهُ لَمَنَ الْكَاذِينَ وَالْخَامَسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ منَ الصَّادقينَ

#### باب التفريق بين المتلاعنين

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ وَنُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّتَنَا مُعَادُ بْنَ هِشَامٍ حَدَّتَنَى أَبِي عَنْ قَنَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبِيْرٍ قَالَ لَمْ يَفُرِقُ النُّصَعَبُ بِيْنَ ٱلْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ َسَعِيدٌ فَذَكَرُتُ ذَٰلِكَ لِابْنِ عُمَرَ فَقَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَىْ بَنِي الْمَجْلَانِ

#### استتابة المتلاعنين بعد اللعار

أَخَيرَنَا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبِيْرَ قَالَ قُلْتُ لاَبْنِ عُمَرَ رَجُلُ قَلَفَ أَمْرَأَتُهُ قَالَ فَرَّقَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخُوىْ بَنِى الْمُخْلَانِ وَقَالَ اللهُ يُعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُما كَاذِبُ هَلَى هَنْكَماً تَالَبُ قَالَ لُهُمَّ الْلاَبْلَ قَالَ أَيُّوبُ وَقَالَ عُمُورُ بُنُ دِينَا إِنَّ فِي هَٰذَا الْحَدَيثِ شَيْئًا لاَزْاكَ ثُحَدَّتُ بِهَ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِي قَالَ لاَمَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَّادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهِيَ أَبْعَدُ مَنْك

### اجتماع المتلاعنين

أَخْبِرَنَا نَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمَعْتُ سَعِدَ بَنَ جُبِرَ يَقُولُ سَأَلْتُ ابْنَ عَمَرَ عَنِ الْتَنَلَاعَيْنِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْتَارَعِيْنِ حَسَابُكُما عَلَى اللهُ أَحُدُكُما كَاذِبُ وَلاَسَيِلَ لَكَ عَلَيْها قَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَالَى قَالَ لاَمَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقَتَ عَلَيْها فَهُو بَمَا السَّتْخَلَفَ مَنْ فَرْجَها وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْها فَلَكَ أَبْعَدُلكَ

التفريق وفيه أنه لابد من تفريق الحاكم أوالروج بعد اللمان و لا يكفى اللمان فى التغريق ومن لايقول يعربى أن معناء فأظهر أن اللمان مغرق بينهما واقت تعالى أعلم . قوله (بين أخوىبنى العجلان ﴾ أى بين الرجل والمرأة منهم وتسميتهما أخوى بنى العجلان لتغليب الذكرعلى الائنى وافقتمالى أعلم. قوله (حالى ﴾ أى الحال الذى صرف عليها في المهر وغيره والتقدير ما شأن مالى أو أيذهب مالى (فهى) الظاهر أن

### باب نفى الولد باللعان وإلحاقه بامه

أَخْسَرَنَا قَتَيْنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ لَاَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلِ وَالْمَرَّ أَتِهِ وَفَرَّ قَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوْلَدَ بِالْأُمِّ

باب إذا عرض بامرأ ته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه الخيب عَنْ الْهِرَّمَ عَنْ سَعِيد بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ الْهِرَرَةَ الْنَ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَرَارَةَ أَلَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَلْ الله وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَمْرَاتًى وَلَكَتْ عُلَامًا اللهِ وَسَلَّمَ هَلْ اللهَ عَنْ إِلَى اللهَ عَلَيْ وَسَلَّمَ هَلْ اللهَ عَنْ إِلَى قَالَ نَمَ قَالَ إِنَّ أَمْرَاتًى وَلَكَتْ عُلامًا اللهِ عَلَى مَنْ إِلِى قَالَ نَمَ قَالَ إِنَّ أَمْرَاتًى وَلَكَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَلْ اللهَ عَنْ إِلَى قَالَ نَمَ قَالَ فَلَ قَالَ فَلَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ إِلَى قَالَ نَمَ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ إِلَى قَالَ مَلَى مَنْ إِلَى عَلَى مَنْ إِلَى قَالَ مَنْ إِلَى قَالَ مَنْ إِلَى قَالَ مَنْ إِلَى عَلَى مَرْرَهَ قَالَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمٌ وَهِمُ اللهُ عَلَى عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى عَرَقَ اللهُ عَلَى عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَرَقُ وَالَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَا أَلُولُهُ اللهُ الْمَا قَالَ هَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَا أَلُولُهُ اللهُ الْمَا اللهُ اللهُ

(منأورق) هوالذي فيه سواد ليس بصاف ( نزعه عرق) قال فى النهاية يقال نزع اليه فى الشبه

الضمير للمال باعتبار أنه دراه أو دنانير والله نصالى أعلم . قوله ﴿باب اذا عرض﴾ من التعريض ﴿بامرأنه وشكت﴾ بصيغة التانيث والظاهر وشك بصيغة التذكيركما فىالكبرى وقبل يحتمل أن يكون من السكوت أى أيس ح.ما يوجب القذف . قوله﴿ غلاماً أسود﴾ أى على خلاف لوفى ﴿حر﴾ بهضم ضكون جع أحر ﴿منأو رق﴾ أى أسود والو رقسواد فى غيره وجمعو رق بضمواو فسكون ونزعه عرق يقال

ذَاكَ تُرَى قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقُ قَالَ فَلَمَلُ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقُ قَالَ فَلَمْ يُرْخَصْ لَهُ فِالاَتْفَاء مِنْهُ . أَخْدِرَا الْحَدُ بَنَ الْمُعَدِّ بِنِ الْمُغَيْبَ عَنْ أَقِيهُمْ بِرَّ قَالَ بَيْنَا غَنْ عَنْرَسُولِ شُعَيْبُ بَنَ أَيْ هُرْ بِرَّةَ قَالَ يَيْنَا غَنْ عَنْرَسُولِ شُعَيْبُ بَنَ أَيْ هُرْ بِرَّةَ قَالَ يَيْنَا غَنْ عَنْرَسُولِ أَلْتُهَ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْكُ قَالَ مَا أَذَرَى قَالَ فَهَا لَكُونُ وَلَيْ فَاللَّواللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْكُ قَالَ مَا أَوْلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ فَيْ وَاللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا وَلَا عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا لَعْلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمُؤْلِقُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَا الْمُؤْلِقُ عَلَيْ الْمُؤْلِقُ الْمَا لَا عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمُؤْلِكُ فَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولُ

### باب التغليظ في الأنتفاء من الولد

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ عَبْدُ الله بِن عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ شُعِيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الله بِن يُونُسَ عَنْ سَعِيدَ بِن أَبِي سَعِيد الْمَقْبِرَى عَنْ أَبِي هُرْبِرَةَ أَنَّهُ بَعَمَ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ حِينَ زَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةَ أَيَّكَ الْمَرَّةَ أَذْخَلَتُ عَلَى قُومُ رَجُلًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ وَلَا يُدْخُلُهَا اللهُ جَنَّتُهُ وَأَيْثًا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدُوهُو بَنْظُرُ اللهِ

اذا أشبه وقال النووى المراد بالعرق هنا الأصل من النسب تشديها بعرق الثمرة ومعنى نرعه أشبهه

نرعاليه فىالشبهاذا أشبهموقالالنووى المرادبالعرق مهنا الأصل من النسب تشيها بعرق الغمرومدى زعه أشبهه واجذبه اليه وأظهر لونه عليه . قوله ﴿ فليست من الله ﴾ أى من دينه أو رحمته وهـذا تعليظ لفعلها ومعنى ﴿ ولا يدخلها الله جنته ﴾ أى لانستحق أن يدخلها الله جنته مع الاولين ﴿ ومو ينظر اله ﴾ أى الرجل ينظر الى ولده وهو كناية عن العلم بأنه ولده أو الولد ينظر لل الرجل فهو تقبيح لفعله والله

أُحْتَجَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ منْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأُوَّلِينَ وَالآخرينَ يَوْمَ الْقيامَة باب الحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش أَخْبَرَاَ قُتِيْةُ قَالَ حَدَّثَاَ سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد وَأَبِي سَلَهَ عَنْ أَي هُرَرَة أَنَّ النَّبَّى صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ للفرَاشِ وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ ثُرُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرِّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْزُهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَهَ عَنْ أَي هُرَرْةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ للْفِرَ اشْ وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ . أَخْبَرَنَا فَتَيْلَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهْ ُ عَن أَبْن شَهَاب عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَت اُخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِّي وَقَاص وَعَبْدُ بْن زَمْعَةَ في غُلَام فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَارَسُولَ اللهُ ابْنُ أَخي عُثْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ الَى ٓ أَنَّهُ ابْنهُ أَنْظُرْ إِلَى شَبِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخَى وُلدَ عَلَى فرَاشَ أَبِي مَنْ وَلِيدَتِه فَظَرَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْىَشَبِهِ فَوَأَىشَبَّا يَيَّا بُعْتَةِ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَاعَبُدُ الْوَلَدُلْفُرَاش وَلَعْاهِر الْحَجَرُ وَاُحْتَجَى مَنْهُ يَاسُودَةُ بَنْتُ زَمْعَةَ فَلَمْ يَرَسُودَةَ قَطُّ. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنَ إِرَاهِيمَ قَالَ أَنْسَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزِّيرْ مَوْلَىٰ لَهُمْ عَنْ عَبْد اللَّهُ بن

واجتذبه اليه وأظهر لونه عليه ﴿ الوله للفراش ﴾ قال فى النهاية أى لمـالك الفراش وهو الزوج والمولىوالمرأة تسمى فراشا لاناالرجل يفترشها ﴿ وللماهر الحجر ﴾ العاهر الزانى يقال عهر يعهر عهراوعهورا اذا أذبالمرأة ليلا للفجورها تمخلب على الزنا مطلقا والمدى لاحظ للزانى فى الولد

تعالى أعلم . قوله ﴿الولد للفراش﴾ أى لصاحب الفراش أى لمن كانت المرأة فراشاً له ﴿وللماهرِ﴾الزانى ﴿الحجرِ﴾ أى الحرمان وقيل كنى به عن الرجم وفيه أنه ليس كل ذان يرجم وقد يقال فى صدق هـذا الكلام ثبرت الرجم له أحيانا والله تعالى أعلم . قوله ﴿شَبِها﴾ بفتحتيزواحتجىء مراعاة للشبه فكا نه

#### باب فراش الامة

أَخْبِرَنَا إِسْحُونُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَت الْخَتَصَمَ سَعْدُ بُنُ أَبِّى وَقَاصَ وَعَبْدُ بِنْ زَمْعَةَ فِى أَبْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَعْدُ أَوْصَانِي أَخِي قَدَمْتَ مَكِّةَ فَانْظُرُ أَبْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ فُهُو ا بْنِي فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هُوَ ابْنُ أَمَّةً أَيِّي وُلِدَ عَلَى فَرَاسُ أَنِي فَرَلَّى رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّا بِيثَنَّا بِمِثْنَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَاحْتَجَى مِنْهُ بَاسُوْدَةُ

وانمــاهو لصاحبالفراش أى لصاحب أمالولد وهو زوجها أومولاها وللزانى الخيبة والحرمان وهو كقوله الآخر له أى التراب لاشى له وذهب قوم الى أنه كى بالحجرعن الرجم وليس كذلك لانه ليس كل زان برجم ﴿ واحتجى منه ياسودة فليس لك بأخ﴾ قال النووى أمرها بالاحتجاب

صلى الله تعالى عليه وسلم أرشد الى أنه مع الحاق الولد بالفراش بؤخـذ فى الأحكام بالاحوط . قوله ﴿ يَنطَهُما ﴾ هو افتعال من الوطء وأصله يوقطتها أبدلت الواو تا. وأدغمت فى التا.كما فى يتعد و يتقى من الوعد والوقاية ﴿ فليس لك بأخٍ ﴾ أى فى استحسان الدخول والا فهو أخ فى ظاهرالشرع للالحاق

### باب القرعة فى الولد اذا تنازعو ا فيه وذكر الاختلاف على الشعى فيه فى حديث زيد بن ارقم

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم خُشْيشُ بْنُ اصَّرَمَ قَالَ أَنَّبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا التُوْرِئُ عَنْ صَالِحِ الْهَمْدَاقِ عَن الشَّعْيِ عَنْ عَبْد خَيْرِ عَنْ زَبْد بْنِ أَرْهَمَ قَالَ أَتْنَ عَلَى رَضَى اللهُ عَنْهُ مِنَاكَ الْتَيْنِ أَتُمْرَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَوْ وَاعْلَى الْمُؤَلِّقَ فَلَا لَا مُثَلِّلًا اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا أَنْ أَثْمَنْ أَتُمْرًا اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا أَلُولُكُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَمَ فَضَحَكَ حَتَّى بَلْتُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَم فَضَحَكَ حَتَّى بَلْتُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَم فَضَحَكَ حَتَّى بَلْتُ وَالْحَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلًا فَضَحَكَ حَتَّى بَلْتُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمَلَم فَضَحَكَ حَتَّى بَلْتُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمَلَم فَضَحَكَ حَتَّى بَلْتُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَم فَضَحَكَ حَتَّى بَلْتُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَم فَعَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَم فَوَاللهُ عَلَيْهُ وَمَلَم فَعَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَم فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَم فَعَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَمَلَم فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَم عَنَى الشّعَي قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَاللّه اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ندبا واحتياطا لآنه فى ظاهر الشرع أخوها لآنه ألحق بأيها لكن لما رأى صلى الله عليه وسلم الشبه البين بعتبة اس أبى وقاص خشى أن يكون مزماته فيكون أجنياً منها فأمرها بالاحتجاب منه احتياطا قال المسازرى و زعم بعض الحنفية أنه انما أمرها بالاحتجاب لآنه جا. فى رواية احتجى منه فانه ليس بأخ لك وقوله ليس بأخ لك لا يعرف فى هذا الحديث بل هى زيادة باطلة مردودة ﴿ فضحك حتى بعت نواجذه ﴾ بالذال المعجمة جمع ناجذ وهى الاضراس قال في النهاية

وقيل هذه الزيادة غير معروفة فى هذا الحديث بل هى زيادة باطلة مردودة . ومهم من تمسك بما نقال 
بعدم الالحاق بل أعطى عبد بن زمعة الولد على أنه عبده وهذا تأويل بعيد . قوله ﴿ وَأَمَوْ انْ هُذَا ﴾ 
أى أتر ضيان بكون الولد الناك وتتر كان دعواه مساعة ﴿ صارت عليه الفرعة ﴾ أى خرجت القرعة 
باعه ﴿ وَلْنَى الدينَ ﴾ أى القيمة والمراد قيمة الآم فامها انتقل الله من يوم دفع عليها بالقيمة وهذا الحديث 
يدل على ثبوت القضاء بالقرعة وعلى أن الولد لا يلحق باكثر من واحد بل عند الاشتباه في مصل بينهم 
بالمساعة أو بالقرعة لا بالقيافة ولعل من يقول بالقيافة بحمل حديث على على ما اذا لم يوجد القائف 
وقد أخذ بعضهم بالقرعة عد عند الاشتباه وافة تعالى أعلم ﴿ وضحك ﴾ أى فرحا وسروراً بتوفيق افة تعالى 
عليه المصواب و لذلك قرره على ذلك أو تعجاً عما كان عليه الحال حتى بدت نواجفه بالذال المجمعة

أَخْبَرَى عَدُ الله بْنُ أَيِ الْخَلِلِ الْحَضْرَيْ عَنْ زَيدْبِنْ أَرْهَمَ قَالَ بِيْنَا غَنُ عَنْدَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلْمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْ عَلَى عَنْدَ وَعُوا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَنْدَهُ وَعَلَيْ عَلَى الله عَنْدَا أَذَى عَلَى الله عَنْ عَيْد الله بْنَ أَي الْحَليف . أَخْبَرَنَا عَلَى عَنْرُو بْنَ عَيْد الله بْنَ أَي الْحَليل عَنْ عَرْدُ بْنَ أَرْهَمَ قَالَ كُنْتُ عَنْدَ النّبِي صَلَّى الله عَنْ الشَّعْبَى عَنْ عَيْد الله بْنَ أَي الْحَليل عَنْ عَرْدُ بْنَ أَرْهَمَ قَالَ كُنْتُ عَنْدَ النّبِي صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّمْ وَعَلَى رَضَى الله عَنْ الله عَنْ أَنْهُ عَلَى وَسَلَّمْ وَعَلَى رَضَى الله عَنْ الْأَحْدِي وَلَكُولُ عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَ

والمراد الأول لآنه ماكان يبلغ منه الضحك حتى يبدو آخر أضراسه كيف وقدجا، في صفة ضحكم التبسم وان أريد بها الأواخر فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله فى ضحكم من غير أن يراد ظهور نواجذه فى الضحك وهوأفيس القولين لاشتهار النواجذ بأواخر الاسنان ﴿ أنتم شركا ممتشا كسون ﴾ أى مختلفون متنازعور ف

جع ناجذ وهى الاضراس قال فى النهاية والمراد الاول لأنه ماكان يبلغ به الصحك الى أن تبدو آخر أضراسه كيف وقد جا. فى صفة ضحكه النبسم وان أراد به الاواخر فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله فى ضحكه من غير أن يراد ظهور نواجذه فى الضحك وهو أقيس القولين لاشتهار النواجذ بأواخر الاسنان قوله ﴿ آثاه نفر ﴾ أى خبر نفر والله تعالى أعلم. قوله ﴿ مثنا كسون ﴾ أى مختلفون متنازعون

َ اَلْفَهُمْ سَلَةُ بُنُ كُمِيْلِ أَخْبِرَنَا تُحَدِّدُ بُنُ بِشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا تُحَدِّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ أَبْنِ كُمِيْلِ قَالَ سَمْعُتُ الشَّعْبِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَوْ أَبْنِ أَبِي الْخَلِيلِ أَنَّ ثَلاَثَةً نَفَر اَشْتَرَكُوا فَي طُهْرٍ فَلَدَّكَرَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذَكُرُ زَيْدَ بْنَ أَرْفَعَ وَلَمْ يَرْفَعُهُ قَالَ أَبُو عَدِ الرَّحْنِ هَلْمَا صَوَابٌ وَلَقُهُ شُبِحَانُهُ وَتَعَالَى أَعْدُهُ

#### باب القافة

أَخْبَرَنَا قَنْيَنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى مَسْرُورًا تَبْرُفُ أَسَارِ بِرُ وَجْهِه فَقَالَ أَلْمَرَى أَنَّ مُجْزَّزًا نَظُرَ إِلَى زَيْد بْنِ حَارِثَةَ وَأَسَامَةَ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ هٰذِه الأَقْدَامِ لِمْنْ بَعْضَ . أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ أَبْنُ إِبْرُ اهِمِمَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوّةَ عَنْ عَاشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا فَقَالَ يَاعَائِشَةً أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ مُجْزِّزًا

(تبرق) بفتح الناء وضم الراء أى تضى، وتستير من السرور والفرح (أسارير وجهه) هى الحظوط التى تجتمع فى الجبهة وتنكسر واحدها سر وسرر وجمها أسرار وأسرة وجمع الجمع أسارير (ألمزرى أن يجززاً) بميم مضمومة ثم جمع مفتوحة ثم زاى مشددة مكسورة ثم زاى أثني هذا هو الصحيح المشهور وحكى فتح الزاى الأولى وحكى محردا باسكان الحاء المهملة وبعدها راء والصواب الأولى (نظر الى زيد بن حارثة وأسامة) قال الماذرى كانت الجاهلية

<sup>(</sup> بابالقافة) جمع قائف وهو مزيدتدلبالخلقة على النسبو يلحق الفروع بالأصول بالشبه والملامات قوله (نيرق) بفتح النا، وضم الراء أى تفنى، وتستنير من السرور والفرح (أسارير وجهه) هي خطوط تجتمع فى الجبهة وتنكسر (الم ترى) بفتحراء وسكون ياء على خطاب المرأة (أن بجززا) بجيم و زايين معجمتين أو لاهما مشددة مكسورة ووجهسر وردأن الناس كانو ايطمنون في نسب أسامة مززيد لكونه

الْمُدْلِحِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعَنْدِى أَسَامَةُ بْنُ زَيْد فَرَأَى أَسَامَةَ بْنَ زَيْد وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ وَقَدْ غَطَّياً رُوْسَهُما وَبَنَتْ أَقَدَامُهُما فَقَالَ هذهِ أَقَدَامُ بَنْضُها مِنْ بَنْضِ

# إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد

أَخْبَرَنَا مُحُودُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَدُ الرِّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْهَانَ البَّتَى عَنْ عَبْدا أَفَّهُ اللَّهَ وَالْبَ الْمَرَانَةُ أَنْ تُسْلَمَ فَهَاءَ الْإَنْ عَلَى اللَّهَ عَلَى وَسَلَمَ وَالْبَ الْمَرَانُهُ أَنْ تُسْلَمَ فَهَاء أَبُنُ لَهُمَا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْأَبَ هَمْنَا وَالْأُمْ هَمْنَا مُمَّا خُرَّهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ الْمُعْفَى قَالَ حَدَّثَنَا عَالَدُ قَالَ خَرَيْهِ قَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَالَدُ قَالَ مَرْمَةً فَقَالَ اللَّهُمَ أَهْدُ فَلَكُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ بَيْنَا أَنْ عَنْدَاقِي هَالَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ فَاللَّا أَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ فَعَالَتُ أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتُ فَعَالَتُ أَقِي وَأَنِّي إِنَّا أَنْ عَنْدَاقِي وَالْمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتُ فَعَالَتُ أَلِي اللَّهُ عَنْ أَيْ عَنْدَ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَتُ فَعَالَتُ أَلِنَ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتُ فَعَالَتُ أَلِي اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهُ وَالْمَ وَالْمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَقَالَتُ فَعَالَتُ أَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولَ وَالْمَالَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى عَنْهَ الْمَاعِلَ عَلَى عَنْهَ الْمُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَالْمُ مَالِهُ وَالْمَا مَنْ الْمُؤْلِقُولُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمَالَعُلَالَ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُوالَ الْمُؤْمِلُونَ الْمَالَعُلُولُونَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ الْمُؤْمِقُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمَالِعُولُ الْمُؤْمِلُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُوا الْمُؤْمِقُولُولُوا الْمُؤْمُ

تقدح فى نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد وكان زيد أبيض أزهر اللون فلسا قضى هذا القائف بالحاق نسبه مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف فرح الني صلى الله عليه وسلم لكونه زاجرا لهم عن الطمن فى النسب (من بثر أبى عنه ) بكسر العين

أسود وزيد أييض وهم كانوا يعتمدون على قول التأتف فبشهادة هذا القائف يندفع طعنهم وقد أخمذ بعضهم من هذا الحديث القول بالقيافة فى اثبات النسب لأن سروره جذا القول دليل محت لانه لايسر بالباطل بل ينكره ومن لا يقول بذلك يقول وجه السرور هو أن الكفرة الطاعمين كانوا يعتقدون القيافة فصار قول القائف حجة عليهموهو يمكن في السرور . قوله (المدلجي) بعضم موصكون دالو كمرلام قوله (اللهم اهده) من أنكر تخير الولد يرى أنه مخصوص ضره وة أن الصغير لا يهندى بفسه الى الصواب والهداية من الله تعالى للصواب لغير هذا الولد غير لازمة بخلاف هذا فقد وفق للغير بدعائه صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم . قوله (من بثر أن عنه) بكسر العين وضح النون أظهرت

يُخاصِمْنِي فِي اُبْنِي فَقَالَ يَاغُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَلهَذِهِ أَمْكَ فَخُذْ بِيَدِ أَبِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمَّهُ فَانْطَلَقَتْ به

#### عدة المختلعية

#### وفتح النون بئر على ىر يدمن المدينة

حاجبًا الى الولد ولمل عمل الحديث بعد الحضافة مع ظهور حاجة الام الى الولد واستغناء الاب عنه مع 
عدم ارادته اصلاح الولد والفقعالى أعلم . قوله ﴿ان ربيع﴾ بضم را. وقنع موحدة وتشديد يا. مثناة 
من تحت ﴿أن تتربس﴾ أى تنظر ﴿ حيضة ﴾ من لأمول به يقول الأواجب فى العدة ثلاثة قروء 
بالنص فلا يترك النص بخير الآحاد وقد يقال هذا مبنى على أن الحلم طلاق وهو عنوع والحديث دليل 
لمن يقول أنه ليس بطلاق على أنه لو سلم أنه طلاق فالنص مخصوص فيجوز تخصيصه ثانيا بالإنفاق أما 
عندمن يقول بالتخصيص بخير الآحاد مطلقا فظاهر وأماعند غيره فلسكان التنصيص أولا والخصوص

عَلْنُكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدِ بِهِ فَنَمْكُنِي حَتَى تَحِيضِي حَدِينَةً قَالَ وَأَنَا مُنْبِعُ فِي ظَلَكَ قَضَاهُ رَسُولِ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْبَمَ الْمَغَالِيَّةِ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَيَّاسِ فَأَخْلَفَتُ مُنْكُ

#### ما استثنى مر. عدة المطلقات

أَخْبِرَنَا زَكَرِياً بْنُ يَحْيَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِرْ اَهِمِ قَالَ اَنَّبَانًا عَلَى بُنُ الْحُسَيْنِ بُواقد قَالَ حَدَّثَتَى أَنِى قَالَ أَنْبَأَنَا يَرِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَلَّسِ فِي قَوْلِهِ مَا نَنْسَخْ مَنْ آية أَوْنُفْسَهَ نَأْتُ عَيْرِمْنَهَا أَوْ مِثْلَهَا وَقَالَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آية مَكَانَ آية وَاللهُ أَعْلَيُ مَا يُنْزَلُ الآبَة وَقَالَ يُمْحُو اللهُ مَا يَشْلُهُ وَيُثِيدُ وَعَنْدُهُ أَمُّ الْكَتَابِ فَأَوْلُ مَا نُسْخَ مِنَ الْفُرَآنِ القَبْلُةُ وَقَالَ وَإِنَّا مَا لَشَخْ مِنَ الْفُرِآنِ الْقَبْلُةُ وَقَالَ وَلنَّا لِمَا يَعْفِي مِنْ يَسْلُمُ فَنَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

#### ﴿المغالية ﴾ بفتح الميم والغين المعجمة من بني مغالة بطن من الأنصار

أولا بجوز تخصيصه بخبر الآحاد والله تعالى أعلم . قوله ﴿حديثَ عبد به﴾ أى بالزوج أى بدخوله عليك أو بالجاع وهذا يقتضى أن الحيض الراحد أيضا غير لازم فى ذاته وانمـــا اللازم الاستبرا. ان علمت بالجاع ﴿ المغالية ﴾ ويقت مع وغين معجمة من بنى مغالة بطن من الانصار . وقوله ﴿القبلة ﴾ أى التوجه في السحة والسلامة الى بيت المقدس بافتراض التوجه الى الكعبة أو بالمكم انقلنا أن اللنخ فى القبلة كان مرتين كا فيل وعلى الرجهين كون هذا منسوخا من القرآن يقتضى أن له ذكرا فى القرآن وهو غير ظاهر الا أن يقال كان فى القرآن الأنه نسخ حكما وتلاوة أو تقول المراد بالقرآن الوحى والحكم مطلقا ويحتمل أن يقرأ قوله فأول نسخ على بنا. الفاعل ويراد بالتبلة افتراض التوجه للى الكعبة فيصح بهذا أو يل

فَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ منْ عدَّة تَعْتَدُونَهَا

# بابعدة المتوفىعنهازوجها

أَخْبَرَنَا هَنَادُ بُنُ السَّرِي عَنْ وَكَيعٍ عَنْ شُعْبَة قَالَ حَدَّثَنِي حُمِيدُ بِنُ لَغَعٍ عَنْ رَيْلَبَ بِنْتُ أُمَّ سَلَمَة قَالَتْ أُمَّ حَيِيَةً سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَعِلْ لا مْرَأَة وَثُونَ بالله وَالله وَالله وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَعِلْ لا مْرَأَة أَنُّهُ وَالله وَالله وَالله وَسَلَّمَ بَعُودُ لاَ يَعِلْ لا مُرَأَة أَنُّهُ وَسَلَّمَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَالله وَسَلَّمَ الله وَالله والله وَالله وَ

#### ﴿ قيس بنقهد ﴾ بالقاف

المطلقات وهي صور الاياس وأوجب فيها ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قرو. ﴿ وَقَالَ ﴾ أى ناسخا من الاول بعض الصور أيضا وهي ماذا كان الطلاق قبال للحول فلا عدة هناك أصلا . قوله ﴿ تحد ﴾ من الاحداد وهو المشهور وقيل جا. حد من باب نصر والاحداد ترك الزية للعدة والمصادر عمنها بمعنى المصدر بتحذوف أى فانها تجد بعد أربعة أشهر وعشرا ﴾ منصوب بمحذوف أى فانها تجد عليه أربعة أشهر وعشرا ، قوله ﴿ وَنَ شَرَ أَحَلاسًا ﴾ بفتح همزة جمع حلس بكسر حا، وسكون لام وهو كما العبر أن المبادر أوله أربعة أشهر وعشرا ﴾ أى فلا تصد في الاسلام أربعة أشهر وعشرا انكاراً لطلب التربص بعد أن خفف الله تعالى برحمته ما خفف والفت تعالى أحد ، القاف

الَّنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ انَّ ابْنَتَى تُولَقَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنَهَاأَفَأَ كَحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتْ احْدَاكُنَّ تَجْلُسُ حَوْلًا وَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَنَّهُم وَعَشَّرًا فَاذَا كَانَ الْحَوْلُ خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاهَا بَيْعْرَة . أُخْبَرَنَا كُمَّدُ بْنُ بَشَّار قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمْعْتُ نَافِعًا يَقُولُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَنَّ عُيْدٍ أَنَّهَا سَمَعْت حَفْصَـةَ بنْتَ عُمْرَ زَوْجَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحَلُّ لامْمِأَةً نُوْمُنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الآخرِ تَحَدُّ عَلَى مَيِّت فَوْقَ ثَلَاثِ الَّاعَلَى زَوْجٍ فَانَّهَا تَحدُّ عَلَيْه أَرْبَصَةَ أَنَّهُم وَعَشَّرًا . أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّه بنُ الصَّبَاحِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سُوَاء قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفَيَّة بنْت أَبِّي عُبِيْد عَنْ بَعْض أَزُّوَ اج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَمْرَأَةَ تُؤْمُنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخر تَحَدُّ عَلَىٰ مَيِّت أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَة أَيَّامِ الَّاعَلَىٰ زَوْجِ فَاتَّهَا تَحَدُّعَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشَرًا . أُخْبَرَكَى مُحَدُّ بْنُ إِسْحَاعِيلَ بْنِ إِمْرَاهِيمَ قَالَ حَدَثَنَا السَّهْمِيُّ يَعْنِي عَبْدُ اللهُ بْنَ بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ نَافِعَ عَنْ صَفَيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبِيْدَ عَنْ بَعْضَ أَزْواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمَ وَهِيَ أَمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ۗ

### ﴿أَفَأَكُلُهُا ﴾ بضم الحاء

قوله (أفا كلها) بضم الحا. وقيل أو بفتحها ﴿ وانمـا هم ﴾ أى العدة ﴿ أُربِعة أشهر وعشرا ﴾ بصب الجوانين على حكاية لفظ القرآن وقيل برفع الاول على الاصل وجا. برفعهما على الاصل ﴿ يبعرة ﴾ بفتح البا. وسكون العين أو فتحها وكانت عند الحروج ترمى يبعرة كانها تقول كان جلوسها فى البيت وحبهها نفسها سنة بالفسية الل حق الزوج علها كالرمية بالبعرة

## بابعدة الحامل المتوفى عنها زوجها

أَخْبَرَنَا نُحَدُّدُ بَنُ سَلَةَ وَالْحَرِثُ بَنُ مَسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَتَّمُ وَاللَّقُطُ لِحُمَّدَ قَالاَ أَنَبُنَا أَنُّ الْقَاسِمِ عَنْ مَلكَ عَنْ هِضَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَيِهِ عَنِ الْمُسُورِ بْنِ عُزْمَةً أَنَّ مُسْكِينَةً الْأَسْلَيَةُ نُفَسَتُ بَعْدَ وَقَاةً زَوْجَهَا بَلَيالَ فَجَلَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْأَتَذَتُ أَنَ تُسْكَحَ قَأْدَنَ لَمَكَ فَنَ كَحَتْ . أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَيْ بْنِ نَصْرِ عَنْ عَبْدِ الله أَنْ دَاوُدَعَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَيهِ عَنِ الْمُسُورِ بْنِ مُخْرَةً أَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْوَسَلَمَ أَمْنَ نَعْرَفَ اللهُ عَرْمَةً أَنْ النَّيْعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْوَسَلَمَ أَمْنَ وَمُ مُثَلِّمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ أَنْ النَّيْعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْوَسَلَمَ أَمْرَى مُثَمِّدًا أَنْ النَّيْعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْوَسَلَمَ أَمْنَ وَمُ مَنْ فَاللهُ وَمَا أَيْفَ عَنْ أَيْهِ عَنِ الْمُسُورِ بْنَ مُخْرَدَةً أَنْ النَّيْعَ صَلَى اللهُ عَلَيْوَسَلَمَ أَمْنَ مَنْ فَاللهُ عَلَيْوَسَلَمَ اللهُ وَعَنْ أَيْهِ عَنِ الْمُسُورِ مِنْ عُمْرَةً فَى اللهُ وَمَانَ أَنْ وَالْمَالَةُ قَالَ أَخْبَرَى جَرِيرٌ وَجِهَا بُلَالًا فَالْ وَصَعْتُ سُيِنَةً مُنَا إِلَهُ وَعَلْمَ بَعْرَفَ لَلْأَوْوِمَ فَعِيبَ وَمُنْ أَنِ اللّهُ وَعَنْ أَنِهُ وَعَمْ مِنَ لَيْلًا قَلَا أَعَلَتْ تَشَوَقَتْ اللّأَوْمِ فَعِيبَ وَقَالَا أَمْرَالِهُ اللهُ وَعَمْرِينَ لَيْلًا قَلَلْ أَتَالًا تَعَلَّى اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَنْ أَنْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَا لَا اللّهُ وَالْمُورَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(سبيعة ) بعنم السين المهملة ونتحالبا. الموحدة (نفست) بضم النون أى ولدت (بعد وفاة زوجهابليال) قيل أنها شهر وقيل أنها دونه (تعلت فىنفاسها) قال فى النهاية أى ارتفعت رظهرت من قولهم تعلى على أى ترفع قال ويجوز أن يكون من قولهم تعلى الرجيل من علته اذا برئ أى خرجت من نفاسها وسلمت (تشوفت للأزواج) أى طمحت وتشرفت

قوله (انسيعة )بعنم السين المهملة وفتح للموحدة واسكان التحتية (نفست) على بنا المفعول أى ولدت كذاذ كر مالسيوطى وقلت أو على بنا المفاعل بكسر الفاء فأن الذى بمعنى الولادة جاء فيه وجهان والذى بمعنى الحميض الأشهر فيمه بناء الفاعل . قوله (إذا تعلت) بتشديد اللام من تعلى إذا ارتفع أو برأ أى اذا ارتفعت وطهرت أو خرجت من نفاسها وسلت والظرف متعلق بامر لا لاستمرار العدة الحمو ج من النفاس بل بناء على أنها استفتت فى هذا الوقت أو بتنكم والتقييد به لالاستمرار العدة الى وقت الحروج من النفاس بل لان العادة أن النكاح يؤخر الى وقت الحروج من النفاس . قوله (تشوفت) بالفاء أى طمحت وتشرف (فعيب) كميع من (عنابل) بفتح البين . قوله (تشوفت) بالفاء أى طمحت وتشرف (فعيب) كميع من

ذَلْكَ عَلَيْها فَذُكُرَ ذَلْكَ لَرُسُول الله صَلَّى الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ عَنْ عَلْه الله عَنْ عَنْ الله عَنْ اله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ ال

من السيب . قوله ﴿ أبعد الإجلين ﴾ يريد أنه قد جامت آيتان متعارضتان احداهما تقتضى أن العدة في حقها أربعة أشهر وعشر وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأغسهن أربعة أشهر وعشرا والثانية تقتضى أن العدة في حقها وضع الحمل وهي قوله تعالى وأو لاحالاحمال أجلهن أن يضمن حملين ولم ندر أن العمل بأيهما فالوجه العمل بالاحوط وهو الاخذ بالأجل المتأخر فان تأخر وضع الحمل عن أربعة أشهر وعشر يؤخذ به وان تقدم يؤخذ بأربعة أشهر نعم قد يتساويان فلا يبقى أبعدالاجلين بل هما يحتممان لكن هذا القسم لقلته لم يذكر ﴿ فَعِلَ ﴾ يجاموطا، مهملين والثانية مشددة أي مالت اليه وزلت بقلها نحوه ﴿ فلا خشوا ﴾ كرضوا أي الثانى ومن معه ﴿ أن تفتات ﴾ افتعال من القدية الى المفعول من الفوت يقال الفتور الله المحالمة الى المفعول

وَفَاة زَوْجِهَا بِنصْف شَهْر فَعَلَهَا رَجُلان أَحَدُهُما شَابٌ وَالآخُرُ كُمْلٌ فَعَطَّتْ إِلَى الشَّاتِ فَقَالَ الْكُمْلُ لَمْ تَحْلُلْ وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّا فَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ مَهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ حَلَلْت فَانْ كَحى مَنْ شَدُّت . أَخْبَرَني مُحَمَّدُ ثُنَ عَبد ألله ش بَزِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّا ﴿ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بُن أَبِي كَثيرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَهَ أَنُ عَبْد الرَّحْن قَالَ قِيلَ لأَنْ عَبَّس فِي امْرَأَةً وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاة زَوْجِهَا بعشْرِ نَ لَيْلَةً أَيْصَلُهُ لَمَا أَنْ تَزَوَّجَ قَالَ لَا إِلَّا آخِرَ الْأَجَلَانْ قَالَ أُللُّهُ تَارَكَ وَتَعَالَى وَ أُو لَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْالُونَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلُهُنَّ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ فَقَالَ أَبُو هُرَمْوَ أَنَا مَعَ أَبْنِ أَخِي يَعْنِي أَبا سَلَهَ فَأَرْسَلَ غُلاَمَهُ كُرِيّاً فَقَالَ أَثْت أُمَّ سَلَهَ فَسَلْهَا هَلْكَانَ هَذَا سُنَّةُ مِنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَإَه فَقَالَ قَالَتْ نَعَمْ سُبِيْعَةُ الْأَسْلَيَةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاة زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَزَوَّجَ فَكَانَ أَبُوالسَّابَل فِيمَنْ تُخْلُبُهَا . أَخْبَرَنَا تُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْنَى عَنْ سُلْيْانَ بن يَسَار أَنَّ الْأَهْرَيْرَةَ وَ أَنْ عَبَّاسٍ وَأَبَّا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ تَذَا كُرُوا عِنَّةَ الْتُوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ عنْدَ وَفَاة زَوْجِهَا فَقَالَ أَنْنَ عَبَّاس تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُّو سَلَمَةَ بَلْ تَحَلُّ حينَ تَضَعُ فَقَالَ

الثانى والاول محذوف والمعنى أن تفيتهم نفسها و يمكن أن يكون البا. فينفسها يمعنى فيأو للآ أة بتقدير المضاف و يكون المفعول المقدر جاراً وعجروراً من افنات عليه اذا تفرد برأيه دونه فى التصرف فيه والتقدير أن نفتات على ألها في أمر نفسها أو بر أىنفسهاو بدل عليه ووايات الحديث قوله (و الآخر كهل) بفتح فسكون أى شيخ (غيا) بالتحريك جمع غائب كحادم وخدم كذا ذكره السيوطى فى حاشية الموطأ قلت و يجوز أن يكون بضم ففتوحة مشددة ذكره فى القاموس

أَبُو هُرَمَةَ أَنَا مَعَ أَنْ أَخي فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَةَ زَوْجِ النِّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَتْ وَضَعَتْ مُبِيْعَةُ الْأَسْلَيَةُ بَعْدَ وَفَاةَ زَوْجِهَا بِيَسِيرِ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَهَا أَنْ تَتَرُوَّجَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصل بْن عَبْد الْأَعْلِي قَالَ حَدَّثَنَا تَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سَفَانَ عَنْ يَحْدَى بْنُ سَعِيدَ عَنْ سُلْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ كُرِيْبٍ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ وتُحَمِّدُ بْن عَمْرُو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ كُرَيْبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاهَ زَوْجِهَا بِأَيَّام فَأَمْرَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنْ نَزَوَّجَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَن أَبْن الْقَاسِم عَنْ مَالِكَ عَنْ يَحْيَى بن سَعيد عَنْ سُلْمَانَ بن يَسَارِ أَنَّ عَدَ الله بن عَاس وَأَبا سَلَهَ بن عَنْدِ الرَّحْنِ ٱخْتَلَقَا فِي الْمُرَاَّةُ تُنْفُسُ بَعْدَ وَفَاة زَوْجَهَا بِلَيَال فَقَالَ عَبْدُ ٱلله بْنُ عَبَّاس آخرُ الْأَجَلَسْ وَقَالَ أَنُو سَلَمَةَ إِذَا نُفُسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنَا مَعَ ابْن أَخي يَعْني أَبَا سَلَبَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ فَيَعْثُوا كُرَيْنًا مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أَمَّ سَلَمَةَ يَسْأَلُمَا عَنْ ذٰلَكَ فَجَايُهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ وَلَدَتْ سُمِيْعَةُ بَعْدَ وَفَاة زَوْجِهَا بِلَيَال فَذَكَرَتْ ذَلكَ لرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ حَلَلْت . أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْن عَوْن قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى " مُ سَعِيد قَالَ أَحْرَنَى سُلَمَانُ " مُن يَسَارِ قَالَ أَحْبَرَني أَبُو سَلَمَة " مُ عَبْد الرَّحْن قَالَ كُنْتُ أَنَا وَ أَنْ عَلَّاسٍ وَ أَبُو هُرَ مُوَّ فَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ إِذَا وَضَعَتِ الْمُرْأَةُ بَعْدَ وَفَاة زَوْجِهَا فَانَّ عَدَّتَهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَيَعَثْنَا كُرَيْهًا ۚ إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلْكَ فَجَانَا مِنْ عِنْدُهَا أَنَّ سُبِيَّعَةَ تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاهَ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَأَمَّرَهَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ لَللَك بْنُ شُعْيِب بْنِ اللَّيث بْنَ سَعْد قَالَ حَدَّنَيي

أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفُر مِنْ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ مِنْ هُرُمْزِ عَنْ أَبِي سَلَةَ مَنْ عَدْ الرَّحْنَ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَةَ أَخْبَرَتُهُ عَنْ أَمَّا أُمِّ سَلَةَ زَوْجِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ هَا سُيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا فُتُوثُى عَنْها وَهِي حُلْ فَطَلَهَا أَبُو السَّنَابِلِ مَنْ بَعْكَكَ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكَحَهُ فَقَالَ مَايَصْلُحُ لَكَ أَنْ تَنْكَحَى حَتَّى تَعْتَدَّى آخرَ الْأَجَلَيْنَ فَكَتُتْ قَرِيًا مِنْ عَشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نُفسَتْ خَفَاءَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْكُحِي . أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بِنُ إِبْرَاهُمُ قَالَ أَنْبِأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ جُرَيْحِ قَالَ أَخْرَنِي دَاوُدُ مِنُ أَبِي عَاصِمِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ مِنْ عَدْ الرَّحْنِ أَخْرَهُ قَالَ بِيْمَا أَنَا وَأَبُو هُرَيِرَةَ عَنْدَ أَنْ عَبَّاسِ إِذْ جَاءَتُهُ أُمْرَأَةٌ فَقَالَتْ تُونِّي عَنَّهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامَلُ فَوَلَدَتْ لأَدْنِي مِنْ أَرْبَعَة أَشْهِر مِنْ مَو مِ مَاتَ فَقَالَ انْنُ عَاَّسِ آخِرُ الْأَجَلَىٰ فَقَالَ أَوْ سَلَيْهَ أَخْرَنِي رَجْلُ مِنْ أَعْجَاب النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سُيْعَةَ الْأَشْلَيَّةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ تُوْفَىَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامَلُ فَوَلَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَأَمْرَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ أَبُو هُرَرْهَ وَأَنَّا أَثْهَدُ عَلَى ذٰلكَ . أَخْ بَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأُعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَني يُونُسُ عَن أَنْ شَهَابِ أَنَّ عُبِيْدَ أَللهُ مْنَ عَد الله حَدَّثُهُ أَنَّ أَبَّاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بن عَبْد الله بن أَرْقَمَ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنَّ يَدْخُلُ عَلَى

﴿ أَبُوالسَابِلِ ﴾ بفتح السين اسمه عمرو وقيل حبة بالموحدة وقيل بالنون ﴿ ابن بعكك ﴾ بموحدة مفتوحة ثم عين ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة

قوله ﴿ ابن بعكك ﴾ بموحدة ثم عين ساكنة ثم كافين الأو لى مفتوحة

سُبِعَةَ بنْتِ الْحَرْثِ الْأَسْلَيَّةِ فَيَسْأَلُهَا حَدِيثَهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حِينَ أُسْتَفَتَتُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بِنُ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عَبْدَ اللَّهُ مِنْ عَتَبَهَ نُخْرِهُ أَنَّ سُيْعَةَ أَخْرِيَهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدُ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مَنْ بَنِي عَامِر بْنِ لُؤَىَّ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُونَى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي حَجَّة الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامَلُ فَلْمُ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدُ وَفَاتَه فَلَمَّا تَعَلَّتْ مْنْ نَفَاسَهَا تَجَمَّلَتْ لْلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَهَٰا أَبُو السَّنَابِلِ مُنْ بَعْكَكَ رَجُلُ منْ بَي عَبْدالدَّار فَقَالَ لَهَا مَالَى أَرَاكُ مُتَجَمَّلَةً لَعَلَّكَ تُريدينَ النِّكَاحَ انَّكَ وَاللهَ مَاأَنَّت بنا كم حَتَّى تَمُرَّ عَلَنْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرًا قَالَتْ سُبِيْعَةُ فَلَسًّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيابِي حَنَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَسَأَلتُهُ عَنْ ذَلْكَ فَأَقْانِي بِأَنَّي قَدْ حَلَكْتُ حِينَ وَضَعْتُ خْمَلِي وَأَمْرَنِي بِالنَّزُو بِجِ انْ بَدَالِي . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّتَني أَبُو عَبْد الرَّحيم قَالَ حَدَّتَني زَيْد بْن أَي أَنْيُسَةَ عَنْ يَزِيدَ بْن أَي حَبِيب عَن مُحَمَّد أَنْ مُسلم الزُّهْرِيِّ قَالَ كَتَبَ الَّهِ مَذْكُرُ أَنَّ عُبِيْدَ الله بْنَ عَبْد الله حَدَّثَهُ أَنَّ زُفُر بَنْ أَوْس أَنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيَّ حَدَّثُهُ أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكُ بْنِ السَّبَّاقِ قَالَ لسنيَعْةَ الْأَسْلَميّة لَاَتَحَلِّنَ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرًا أَفْصَى الْأَجَلَيْن فَأَتْتُ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ

﴿ فَلَمْ تَنشَبُ أَنْ وَصَعَتَ﴾ قال فىالنهاية لم ينشب أن فعـل كذا أى لم يلبثوحقيقته لم يتعلق بشىء غيره ولا اشتغل بسواه يقال نشب فى الشىء اذا دخل فيه وتعلق

قوله ﴿فَلْمَنشُبِ﴾ بفتح أولُه وثالثه أى فلرِنتأخر وضعها الحلءن موتالزوج ﴿الخطابُ يُجع خاطب كالحكام جمع حاكم

عَلْيه وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَرَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَفْنَاهَا أَنْ تَنْكَحَ إِنَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَكَانَتْ حُبِلَى في تَسْعَة أَشْهُر حينَ ٱثُوفِيّ زَوْجُهَا وَكَانَتْ تَحْتَ سَعْد بن خَوْلَةَ فَتُوُفَّ فَي حَجَّة الْوَدَاعِ مَعَ رَسُول الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ فَنَـكَحَتْ فَتَّى منْ قَوْمهَا حينَ وَضَعَتْ مَافِي بَطْنَهَا . أُخْبَرَنَا كَثِيرُ بِنْ عَبِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بِنُ حَرْبِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبِيدُ اللَّهُ بنِ عَبْدَ الله أَنَّ عَدَ الله بن عُنَّهَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بن عَدْ الله بن الأَزْقَرَ الزُّهْرِيُّ أَن ادْخُلْ عَلَى سُبَيْعَةَ بنْت الْحَرْث الْأَسْلَيَّةَ فَاسْأَلْهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِه رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ فَ حَمْلُهَا قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ بِنُ عَبْدِ الله فَسَالَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْد بْن خَوْلَةَ وَكَانَ مَنْ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ مَدْرًا فَتُوُفَّ عَنْهَا فِي حَجَّة الْوَدَاعِ فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضَى لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشّرا من وَفَاة زَوْجِهَا فَلَمَّ اتَّعَلَّتْ مْنْفَاسَهَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُوالسَّنَابِلُ رَجُلْمِنْ بَيْ عَبْدِ الدَّارِ فَرَ آهَامُتَجَمَّلَةً قَقَالَ لَعَلَّك تُريدينَ النَّكَاحَ قَبْلَ أَنْ تَمُرَّ عَلَيْك أَرْبَعَةُ أَشَّهُر وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَسًّا سَمَعْتُ ذلكَ منْ أَى السَّنَابِل جُنْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَذَتْتُهُ حَديثي فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَدْ حَلَلْت حينَ وَضَعْت حَمْلَك . أَخْبَرَنَا مُحَمَّـدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالْدْ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّد قَالَ كُنْتُ جَالسًا في نَاسِ بِالْكُوفَة في مَجْلس للأَنْصَار عَظيم فيهمْ عَبْدُ الرَّحْنَ بْنُ أَبِي لَيْلَي فَذَكَرُوا شَأَنَّ سُبَيْعَةَ فَذَكَرْتُ عَنْ عَبْد الله بن عُتْبَةَ بن مَسْعُود في مَعْني قَوْل أَبْن عَوْن حَتَّى تَضَعَ قَالَ أَبْنُ أَيْلِيْلَ لَكُنَّ عَمَّهُ لَا يَقُولُ ذَلَكَ فَرَفَعْتُ صَوْتِي وَقُلْتُ إِنِّي جَرِي ۗ أَنَّ أَكْذَبَ عَلَى عَبْدَ الله بْنِ عُتَّبَةَ وَهُوَ فِي نَاحَيةِ الْكُوفَة قَالَ فَلَقَسَّ مَالكًا قُلْتُ كَيْفَ كَانَ أَبْنُ مَسْعُود يَقُولُ في شَأْنْ سُيَعَةَ قَالَ قَالَ أَتَجَعْلُونَ عَلَمْاً التَّقْلَظَ وَلَاتِجْعَلُونَ هَمَا الْوُحْصَةَ لَأَزْ لَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الظُّولَى. أَخْرَنَى مُعَدُّ مِنْ مسكين بْن مُمِيلَةَ يَمَامَى قَالَ أَنْهَأَناً سَعِيدُ بْنُ أَيْ مَرْيَمَ قَالَ أَنْهَأَنَا مُمَدَّ بْنْ جَعْفَرَ ح وَأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمْ بْنِ أَي مَرْتَمَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ أَبْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّتَني أَبْنُ شَبْرَمَةَ الْـكُو فَيْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّعْمِيِّ عَنْ عَلَقَمَةَ بْن قَيْس أَنَّ أَنْ مَسْعُود قَالَ مَنْ شَاءَ لَاعْنَهُ مَا أَنْزِلَتْ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنَّ يَضَعْنَ حَمْلُهُنَّ إِلَّا بَعْدَ آمَةِ الْلُتُوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْلُتُونِّي عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَاللَّفْظُ لَمَمُونَ . أَحْدَرَنَا أَبُو دَاوُدَ مُلْمَانُ بْنِ سَيْفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُو أَبْنُ أَعْنَ قَالَ حَدَّثَنَا وْهُورْ ح وَأَخْبَرُ نِي مُحَدِّبُنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيةَ قَالَ حَدَّنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنِ الْأُسُودَ وَمَسْرُوقَ وَعَبِيدَةٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ سُورَةَ النِّسَاء الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ الْمَقَرَة

﴿ لا نزلت سورة النساء القصري بعد الطولى ﴾ قال في النهاية القصري تأنيث الأفصر يريد

قوله ( لكن عمه ) أى عبد الله بن مسعود (لايقول ذلك ) بل يقول بأبيدالا جلين فالظاهر أن ابن الم يتبعه وهذا الذي نقلت من غير ثابت عنه ولهذا أنكر عله محمد فقال ( أن لجرى ) محنف هم والاستفهام (قال قال ) أى ابن مسعود فر أتجعلون عليما التغليظ ) أى أبعدالا جلين وهذا من استعواداتكار لمساتقل عنه ابن أبي ليل ضلم أن ما نقل عنه ابن أو ليل غير ثابت ( لا نزلت الحرى بريد أن قوله تدالى وأو لات الاحمال أجلين بعدار بعة أشهر وعشرا فالعمل على المتأخرة لآنها ناسخة للمتقدة . قوله (من شا. لاعت ) أى ما يخالف فان شارط جمتم عن عن نلعن المخالف طعن وهذا كناية عن قطعه وجزمه بما يقول وروم مخلافة

## عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بهــا

أَخْبِرَنَا تَحُودُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدِّتَنَا زَيْدُ بِنْ الْجُبَابِ قَالَ حَدِّنَنَا سُفَيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرِهِمَ عَنْ عُلْقَمَةً عَنِ أَبْنِ مَسْعُود أَنَّهُ سُئلَ عَنْ رَجُلِ تَرَوَّجَ أُمْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَمَا صَدَاقًا وَلَمْ يَنْخُلُ بِهَا حَتَّى مَنْصُودُ لَمَا مَثُلُ صَدَّاقًا وَلَمْ يَنْكُ لَوَكُسُ وَلَاشَطُطُ وَعَلَيْهَا الْعَدَّةُ وَلَمَالْفَيرَ الْكُورُ فَيْ اللهُ الْمَدَّةُ وَلَمَالْفَيرَ اللهُ قَقَامَ مَعْقُلُ بنُ سَنَانَ الْأَشْجَعِيْ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْ وَسُلَقًا اللهُ عَنْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي بَرْوَعَ بِنْتِ وَلِشِي الْمَرَأَةُ مِنَّا مَثْلُ مَا قَضَيْتُ فَقَرِحَ أَبْنُ مَسْعُودٍ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسُلَقًا فَنَا مِنْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيْ رَبِّ وَلِيْقَ الْمَرَأَةُ مَنَّالًا مَثْلُ مَا قَضَيْتُ فَقَرِحَ أَبْنُ مَسْعُودٍ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَيْ رَوْعَ بِنْتِ وَلِشِي الْمَرَاةُ مِنَّا مَثْلُ مَا قَضَيْتُ فَقَرِحَ أَبْنُ مَسْعُودٍ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْ وَسُلِمَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَيْ اللهُ عَنْ مَنْ وَلِيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيْ رَوْعَ بِنْتِ وَلِشِي الْمُلْكَالَةُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَلَا لَيْمُ اللَّهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْزُهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحَلُّ لِاللهُ أَنَّ تَحَدُّ عَلَى مَيْتِ أَكْثَرَ مَنَ ثَلَاثَ اللّا عَلَى رَوْجَهَا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَر اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِا مُرَاّةً تُوْمِنُ بِاللهِ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِا مُرَاّةً تُوْمِنُ بِاللهِ وَاللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِا مُرَاّةً تُوْمِنُ بِاللهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِا مُرَاّةً تُوْمِنُ بِاللهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِا مُرَاّةً تُوْمِنُ بِاللهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِا مُرَاّةً تُوْمِنُ بِاللهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى وَوْجٍ

باب سقوط الاحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها أُخْبَرَنَا إِسْحُقُ بُنُمْنُصُورِ قَالَ حَدَّثَنَاعَبُدُ اللهُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَني

قوله ﴿لاوكس﴾ بفتح فسكون أى نقصان منه ﴿ولاشطط﴾ بفتحين أى لازيادة عليه ﴿فَهروع﴾ بكسر الموحدة أو فتحها. قوله ﴿تحدُنُه من الاحداد فاعل لايحل بتقدير أن تحد. قوله ﴿لامرأة تؤمن الح﴾ ريدأن مفهوم الصفة بداعلى أنه لاإحدادعلى الكتابية ولا يفتهض هذا دليلاعلى من لايقول بالمفهوم



سورة الطلاق والطولى سورة البقرة لأن عـدة الوفاة في البقرة أربعة أشهر وعشر وفي سورة

أَيُوبُ بِنْ مُوسَى عَنْ مُمْدِ بِنِ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيَةَ قَالَتْ سَمْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهَ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى لهَـنَا الْمُنْبَرِ لاَ يَحِلُّ لاَمْرَأَةَ نُوْمِنُ بِاللهِ وَسُولِهِ أَنْ تَحَدَّ عَلَى مَسِّتَ فَوْقَ ثَلَاثِ لِيَالَ إِلاَّ عَلَى زُوجٍ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشْرًا

# مقام المتوفى عنها زوجها فى بيتها حتى تحل

الطلاق وضع الحمل وهو قوله وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴿ أَعَلاجٍ ﴾ جمع علج

قوله (فى طلب اعلاج) جمع علج وهو الرجل منالعجم والمراد عبيد (قاصية) أي بعيدة من أهلها أو من الناس مطفاً (الكتاب) أى القدر المكتوب منالعدة (أجله) أى آخره . قوله (عن الفريعة) بعتم الفاء وفتحالرا. قوله (علوجاً) جماعلج



حَيْثُ بَلَنَكَ الْخَبَرُ . أَخْبَرَنَا قُتْنِيْةُ قَالَ حَدَّتُنَا حَمَّادُعَنْ سَعْد بْنِ إِسْحَقَ عَنْ رَيْنَبَ عَن فُرَيْعَةَ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فی طَلَبَ أَعْلَاجٍ لَهُ فَقُتلَ بِطَرَف الْقَنْدُومِ قَالَتْ فَأَنَيْتُ النَّيقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ النَّقْلَةَ إِلَى أَهْلِي وَذَكَرَتْ لُهُ حَلاّ مِنْ حَلَماً قَالَتُ فَرَخُصَرَلِى فَلَكَ الْقَبْلُ نَادَانِي فَقَالَ امْكُثَى فِي أَهْلِكَ حَتَّى يُلِلُمْ الْكَتَابُ أَجَلَهُ

باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاحت

أَخْبَرَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْراهِيمَ قَالَ حَدَّنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّنَا وَرُقَاءُ عَنِ ابْن أَنِي نُجُنْحِ قَالَ عَطَاءُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هٰذِهِ الآيةُ عِدَّتُهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَذُ حَيْثُ شَامَتْ وَهُو قَوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرٌ إِخْراًج

عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر

أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْسُفْانَ عَنْسَعْدْ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّتَنْنِ زَيْنَبُ بِنْتُ كَمْبٍ قَالَتْ حَدَّتَنْنِ فُرِيْعَةً بِنْتُ مَالِكٍ أَخْتُ الْجِسَعِيدَ الْخَدْرِيِّ قَالَتْ

وهو الرجل من العجم و يجمع على علوج أيضاً ﴿ بطرف القدوم﴾ قال فى النهاية هو بالتخفيف والتشديد موضع على ستة أميال من المدينة

قوله (بطرف القدوم) بفتح القـاف وتخفيف الدال وتشديدها موضع على ســــــة أميال من المدينة (فذكرت له النقلة) فى القاموس النقلة بالضم الانتقال . قوله (وهو قولالله عزوجل غير اخراج) أى الى آخره والناسخ هو قوله فان خرجن فلاجناح عليكم فيافعلن فى أنفسهن من معروف لايقال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى أربعة أشهر وعشراً لدلائها علىالسنة فان قوله متاعا الى الحول يدل على السنة وهى منسوخة اتفاقا لاناتقول منسوخة فيحق المدة ولايلزم منه كونها منسوخة فيحق المكان فليتأمل

تُوْفَى زَوْجِي بِالْقَدُومِ فَأَثَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ فَذَ تَرْثُكُهُ انَّ دَاوَنَا شَاسِعَةٌ فَأَذِنَ لَمَا ثُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ اُمْكُثِي فِي يَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَا حَتَّى يَبِلُغُ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَةَ وَالْحِرْثُ بُنُ مُسْكِينَ قِرَاهَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَتَهُمُ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَنْبَانَا أَنِي بَكْرَعَنَ حَمْدِ بُن نَافِع عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَي بَكْرَعَنَ حَمْدُ بُن نَافِع عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَي سَلَةَ أَنَّهُ الْقَالَمِ عَنْ مَالِكَ عَنْ عَبْدَ اللَّهُ عَلَيْهَ وَاللَّهُ قَالَتْ وَيُسْبَعُنُ مَنْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ لِمُ عَلَيْكُ لِللْعَلَيْلِ عَلَى وَيْعَةً أَنْهُمْ وَعَشْرًا قَالَتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُومُ وَلَا لَمُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُولُومُ وَقَدْ وَعَتْ بَطَيْبِ وَمَعَلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَالَى الطَّيْسِ مَنْ عَالَمْ الطَّيْبِ مَنْ عَلَيْمَ أَلَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُوهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُومُ وَقَدْ وَعَتْ بطَيْبِ وَمَامَ وَقَدْ وَعَتْ بطَيْسِ فَاعْمَ عَيْمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْمَ الْمُعْلِي الطَّيْسِ مَنْ عَاجَةً غَيْرًا أَنَّا اللَّهُ عَلَى الطَّيْسِ مَنْ عَاجَةً غَيْرَا أَنْ

#### (ان دارنا شاسعة ) أي بعيدة

قوله (شاسعة) أى بعيدة لادلالة لهذا الحديث على أن العدة من وقت وصول الحتبر دونالموت الأأن يقال الأمر يدل على أن المدة تعتبر من وقت الموت لكن يرد عليه أن الآمر كان بعدوقت الحجرة فاناعتذرعته باتحاد اليوم يقال بحو زان يكون ذلك اليوم يوم الموت أيشاً ولاما فع عقلا منذلك على أنه لادلالة للفظالحديث على اتحاد يوم الحبرو يوم الأمر فليتا لمل قوله (فعدت) بدال مهملة (جارية ) بالنصب كما تهافعات ذلك لتقليل ما في يديها وللم ادبارضها جانباوجها تم مقتضى الحديث أن لانتزك الزيتة والطب فوق ثلاث على لقصد الاحداد ولا يلزم نه أن تستعمل الطب والزينة بعد ثلاث بال كيف وقد لا تجد . أصلا فعل الحديث المحديث الحديث المناسبة التحديث عن شهة الاحداد ظاهر الاأن الحديث سَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَى وَسَلَمْ يَقُولُ عَلَى المُنْبَرَ لاَ يَحَلُّ لامْ اَةً تَوْمَنُ بِاللهُ وَالَيْوُمِ الآخِرِ عَلَى مَيْتَ فَوْقَى ثَلَاثَ لِيَالَ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ الشَّهُر وَعَشْراً وَقَالَتْ زَيْنُبُ سَعْتُ أَمَّ مَنَّ فَقَالَتْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثَوْقًى عَنْهَا أَقَالَتْ عَنْهَا أَقَالَتْ عَنْهَا أَقَالَتْ عَنْهَا أَقَالَتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا ثُمِّ قَالَ عَنْهَا أَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لاَ ثُمَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لاَ ثُمَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَشَرا وقَدْ كُلَتْ إِحْدَا كُنَّ فِي الْجِلْعَلِقُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمُولًا وَلَا مَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَاللّهُ الْحُفْشُ فَعَنْ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ الل

### ماتجتنب الحادة من الثياب المصغة

أَخْرِزَا حَسَنُ بْنِ مُحَمَّد قَالَ حَدَّثَنَا خَالَد قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمَّ عَطيّة

(دخلت حفشا ﴾ بكسر المهملةوسكو نانفاء ومعجمة البيت الصغير الذليل القريب السمك سمى به لضيقه والتحفش الانضهام والاجتهاع ( فنفتض به ) قال في النهاية فيرواية بالفاء والمثناة الفوقية والضاد المعجمة أى تكسر ماهى فيه من العدة بأن تأخذ طائر ا فتمسح به فرجها و تنبذه فلايكاد يعيش

يقتضى استعال الطيب والزينة والله تعالى أعلم ﴿وقداشتكت عينها ﴾ بالرفع أوالنصب وعلىالثانى فاعل اشتكت ضمير البنت ﴿أَفَا كُولُها ﴾ من باب نصر أو منع ﴿حَمْثاً ﴾ بكسر الحا. المهملة وسكون الفا. البيت الصغير الضيق ﴿فَعْتَضَ ﴾ بتشديد الضاد المعجمة فسره مالك بقوله تتمسح قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاَ تَحَدُّ الْمَرَأَةُ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثَ إِلاَّ عَلَى وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبُسُ ثُوبًا مَصْبُوغًا وَلاَ تُوبَّ عَصْبِ وَلَاتَكَتَحُلُ وَلاَثَمْشُطُ وَلاَتَمْسُطِياً إِلاَّعَنْدَ طَهُرْ هَا حَينَ تَطَهُرُ ثُبَدًا مِنْ قُسْط وَاظْفَارَ وَلاَتَكَتَحُلُ وَلاَثَمْشُطُ وَلاَتَمَسُطِياً إِلاَّعَنْدَ طَهُرْ هَا حَينَ تَطَهُرُ ثُبَدًا مِنْ قُسْط وَاظْفَارَ أَخْتَرَا أَخْتَرَا أَخْتَا مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

من الفض وهو الكسر و روى بالقاف والباء الموحدة والصاد المهملة قال الازهرى وهى رواية الشافعي أي تعدو مسرعة الى منزل أبوبها لآمها كالمستحية من قبح منظرها من القبص وهو القبض وهو الاسراع يقال قبصت الدابة قبصاً اذا أسرعت وقال الهروى من القبض وهو القبض بأطراف الاصابع (لاثوب عصب) بفتح الدين وسكون الصاد المهملتين وموحدة بروديمنية يعصب غنظ أى يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتى موشيا ليقاء ما عصب منه أيض لم بأخذه صبغ يقال برد عصب وبردعصب بالتنوين والاضافة وقيل هي برود مختطفة ( تبذ ) جمع بنذة وهي القطعة (من قسط وأظفار ) قال في النهاية في رواية من قسط أظفار والقسط ضرب بن الطيب وقيل هو المود والقسط عقار معروف في الأدوية طيب الرائحة تبخر بعائنساء والإطفال وهو أشبه بالحديث لاضافته الى الاظفار - وقال في حرف الظاء الاظفار جنس من الطيب لاواحدله من لفظه وقيل واحده ظفر وقيل هو شيء من العطر أسود والقطعة منه شبهة بالظفر

قوله ﴿ولا ثوبعصب﴾ منتجينوسكون صادمهملتينهو برود ينية بمصبغر لهما أي يربط ثم يصبغ و ينسج فيأتى مخططاً لبقاء ماعصب نه أيض لم يأخذه صبغ يقالبردعصب بالاضافة والتنوين وقبل برود عخطلة وهذه الزواية تقتضى شحول النهى اثوب عصب ورواية ألى داود الاثوب عصب وذاك صريج في جواز ثوب عصب والله تعالى أعلم . قوله ﴿ نبذا ﴾ بضم النون وسكون الباء أي ثبياً قليلا﴿ وَسَطَّى اللهِ عَلَمُ اللهِ وَسَطّى المبدئ مهملة قال النووى القسط والاظفار نوعان معروفان من البخور خص فهما لازالة

# الْمُصْفَرَ مِنَ الثَيَابِ وَلَا الْمُشَّقَةَ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ

#### باب الخضاب للحادة

أَخْبَرَنَا كُمَّدُ بُنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمْ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمْعَطِيَّة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَاةً تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخر أَنْ تَعَدَّ عَلَى مَّيِّ فُوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَلْبَسُ ثُوبًا مَصْبُوغًا

### باب الرخصة للحادة ان تمتشط بالسدر

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَرُو بْنِ السَّرِحِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى عَرْمَةُ عَنْ أَيْهِ قَالَ سَعَمْتُ الْمُنْدِرَةَ بْنَ الصَّحَّاكِ يَقُولُ حَدَّثَنِى أُمُّكِمٍ بِنْتُ أَسِيدِ عَنْ أَهُهَا اَنَّزَوْجَهَا أَوْفَوَ كَانَتُ تَشْتَكَى عَنْبَهَ قَسَلَتُهَ الْفَلَاثَ مُولَّاةً هَا اللهَ أَنَّ مَنْهُ مَوْلَاةً هَا اللهَ أَمْ سَلَمَةَ فَسَأَلَتُهَا عَنْ كُحلِ الْجَلَادِ فَقَالَتُ لاَتَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ أَمْرِ لاَ دَّمَنْهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ كُحل الْجَلادِ فَقَالَ مَاهِلَا يَاأَمْسَلَمَةً وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَنِي صَبْرًا فَقَالَ مَاهِلَا يَاأُمْسَلَمَةً قُلْتُ عَنْ صَبْرًا فَقَالَ مَاهِلَا يَاأُمْسَلَمَةً قُلْتُ إِلَيْاللّيلِ إِنَّالَيلِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَلَا الْمُشْقَةَ ﴾ أى المصبوغة بالمشق وهو بالكسر المغرة ﴿ كَمَـلَ الجَلَاء ﴾ قال فى النهاية هو بالكسر والمد الأثمد وقيل هو بالفتح والمدوالقصر ضرب مر \_ الكحل ﴿ يَشْبُ الوجه ﴾

الرائحة الكريمة لاللتطيب. قوله (المعصفر) أى للصبوغ بالعصفر (فلا المعشقة) على لفظ اسم مفعول من التفعيل المصبوغ بطين أحمر يسمى مشقاً بكسر الميم والتأنيث باعتبار موصوفها الثياب قوله (الجلام) بكسر ومد الاثمد وقيل بالفتح والمد والقصر ضرب من الكحل (صبرا)، بفتح فكسر أو سكون وقد تبكسر الصاد عصارة شجر مر (أنه يشب الوجه) بضم الشمين المعجمة من شب النار

وَلَاثَمْتَصْطِى بِالطِّيبِ وَلَابِالْخَاءِ فَأَنُهُ خِضَابُ قُلْتُ بِأَىِّ ثَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَبِالسَّدْرِ تَعْلَّفَيْنَ بَهِ رَأْسَـــك

### النهى عن الكحل للحادة

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُمَيْبُ بْنُ اللَّيْث عَنْ لِيَه قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهُو أَنِي مُوسَى قَالَ مُمَنْدُ وَحَدَّثْنِي زَيْكُ بنْتُ أَي سَلَةَ عَنْ أُمَّهَأُمُّ سَلَيَةَ قَالَتْجَاتَ أَمْرَأَةُ مِنْ قُرَيْشِ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّ ابْنَتِي رَمدَتْ أَفَأَ كُحُلُهَا وَكَانَتْ مُتَوَ فَّ عَنْهَا فَقَالَ أَلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا ثُمَّ قَالَتْ إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا قَدْكَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِيالْجَاهِلَّةَ تَحَدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً ثُمَّ زَمِيعَلَى رَأْسِ السَّنَةَ بِالْبِعْرَةِ . أَخْسَرَنَا مُحَمَّدُ أَبْنُ عَبِدَاللهُ بْنَ يَزِيدَ قَالَ حَدَّتَنَا سُفَيانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدَ عَنْ حُمَيْدُ بْن فَافع عَن زَيْنَبَ بنت أَى سَلَةَ عَنْ أُمُّهَا أَنَّ امْرَأَةً أَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتُهُ عَن ابْنَهَا مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ تَشْتَكِي قَالَ قَدْكَانَتْ إِحْدَاكُنَّ نَحَدُّ السَّنَّةُ ثُمَّ رَمْى الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْس الْحُولُ وَانَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهِر وَعَشْرًا أَخْبَرَنَا مُحَمِّد بْنِ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّنَنَا رُهَوْدُ وَرُ مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى فِن سَعيد عَنْ حَمْيد بْنِ نَافِع مَوْلَى الْأَنْصَار عَنْ زَيْنَ بِنْت أَبِي سَلَةَ عَنْ أُمِّ سَلَةَ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ قُرَيْشِ جَانَتْ الَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ ٱبْنَتِي ثُوثَى عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ خَفْتُ عَلَى عَيْنِهَا وَهِيَ تُر يُدُ الْكُحْلَ فَقَالَ قَدْ

أى يلونه ويحسنه

أوقدها فتلا لات ضيا. ونوراً أي يلونه و يحسنه ﴿ تَعْلَفِينَ بِهِ رَأْسُكُ ﴾ من التغليف أي تغطين أوتجعلين

كَانَتْ إِحْدَا كُنَّرَرْ مِي بِالْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الحُول وَ أَثَمَاهِي َارْبَعَةُ أَثْهُر وَعَشَرًا فَقُلْتُ لِي بَنَبَ مَا رَأْسُ الحُول وَ أَثَمَاهِي زَوْجُهَا عَمَدَّتْ الْيَ شَرِّ بِنْتَ هَمَا جَلَسَتْ فِيهَ حَتَّى اذَا مَرَّتْ بِمَا سَنَةُ خَرَجْتُ فَرَمْتُ وَرَاهَا بِيعْرَة . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيب بْنَ عَرَى قَالَ حَدَّنَا حَلَّنَا حَلَّدَ عَنْ يَحْيَى بْنِسَعيد عَنْ خُيْد بْنَ نَافِعٍ عَنْ رَيْنَب أَنَّ الْمَرَّةُ سَلَق وَلْمَ حَيْد أَنَّا مَعْ الْمَرَة أَلَنْ اللَّه عَنْ رَيْنَب أَنَّ اللَّه عَلْمَ وَاللَّه اللَّه عَنْ وَلَكَ عَنْ كَانَتْ إِحْدَا كُنَّ فِي الْجَاهِلَةِ النَّهُ وَاللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَيُعْمَ اللَّه عَنْ وَيُعْمَ اللَّه عَنْ وَيُمْ اللَّه عَنْ وَيُعْمَ اللَّهُ عَنْ وَلَكَ فَقَالَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَا كُنَّ فِي الْجَاهِلَةِ الْمَالَة اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمُ فَلَقَتْ خَلْهُمَ أَلْهُ عَنْ وَلَكَ فَقَالَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَا كُنَّ فِي الْجَاهِلَةِ اللَّهُ وَاللَّه اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ وَسَلَّمُ فَلَقَتْ خَلْهُمَ أَيْمَ وَمُ أَنْ فَلْ كَانَتْ إِحْدَا كُنَّ فِي الْجَاهِلَةِ اللَّه وَاللَّه عَنْ وَالْعَلْقُ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّه اللَّه عَلْهُ وَاللَّه اللَّه اللَّه عَلْهُ وَعَلْمُ وَعَلْمُ اللَّه عَلْهُ وَاللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه عَلْهُ وَاللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ خَلْهُ اللَّهُ عَنْ خَلْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

#### القسط والإظفار للحادة

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ نُحَمَّدُ هُوَ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بْنُ عَامِ عَنْ زَاتَدَةَ عَنْ هَشَام عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمَّ عَطِيَّةَ عَنِّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَخَّصَ لَلْنَّتُوفَى عَنْهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فى الْقُسُط وَ الْأَظْفَار

باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث

أُخْبَرَنَا زَكَرِ يَّا بُنْ يَغْمِي السَّجْزِيُّ خَيَّاطُ الشَّنَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّعْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَلْى بُنُ الْخُسَيْنِ بْنِ وَاقِد قَالَ أَخْبَرَٰنِ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّعْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَة

كالغلاف لرأسك والمراد تكثرين منه على شعرك

عَاْس فِي قَوْلِهِ وَالِذِّبِنَ يُتَوَفَّوْنَ مَنْكُمْ وَيَلْرُونَ أَزُواجاً وَصِيَّةَ لاَزُواجِمْ مَتَاعاً إِلَى الحُوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ نَسَخَ ذَلِكَ بآيَة الْمِيرَاث مَمَّا فُرضَ لَهَا مِنَ الرُّبُعِ وَاثْغُنُ وَنَسَخَ أَجَلَ الْحُولَ أَنْ جُعلَ أَجُلُهَا أَرْبَعَةَ أَشُهُر وَعَشْرًا . أَخْبَرَنا تُثِينَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَهَكَ عَنْ عَكْرِمَةَ فِى قَوْلِهِ عَزَّوجًلَّ وَالَّذِينَ يُتُوفَوْنَ مَنْكُمْ وَبَلْرُونَ أَزُواجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِمْ مَتَاعاً إِلَى الْمُؤلِّ غَيْرَ إِخْراجٍ قَالَ نَسَخَتُها وَالَّذِينَ يُتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَلْرُونَ أَزُواجًا يَتَرَبَّضَنَ

# الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَيْدِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْلَدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنُ مُرَجٌ عَنْ عَطَا، قَالَ أَخْبَرَنَى عَبْدُ الْحَمْنَ بَنُ عَاصِم أَنَّ فَاطَعَهَ بِنْتَ قِيْسِ أَخْبَرَتْهُ وَكَانَتْ عَنْدَرَجُلُ مِنْ بَنِي مُخْزُومٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَخَرَجَ إِلَى بَعْضَ اللَّغَاذِي وَأَمْرَوكِلَهُ أَنْ يُعْطِيبًا بَعْضَ النَّفَقَةَ فَتَقَالَتُهَا فَانْطَلَقَتْ إِلَى بَعْضِ نَسَاء النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلَا حَلَى رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَاخَلُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَاضَلَقَتْ إِلَى بَعْضِ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلْحَلُ وَسُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلْحَلُ وَسُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلْحُلُ وَسُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَالله الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَالله الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَالْحَلَقُ مَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَالله عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَالْعَلْقِ إِلَى عَبْدَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلْحُولُ مُرَالًا لِنَانِي مَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَاللّهُ عَلَيْهُ مَا مُؤْلُولُ لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ الله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ الله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ إِلَيْ أَمْلًا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْلًا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

قوله ﴿نَسَخَ ذَلُكُ﴾ أى ذلك الحـكم وهو الوصية قوله ﴿ أنه شى. تطول به﴾ أىأحسن وتطوع وهو غيرلازم ﴿ أم كلتوم﴾ فغالب الروايات أمثريك ﴿ عوادها ﴾ هم الزوار

أِن أُمِّ مَكْتُوم فَأَنَّهُ أَغْمَى فَأَنتَقَلَتْ إِلَى عَبْد الله فَاعْتَدَّتْ عندهُ حَتَّى أَنْقَضَتْ عدَّهُما ثُمَّ خَطَبَها أُبُو الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةُ بِنِ أَى مُفْيَانَ فَجَاءَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَأَمُّرُهُ فِيهِمَا فَقَالَ أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلُ أَخَافُ عَلَيْك قَسْقَاسَتَهُ للْعَصَا وَأَمَّا مُعَاوِيةٌ فَرَجُل أَمْلَقُ منَ الْمَال فَتَزَوَّجَتْ أَسَامَةَ مْنَ زَمْد بَعْدَ ذَلْكَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ مْنُ رَافع قَالَ حَدَّثَنَا حُجَينُ مْنُ الْمُنَّى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلُ عَنِ أَنْ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ نْ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ فَاطَمَةَ بنْت قَيْس أَمَّا أَخْبِرَتُهُ أَمَّا كَانَتْ تَحْتَ أَنِّي عَمْرُو بن حَفْص بْن الْمُغيرَة فَطَلَقّهَا آخر ثَلَاث تَطْلِيقَات فَزَعْمَتْ فَاطَمَةُ أَنَّهَا جَامَتْ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّم فَاسْتَفْتَهُ في خُرُوجِهَا مِنْ يَيْتَهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقَلَ إِلَى أَنْ أُمَّ مَكْتُومِ الْأَعْنَى فَأَيَ مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ فَاطَمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتُهَا قَالَ عُرْوَةَ أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ ذٰلِكَ عَلَى فَاطَمَةَ . أَخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنِ الْمُثَنَّىٰ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْضَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ الَّيهِ عَنْ فَاطَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهَ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا وَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَىَّ فَأَمْرَهَا فَتَحَوَّلُتْ . أَخْبَرَنَا يَعْقُرِبُ أَنْ مَاهَانَ بَصْرِيٌّ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيّارٌ وَحُصَيْنِ وَمُغِيرَةُ وَدَاوُدُ بِنُ أَى هند وَ إسمعيلُ أَبْنُ أَبِي خَالِد وَذَكَرَ آخَرِينَ عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطَمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهُا عَنْ قَضَا.رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ٱلْبَتَّةَ فَاصَمَتْهُ إِلَى رَسُولِ الله

<sup>﴿</sup> فَسَقَاسَهُ العَمَا ﴾ أى تحريكه العصا . قوله ﴿ أَن يَقْتَحَمَ عَلَى ﴾ أى يدخل عليـه سارق ونحوه قوله ﴿ فَاصْمَهُ ﴾ أى وكيله

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّمْنَى وَالنَّفَقَة قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكُنَى وَلاَ نَفَقَة وَأَمْرَى اَنَّ أَعْتَدَّ فِينِتْ اَبْنَ أُمْ مَكُنُومٍ . أُخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ الصَّاعَاتَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ قَلْسِ قَالَتْ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّا لُهُ هُوَ عَنْ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّا لُهُ هُوَ عَنْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ التَّقَلِي إِلَى بَيْتِ فَلْسِ قَالَتْ فَيْسِ قَالَتْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ التَّقَلِي إِلَى بَيْتِ أَبْنِ عَلَى عَرْو بْنِ أُمْ مَكْنُومٌ فَاعْتَدَى فِيهِ فَصَيّهُ الْأَسُودُ وَقَالَ وَيْلاَ مُنْ مَا يُعْتَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

# باب خروج المتوفى عنها بالنهار

أَخْوَرَنَا عَبُدُ الْحَيدِ بْنُ نَحَمَّدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرْجٍ عَنْ أَبِي الْزِيرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ طُلَقَتْ خَالَتُهُ قَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى نَخْلٍ لَهَىا فَلْقِيَتْ رَجُلًا فَهَهَاهَا جَامَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اُخْرُجِى جَمْدًى نَخْلِكَ لَعَلَكِ الْمَلْكِ أَنْ تَصَدَّقِ وَتَمْعَلِ مَعْرُوفًا

<sup>(</sup>خصبه) الظاهر أن المراد الأسود رى الشعى بالحصبا، (قال عمر) ذكره الأسود استشهاداً بدعلى النبى أي قال عمل النبى المامة والفت المجارة بشديد الله ال أي المامي على بنا المفعول (فجدى) بعنم المجيروتشديد الله ال أي فاقط من عمر المجروف التطوع والحديث في المطلقة والمصنف أخذت حكم المتوفى عهاز وجها الانا لمطلقة من أنها تجرى عليه اللغة من الزوج فها دون الثلاث باتفاق وفي الثلاث على الاختلاف اذاجاز لها الخروج لمذه العلمة المنذى وفي في المحديث في المتوفى عنها زوجها المتحدث المتوبع المامية عنها زوجها أدى ولا المتحدث المتوبع المتوبع المتوبع المتوبع والمتحدث المتوبع المتوبع المتوبع والمتابعة في الترجمة وقد عنها أدوجها أدى والترجمة وقد وحمد المتحدين المتحدة في الترجمة وقد

#### باب نفقة البائنة

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ قَالَ دَخْلُتُ أَنَا وَأَبُّو سَلَمَةَ عَلَى فَاطْمَةَ بنت قَيْسٍ قَالَتْ طَلَقَنِي زَوْجِي فَلَمْ يَجْعَلْ لَى سُكْنَى وَلَا نَفْقَةَ قَالَتْ فَوَضَعَ لِى عَشْرَةً أَثْفِرَةً عَنْدَ أَبْنِ عَمِّ لَهُ خُسَنَةٌ شَعيرٌ وَخَسَنَةٌ ثَمْرٌ فَأَنْیْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لَهُ ظَلِّكَ فَقَالَ صَدْقَ وَأَمَرَ فِي أَنْ أَعْتَدَ فَي بَيْتِ فُلَانِ وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَقَهَا طَلاَقًا طَلاقًا بَاتناً

### نفقة الحامل المبتوتة

أَخْبِرَنَا عَمْرُو بُنُ عُنْهَانَ بِن سَعِيدِ بِن كَثِيرِ بِن دِينَارِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبِي عَنْ شُعَيْبِ قَالَ قَالَ الْهُمْ عُنْرِي عُنْدَا لَهُ بِن عُنْرو بِن عُمْانَ طَلَقَ آبَّةَ سَعِيد الْوَهْرَ عُنْا الله بِن عُمْرو بِن عُمْانَ طَلَقَ آبَّةَ سَعِيد الْنِ وَيْدَ وَأَمُّهَا حَنْهُ بِنْ عُنْهِ وَوَسَمَعَ بِلْلَكَ مَرْوَكُ قَالْمِسَلَ النَّهَا فَأَمْرَهَا أَنْ تُرْجَعَ لِلَى مَسْكَنَهَا بَيْتَ عَبْدَ الله بِن عَمْرو وَسَمَعَ بِلْلَكَ مَرْوكُ قَلْ سَلَ النَّهَا فَأَمْرَهَا أَنْ تُرْجَعَ لِلَى مَسْكَنَهَا حَتَّى تَقْضَى عَدِّتُهَا فَأَرْسَلَ النَّهَا فَاطَمَةَ أَفْتَهَا بِلْلِكَ وَأَخْبَرَهُما أَنَّ وَرُحَمَّ لَلْكَ وَأَخْبَرَهُما أَنَّ وَسُولَ الله صَلَى اللّهِ عَلْمَ الْمَنْ مَرُوكُ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلْمَ الْمَنْ وَالْعَبَرَهُ اللّهَ عَلْمَ الْمَالَ الْمَنْ وَالْعَبَوْمُ وَمُ الْمَوْلُ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ طَلْعَ اللّهَ عَلْمُ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ فَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهِ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللّهُ عَلَى الْهُمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

قال في الكبرى باب خروج المبتوتة بالنهار والله تعالى أعلم . قوله ﴿ لَمَا أَمْرُ ﴾ من التأمير المصنف

خَرَجَ مَعُهُ فَأَرْسَلَ الْيَهَا بَتَطْلِيقَةَ وَهِى بَقِيَّةً طَلَاقِهَا فَأَمْرَ لَمَنَا الحَّرِثُ بَنَ هشَامٍ وَعَيَّاشَ أَبْنَ أَبِي رَبِيعَةً بِنَفَقَتَهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى الْحَرِثُ وَعَيَّاشِ تَسْأَلُهُمَا النَّفَقَةَ الَّتِي أَمْرَ لَمَا بَهَا زَوْجُهَا فَقَالًا وَأَلَلُهُ مَالَمًا عَلَيْنَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَمَا لَمَا أَنْ تَسْكُنَ فِي مُسْكَننَا إِلَّا إِنْنَا فَزَعَمَتْ فَاطْمَةُ أَنَّهَا أَتَنْ رَسُولَ الله فَقَالَ انْتَقَاعِتْ وَسُلَمَ قَلَكُ رَبُّ ظَلْكَ لَهُ فَصَلَّقَهُمَا قَالَتْ فَقَلْتُ أَنِّ أَنْقَلَ يُوارسُولَ الله فَقَالَ انْتَقلِعَنْدَ أَنِهُم مَكْتُومٍ وَهُو لَا يَحْمَى النَّذِي عَلَيْهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كَتَابِهِ فَانْتَقَلْتُ عَنْدَهُ فَكُنْتُ أَضُولُ الله عَلَيْ عِنْدَهُ حَتَى أَنْكُمَهَا رَسُولُ الله صَلَى أَلْهُ عَلْهِ وَهَلَمْ وَالْمَا أَشَاهَ مِنْ زَيْد

#### الأقيراء

أَخْبَرَنَا عَثْرُو بُنْ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَرِيدُ بْنُ أَيْ حَبِيب عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْأَشْجَ عَنِ الْمُنْدَرِ بْنِ المُنْيَرَةَ عَنْ عُرُوةَ ابْنِ الرُّيْرِ أَنَّ قَاطَمَةً أَبْنَةَ أَيْ حُبِيْشِ حَدَّثَهُ أَنَّهَا أَتَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَشَكَتْ اللهِ الدَّمْ فَقَالَ لَمْ اللهِ الدَّمْ فَقَالَ لَمْ اللهِ الدَّمْ فَقَالَ اللهِ اللهَ عَلْقَ اللهُ عَرْقُ اللهِ اللهُ عَرْقُ الْعَلْمَ اللهِ اللهُ عَلْقَلْمِي إِذَا أَتَاكِ قُرْ وُكِ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرْقُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَا وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

على أن القرء الحيض دون الاطهار لكن العلمـا، قالوا أن لفظ القرء مشترك بين المعنيين فلا يلزم من استعهاد في هذا الحديث في الحيض أن يكون في كل موضع فلا يثبت أن المراد بالقرء المذكور في آية العدة ماذا واقد تعـالى أعلم

### باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

حَدَّتَنَا زَكْرِياً بْنُ يَحْنَى قَالَ حَدَّتَنَا إِسْخُق بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ بْنَ وَقَالَ مَدَّتَنَا وَلَى قَالَ حَدَّتَنَا عَلَى فَلَ اللَّمَّةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّسِ فِي قَوْلِه مَانَشْخُ مِنْ الْمَرَّ اللَّهُ وَيُعْنَ عَكْرِ مَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّسِ فِي قَوْلِه مَانَشْخُ مِنْ الْمَرَّ اللَّهُ مَا يَشَاهُ وَيُثْبَتُ وَعَنْدُهُ أَمْ الْكَتَابِ فَأَوْلُ لَمَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

#### باب الرجعـة

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بِنُ المُنْتَى قَالَ حَلَّمْنَا نُحَدَّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ سَمْعُتُ يونُسُ أَنْ جُبِيْرُ قَالَ سَمْعُتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَالَضٌ فَأَنَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عُمْرٌ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُرَّهُ أَنْ يُراجِعَهَا فَاذَا طَهُرَتْ يَعْنَى فَانْشَاءَ فَلْيَطَلَقْهَا فَلْتُ لِانْنِ عُمَرَ فَاحْتَسَبْتَ مَنْهَا فَقَالَ مَا يَمْنَعُوا أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَرَ وَاسْتَحْمَقَ . فَانْشَاءَ فَلْيَطَلَقْهَا فَلْتُ لِلْنَوْعَرَ عَنْ نَالْعِيتَى ابْنَ آدَمُ عَنْ أَنْ إِدْرِيسَ عَنْ تُحَدِّنُ الْمَاقِقَ وَاسَتَحْمَقَ . أَبْنُ سَعِيدُ وَعَيْدُ اللّهُ أَنْ كُنْ عُمْرَ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَنْ عُمْرَ حَ وَأَخْبَرَاأَوْهِيْرَ وَمُوسَى بَنْ عَنْفِحِ عَنْ أَنْ عُرَدُ وَمُونَى اللهُ عَنْ اللّهِ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَنْهُ عَنْ أَنْهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْفَا لِللّهَ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرَ طَلْقَ الْمُرابَّةُ وَهِي خَالِيْنَ فَذَكُوا فَالُوا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلْقَ الْمُرابَّةُ وَهِي خَالِيْنَ فَذَكُو كُونُ وَمِنَى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْلَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةٌ أُخْرَى فَاذَا طَهُرَتْ فَانْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَأَمْسَكَهَا فَأَنَّهُ الطَّلَاقُ النَّدى أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ به قَالَ تَعَالَى فَطَلْقُوهُم . َّ لعدَّتِنَ . أَخْرَنَا عَلَى "نُ حُجْر قَالَ أَنْنَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ نَافِع قَالَ كَانَ النُّعْرَ إِذَا سُئلَ عَنِ الرَّجُلِ طَلَّقَ أُمْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائَثُسْ فَقُولُ أَمَّا انْ طَلَقَهَا وَاحدَةً أَوَاثْنَيْنِ فَانَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ أَمَرُهُ أَنْ بُرَاجَعَهَا ثُمَّ يُسكَهَا حَتَّى تَحيضَ حَيضَة أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ مُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ مَسَهَا وَأَمَّا أَنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ فيما أَمْرَكَ به من طَلَاق أَمْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ أَمْرَأَتُكَ . أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى مَرْوَزَيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَهُ عَنْ سَالمِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْراَنَهُ وَهِي حَايْض فَأَمَرُهُ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاجَعَهَا . أَخْبَرَنَا عَمْرُو مْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَوْ عَاصِمَ قَالَ ابْنُ جَرِيعٍ أَخْبَرِنِيهِ ابْنَ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمر يُسالُ عَن رَجُلِ طَلَّقَ الْمَرَّاتَهُ حَائضًا فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ الله بْزَعْمَرَ قَالَ نَعْمَ قَالَ فَأَنَّهُ طَلَقَ الْمَرْأَتُهُ حَائضًا فَأَتَى نُمُرُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُهُ الْحَبْرِ فَأَمْرِهُ أَنْ يُراجِعُهَا حَتّى تَطْهُر وَلَمُ أَسْمَعُهُ يَرِيدُ عَلَى هَذَا . أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ ثُنُ عَبِـدُ اللَّهِ قَالَ أَنْبِأَنَا يَحْبَى ثُنُ آدَمَ ح وَأَنْبِأَنَا عَمْرُو مُنُ مَنْ وَ وَقَالَ حَدَّثَنَا مَهُلُ مِنْ مُمَّدّ أَبُو سَعيد قَالَ نُبَّتُ عَنْ يَحْيَى بن زَكَريّا عَنْ صَالح بن صَالح عَنْ سَلَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَمْرُو إِنَّ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَانَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَٱللَّهُ أَعْسَلُمُ

# كتاب الخيل

أَخْبَرَنَا أَحْدُ بُنَ عَبْد الْوَاحِد قَالَ حَدَّثَنَا مَرُواْنُ وَهُوَ اَبُنُ نُحَدَّد قَالَ حَدَّثَنَا عَالَدُ بُنْ يَرِيدَ بْنِ صَالِحِ بْنَ صَدِيحَ الْمُرَّى قَالَ حَدَّثَنَا إِبَرَاهِيمُ بُنُ أَبِي عَبْلَةَ عَنِ الْوَلِيد بْنِ عَبْدَالَرَّحْنِ الْجُرْشَى عَنْ جَبَرْ بْن نَفَيْر عَنْ سَلَمَةً بْن نَفْيل الْكَنْدَى قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عَنْدَ رَسُول الله الْجُلْشُ عَلْ اللهَ عَنْد رَسُول الله عَنْد وَقَالُوا صَلَّى اللهُ عَنْد وَقَالُوا اللهَ عَنْد وَقَالُوا لَهُ عَهِادَة قَدْ وَضَعُوا السَّلاَحَ وَقَالُوا لَا اللهَ عَنْد وَسُول اللهُ عَنْد وَقَالُوا لَا اللهَ عَلَيْه وَقَالَ لَا جَهَادَ قَدْ وَضَعَت الْمَرْبُ أَوْزَارَهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ كَنْبُوا الآنَ الآنَ الآنَ الآنَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَوَجْهِهِ وَقَالَ كَذَبُوا الآنَ الآنَ الآنَ الْمَانَ جَاهِ الْفَقَالُ وَلَا بَرَالُ مِنْ أُمِّتِي أُمَّةً يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقَ وَيُرِيغُ اللهُ لَمُمْ

### كتاب الخيل

﴿ أَذَالَ النَّاسِ الحَيْلِ ﴾ بذال معجمة أى أهانوها واستخفوابها وقبـل أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها ﴿ قَـد وضعت الحرب أو زارها ﴾ أى انقضى أمرها وخفت أثقالها فلم

#### كتاب الخيل

قوله ﴿ أَذَالَ النّاسِ الحَيْلِ ﴾ الاذالة بالذال المعجمة الاهانة أى أهانوها واستخفوا جا بقسلة الرغبة فيها وقبل أراد أنهم وضعوا اداة الحرب عنها وأرسلوها ﴿ وقد وضعت الحرب أو زارها ﴾ أى انقضى أمرها وخفت أنقالها فل يبتى قتال ﴿ الآن الآن جار القتال ﴾ التكرار النّاكيد والعامل فى النظرف جار القتال أن مثر قبل القتال الآن استداله المن المنافق عنهم مربعاً أو المراد بل الآن اشتد النقال فانهم قبل ذلك كانوا في أوضهم واليوم جار وقت الحروج الى الأراضى البعدة و يحتمل أن الأول متعلق بمقدر أى فسلوا ماذكرت الآن ﴿ و يريغ ﴾ من أواغ اذا مال والغالب استجاله فى الميل عن الحق الى الباطل والمراد يميل الله تعالى هو ويأخذوا الله ويتعمل على بعد أن المراد يميل الله تعالى هو يأخذوا ما لهم ويتعمل على بعد أن المراد يميل الله تعالى قلوب أقوام عن الإيمان الماكمة ليقاتلوهم ويأخذوا ما لهم ويتعمل على بعد أن المراد يميل الله تعالى قلوب أقوام اليهم ليعينهم على القتال و يرق الله تعالى

قُلُوبَ أَقُولُم وَ رَزُونُهُمْ مِنْمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَحَتَّى يَأْنَ وَعُدُ الله وَ الْخَيْلُ مَعْقُودُ فِ نَوَاصِهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْفَيَامَةَ وَهُو يُوحَى إِلَّ أَنِّى مَشُوضٌ غَيْرَ مَلَتِّ وَأَثْثُمْ تَتَّبُونِي أَفْنَادَا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وَقَابَ بَنْصَ وَعْشُرُ دَارِ الْمُومِينِ الشَّامُ ، أَخْبَرَنَا عَرُو بُنُ يَخْيَى بْنِ الحَرث قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ يَعْنِي الْفَرَارِيَّ عَنْ سَهَيْل بْنِ أَبِي صَالَحٍ عَنْ الْفَرَارِيَّ عَنْ سَهْيْل بْنِ أَبِي صَالَحٍ عَنْ الْفَيْرُ مِنْ الْمَيْوَ اللهَ عَنْ الْفَرَارِيَّ عَنْ سَهْيْل بْنِ أَبِي صَالَحٍ عَنْ إِلَيْ فَا لَوْ وَرْرُ فَلَمَّا إِلَيْ فَيْ وَرُدُ فَلَمَّا إِلَّا لَمُعْمُودٌ فَي نَوَاصِهَا الْخَيْرُ وَهِي وَلَمْ اللهِ فَيْتَخِذُهَا لَهُ وَلَا تُعْبَلُ وَلَا تُعْبَدُ فَيْ وَلُومِي اللّهِ فَيَخْذُهَا لَهُ وَلاَ اللّهُ فَيْ وَلُومِ اللّهِ فَيْ فَوْلُومَ اللّهُ وَلا اللهِ عَنْ اللّهُ فَيْ عَلَى اللّهُ فَيْ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ فَيْتَخِذُهَا لَهُ وَلاَ الْمَالَوْ فَي مُؤْمِ الْفِيا اللهِ عَنْ اللّهُ فَيْ عَلَى اللهِ فَيْ عَلَى اللّهُ فَيْ عَنْهُ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فَيْ وَلَوْلَ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ الْمُومَ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَنَا اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فِي اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

يبق قدل ﴿ تَقِيعُونَى أَفَنَانَا ﴾ بالفاء والنون والدال المهملة أى جماعات متفرقين قوما بعــد قوم واحدهم فند ﴿ وعقر دار المؤمنين الشام﴾ قال فى النهاية بضم الدين وفتحها أى أصلها وموضعها كما نه أشار به الى وقت الفتن أن يكون الشام يومئذ آمنا منها وأهل الإسلام به أسلم

أولتك الاقوام المدين من هؤلا. الإمة بسبب احسان هؤلاالى أولتك فالمراد الأمة الرقساء و بالاقوام الاتباع وعلى الاول المراد بالامة المجامدون من المؤمنين و بالاقوام الكفرة واقد تعالى أعلم (حتى تقوم الساعة) بحي. أعظم مقدماتها وهو الربح الذي لايتي بعده مؤمن على الارض ( الحال التحديد أو على يان القائدة المترتبة على ماخلق له وهو الحجاد والجاء ونحوه أو على بيان القائدة المترتبة على ماخلق له وهو الحجاد والجاء ونحوه حلى بيان الفائدة المترتبة على ماخلق له وهو الحجاد والجاء ونحوه حلى بالاتفاق لابالقصد واقد تعالى أعلم (غير ملبت) امم مفعول من البثه غيره أو لبه بالمشديد (وأتم تتعوف) وهو ظاهر فليتأمل وافائدا بالفاء والايشكل على الثاني. قوله ( افادا بالفاء والذي والدال المحالة والمحالة المحالة والمحالة والمحالة المحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة المحالة والمحالة المحالة والمحالة والمح

كُتبَ لهُ بُكُلَّ شَيْءَ عَبَّتْ فَ بُطُومَهَا أَجْرُ وَلُوْعَرَضَتْ لَهُ مَرْجُ وَسَاقَ الْحَديثَ . أَخْبَرَنَا مُعَمَّدُ بُنُ سَلَكَ عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ عَلَيْ وَأَنَا أَنْعَمُ وَاللَّفَظُ لَهُ عَن أَنِهِ اللَّهَاسِمِ قَالَ حَدَّتَنِي مَالكُ عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحِ الشَّهَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ قَالَ الْخَيْلُ لِرُجُلِ أَجْرُ وَلَرُجُلِ سَتْرُوعَيَى رَجُلٍ وَرْرُ فَأَمَّا اللّذِي فَى لَهُ أَجْرٌ وَجَدُلُ رَبَطَها فِي سَبِيلِ الله قَاطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَة فَى أَصَابَتْ فِي اللهُ عَلَيْهَا ذلكَ فَى المُرْجِ أَو الرَّوضَة كَانَ لُهُ حَسَنَاتُ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طَلِيَهَا ذلكَ فَاسَتَتْ فَى مَنْ وَرُولُهُمْ اللّذِي اللّهُ عَلَيْهَا ذلكَ فَاسَتَتْ فَي مَنْ وَالْوَصَة كَانَ لَهُ حَسَنَاتَ لَهُ وَلُو أَنَّهَا حَسَنَاتَ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرْتُ وَاللّهُ عَلَيْهَا ذلكَ فَاسَتَتْ فَلَمْ وَرْدُولُكُمْ وَالْوَالُومَة كَانَ لُهُ حَسَنَاتُ وَلَوْ أَنَّهَا حَسَنَاتَ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَاتُ فَيَى لَهُ أَجْرٌ وَرَجُلُ رَبَعُها وَقُولُ عَلَيْكُ خَسَنَاتَ فَهِى لَهُ أَجْرٌ وَرَجُلُ رَبَعُهَا وَلَوْ أَنَهُمْ وَالْمُ وَلَوْلَهُمْ وَاللّهُ عَلَى لَهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكَ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَلَوْلَهُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكَ فَى اللّهُ وَلَوْلَ أَنْهُ وَلَوْلُهُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُواللّهُ عَلَيْكُ وَلَوْلَهُمْ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَلَا لَمْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَالَتُو فَي مَالِكُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ وَالْعَلْلُهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ فَلَا لَكُونُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُعَلَّمُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُومُ وَاللّهُ فَالْتُلْكُ فَلْمَ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ لَا لَهُ لَلْمُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَوْلُواللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّ

(فرجل ربطها فسديرالله ﴾ أى أعدهاللجهاد ﴿فَرَرِجٍ ﴾ هى الأرض الواسعة ذات نبات كثير يمرج فيه الدواب أى تخلى وتسر مختلطة كيف تشاء ﴿فَي طِلَها ﴾ بالكسر هو الحبل الطويل يشد أحد طرفيه فى وتد أوغيره والطرف الآخر فى يد الفرس ليدور فيه و برعى ولايذهب لوجه و يقال له الطول بالكسر أيضا وأطال وطول بمعنى أى شدها في الحبل ﴿ فاستنت شرقا أوشرفين ﴾ أى جرت قال أبوعيد الاستنان أن يحضر الفرس وليس عليه فارس وقال غيره استن فى طويله أى مرج فيه من النشاط وقال ثابت الاستنان أن تلج فى ودها ذاهبة و راجعة وقيل هو الجرى الى فوق والشرف بفتح الشين المعجمة والراءهوالعالى من الأرض وقيل المراد هنا طلقا أو طلقين ﴿ ولو أنها مرت بنهر فشر بت منه لم يرد أن تسقى كان ذلك حسنات ﴾ قال

والضمير للخيل (مرج) بفتح فكون أى أرض واسعة ذات نبات كثير . قوله (فأطال لهـ) أى فى حلبا (فى مرج) أى مرعى (طبله) بكسر الطاء هو الحبـل الطويل يشد أحد طرفيه فى وتد أو غيره والطرف الآخر فى يد الفرس ليـدور فيه و يرعى و لايذهب لوجهه و يقال له الطول بالكسر أيضاً (فاسنف) منالاستان أىجرت (شرفا) بفتحين هو العالى منالارض والمرادطلقاً أوطلقين ( لم يرد أن تسفى) أى لم يرد صاحب الفرس أن يسقى الفرس المـا- أى فان كان هذا عله اذا لم يردفان

نَقَنْنَا وَتَمْفُقًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ الله عَزَّ وَجَلَّ فِى رِقَاجِهَا وَلَاظُهُو رِهَا فَهِى لِنْلِكَ سَثْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا خُرًّا وَرِيَاءً وَوَلَهُ لِأَهْلِ الْاِسْلَامِ فَهِى عَلَى نْلِكَ وِزْرٌ وَسُلَلَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الحَمِيرَ فَقَالَ لَمْ يَنْزِلْ عَلَى َّفِهَا شَیْءٌ لِلَّا هٰذِهِ الآیَهُ الْجُلَامِةُ الْفَانَةُ فَنَّ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةَ خَيْرًا يَرُهُومَنْ يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّةً شَرَّا يَرَهُ

### باب حب الخيل

أَخْبَرِي أَحْدُ مْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثِي أَي قَالَ حَدَّثِي إِبْرَاهِمْ مْنُ طَهْمَانَ عَنْ سَعِيد

النووى هذا من باب التنبيه لآنه اذاكان يحصل له هذه الحسنات من غير قصد فمع القصد أولى باضعاف الحسنات ﴿ ورجل بطها تغنيا وتعففا ﴾ أى استغناء بهاعن الطلب من الناس ﴿ ولم بنس حق الله عز وجل فى رقابها ولاظهورها ﴾ قال النو وى استدل به أبو حنيفة رحمالته على وجوب الزكاة فى الحيل وتأوله الجهور على أن المراد أنه يجاهد بها وقد يجب الجهاد بها اذا تعين وقيل المراد بظهورها اطراق فحلها اذا طلبت عاريته وهذا على الندب وقيل المراد بحق الله بما يكسبه من العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة ونواء بالكسر والمدائى معاداة ومناواة ﴿ الإهمنة الآية الجامعة ﴾ أى العامة المتناولة لكل خير ومعروف ﴿ الفاذة ﴾ أى المنفردة فى معناها القليلة

أراد فالاولى يستحق أن يكتب له حسنات وهذا لايخالف حديث أيما الاعمال بالنيات لان المغروض وجود النية في أصل ربط هذه الفرس وظك كافية (و تغنياً ﴾ أى اظهارا الفنى عند الناس (و وتعفقاً ﴾ أى اظهارا الفنى عند الناس (و وتعفقاً ﴾ أى المستخداء بها عن الطلب من الناس (وعق الله في وقالها ولاظهورها ﴾ فسرمن أوجب الزكاة في الخيل المقتل في الوقاب بها و في الظهور بالاعارة من المجتاج و يمكن لمن لا يوجب الزكاة فيها أن يقول المراد بالحق الشيك ومعنى في رقابها لاجل تملك رقابها وظهورها أى لاجل اباحة ظهورها وفي الكلام همنا نوع بسط ذكر ناه في على آخر (ونواد) بالكسر والمد أي معاداة ومناواة (الجامعة) أي العامة المتاولة لكلوخير وشر (الفاذة) المندردة في معناها القالمة النظير

أِنْ أَي عُرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَيْءَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ النِّسَاء منَ الحُيْل

### مايستحب من شية الخيل

أَخْبَرَنَا نَحُدُهُ بُنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحَمَدُ الْبَرَّازُ هِشَامُ بُنُ سَعِيدِ الطَّالْقَانَيْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُهَاجِرِ الْأَنْصَارِيْ عَنْ عَقِيلِ بْنِ شَبِيبِ عَنْ أَيْ وَهْبِ وَكَانَتْ لَهُ صُحِبَّةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّواً بِأَنَّهَ الأَنْفِياً وَأَحَبُّ الْأَمْنَاءُ إِلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ الله وَعَدُد الرَّحْنُ وَارْ تَبْطُوا الْخَيْلُ وَالْعَسَحُوا بَنْوَاصِهَا وَأَكْفَاهَا وَقَلْدُوهَا وَلَا تَشْلَدُوهَا الْأَوْنَانَ

النظير فروقلدوها ولاتقلدوها الأوتار ﴾ قال فى النهاية أى قلدوهاطلب اعلاء الدين والدفاع عن المسلمين ولاتقلدوها طلب أوتار الجاهلية وحقوقها الى كانت بينكم والاوتار جمع وتر بالكسروهو الدم وطلب الثارير يد لاتجعلوا ذلك لازما لها فى أعناقها وقيل أراد بالاوتار جمع وتر القوس أى لاتجعلوا فى أعناقها الاوتار فتختنق فان الحيىل ربحا رعت الاشجار فنشبت الاوتار بعض شعبها فتختفها وقيل انحا نهاهم عنها لانهم كانوا يعتقدون أن تقليد الحيل بالاوتار يدفع عنها العين والانفى فيكون كالعوذة لها فنهاهم وأعلبهم أنها لاتدفع ضررا ولاتصرف خذرا

قوله ﴿ مَن الحَمْلِ ﴾ لعل ترك ذكرها في حديث حب الى من دنيا كالنساء والطيب لمدها من الدين لكونها آلة والحياد والقيد الكونها آلة والحياد والقيد أعلى أن المجاودية في المادوية في المادوية في المادوية في المادوية في المادوية في المادوية والمادوية من المادوية من المنادوية والفخوة والمادوية من المنادوية والمادوية والمادو

# وَعَلَيْثُمْ بِكُلِّ كُمْنِتِ أَغَرِّ نُعَجَّلٍ أَوْ الْشَقَرِ أَغَرِّ نُحَجِّلٍ أَوْ أَدْهَمِ أَغَرِ نُحَجَّلٍ الشكال فى الحيل

أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بِنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحْدَ بُنُ جَعْفَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ وَ وَأَنْبَأَنَا فِي رُرْعَةَ مَنْ عَبْد الله بْن يَرِيدَ عَنْ أَبِي رُرْعَةَ عَنْ أَيْ مُسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ عَبْد الله بْن يَرِيدَ عَنْ أَبِي رُرْعَةَ عَنْ أَيْ مُرْبِرَةَ قَالَ كَان مَعْهُ الله عَلْهُ وَسَلَمَ يَكُرُه الشّكَالَ مِن الْخَلْلِ وَالفَظُ لاَ سُمَاعِلَ أَنْعُبْرَنَا مُحْمَّدُ بُنُ بَشَقًار قَالَ حَدَّثَنَا عَنِي قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِم بُنُ عَبْد الرَّحْن عَنْ أَيْ وُرْعَةَ عَنْ أَيْ هُرُيْرَةَ عَنِ النِّبِي صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ كُوهُ الشَّكَالَ مِنَ الخَيْلِ قَل الله عَلْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ كُوهُ الشَّكَالَ مِنَ الخَيْلِ قَل أَبُو عَبْد الرَّحْن الشَّكَالُ مِنَ الخَيْلِ قَل أَبُو يَعْد الرَّحْن الشَّكَالُ مِنَ الخَيْلِ قَلْ تَكُونَ لَلَاثُ قَوَاتِمَ مُحَجَّلَةٌ وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةً وَرَجْل مُحْبَلة وَلَيْسَ يَكُونَ الشَّكَالُ إِلاَ فِي رَجْل قَلْ مَنْ وَلِيسَ يَكُونُ الشَّكَالُ إِلاَ فِي رَجْل وَلَا يَكُونَ الشَّكَالُ إِلاَ فِي رَجْل وَلَا يَكُونَ الشَّكَالُ إِلاَ فِي رَجْل

(كيت) بلفظ المصغر هو الذي لونه بين السواد والحرة (أغر) هو الذي في وجهه بياض (عجل) قال في النهاية هو الذي يرتفع البياض في قو أنمه الى موضع القيد و يجاوز الارساغ ولا يجاوز الركبتين لأنها موضع الاحجال وهي الحلاخيل والقيود ولا يكون التحجيل باليد واليدين مالم يكن معها رجل أو رجلان ( كره الشكال من الحيل ) قال في النهاية هو أن يكون ف ثلاث ثلاث قو أثم منه محجلة وواحدة مطلقة تشبيهاً بالشكال الذي تشكل به الحيل لأنه يكون ف ثلاث

الدواب لدفع الدين وهو من شعار الجاهلية فكره ذلك ﴿ كيت ﴾ بالتصغير هو الذي لونه بين السواد والحمرة يستوى فيه المذكر والمئونت ﴿ أَغُر ﴾ الذي في وجهه غرة أي بياض ﴿ محجل ﴾ من التحجيل بتقديم المهملة على الجميم وهوالذي فيقوائمه بياض ﴿ أُواتُشقر ﴾ الشقر في الحيل هي الحمرة الخالصة ﴿ أُو أدهم ﴾ أسود. قوله ﴿ بكر مائشكال ﴾ بكسر الشين وسياً. كر المصنف تفسيره

# باب شؤم الخيل

أَخْبَرَنَا أَتْكِيْهُ بُنُ سَعِيد وَمُحَدِّ بُنُ مَنْصُورِ وَاللَّفَظُ لَهُ قَالًا حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنِ الزَّهْرِيَ عَنْ سَلَمِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الشُّوْمُ فِي ثَلَاثَةَ الْمُرَاةَ وَالْفَرَسِ عَنْ سَلَمِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الشُّوْمُ فِي ثَلَاثَةَ الْمُرَاةَ وَالْفَرَسِ وَاللّهِ . أُخْبَرَنَى هَرُونُ بُنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّتَنَا مَالكُ عَنَ الْبِنْ شَهَابِ عَنْ حَمْزَةَ وَاللّهَ عَلَى عَبْد الله عَلَى عَدْ الله عَنْ حَمْزَةً وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَبْد الله مِنْ عَبْد الله عَنْ حَمْزَةً وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ حَدَّيَنَا مُلكًا عَلَى اللّهُ عَلْم وَاللّهُ عَلْم اللّهُ عَلْم اللّهُ عَلْم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْم وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلْم وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْم وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْم وَسَلّمُ قَالَ مَدَّدَتُنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْم وَسَلّمُ قَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمُ قَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ عَلْم وَسَلّمُ قَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْم وَسَلّمَ قَالَ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْم وَسَلّمُ قَالُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ وَسَلّمُ قَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمُ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمُ قَالَ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

قوائم غالباً وقيل هوأن تكون الواحدة محجلة والثلاث مطلقة وقيل هوأن يكون إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف محجلتين و إنما كرهه لإنه كالمشكول صورة تفاؤ لا و يمكن أن يكون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة وقيل اذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال . وقال الشيخ ولى الدين اختلف فى تفسير الشكال المنهى عنه على عشرة أقوال فذكر الثلاثة المتقدمة والرابع أن يكون التحجيل فى يد ورجل من شق واحد فان كان مخالفاً قيل شكال عناف الخامس أن الشكال بياض الرجل النجى السادس أنه بياض اليسرى السابع أنه بياض الرجلين ورجل واحدة العاشر بياض الرجلين وبد واحدة حكى هذه الأقوال السبعة الممشدري فى حواشيه والثلاثة الأول مشهورة والثالث منها هو الذى فسر به الشكال فى حديث أبى داود فالانخذ به أولى لأنه اما من كلام الني صلى

قوله ﴿الشَّوْمِقَ ثَلَاثُهُ﴾ انفقوا على أناعتقاد التأثير لغيره تعالى فاسد والاسبابالعادية باجرا. الله تعالى اباها أسباباً عادية واقعة قطماً فقيل للراد أن النشاؤم بهذه الاشيا. جارّ بمعنى أنها أسباب عادية لمسابقع

# إِنْ يَكُ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعَةِ وَالْمَرْأَةِ وِالْفَرَسِ

## باب بركة الخيل

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبِأَنَا النَّصْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ أَيِّ النَّيَاحِ قَالَ سَمَعْتُ أَنْسًا ح وَأَنْبَأَنَا مُحَدِّرُبَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يُحْيَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ قَالَ حَدَّثَى أَبُو أَنْسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ الْبَرَكُهُ فِي نَوَاصِى الْخَيْل

## باب فتل ناصية الفرس

أَخْبَرَنَا عَرَانُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرُو بِنْ سَعِيد عَنْ أَلِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرُو بْنِ جَرِيرِ عَنْ جَرِيرِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُه وَسَلَّمَ يُفْتُلُ نَاصِيَةَ فَرَسَ بَيْنَ أُصْبُعِيهُ وَيَقُولُ الْخَيْلُ مَعْفُودُ فِي نَوَاصِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقَيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْنَنْيَمَةُ مَ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمْرَ عَنْ

الله عليه وسلم أو من كلام الراوى وهو أعرف بتفسير الحديث ﴿ فَنَى الرَّبَعَ ﴾ قال فى النهاية الربع المنزل ودار الاقامة والربعة أخص منه

فيقلبالمتشائم مبدّالاشياء فلوتشام بها الانسان بالنظر الى كونها أسباباً عادية لكان ذلك جائزاً علاف غيرها فالتشاؤم بها بالله الدائم المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة في منافقة ألى المنافقة المنافقة في المنافقة المنافقة

رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقَيَامَة . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَنْ الْعَلَاءَ أَبُوكُرَ يْبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَامرِ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَواصبِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقَيَامَة . أَحْرِنَا مُمَّدُ مِنْ الْمُثْنَى وَمُمَّدُ مِنْ مِثَارِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبْنُ أَنْ عَدَى عَنْ شُعِبَةَ عَن حصَين عَنِ الشَّعْيَ عَنْ عُرْوَةَ بِنَ أَبِي الْجَعْدُ أَنْهُ سَمَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْفُودٌ فى نَوَاصِهَا الْخَيْرُ ۚ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ الأَّجْرُ وَالْمُغْنَمُ. أَخْبَرَنَا عُمُّرُو بْنُ عَلَى قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ أَنْ جَعْفَرَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَبَهُ عَنْ عَبْدُ الله بن أَلَى السَّفَر عَنِ الشَّعْيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِنَوَاصِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقيَامَة الْأَجْرُ وَلَلْغَنْمُ . أَخْبَرَنَا عَمُرُو °نُن عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ أَنْبِأَنَا شُعْبُةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حُصَيْنٌ وَعَبْدُ اللهِ ثُنُ أَبِي السَّفَرِ أَنَّهُمَا سَمَعَا الشَّعْيُّ يُحَدَّثُ عَنْ عُرُوةَ ثِنْ أَبِي الْجَعْد عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة الْأَجْرُ وَالْمُغْنُمُ

## تأديب الرجل فرسه

أَخْبَرَنَا الْمُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِلَ بْنُ مُجَالِد قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن أَبْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَامٍ الْدَّمَشْقَىٰ عَنْ خَالِد بْنِ يَزِيدَ الْجُبَنَى قَالَكَانَ عُشْبَةُ أَبْنَ عَامرِ يَمُذُ بِي فَيَقُولُ يَأْخَالُد اُخْرُجُ بِنَا نَرْمِى فَلَسَّا كَانَ ذَاتَ يَوْم أَبْطَأْتُ عَنْهُ فَقَالَ يَاخَالُدُ تَعَالُ أَخْبِرُكَ بِمَا قَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَأَيْتَهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللهُ يُدْخِلُ اِلسَّهِمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفْرِ الْحَنَّةَ صَانعَهُ يَعْتَسُبُ فِي صُنعه الْحَنِّيرَ وَالرَّامَى بِهِ وَمُنَّلِلُهُ وَارْمُوا وَارْكُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ تَرْكُوا وَلَيْسَ اللَّهُوَ إِلَّا فِي ثَلَاثَةَ تَأْدُيبِ الرَّجُلِ فَرَسُهُ وَمُلاَعَبَتِهِ أَمْرَأَتُهُ وَرَهْبِهِ بِقَوْسِهِ وَنَبْلُهِ وَمَنْ تَلَكَ الرَّى بَعْدَ مَاعَلَهُ رَغِبَةً عَنْهُ فَأَمَّا نَعْمَةٌ كَفَرَهَا أَوْ قَالَ كَفَرَجًا

# باب دعوة الخيل

أَخْبَرَنَا عَمُرُو بُنُ عَلَى قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الْحَيد بُنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّنَى بِرِيدُبُنُ أَيِّي حَبْدُ إِنَّا عَمْرُو بُنُ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللهُ يَرِيدُبُنُ أَيِّي حَبْدَ عَلَى اللهُ ال

قوله (يحتسب) أى ينوى (فيصنعته) بعتم ضكون أى عمله (ومنبله) من أنبل أو نبل بالتشديد اذانا والمثال المرية وأنبل الورية وأنان المثال المثال المرية وأنسال المرية وأيضا المثال المرية وأنسال المرية وأيضا المرية وأوالمباح أو المبارك (وليس اللو) أى المشروع أوا المباح أو المتدوب أو خذاك فهو على حذف الصفة مثل وكالت و وراجم ملك يأخذ كل سفية أى صالحة أو التعريف للعهد وقال السيوطى فى حاشية أن داود أن لفظ الحديث كما فى رواية الترمذى وهو كل شيء فى مواكلة في من الحقى ورواية الترمذى وهو كل المكتاب بن تصرفات الرواية ثم نقل السيوطى عن بعض مثل ما ذكرنا من التقدير والقتمال أعلم قول (ويتعربين) أى يمرتين من المنتاء احداهما اجعلى أصب أهله والثاني أحب ماله أما قوله اللهم خولتى

### التشديد في حمل الحمير على الخيل

أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ بُنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَرِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنَ أَنِ زُرَرِ عَنْ عَلَى بِنَ أَبِي طَالبِ رَضَى اللَّا عَنْهُ قَالَ أَهْدَيْتَ إِلَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَهُ وَسَلَّمَ بَفَلَّةٌ فَرَكَبَهَا فَقَالَ عَلَى لَوْ حَمْلَنَا الْحَيرَ عَلَى الْخَيْلِ لَكَانَتْ لِنَا مِثْلَ هٰنَه قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَمَ إِنَّمَا يَقْعَلُ ذَلِكَ الدِّينَ لاَ يَعْلَمُونَ . أَخْبَرَنَا حُيْدُ أَبْ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَلَّ ثَعَلْ أَيْ عَنْ عَبْد الله بْنِ عُبَيْد الله بْنِعَاس قَالَ كُنْتُ عَنْدَانِ عَبَّاس فَسَلَّالُهُ رَجُلُ أَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهَ عَلْيه وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فَى الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ لاَ قَالَ فَلَعَلَةً كَانَ يَقْرَأُ فَى نَفْسه قَالَ خَشًا هَذه شَرَّ مَن الْأُولَى إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَبْدُ

فصيداناك وهو من التغويل بمنى الخليك وقوله وجداني له كالفسير له . قوله (التشديد في حل الحير على الحيل في الحائل أن المائل وتقصيص الزاء الحر على الحيل إما لأنه المعتاد دو ن العكس ولكونه المذكور في الحديثين المذكور رين وأما العكس فليس الهي عنه بصر يح وانما يؤخذ بالقياس وقد بنع صحة القياس بأن همنا قطماً لنسل الحيل بخلاف العكس وافقه تعالى أعلم . قوله ( لوحملنا ) من الحمل أى أزينا وكلة له شرطية جوابها ( لكانت لنا مثل هذه ) والاشارة الى بفلة رسول الله صلى افقه تعالى عليه وسلم ( الذين لا يعلمون ) أى أحكام الشريعة أوما هو الأولى والانسب بالحكة أو هو منزل منزلة اللازم أى من الايعلون ) أى أحكام الشريعة أوما هو الأولى والانسب بالحكة أو هو منزل منزلة اللازم أى من الحيوا من أهل المعرفة أصلا قبل سبب الكراهة استبدال الأدنى بالذى هو خير واستدل على جواز اتخلل والبغال أجيب بحواز أن تكون البغال كالصور فان علها و بامتان افة تعالى على الناس بها يقوله تعالى أعلى . قوله (قاللا ) أجابه على حسب ظنه والا فقد ثبت أنه صلى افة تعالى على وسلم كان يقرأ فيها سرأ ومن لايرى القراء في عمام الركات ولا يخلو عن بعد (فلطه) من كلام السابق على السؤال على السؤال على الشوال على الشوال على الشوال على السؤال على الشوال عن القراء في عمام الركات ولا يخلو عن بعد (فلطه) من كلام السابق بغدر قال ( يقرأ في نفسه ) أى سرا ( خشا ) بفتح عاء معجمة وسكون مع مصدر خش و جهخشا

أَمْرُهُ اللهُ تَعَالَى بَأْمْرِهِ فَبَلَغَهُ وَلَلهُ مَا اخْتَصَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهُ وَسَلّ إِلاَّ بِثَلَائَةٍ أَمْرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لاَ نَاكُلَ الصَّدَقَةَ وَلاَ نُنزِي الْمُرْ عَلَى الْخَيْلِ

### علف الخيل

قَالَ الحْرِثُ بْنُ مُسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَشْمُعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ حَدَّنَى طَلْحَةُ بُنُ أَي سَعِيد أَنَّ سَعِيدًا الْمُشْبَرِّىَ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولَ الله صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنَ الْحَبَسَ فَرَسًا فِي سَيلِ اللهِ إِيَّانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقًا لوعْدِ اللهِ كَانَ شِبَعُـهُ وَرِيْهُ وَبَوْلُهُ وَوَقُهُ حَسَنَات فِي مِيزَلَهُ

## غاية السبقالتي لم تضمر

أَخْبَرَنَا إِسْمَـاعِيلُ بْنُ مَسْمُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدْ عَنِ أَنْ أَبِيذَبْ عَنْ نَافعِ عَنِ أَنْ عُرَ أَنَّ رَسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ سَابَق بَيْنَ الْخَيْلِ يُرْسَلُهَا مِنَ الْخَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَّدُهَا ثَيْلَةً

أى قشر دعاعليه بأن يخدش وجهه أو جلده ونصه بفعل مقدر كجدعا ﴿ هَدْهُ ﴾ المسألة ﴿ فَبَلَغُ ﴾ فكف يخف عيف لايظه و الرم منه أنه ما ليخ لكن قد ثبت بأدلة قولية البلاغ بنحو لاصلاة الا بفائحة الكتاب سنل بالن يقرأ فيسمع الآية أحياناً وهو يكفى فى البلاغ لكن الظاهر أن ابن عباس مابلغه ذلك فرأى ما رأى ﴿ ما اختصا ﴾ أى أهل البيت ﴿ أمرنا ﴾ أى أمر إيجاب أو ندب مؤكد ذلك فرأى ما رأى ﴿ إيجاب أو ندب مؤكد من أهل البيت الا أن يقال كان الآمر، مخصوصاً فى حق الموجودين فى وقعه صلى الله تعالى عليه بسلم ﴿ أن نسبغ ﴾ من الاسباغ ﴿ ولا نزى ﴾ من الانزاء وهو أيضاً يحمل على تأكد الكراهة والافاصل الكراهة عام والله قامل أعلم. قوله ﴿ أوعد الله ﴾ للجاهدين ﴿ كان شبع ﴾ بكسر فقح ﴿ وربه ﴾ بكسر وحكى فتحها وتشديد يا. ﴿ وبوله الح ﴾ يمل على أنه كا الاجرام المحلفة بها والله تعالى أعلى . قوله ﴿ ما الحالة الله والله تعالى أعلى . قوله ﴿ أوعد الله ﴾ يمل وسكن فاء مدود و يقصر موضع على أما إلى الله المحالة العالى كذلك الاجرام المحلفة بالوالله تعالى أعلى . قوله ﴿ ما الحفاه أعلى العالى كذلك الاجرام المحلفة العالى أنه الله على أنها كال العالى كذلك الاجرام المحلفة العالى الله على أنها كال العالى كذلك العالى كذلك العالى أعلى أنها العالى العالى أنها عالى أنها العالى قاله العالى العالى كذلك العالى كذلك العالى العالى العالى العالى العالى أنها أعلى أنها العالى العالى كذلك العالى العالى

الْوَدَاعِ وَسَابَقَ يَشَ الْخَيْـلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرُ وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ النَّنَيَّةِ إِلَى مَسْجد بني زُرِيق

# باب إضمار الخيل للسبق

أَخْبَرَنَا نُحَدُّ بُنُ سَلَةَ وَالْحِرِثُ بْنُ مُسْكِينِ قِرَادَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَشَمُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّتَى مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَنِي خَمَرَ أَنَّ رَسُولَ أَلْفَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَقَ مِنْ الْخَيْلِ التَّى قَدْ أُضْمِرتْ مِنَ الْخَفْيَاء وَكَانَ أَمْدُهَا ثَنْيَةً الْوَنَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ التِّي لَمْ تُضْمُرُ مِنَ التَّنَةِ إِلَى مَسْجِد بَنِي زُرَقِ وَأَنَّ عَبْدَ الله كَانَ مِّنْ سَابِقَ بِهَا

#### باب السبق

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدْعَنِ أَبْنِ أَبِي دَثْبِ عَنْ نَافِعٍ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيِرَةَ أَنْرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لاَسَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ حَافِر أَوْجُفَّ أَخْبِرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَيْد الرَّحْمِنِ أَبُو عَيْد اللهِ الْخَزُومِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُفَيَانُ عَنِ ابْنَ أَبِي دَثْبٍ عَنْ نَافِعٍ بْنَ أَبِي نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرِّرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ خَفْ أَوْ حَافِرٍ . أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَقَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي مَرْجَمَ قَالَأَبْبَانًا

من المدينة وقد يقال بتقديم اليا. على الفا. ﴿ أُمدها ﴾ غايتها ﴿ التي لم تضمر ﴾ من الاضهار أوالتضمير والآول أشهر رواية وعلم منه أن ما تقدم فيها أضمرت من الحيل واضهار الفرض وتضميرها تقليل علقها مدة وادخالها بيئاً وتجليلها لتعرق و يجف عرقها فيخف لحما وتقوى على الجرى وقيل هو تسمينها أو لا ثم ردها الى القوت ﴿ بَي رَرِيقَ ﴾ يضم معجمة فقتح مهملة . قوله ﴿ لاسبق﴾ هو يفتح البا، ما يجعل السابق على سبقه من الممال وبالسكون مصدر قال الخطابي الصحيح رواية الفتح أي لايحل أخذ الممال بالمسابقة الا في هذه الثلاثة وهي السهام والخيل والابل وقد ألحق بها مايمناها من آلة اللَّهُ عَن أَنِ أَبِي جَعْفَر عَنْ نُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْن عَنْ سَلَيْهَانَ بن يَسَار عَنْ أَبِي عُبِيد الله مَوْلَى الجُنْدَعِينَ عَنْ الْمِي عَنْ مَلَكِهَانَ بن يَسَار عَنْ أَبِي عُبِيد الله أَخْتَرَ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَنِّى عَنْ اللَّهِ عَنْ أَلَى حُفَّى اللَّهُ عَلَى حُفَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَعَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ الللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

#### الجلب

أُخْبِرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بن بِرَبعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يِزِيدُوهُو ابْنُ زُرِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاجَلَبَ وَلَا

لحرب لأن فى الجمل عليها ترغياً فى الجهاد وتحريصناً عليه والله تعالى أعلم .قوله ﴿ لا تسبق ﴾ على بنا. المفعول ﴿ على قعود ﴾ بفتح قاف هو من الابل ما أمكن أن يركب وأدناه أن يكون له سننان ثم هو قعود لل أن يدخل فى السنة أن هو جمل ﴿ سبقت ﴾ على بناء المفعول ﴿ أن محقاً على الله ﴾ وغوالم الشكل عند الناس من حيث أنه بلزم أن يكون اسم أن نكرة وخبرها أن مع الفعل وهو فى قولم الا أن قالوا بنصب قولهم على الحبرية ورفع أن قالوا محلا على أنه اسم كان وقد أجب بالقلب ولا يختى بعده ولعل الاقرب من ذلك أن يحد على الله خبراً وحقاً علا من ضميره فليأمل وأن لا يرفع الناس وأما لا من ضميره فليأمل وأن الا يرفع على بناء المفعول والمراد رفع الناس وأما ما ذوله الناس وأما الكاح الحديث على تعدين وقد سبق فى كتاب النكاح الحديث

جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنِ أَنْتَبَ نُبُبَّةً فَلَيْسَ مِنَّا الحنب

أَخْبِرَنَا نُحَدَّ بُرُ بَشَارِ قَالَ حَدَّتَنَا نُحَدِّهُ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبُهُ عَنْ أَبِي قَرَعَهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شَعْارَ فَى الْاسْلَامِ مَ أَخْبَرَ فِى عَرُو بْنُ عُنْمَانَ بْنِ سَعِيدَ بْنِ كَثِيرِ قَالَ حَدَّتَنَا بَقِيَّهُ بْنُ الْوَلِيدَ قَالَ حَدَّتَنِي شُعْبُهُ قَالَ حَدَّتَنَا بَقِيَّهُ بُنُ الْوَلِيدَ قَالَ حَدَّتَنِي شُعْبُهُ قَالَ حَدَّتَنَا بَقِيَّهُ بُنُ الْوَلِيدَ قَالَ حَدَّى صُعْدَدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ قَالَ سَابِقَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَجَدُوا فَى الشَّهِمُ مَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لُهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ حَقَّ عَلَى الله أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْهُ فَقْسَهُمْ فَى الدُّنَا إِلَّا وَضَعَهُ اللهُ

قَالَ الْحْرِثُ بْنُ مُسْكِينِ قَرَاءً عَلَيْهِ وَأَنَا أَشْمُ عَنِ أَبْنِ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ هَشَامٍ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّاد بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الرَّبِيرْ عَنَجَدَ يَقُولُ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْهِ وَسَلَمَ عَامَ خَيْرَ الرَّبِيرْ بْنِ الْعَوَّامِ أَرْبَعَةَ أَشْهُمٍ سَهْمًا للزَّبِيرْ وَسَهْمًا لذى الْفُرْبَى لِصَفْيَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أُمَّ الزَّبِيرْ وَسَهَمَّيْنِ الْفَرَسَ

<sup>(</sup>نبهة كه يضمالنون أى مالا قوله ﴿ أنالا برغينى نفسه ﴾ الآقرب بنا الفاعل ونصب نفسه وأماجدله بذلًا للفعول و رفع نفسه على أنه بدل مرئين فبعيد بنى أن الناقه ارفعت نفسها والظاهر أن المدار على أن يرفيشي. بلا استحقاق بداء هو رفع نفسه أممالا ﴿ ولب سهمان الحيل ﴾ بضم سين وسكون ها. جمع سهم قوله ﴿ سهماً للزبير ﴾ قبل اللام فيه التعليك و في قوله للفرس للسبية و بهذا الحديث أخذ الجهور نقالوا للفارس الاثة أسهم ومن لا يقول به يعتذرعه بأن الاساديث متعارضة فقد جاء للفارس سهمان والاصل أن لا تزيد الدابة على راكها فأخذ بما يؤيده القياس وافه تعالى أحل

# كتاب الاحباس

أَخْرَنَا قَتْيَةُ بُنُ سَعِد قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عُرُوبْنِ الْحَرْثِ
قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَاراً وَلا دَرْهَا وَلا عَبْدا وَلا أَمَة إلا بَعْلَةُ
الشَّهَا، التَّه التَّي كَانَ يَرْكُمُها وَسَلاحَهُ وَأَرْضَا جَعَلَها في سَيِلِ الله وقَالَ قَتْيَسَهُ مَرَة أُخْرَى
صَدَقَةً . أَخْرَنَا عُرُوبُنُ عَلَى قَالَ حَدَّتَنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَاتُ قَالَ عَدُّتَنَا عُمْوا لَهُ صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلُمَ عَلَيْ وَلَا عَرْدُوبُنُ عَلَى قَالَ حَدَّتَنَا عُمْرو بْنَ الْحَرث يَقُولُ مَا تَرَكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

## كتاب الأحباس

(بثمغ) بميم وغين معجمة أرض بالمدينة

#### كتاب الإحاس

مصدر أحبسه يقال حبسه وأحبسه أى وقفه . قوله (الابغلة) يحتمل الاتصال بأويل ما قبله بنحو تماترك شيئاً الابغلته أو بتقدير ولاترك شيئاً الابغلته والانقطاع علىظاهره والشهياء البيضا. ﴿جعلما ﴾ ظاهره أنه صفة أرضاً فترك حكم غيرها مقايسة بحتمل أنه مستألف لبيان حال جميع ماترك أى جعل المذكورات كلما صدقة والله تعالى أعلم

# الاحباس كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهَمِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُد الْحَفْرَى عُمُر بُنَسَعْدَ عَنْ سُفَيانَ التُّوْرِى عَن أَبْنِ عَن الْبِي عَرَ عَن عَمْرَ قَالَ أَصَّبُ أَرْضًا مَنْ أَرْضَ عَيْرَ قَالَيْتُ رَشُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَى أَنْ لَا ثُبَاعَ وَلَا ثُوهَبَ فِي اللّهُ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ لَا ثُبَاعَ وَلَا ثُوهَبَ فِي اللّهُ وَوَ وَن اللّهُ فَالَ اللّهُ عَلَى أَنْ لَا ثُبَاعَ وَلَا ثُوهَبَ فِي اللّهُ وَوَ وَن اللّهُ فَالَ حَدَّثَنَا مُعَلُوبَة بُن عَمْروعَن عَن النّي صَلّى الله عَلْ حَدَّثَنَا مُعَلُوبَة بُن عَمْروعَن عَن النّي صَلّى اللهُ عَل حَدَّثَنا مُعَلُوبَة بُن عَمْروعَن عَن النّي صَلّى اللهُ عَل حَدَّثَنا مُعَلُوبَة وَهُو اللّهُ عَن النّي صَلّى اللهُ عَلْ حَدَّثَنا بَرِيدُ وَهُو اللّهُ عَن النّي صَلّى اللهُ عَلْ وَهُو اللّهُ عَن النّي صَلّى اللهُ عَلْ اللّهُ عَن النّي عَمْر عَنْ عُمْر عَنْ عَمْر عَنْ عَمْر عَنْ عَمْر عَلْ اللّهُ عَن النّي صَلّى اللهُ عَلْ اللّهُ عَن النّي عَمْ عَن عُمْر عَنْ عَمْر عَلْ اللّهُ عَن النّي عَلَى اللّهُ عَن النّي عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

قوله ﴿ أحب الى الحُرَ٪ أى فأريد أن أنصدق لقوله تعالى لن تنالوا البرحتى تنفقوا الآية ﴿ غَير متمول مالاً ﴾ أى غير متخذ اياه مالا لنفسه بل بأكله و يطعمه بالمعروف. قوله ﴿ غير متمول فيه ﴾ أى غير

وَلَاتُورَثَ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْنَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبيلِ لَاجُنَاحَ عَلِيَ مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلُ مَنْهَا بِالْمُورُوفِ وَيُطْعِمَ صَديقًا غَيْرَ مُتَّمَوِّلَ فِيه . أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرَ عَنِ أَبْنِ عَوْنِ قَالَ وَأَنْسَأَنَا مُسْدُبْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَـدَّثَنَا شُرْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنَ عَنْ نَافع عَن أَبْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عَمُرُ أَرْضًا يَخْيِرَ فَأَقَى النّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرُهُ فِيهَا فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا كَثِيرًا لَمْ أُصُّبْ مَالًا قَطُ أَنْفَسَ عندي منْهُ فَمَا تَأْثُرُ مِيهَا قَالَ إِنْ شَلْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتَ بَهَا فَتَصَدَّقَ بَهَا عَلى أَنْهُ لَاتُبَاعُ وَلَاتُوهَبُ فَتَصَدَّقَ مَهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَدِيلِ اللَّهُ وَأَنْ السَّدِيل وَالضَّيْفَ لَاجُنَاحَ يَعْنَى عَلَى مَنْ وَلَيَهَا أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يُطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوَّل اللَّفَظُ السَّهَاعِيلَ . أَخْبِرَنَا إِسْحُقُ نُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ عَن أَبْ عَوْن عَنْ نَافِع عَن أَنْ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بَخِيْرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُهُ في ذلكَ فَقَالَ إِنْ شَنْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بَهَا خَبَّسَ أَصْلَهَا أَنْ لَاتُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ فَتَصَدَّقَ مَمَا عَلَى الْفُقَرَاء وَالْقُرْنَى وَالرَّقَابِ وَفِيلْسَا كَين وَأَبْنِ السَّيلِ وَالضَّيف لَاجُنَاحَ عَلَىٰمَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمُعْرُوف أَوْ يُطْعَمَ صَديقَهُ غَيْرَ مُتَمَوَّلُفِه . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر أَبْنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْس قَالَ لَمَّا نَرَلَتْ هذه الآيَّةُ لَنْ تَنَالُوا الْمَرَّ حَتَّى تُنْفَقُوا مَّـا تُحَبُّونَ قَالَ أَبُوطُلْحَةَ إِنَّ رَبَّنَا لَيَسْأَلْنَا عَنْ أَمُوالنَا

متجرفيه . قوله ﴿ليسألنا مر . أموالنا﴾ أي ليطلب منا التصدق بيعض أموالنا و يأمرنا به . قوله

َ فَأَشْهِدُكَ يَارَسُولَ اللهَ أَنَّى قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِى للهَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْعَلْمُا فِي قَرَّ اَبْكَ فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ وَأَبِيَّانِ كَلْمِبِ

# باب حبس المشاع

أَخْبِرَنَا سَعِيدُ بَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنَ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بَنْ عَيْئَةً عَنْ عُينِدِ الله بَنْ عُمْ عَن نَافعِ عَن أَبْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ عُمُر اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الْمَاتَةَ سَهُم اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الْمَاتَةُ سَهُم اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ الْمَلْنَا عَنْ عُمْرَ وَضَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ بَارَسُولَ الله إِنَّى أَصْبُ مَلْلًا مَرْتُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنِّي أَصْبُتُ مَالًا لَمْ أَصْبُ مِثْلُهُ فَطَلّمُ كَانَ لَمُ عَنْ إِنْ عُمْرَ عَنْ عُمْرَ وَضَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْرَ وَضَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللهُ اللّهُ عَنْ اللهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>﴿</sup> وَسِبَلُ ﴾ بتشديد الباء أي اجعل ثمرتها في سبيل الله . قوله ﴿ بْسَمَى ۖ بَفْتِح مثلثة وسكون ميم وغـين

### باب وقف المساجد

أَخْسَرَنَا إِسْحَقُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَانَا ٱلْمُتَمَرُ مِنْ سُلْيَانَ قَالَ مَعْتُ أَقَ يُحَدِّثُ عَنْ حُصَينِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عُمْرَ بْنِ جَاوَانَ رَجُلِ مِنْ بَنِي مَّيمٍ وَذَاكَ انَّي قُلْتُ لُهُ أَرَأَيْتَ ٱعْتَرَالَ الْأَحْنَفُ بْنَ قَيْسِ مَاكَانَ قَالَ سَمْعُتُ الْأَحْنَفَ يَقُولُ أَنَّيْتُ الْلَدِينَةَ وَأَنَا حَاجٌّ فَيَنْاَ تَحْنُ فِي مَنَازِلْنَا نَضَعُ رِحَالْنَا إِذْ أَتَى آت فَقَالَ قَد اُجْتَمَعَ النَّاسُ فِي الْمُسْجِد فَاطَّلْعُتُ فَاذَا يَعْنِي النَّاسَ بُحْتَمَعُونَ وَإِذَا بَيْنَ أَظْهُرِهِ " نَفْرُ فُعُودُ فَاذَا هُوَ عَلَى " فَإِنَّى طَالِبِ وَالرِّيرُ وَطَلْحَهُ وَسَعْدُ بِنُ أَنِي وَقَاصٍ رَحْمَهُ الله عَلَيْمِ فَلَسَّا أَمُّ عَلَيْمٍ قِيلَ هٰذَا عُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ قَدْ جَاءَ قَالَ · فَخَاهُ وَعَلَيْهُ مُلَيَّةٌ صَفْرَاُ. فَقُلْتُ لصَاحِي كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَنْثُرَ مَاجَا. به فَقَالَ عُثْمَانُ أَهْهُنَا عَلَيْ أَهَهُمَا الزُّيرُ أَهَهُنَا طَلْحَةُ أَهَهُنَا سَعْدٌ قَالُوا نَمَمْ قَالَ فَأَنشُدُكُمْ اللَّهِ الَّذي لَاإِلهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ مَرْبَدَ نِنَى فُلَانَ غَفَرَ اللّه لَهُ فَابْعَتْه فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّى ابْتَعْتُ مُرْبِدَ بَى فُلَانِ قَالَ فَأَجْعَلْهُ في مَسْجدناً وَأَجْرُهُ لَكَ قَالُوا نَعْمْ قَالَ فَأَنشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَاإِلٰهَ إِلَّا هُوَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ بَثْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

معجمة أرض بالمدينة . قوله ﴿اعترال الأحنف بن قيس ما كان﴾ أى بأى سبب اعتراعن على ومعاوبة جميعاً ولعل حاصل الجواب أنه ترك الناس تعظايا لقتل عمان وخوفا على قسمه الوقوع في مثله و رأى أن الناس قد يحتممون على باطل كفتلة عمان واقه تعالى أعلم ﴿ طلة ﴾ بالتصغير همى الازار أو الربطة ﴿ كما أنت ﴾ أى كن على الحال التي أنت عليها ﴿ من يبتاع﴾ أى يشترى ﴿ مربد ﴾ بكسر مم وضح با

فَقُلْتُ قَد ابْتَعْتُ بْثَرَ رُومَةَ قَالَ فَاجْعَلْهَا سَقَابَةً لْلْتُسْلِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بالله الَّذي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مُجَهِّزُ جَيْشَ الْعُسْرَة غَفَرَ اللهُ لَهُ لَهُ هَيَّتُهُمْ حَتَّى مَايَفْقُدُونَ عَقَالًا وَلاَ خطَامًا قَالُوا نَعْمِ قَالَ اللَّهُمَّ الشَّهُدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ . أَخْسَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَدُ الله بُن إِدريسَ قَالَ مَعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبِد الرَّحْنِ نُعَدِّثُ عَنْ عُمْرَ بْنِ جَاوَازَ عَنِ الْأَحْنَفُ بْنِ قَيْسِ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَقَدَمْنَا للْدَينَةَ وَنَحْنُ نُرِيدُ الْحَجَّ فَيَنْاَ نَحْنُ فِي مَنَازِلنَا نَضَعُ رحَالنَا إِذْ أَتَأَنَا آت فَتَالَ إِنَّ النَّاسَ قَد اجْتَمَعُوا في الْمَسْجِد وَفَرْعُوا فَانْطَلَقْنَا فَاذَا النَّاسُ مُجْتَمعُونَ عَلَى نَفَر في وَسَط الْمَسْجِد وَ إِذَا عَلَيْ وَالْزَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بِنُ أَبِي وَقَاصِ فَانَّا لَكَذٰلِكَ إِذْ جَاءَ عْثَانُ بْنُ عَفَانَ عَلَيْهِ مُلاَءَةُ صَفْراً، قَدْ فَنَعَ مِهَا رَأْسَهُ فَقَالَ أَهْهُنَا عَلَى ۖ أَهُهُنَا طَلْحَةُ أَهْهُنَا الزُيْرِ أَهْهَا سَعْدُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَانِّي أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ مُرِبَدَ بَنِي فُلَان غَفَرَ اللهُ لَهُ فَابْتَعْتُهُ بعشرينَ أَأَهًا أَوْ يَخْمَسَة وَعَشْرِينَ أَلْفًا فَأَنْيَتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُهُ فَقَالَ أَجْعَلْمَا فى مَسْجِدنَا وَأَجْرُهُ لَكَ قَالُوا اللّٰهُمْ نَعَمْ قَالَ فَأَتُسُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَاإِلٰهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاءُ بِثْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ فَابْتَعْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا

موضع بجعل فيه التمر لينشف (بتر رومة) بضم را. اسم بتر بالمبدينة (اللهم اشهد) باقامتى الحجة على الاعداء على السان الأوليا. فإن المقصودكان اسماع من يعاديه واقه تعالى أعلم . قوله (عليه ملاة) بضم مع ومد هى الازار والريطة (قد قنع) بتشديد النون أى ألقى على رأسه لدفع الحر أو غيره. قوله

فَأَيْيَتُ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّم فَقُلْتُ قَد اْبْتَعْتَهَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ اجْعَلْهَا سَقَايَةٌ للْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَرْ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَاإِلٰهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلُمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَظَرَ في وُجُوهِ الْقَوْمِ فَقَالَ مَنْ جَهَّزَ هَوُّلاء غَفَرَ اللهُ لَهُ يَعْنى جَيْشَ ٱلْعُسْرَةَ لَجَهَّزَيْهُمْ حَتَّى مَا يَفْقَدُونَ عَقَالًا وَلَا خَطَامًا قَالُوا ٱللّٰهُمَ نَعْمُ قَالَ ٱللّٰهُمَّ أَشْهَدْ اللَّهِمُ أَشَهُدْ . أَخْبَرَنِي زَيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ عَنْ يَحْيَ بْنِ أَي الْحَجَّاج عَنْ سَعِيد الْجُرَرْيِّ عَنْ ثُمُّامَةَ بْن حَزْن الْقُشُيرِيِّ قَالَ شَهِدْتُ الدَّارَ حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهمْ عُمَّانُ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهَ وَبِالْاسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم قَدَمَ ٱلْمَدينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَا ۚ يُسْتَعْذَتُ غَيْرَبُّر رُومَةَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرَى بَثَّرَ رُومَةَ فَيَجْعُلُ فِهَا دَلُوهُ مَمَ دَلَاهُ ٱلْمُسْلِينَ يَخَيْرُ لَهُ مُنْهَا فِي الْجَنَّةَ فَالشَّرَّيْةُمَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَجَعَلْتُ دَلُوي فِيهَا مَعَ دَلَاء أَنْسُلمينَ وَأَنْهُمُ الْيُومَ تَمْنَعُونِي مَنَ الشُّرْبِ مَنْهَا حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاء الْبَحْر قَالُوا اللُّهُمَّ نَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَالْاسْلَام هَلْ تَعْلَمُونَ أَتَى جَهَزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَة منْ مَالى قَالُوا ٱللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ باللَّهَ وَالْإِسْلَام هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمُسْجِدَ صَاقَ بأهله فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرَى بُقْعَةَ آل فُلَان فَيَزيدُهَا فى أَلْمَسْجِد بَخَيْر لَهُ منهَا فى الْجَنَّة فَاشَرَيْتُهَا مَنْ صْلْبِ مَالى فَوِرْتُهَا فِي الْمُسْجِدِ وَأَتَّهُمَّ مَنْتُونِي أَنْ أُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَينَ قَالُوا

<sup>﴿</sup> مَنْ صَلَّبَ مَالَى ﴾ أى من أصل مالى ورأس مالى لا بمـا أثمره المـال من الزيادة وأصل المـال عند التجار أعز شى. ﴿ مَنْ ما. البحر ﴾ أى ما. البتر الذى فى البيت وهوكها. البحر مالح يعنى أنى شهيد أى شهدوا لى بأنى شهيد مقتول ظلماً وهم ظلمة

اللُّهُمَّ نَعْمِ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإَسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم كَانَ عَلَى ثَيرِ ثَيرِ مَكَّةَ وَمَعَهُ أَبُو كُمْ وَعُمْرُ وَأَنَا فَتَحَرَّكَ الْجَلَ فَرَكَضَهُ رَسُولُ الله صَلَّ اللهُ عَلَمْ وَسَلَمَ رِجْله وَقَالَ اسْكُنْ تَبِيرُ فَانَّمَا عَلَيْكَ نَيْٓوَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِقَالُوا اللَّهُمْتَعَمْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ شَهدُوا لِي وَرَبِّ الْكَمَّيةَ يَعْنِي أَنِّي شَهِيدٌ . أَخْبَرَنَا عْمَر أَنْ بْنُ بَكَّارِ أَبْنِ رَاشد قَالَ حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُبْانَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَيْسَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ عُثَمَانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ حِينَ حَصَرُ وَدُفَقَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلًا سَمَعَ منْ رَسُولِ اللَّهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ الْجَبَلِ حِينَ اهْتَزَّ فَرَكَلُهُ رِجْلِهِ وَقَالَ أَسْكُنْ فَانَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّانِيُّ أَوْصَدِيقٌ أَوْ شَهِيدَان وَأَنَامَعُهُ فَانْتَشَدَلُهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُ بِاللّه رَجُلًا شَهدَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَوْمَ يَبْعَةَالرَّضُوان يَقُولُهٰذه يَدُ الله وَ هٰذهندُ عُثَانَ فَانْتَسَدَ لَهُ رَجَالُ ثُمَّ قَالَ أَشْنُهُ بِاللَّهَ رَجُلًا سَمَعَ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جَيْش الْعُسْرَةَ يَقُولُ مَنْ يْفُقُ نَفَقَةٌ مُتَقَبَّلَةً جُهَرْتُ نصْفَ الْجَيْشِ منْ مَالَى فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ أَشُدُ بالله رَجُلًا سَمَعَرَسُولَ اللهَصلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ يَزِيدُ فِي هَذَا الْمُسْجِدِ بَيْتِ فِي الْجَنَّةَ فَاشْتَرَ بَتْهُ مِنْ مَالَى فَانْتَشَدَلُهُ رِجَالْ ثُمُّوالَ أَنْشُدْ بالله رَجُلاً شَهِدَ رُومَةَ تُبَاعُ فَاشْتَرَ يْتُهَا منْ مالى فَأَعْتُهَا لاُسْ السَّبِلِ فَانْتَشَدَلَهُ رَجَالٌ . أَخْبَرَني مُحَدَّهُ مِنْ مَوْهِبِ قَالَ حَدَّثَني مُحَدَّدُ مِنْ سَلَهَ قَالَ حَدَّثَني أَبُو عَبْدِ الرَّحيمِ قَالَ حَدَّثَنَى زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰ السَّلَمَيِّ

قوله ﴿ فَرَكُلُهُ ﴾ أي ضربه برجله

قَالَ لَّلَ مُصِرَعُثُهَا لَهُ فِدَارِهِ أَجْتَمَ النَّاسُ حَوْلَ دَارِهِ قَالَ فَأَشَّرَفَ عَلَيْمٍ وَسَاقَ الحُدِيثَ

# كتاب الوصايا

## الكراهية في تأخير الوصية

أَخْبِرَنَا أَخَدُ بُنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّتَنَا نُحَمَّدُ بُنُ فَضْلِ عَنْ عُسَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَيِهُرَ بِرَةَ قَالَ جَادَرَجُلُ إِلَى النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَيْ الصَّدَقَة اغْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلاَ ثَمْهِلْ حَتَّى إِنَا بَلَغَتُ الْمُلْقُومَ قُلْتَ لَفُلَانَ كَذَا وَقَدْ كَانَ لُفَلَانَ . أَخْبَرَنَا هَنَادُ بُنَ السَّرِيَ عَنْ أَبِيمُعَاوِيَة عَنْ الْأَخْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيمَ عَنِ الْحَرْثُ بْنُ سُويْدَ عَنْ عَبْد اللهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمَ أَيْكُمْ مَالُ وَارْبَهُ أَحَبُ اللهِ مِنْ مَّالِهِ قَالُوا يَارَسُولَ اللهُ مَا فَنَا مِنْ أَحْد

#### كتاب الوصايا

﴿قَلْتَوْالشَطْرِ﴾ قال في النهاية هو النصف ونصبه بفعل مضمر أي أهب الشطر وكذلك قوله فالثلث

#### كتاب الوصايا

قوله ﴿ الكراهية في تأخير الوصية ﴾ أى لاينبنى له أن يؤخر الوصية اما باخراج مايحوجه البها أو بقديمها على المرض مع وجود مايحوجه البها فلذلك ذكر في الباب من الأحاديث مايقتضي التصدق بالممال قبل حلول الآجال لمما فيه من الحروج عن كراهية تأخير الوصية لاتفاء الحاجة البها أصلا فليتأهل مقوله ﴿ أَن تصدق } بفتح أى هي تصدفك ﴿ شحيح ﴾ أى من شأنه الشح للحاجة الى الممال ﴿ تخشى الفقر ﴾ يصرف الممال ﴿ وتأمل البقاء ﴾ أى ترجوه ﴿ ولاتمبل ﴾ نبى من الامهال ﴿ بلغت ﴾ أي الفس ﴿ وقد كان لفلان ﴾ أي الفس ﴿ وقد كان لفلان ﴾ أي وقد صار الوارث أي قارب أن يصير له ان الم توصره فليس بالتصدق به إِلّا مَالُهُ أَحَبُ الله مِنْ مَال وَارِيهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَعُلُوا أَنَّهُ لَيْسَ مَنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلّا مَالُ وَارِيهُ أَحَبُ اللهِ مِنْ مَالهِ مَالُكَ مَاقَدَّمْتَ وَمَالُ وَارِيْكَ مَا أَخَرْتَ مَنْكُمْ مِنْ أَخْرُوا بُنْ عَلَيْ قَالَ وَلَهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَنْ قَادَةَ عَنْ مُطَرَّفَ عَنْ أَلَيهِ عَنِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَ أَلْهَا كُمُ التَّكُارُ حَتَّى زُرْتُمُ الْفَاكِرَ قَالَ يَقُولُ الْبَنْ آدَمَمالَى النَّيُ صَلَّى اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَ أَلْهَا كُمُ التَّكُارُ حَتَّى زُرْتُمُ الْفَاكِرَ قَالَ يَقُولُ الْبَنْ آدَمَمالَى مَا أَكُلْتَ فَالْفَالَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَلُولُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ أَلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَلُولُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ أَلُولُ اللّهُ عَنْ عَنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ أَلُولُ اللّهُ عَنْ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمُ أَلُولُ اللّهُ عَنْ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

كثير فضل والله تعالى أعلم . قوله ﴿ اعلموا أنه ليس منكم أحدى خطاب للموجودين في ذلك الوقت عده صلى الله تعالى عليه وسلم الاقتمام الآمة فلارد أن في الأمة من كان على خلاف ذلك كنجو أن بكر رضى الله تعالى تعالى على خطاب لكل من يصلح له . قوله ﴿ يقول ابن آم مالى ﴾ كا نه أفاد بهذا التفسير أن المرادالتكاثر في الأموال ﴿ وانمامالك يا ابن آدم ﴾ انكاز منه صلى الله تعالى عليه وسلم على ابن آدم بأن ما أكل أو لبس فهو قليل الجدوى لا يرجع الى عاقبة وقوله ﴿ أو تصدف فأمضيت ﴾ أى أردت التصدق فأمضيت أو تصدفت فقدمت لآخرتك . قوله ﴿ يهدى ﴾ من أهدى أى يعطى بعد ماقضى حاجه وهو قليل الجدوى ولا يمتاده الذي . الهمة وانماء شل بذلك لأن الثانى أشهر والا فالكس أولى فإن الذى شع ربما يتوقع حاجه الى ذلك الشيء بخلاف الذى يعتق أو يتصدق عند موته الا أن يقال قد لا يصبر عند موته فيحتاج الذذك الشيء فلانك يوت فوضدة فضياة ما لمكن هذا أذا كم يكن

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ أَمْرِي، مُسْلَمَ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فيه أَنْ يَسِتَ لَيْلَتَيْنَ الَّا وَوَصيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عنْدُهُ . أَخْبَرَنَا تُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالك عَنْ نَافع عَن أَبْ عُمرَ أَنَّ رَسُولَ أَللهُ صَلَّى اللهُ عَلْيهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرى، مُسْلَمَ لَهُ شَيْءُ يُوصَى فِه يَبيتُ لَلْتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيْتُهُ مَكْتُومَةُ عَنْدُهُ . أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بنُ حَاتَم بن نُعْيَمْ قَالَ حَدَّثَنَا حبَّانُ قَالَ أَنبأَنَا عَبُدُ الله عَن ابْن عَوْن عَنْ نَافعِ عَن أَبْرَعُمَرَ قَوْلَهُ . أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدالْأَعْلَى قَالَ أَتْبَأَنَا أَنْ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ قَالَ فَانَّ سَالًىا أَخْبَرَنِي عَنْ عَبْد الله بنعُرَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ أَمْرِي. مُسْلَمَ تَمُزُ عَلَيْهُ ثَلَاثُ لَيَال إلَّا وَعَنْدُهُ . وَصِيَّةُ قَالَ عَدُ الله مُنْعَرَ مَامَرَّتَعَلَى مُنْكَسَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهَ عَلَى فَالَ فلكَ إِلَّا وَعَندي وَصِيَّتِي . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ يَحْيَ بن الْوَ زِيرِ بن سُلْيَانَ قَالَ سَمعتُ اٰنَ وَهب قَالَ أَخْرَنِي يُونُسُ وَعَرُو بْنُ الْحَرْثُ عَن أَبْنِ شَهَابَ عَنْ سَالَمْ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ ٱللهَ صَلَّى ٱللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقّ أَمْرى. مُسْلمَ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ فَبَيتُ ثَلَاثَ لَيَالَ الَّا وَوَصَيْتُهُ عَنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ

بطريق الوصية والله تعالى أعلم . قوله (ماحق امرى.) أى ما اللائق به (يوصى فيه) صفة شى. أى يصلح أن يوصى فيه و يلزمه أن يوضى فيه (أن يبيت) هو خبر عنالحق وفى رواية بدون أن فيقدر أن أو يجعل الفعل بمنى المصدر مثل ومن آياته بريكم البرق وأما رواية فيبيت بالفا. فالظاهر أن الفا. زائدة وافة تعالى أعلم (الا ووصيته) هو حال مستنى منائع الاحوال أى ليس حقه البينونة في حال

# هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟

أَخْرَنَا اللهَاعِلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالدُ مْنُ الْحَرَثُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالكُ مْنُ مَغْول قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قَالَ سَأَلْتُ بْنَ أَى أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لِاقْلْتُ كَيْفَكَتَبَ عَلَى ٱلْمُسْلِينَ الْوَصَيَّةَ قَالَأُوْصَى بكتَابِ الله . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُبْنُ رَافع قَالَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ عَنِ الْأَعْمَسُ وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء وَأَحْدُ بْنُ حَرْب قَالَا حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دَرْهَمَّا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بشَيْء . أَحْدَرَ مُمَّدُ مِنْ رَافِع حَدَّثَنَا مُصْعَبُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الْأَحْمَسُ عَنْ شَقِيقَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ درْهَمَّا وَلَا دينَارًا وَلاَشَاةً وَلَابَعِيرًا وَمَا أَوْصَى . أَخْبَرَنَا جَعَفُرُ مِنْ مُحَمَّدُ مِنْ الْهُذَيْلِ وَأَحْمَدُ مِنْ يُوسُفَ قَالَا حَدَّثَنَا عَاصُمُ مِنْ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ مَا رَكَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ درْهَمَّاوَلَا دينَارَاوَلَا شَاةً وَلَا بَعيرًا ولَا أَوْصَى لَمْ يَذْكُرْ جَعْفُرْ دينَارًا وَلَا درْهَمَا . أَخْبَرَنَا عُمَرُوبُنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرْ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْن

الافيحال كون الوصية مكتوبة عنده. قوله (قاللا) أجاب بذلك أولا لزعمه أن السؤال عن الوصية بمال (كتب) أىفرض وأوجب فالنمالي كتب عليكم اذاحضر أحدكم الموت الآية ولا يخفى أن هذه الآية منسوخة فالاوجه أن نفسير الكتابة بالامر بها والحت عليها بنحو ماحق امرى، مسلم الحديث أى اذا كان الوصية بمماجوز تركه فكيف جا. فيها من الحت والتأكيد وظهر له من هذا الكلام أن مقصودالسائل مطلق الوصية فقال أوصى بكتابالله أي بدينه أو به و بنحوه ليشمل السنة والله تعالم أعلم

عَوْنَ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوِدَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ يَقُولُونَ انَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ أُوصَّى إِلَى عَلَى رَضَى الله عَنْهُ لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيبُولَ فِيهَا فَأَتَخَنَّتْ نَفْسُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاأَشُعُرُ فَالَى مَنْ أُوصَى . أُخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَلْيَانَ قَالَ حَدَّنَا عَارِمْ قَالَ حَدَّنَا عَارِمْ قَالَ حَدَّنَا عَالِمَ قَالَ حَدَّنَا عَالَمُ قَالَ حَدَّنَا عَلَى مَنْ أَوْمَى . أَخْبَرُ فَي أَحْمُدُ بْنُ سَلْيَانَ قَالَ حَدَّنَا عَلِمْ وَالَ حَدَّنَا عَلَى مَنْ أَوْمَى . أَخْبَرُ فَي أَخْدُ بْنُ سَلْيَانَ قَالَتْ تُوفَى رَسُولُ الله مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ مَنْ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوفَى رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّ

### باب الوصية بالثلث

أَخْبَرَنَى عَمْرُو بُنُ عُمَّانَ بْنِ سَعِيد قَالَ حَدَّتُنَا سُفْيانُ عَنِ الزُهْرِيَّ عَنْ عَامِر بْنِ سَعْد عَنْ أَبِهِ قَالَ مَرضْتُ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَمٌ يَعُودُنُ قَلْتُ يَارَسُولَ اللهِ انَّ لِي مَالاً كَثِيرًا وَلِيْسِ بَرِّنِي الاَّ النِّتَى أَفَاتَصَدَقُ بِثُلُثُ مَالى قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرَ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُلْثَ قَال الثُلْثَ وَالثَّلْثُ كَثِيرٌ انْكَ أَنْ تَرْكُ وَرَتَتَكَ أَغْنِياً

قوله (فانخنث) بنونين بينهما خا، معجمة و بعد النانية نا. مئلة فى النهاية انكسر واشى لاسترعاء أعضائه عندالموت ولابخفى أنهذا لايمنع الوصية قبل ذلك ولايتنصى أنه مات فجأة بحيثلا تمكن منه الوصية ولاتنصو وفكيف وقدعلم أنه صلى الله تعالى على وسلم علم بقرب أجله قبل المرض ثم مرض أياما نم هو يوصى الى على بما اذا كان الكتاب والسبة فالوصية بمها لاتخنص بعلى بل يعم الملسين كلهم وان كان الملال قل ترك العالم خيريتاج الى وصية اليه والله تعالى أعلم. قوله ﴿ أشفيت منه أي أى قارب الموتمدة ﴿ وليس برقى الا المنقرضين ليس لاحدالمت كالمستفاد منه أي أى قارب الموتمدة إلى المرافقة كالم أو من من والنائى قدمنه كثير من النحاة وليس أمم ليس ضعير الدأن لفساد المدى عند النامل قبل المراد ليس أحد من أمحاب الفرائض أو من الولد أو من النساء أو من يخاف علم النامية والمجتمع المنافقة والمحالم إلى أن فأعطى النصف صدقة ونحو ذلك فهومنصوب بقدر وكذا قوله فالثلث وقيل أن فأهباك والدائلة وهوما الدعل وهو غير

خَيْرَ لَهُمْ مِنْ أَنْ تَتْرُكُمْمُ عَلَقَيْنَكَفَّهُونَ النَّاسَ . أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنَ مَنْصُوروَأَحْمَدْبنَ سُلْمَانَ وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ سَعْد بن ابْرَاهيمَ عَن عَامر بن سَعْد عَنْ سَعْد قَالَ جَانِي الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بَحَكَّةَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله أُوصى مَالِي كُلَّه قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرَ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّكُ قَالَ الثُّلُثَ وَالثُّكُ كَثِيرٌ انَّكَ أَنَّ تَدَعَ وَرَتَتَكَ أَغْنَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَمُ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ فِي أَنْدَمِمْ . أَخْرَنَا عَرْو بْنُ عَلَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنَ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيانُ عَنْ سَعْد بْن ابْرَاهيمَ عَنْ عَامر بن سَعْد عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ وَهُو مَكَّةَ وَهُو يَكُرُهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّذِي هَاجَرَ مَنْهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَحَمَ اللَّهُ سَعْدَ بنَ عَفْرَاءَ أَوْ رَحْمُ ٱللَّهُ سَعْدَ بْنَ عَفْرَاءَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اللَّا أَبْنَةٌ وَاحِـدَةٌ قَالَ يَارَسُولَ الله أُوصى بمَـالى كُلَّه قَالَ لَا قُلْتُ النَّصْفَ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُلُثَ قَالَ الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ اللَّهُ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَمُ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ مَافِي أَيْدِيهِمْ . أَخْرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعْيَمْ قَالَ حَدَّثَنَا مسْعَرٌ عَر في سَعْد بْن ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَني بَعْضُ آل سَعْد قَالَ مَرضَ سَعْدُ فَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله

# ﴿عَالَةٌ﴾ جمع عائل أى فقراء ﴿ يَتَكَفُّفُونَالنَّاسَ ﴾ أى يمدون أكِفهم اليهم يسألونهم

مناسب المقام الا أنيقال الهمة صدقة ﴿قالاالثلث﴾ قيل بالنصب على الاغراء أو بتقدر اعط أو بالرفع بقدير يكفيك الثلث ﴿والنّك كثير ﴾ أى كاف، المطارب أوهو أيضا كثير والنقصان عنه أو لم والم الثانى مال كثير ﴿أَنْ تَمْرُكُ ﴾ يفتح الهمزة من قبيل وأن تصوموا خير اكم وجواز الكر على أنها شرطية وخير بتقدير فهو خير جوابها وحذف الفساء مع المبتدا بما جوزه البعض وان منعه الأكثر ﴿عالةَ﴾ فقراء جمع عائل ﴿ يَسْكَفُنُونَ النّاس ﴾ أى بشألونهم بأكفهم

لُّوصى بمَــالىكُلُّه قَالَ لَا وَسَاقَ الْحَديثَ . أُخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْد الْعَظيم الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَيرِ سُ عَبْدِ الْجَيدِ قَالَ حَدَّنَا أَكِيْرُ سُ مِسْهَارٍ قَالَ سَمْعُتُ عَامرَ سَ سَعْد عَنْ أَيِهِ أَنَّهُ أَشْتَكَى مَكَّةً فَهَاءُ رُسُولُ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلَتَّا رَآهُ سَعْد بَكَى وَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهَ أَمُوتُ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتَ منْهَا قَالَ لَا إِنْ شَاءَ ٱللهُ وَقَالَ يَارَسُولَ ٱلله أَوْصِ بَالى كُلِّه في سَبِل أَللهُ قَالَ لاَ قَالَ يَعْني شُلْشَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَيَصْفَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَثُلْثُهُ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ بَنكَ أَغْناءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتُو كُمُم عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ . أَخْبَرَنَا إِسْعَتُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرْ عَنْ عَطَاه بْن السَّائب عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْن عَنْ سَعْد بْن أَبِي وَقَاص قَالَ عَادَني رَسُولُ أَلله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ فِي مَرَضِي فَقَالَ أَوْصَيْتَ قُلْتُ نَعْمْ قَالَ بِكُمْ قُلْتُ يَمَالِي كُلَّهِ فِيسَبِلِ الله قَالَ فَا تَرَكْتَ لُولَدَكَ قُلْتُ هُمَّ أَغْنِياُهُ قَالَ أَوْصِ بِالْعُشْرِ فَسَا زَالَ يَقُولُ وَأَقُولُ حَتَّى قَالَ أَوْصِ بِالثُّكُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ . أَخْبَرَنَا إِمْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هشَامُ نُنُ عُرُوهَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَادَهُ فِي مَرَضه فَقَالَ يَارَسُولَ الله أُوصى عَالَى كُلَّهَ قَالَ لاَقَالَ فَالشَّطْرَ قَالَ لاَقَالَ فَالثُّلُثَ قَالَ الثُّلْثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَيرٌ . أَخْبَرَنَا مُمَّدُّ مُنْ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ رَبِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامُ مِنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى سَعْدًا يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ يَارَسُولَ الله أُو صِي شُلُتَيْ مَالِي قَالَ لَا قَالَ فَأُو صِي بِالنَّصْفِ قَالَ لَا قَالَ فَأُوصِي بِالثُّلُثِ قَالَ نَعْم الثُّلُثَ وَ الثُّلُثُ كَثيرٌ أَوْ كَبيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَتَتَكَ أَغْنياءَ خَيْرٌ منْ أَنْ تَدَعَهُمْ فَقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ

أَخْبَرَنَا قُتِينَةُ بْنُسَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هَشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِه عَن أَبْن عَبَاس قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ الَى الْرُبُعِ لأَنَّ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ النُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثيرٌ ۗ أُو كَبِرْ . أَخْبَرَاا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّنَى قَالَ حَدَّتَنَا حَجَّاجُ بِنْ الْمْهَال قَالَ حَدَّتَنَا هَمَّامْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بِن جُبِيرٍ عَنْ مُحَمَّد بِن سَعْد عَنْ أَيِه سَعْد بِن مَالِك أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جَاءَهُ وَهُوَ مَريضٌ فَقَالَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدُ الَّا أَبْنَةُ وَاحَدَةُ فَأُوصِي عَـالِي كُلِّه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ فَأُوصِي بنصفه فَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ فَأُوصِي بثلثُه قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثيرٌ . أَخْرَنَا الْقَاسُمُ بْنُ زَكَرِيّاً بْنِ دِينَارِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْهَانَ عَنْ فَرَاسِ عَنِ الشَّعْنَي قَالَ حَدَّثَنَى جَارِ أَنْ عَبْدِ اللهَ أَنَّ أَبَّاهُ اسْتُشْهَد يَوْمَ أُحْد وَتَرَكَ ستَّ بَنَاتَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا فَلَسًّا حَضَرَ جُدَادُ النَّحْلِ أَتَّيْثُ رَسُولَ الله صَلَّ اللهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ عَلْمَتَ أَنَّ وَالدى أَسْتُشْهَدَ يَوْمُ أَحُدُ وَرَكَ دَيْنًا كَثِيرًا وَانِّي أَحْبُ أَنْ مَ الْتُ الْغُرَمَاهُ قَالَ أَذْهَبْ فَيَدْرُكُلَّ ثَمْرِ عَلَى نَاحِية فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعُوثُهُ فَلَسَّا فَظُرُوا الَّيهُ كَأَغَما أُغْرُوا بِي تلْكَ السَّاعَةَ فَلَسَّا رَأَى مَايَصْنَهُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظُمِهَا يَيْدُرًا ثَلَاثَ مَرَّات ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ أَدْعُ أَصَّحَابِكَ فَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى اللهُ أَمَانَةَ وَالدى وأَنَا رَاض أَنْ

قوله ﴿لو غض الناس﴾ بمعجمتين والثابة مشددة أى نقصوا منه أى من الثلث فى الوصية الى الربع . قوله ﴿جداد النخل﴾ فى القاموس الجداد مثلثة اسم من الجد بمعنىالقطعالمستأصل والمرادقطع النمار ﴿ان بِراك الغرماء﴾ ساعوا فى الطلب بالناخير وغيره ﴿فييدر ﴾ من يبدر الطعام كومه والبيدر موضعه ﴿أغروان ﴾ على بناء المفعول من أغرى به أى لزمه

يُوْدِّيَ ٱللهُ أَمَانَةَ وَالدي لَمْ تَنْقُصْ ثَمْرَةً وَاحدَةً

# باب قضاء الدين قبل الميراث وذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر جابر فيه

أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ بُنُ مُحَنَّد بْن سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ وَهُو الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرَكِيًا عَنِ الشَّعْبِيَ عَنْ جَارِ أَنْ أَبَاهُ وَرُقَ وَعَلَيْهِ دَنْ قَائِمَتُ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْ وَسَلَمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله لَكِيْ لاَيْفَحَشُ عَلَى النَّهُ مَا يُخْرِجُ فَقُلُهُ وَلاَ يَبْلَعُهُ مَا يُخْرِجُ فَقُلُهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ وَوَنَ سَنِينَ فَانْطَلَقْ مَعِي يَارَسُولَ الله لَكِيْ لاَيْفَحَشُ عَلَى اللهُ مَا يَخْرُهُ مَا عَلَيْهِ مَنَ الدَّيْنِ وُونَ سَنِينَ فَانْطَلَقْ مَعِي يَارَسُولَ الله لَكِيْ لاَيْفَحَشُ عَلَى النَّمَ الله فَقَى وَعَلَيْهُ مَنَ الدَّيْنِ وَمِنَى مَثْلُ مَا أَخَذُوا . أَخْبِرَا عَيْدًا فُرَا يَشَعْ وَاللهُ اللهُ عَلَى وَمَوْلُ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَنْ الشَّعْبَى عَنْ جَارٍ قَالَ تُوفَى عَبْدُ الله بْنُ عَمْ و بْن حَرَامٍ قَالَ وَتَرَكَ دَيْنَا فَاسْتَشْفَعْتُ مَسُولِ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّ اللهُ عَلَى وَسَلَّ الْمُعْبَقِ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّ الْمُعْلِقَ الْمَالِقُ الْمَعْوَةُ عَلَى حَدَةً وَعَلْكَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ الشَّعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَاللَّ الْمَعْوَةُ عَلَى اللهُ عَلْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمَالِقُ الْمَعْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُومُ وَالْ فَكُلُكُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِقُومُ وَالْ فَكُلُكُ اللّهُ الْمَعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>﴿</sup> أَنْ يَوْتِى أَمَانَةُ وَالْمِنَى ﴾ أى و لا يقبىل شى. ﴿ لَمْ يَفْصَ ﴾ أى مع الادا. مانقص شى. . قوله ﴿ دُونَ سَيْنِ ﴾ أى بغير ضم سنين الى السنةالأولى

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ يُونُسُ بْنُ تُحَدَّدَ حَرَى قَالَحَدَّتَنَا أَقِقَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمَّارِ بْن أَقِيعَار عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ لِيَهُوديّ عَلَى أَى تَمْرُ نَقَتُلَ يَوْمَ أُحُد وَيَرَكَ حَديقَتَينْ وَتَمْرُ الْيَهُوديِّ يَسْتَوْعِبُ مَا فِي الْحَدِيقَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ أَنَّ تَأْخُذَ الْعَامَ نْ فَهُ وَتُوَخِّرَ نَصْفَهُ فَأَنِي الْمُهُودَىٰ فَقَالَ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ الْجُدَادَ فَاذَنِّي فَآذَنْتُهُ فَجَاءَ هُوَ وَأَنُو سَكْرٍ فَجَعَلَ نُجَدُّ وَ نُكَالُ مِنْ أَسْفَل النَّحْل وَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ مَدْ عُو بِالْبَرَكَةَ حَتَّى وَفَيْنَاهُ جَمِعَ حَقَّه مِنْ أَصْغَر الْحَديقَتَيْن فيمَا يُحْسبُ عَمَّارُثُمَّ أَيْتُهُمْ مُرَطَبٍ وَمَاء فَأَكُلُوا وَشَرِبُوا ثُمَّ قَالَ هٰذَا منَ النَّعِيمِ الَّذي تُسْتُلُونَ عَنْهُ . أَخْبَرَنَا مُمَّدُ مِنْ الْمُثَنَّى عَنْ حَدِيثَ عَيْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّتَنَا عُمَدُ اللَّهَ عَنْ وَهْبِ مِن كَيْسَانَ عَنْ جَارِ بِنْ عَبْدَالُلهُ قَالَ تُوْ فَي أَبِي وَعَلِيهِ دَيْنِ فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَاتُه أَنْ يَأْخُذُواالْمَرَةَ مَا عَلَيْهِ فَأَبُواْ وَلَمْ يَرُواْ فِيهِ وَفَاءً فَأَتَٰيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذٰكَكَ لَهُ قَالَ إِذَا جَدَدْتُهُ فَوَضَعْتُهُ فِي الْمُرِيدَ فَآذَنِّي فَلَمَّا جَدَدُهُ وَوَضَعْتُهُ فِي الْمُرْبَدَ أَيْنُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَمْهِ وَسَلَمَ فَإَهَ وَمَعُهُ أَبُو بَكُم وَنُحَرُ فَلَكَ عَلْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةُ ثُمَّ قَالَ أَدْعُ غُرَمَاكَ فَأُوفِمْ قَالَ فَىا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنِ الاَّ قَصَيْتُهُ وَفَضَلَ لى ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَذَكَرْتُ ذَلَكَ لَهُ

قوله ﴿ فَأَنِي الْهِودِي فَقَالَ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ﴾ أى لجابر ﴿ هل لك أن تأخذ الجفاذ ﴾ أى تشرع فيـه ﴿ فَآفَى ﴾ بتشديد النون من الايذان أى فاذا شرعت فيه فأخبرنى وهـذا معنى مافى الكبرى فاذا حضر الجذاذ فآذنى ﴿ فِحْسَل ﴾ على بناءالمفعول وكذا . قوله بجد و لايخفى مابين الووايات من النفاوت فعراصل المقصود فى الكل

فَضَحكَ وَقَالَ أَثْتَ أَبَا بَكُرِوَعُمَرَ فَأَخْبَرْهُمَا ذَلكَ فَأَنْيْتُ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُمَا فَفَالَآ قَدْ عَلِنَا اذْصَنَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاصَنَحَ أَنَّهُ سَيْكُونُ ذَلِكَ

#### باب ابطال الوصية للوارث

أَخْرَنَا أَتَيْهُ ثُنُسَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ شَهْر بِ حَوْشَب عَنْ عَيْدالرَّحْن بِن عَمْ عَنْ عَمْرو بِن حَارِجَةَ قَالَ حَعَلَب رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى وَسَلَّمْ فَقَالَ إِنَّ الله عَدْ أَعْمَى كُلَّ دَى حَقَ حَقَّهُ وَلاَ وَصَلَّة لَوَارِث . أَخْبَرَنَا إِلَيْاعِلُ بُنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَا خَالَدُ قَالَ حَدَّثَا خَالَدُ قَالَ حَدَّثَا خَالَدُ قَالَ حَدَّثَا غَالَهُ عَلَى وَاللهَ عَلْمَ بَعْمِ بَنْ حَوْشَبَ أَنْ مَعْمِ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَلَى وَالْبَعْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي وَاحِلتَه وَالْمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي وَاللهَ عَلَى وَاللهَ عَلَى وَاحْلَتُهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي خَطْبَتُهُ وَاللّهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي خُطْبَتُهُ وَاللّمَ عَلَيْ وَسَلّمَ فَي خُطْبَتُهُ إِنَّا لللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ فَي خُطْبَتُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي خُطْبَتُهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي خُطْبَتُهُ إِنَّا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي خُطْبَتُهُ إِنَّالًا عَبْدُ اللّهُ بَنْ اللّهُ عَلْدُ وَلُونِ وَصِيّلَةٌ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ وَلَا لَا عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّمَ عَلَى وَاللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي خُورُ وَلُونِ وَصِيّلَةٌ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ عَلْمُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِلَى اللهُ عَلَى وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلّمَ وَاللّهُ عَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(وانها لتقصع بحرتها) قال فىالنهاية أرادشدةالمضغوضم بعض الآسنان على بعض وقيل قصع الجرة خروجها من الجوف الىالشدق ومنابعة بعضها بعضا و إنمــا تفعل ذلك الناقة اذاكانت

متحد . قوله (التقصع) قبل تمضغ جرتها أوتخر جهامن الجوف الىالفم مراراً والجرة بفتح الجيم وكسرها وتشديد الرا. مايخرجه البعير فياكله مرة ثانية

# باب اذا أوصى لعشيرته الاقربين

مطمئة و إذاخافت شيئاً لمتخرجها ﴿غير أن لـكم رحما سأبلها ببلالهـــا ﴾ قالـفىالنهاية أى أصلـكم فىالدنيا ولاأغنى عنكم مرافة شيئاً والبلال جم بلل وقيل هو كل مابل الحلق من ماء أولبن أوغيره

(باباذا أومى لمشير ته الآفريين ﴾ أى فوصيته لقمام قبيلته ولا يختص بها بعض دون بعض كا أنه صلى الله قمالي على وسلم حين أمر بانذار عشيرته الآفريين عم الانذار ليمام قريش وهم قبيلته وماخص به أحدا منهم دون غيره . قوله (فعم) أى عهم بالانذار (وخص) أى خص من كان أهلالنا للبالملا المالئيل المعادلة . (فا الله ) من الانقاذ أى خلصوها من الناربترك أسابها والاشتفال بأسبالم الخير (من الله ) من رحته أو دفع عذا به أو بدله وثبوت الشفاعة لإيوجب أه بحلك ثيبناً سيا اذا كان عتباطيها اللاذن من الله تعالى فقد قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا (غير أن لكر رحماً كي استشاء منقطع (سابلها في من الله شيئا كذا في النهاية قلت أو بالشفاعة في الانبيا ولو الله شيئا كذا في النهاية قلت أو بالشفاعة في الآخرة واستعبر البل الوصل الآخرة واستعبر البل الوصل واليس القطيعة لوسل الرح لان بعض الاشياء تتصل بالنداوة وتفرق باليس فاستعبر البل الوصل واليس القطيعة (حيا بلالم بكتاب المله ويثك وكل ماييل به الحلق و في الجمع البلال بكمرباء و بروى بفتحها قبل شبه القطيعة بالمحراوة قطفاً بالمله و في والنهاية بالبلال جمع بالمل وقيل هو كل مايل

رَبِّكُمْ إِنِّى لَاأَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهُ شَيْئًا يَائِنِي عَدِد الْمُطَّلِ الشَّرُ والنَّفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ إِنِّى لَاأَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ أَيْ هُرَرَّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنَ اللهُ لاَأْغَنِي عَنْكُمْ مَنَ اللهُ مَنْ اللهُ لاَأْغَنِي عَنْكُمْ مَنَ اللهُ لاَأْغَنِي عَنْكُمْ مَنَ اللهُ مَنْ اللهُ لاَأْغَنِي عَنْكُمْ مَنَ اللهُ الل

﴿ إِنْ أَمِى افتلت نفسها ﴾ قال فى النهاية أى ماتت فجأة وأخذت نفسها معدى الى مفعو لين كما تقول اختلسه الشى، واستلبه إباءثم بنى الفعل لمسالم يسم فاعله فتحو لما لهفعول مضمرا و بق الثانى منصوباو يكون الناء الاخيرة ضمير الأم أى افتلتت هى نفسها وأما الرفع فيكون متعديا الم مفعول

الحلق من الدين أوغيره القامال أعلم . قوله (اشتروا أنفسكم ) أى خلصوها بطريقة ( مزر بكم) من عذا به قوله (سليني ما شقت ) أى بمسا أقدر عليه من أمور الدنيا فأعطك . قوله ((افتلت نفسها ) على بنا، المفمول افتحال من فلت أى مات فجأة وأخذت نفسها فلة يقال افتله اذا سلبه وافنات فلان بكذا على بناء المفعول اذا فوجى. به قبل أن يستعد له و يروى بنصب النفس بمنى افتاتها الله نفسها يعدى الى مفعولين كاختلسه الشي. واستلمه اياه فبى الفعل للفعول فصار الأول مضعراً و بتى الشانى منصوباً

مَنَ اللهُ شَيْنًا يَاعَيَّاسُ بَنَ عَبْد الْمُطَّلِ لَا أُغَنى عَنْكَ مِنَ اللهَ شَيْنًا يَاصَفَيَّة عَمَّةَ رَسُول اللهَ صَلَّى اللهُ شَيْنًا وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُغْنَى عَنْكَ مِنَ الله شَيْنًا يَافَاطِمَةُ سَليني مَاشَلْت لَا أُغْنَى عَنْكَ مِنَ الله شَيْنًا . أَخْ بَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَانًا أَبُو مُعَاوِيّةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَهُولَبُنُ عُرْوَةً عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ هَٰدَهِ الْآيَةُ وَأَنْذَ عَشَيْرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَافَاطِمَهُ أَبْنَةً مُحَدِّدً يَاصَفَيَّةُ بِنْتَ عَبْد الْمُطَلِّبِ رَبِّي عَبْد الْمُطَلِّبِ مَنْ عَنْد اللهُ اللهِ عَنْد اللهُ مَاسَلَتُهُمْ مَن الله شَيْنًا سَلُونِي مِنْ مَالَى مَاشَلَتُمْ

# إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه

أَخْبَرَنَا كُمَّ لَدُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكَ عَنْ هَشَامٍ بِن عُرُوهَ عَنْ اللّهِ عَنْ عَاتَشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّ أَثَى اَثْلَتْتُ نَفْسُهَا وَلِنَّهَا لَوَ مَثَلَمَتْ تَصَدَّقَتْ أَنْ أَثْنَى اَثْلَاتُ عَلْهُ وَسَلَّمَ نَصَدَّقَ عَنْهَا . تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَيْهُ وَسَلَّمَ نَشَهُ وَسَلَّمَ نَشَمْ عَنَ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالكَ عَنْ سَعِيد بن عَبْرَةً فَلَهُ وَسَلَّمَ مَنْ مَالكَ عَنْ سَعِيد بن عَرْو بن شُرَحْبِلَ بْنَ عَلَيْهِ عَنْ جَلَّمَ قَالَ خَرَجَ سَعْدُ بن عَبْرَةً فَيْ اللّهِ عَنْ جَلّهُ عَنْ جَلّهُ اللّهَ عَنْ عَلَيْهُ عَنْ جَلّهُ اللّهَ عَنْ عَلَمْ اللّهُ عَنْ عَلَمْ اللّهَ عَنْ سَعِيد بن عَبْرَقَ مَنْ اللّهَ عَنْ جَلّهُ قَالَ خَرَجَ سَعْدُ بنُ عَبْلَهَ مَا اللّهَ عَنْ جَلّهُ اللّهُ عَنْ جَلّهُ عَنْ جَلّهُ الْوَقَاةُ بِللّهُ لِيَنَا فَقَيلَ لَمَا أَوْصَ

واحد قائم مقام الفاعل و يكون الناء للنفس أى أخذت نفسها فلتة . وقال عياض والنووى قوله افتلت بالفاء هذا هو الصواب الذى رواه أهل الحديث وغيرهم و رواه ابن قتيبة اقتلت نفسها بالقاف قال وهى كلة تقال لمن مات فجأة فَقَالَتْ فِيمَ أُوْصِى الْمَـَالُ مَالُ سَعْد قَوْفَيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقَدَمَ سَعْدٌ فَلَسَّا قَدَمَ سَعْدُ ذُكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهُ هَلْ يَنْفُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيّْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ نَتَمْ فَقَالَ سَعْدُ حَاثِطُ كَذَا وكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لَحَاثَط سَمَّاهُ

### فضل الصدقة عن الميت

أَخْبَرَنَا عَلَىٰ بُنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ الْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّامِنَ جَارِيةٍ وَعَلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدِ صَالِحٍ يَذْعُولَهُ . أَخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِلُ عَنِّ

(إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلامن ثلاثة ) قال الشيخ ولى الدين إنما أجرى على هؤلا الثلاثة انثواب بعد موتهم لوجود ثمرة أعمالم بعد موتهم كما كانت موجودة فى حياتهم وصدقة جارية ) حلت على الوقف (وعلم ينتفع به وولد صالح يدعوله ) قال القاضى عياض معناه أن عمل الميت منقطع بموته لكن هذه الأشياء لما كان هو سيبها من اكتسابه الولد و بثه العلم عند من حمله عنه أو إيداعه تأليفا بقى بعده و إيقافه هذه الصدقة بقيت له أجو رها مابقيت و وجدت . ونقله النووى عن العلما وذكر القاضى تاج الدين السبكى أن حمل العلم المذكور على التأليف أفوى لأنه أطول مدة وأبقى على بمر الزمان و رأيت من تكل على هذا الحديث فى كراسة قال الإختاق فى كتاب البشرى بما يلحق المبت من الثواب فى الدار الأخرى

قوله (أن أتصدق) يفتح على أنها مع ما بعدها فاعل ينفع وضبط بعضهم بالكسر على أنهاشر طبة والفاعل ما يفهم أي التصويف والفاعل ما يفهم أي التصويف والمتحافظ أن التحافظ التحافظ من كل أعماله تعلق به تعلق المنافظ أي ينقطع ابن آدم من تعلق الا من ثلاثة أي ثلاثة أعمال وقيل بل الاستثناء متعلق بالمفهوم أي ينقطع ابن آدم من كل عمل الا من ثلاثة أعمال والحاصل أن الاستثناء في النظام مشكل و بأحد الوجهين المذكورين يندفع الاشكال وائلة تعالى أعلم (جارية في أي غير منقطمة كالوقف أو ما يديم الولى اجراءها عنه واليه يميل ترجمة المصدف كترجمة أبي داود قبل إيقاء ثمرات هذه الإعمال بتي تواجها وفي عد الولد من الإعمال

الْهَلَاءَ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَا قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ أَيْ مَاتَ وَتَرَكَ مَلَا وَلَمْ يُوسَ فَهُلْ يُكَفَّرُ عَنْهُ أَنْ أَنْصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعْمْ . أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ سَعِيد قَالَ حَدَّنَا هِشَامُ بْنُ عَبْد الْلَكَ قَالَ حَدَّنَنَا حَلُهُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْر و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الشَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ إِنَّ أَيْ عَلَى كَاللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْهُ عَلَى إِلَيْ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى إِلَيْ عَلَى عَلَى إِلَيْهُ عَلَى إِلَيْ عَلَى عَلَى إِلَيْهُ عَلَى إِلَى عَلَى إِلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

قوله وعلم ينتفع به هو ماخلفه من تعليم أوتصنيف و رواية و ربمــادخل فى ذلك نسخ كتب العلم وتسطيرهاوضبطها ومقابلتها وتحريرها والاتقان لها بالسياع وكتابةالطبقات وشراءالكتب المشتملة على ذلك ولكن شرطه أن يكون متنفعا به

تجوز لا يخفى . قوله ﴿ يكفر عنه ﴾ من التكفير أى سيآنه أو هذه السيئة وهو ترك الوصية مع كثرة المال وعده سيئة لما في وجود الامكان . قوله ﴿ نوية ﴾ المال وعده سيئة لما فيه المالتين ما المالتين القاموس النوب بالضم جيل من السودان و بلاد واسعة للسودان بجنوب الصعيد منها بلال الحيث ﴿ وَالله التين بها ﴾ لاعرف أنها وقدة أم لا وكانها كانت أوصت بمؤمنة أو بسبب يقتضى الايمان أو أنه أحب أن يعتق عنها مؤمنة لا أن الوصية بمطلق الرقبة لا تأدى الا بالمؤمنة والله لسالما عن البرهان في المتعلد كاف والا لسالما عن البرهان

أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّ أَمُّهُ تُوفِّتُ أَقَنَفُتُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَانَّ لَى غَرْفًا فَأَثُّهُ لُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّفْتُ مِه عَنْهَا . أَخْبِرَنِي هُرُونُ مْنُ عَدْ الله قَالَ حَدَّتَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَمَانُ بْنُ كَثير عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبِيْد الله بْن عَبْد الله عَن ابْن عَبَّس عَنْ سَعْد بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ أَنِّي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَيِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَدْر أَفَيْجَزَى عَنْهَا أَنْ أَعْتَى عَنْهَا قَالَ أَعْتَى عَنْ أُمِّكَ . أَخْبِرَنَا مُحَمَّدُ مِنْ مُحَمَّد أَبُو مُوسُفَ الصَّدَلَافَيْ عَنْ عِسَى قَالَ حَدَّثَنَا عِسَى وَهُو أَنْ يُونُسَ عَنِ الْأَوْ زَاعِيٌّ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبِرَهُ عَن عُبِدُ أَلَّهُ بِنَ عَبِدُ اللَّهِ عَنَ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ سَعْدُ بِنْ عَبَادَةَ أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمَّه فَتُوثِّيتَ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ أَقْضِهِ عَنْهَا . أَخْرِزَا كُمَّدُ مِنْ صَدَقَةَ الْحُصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا كُمَّدُ مِنْ شَعْبِ عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ أَخْبَرَهُ عَنْ عَيْد الله بن عَبْد الله عَن أَبْن عَبَّاس عَنْ سَعْد بن عُبَادَةَ أَنَّهُ أَستَفْتَي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْر كَانَ عَلَى أَمَّةٍ فَسَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضيَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ اقْضِه عَنْهَا . أَخْرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيد بْنِ مَزْيِدَ قَالَ أَخْرَزَى أَى قَالَ حَدَّتَنَا الْأُوْزَ اعِيُّ قَالَ أَخْرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ عُيْدَ الله بْنَ عَيْدِ اللهَ أَخْرَهُ عَن أَبْن عَبَّاسِ قَالَ أَسْتَفْتَى سَعْدُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى نَذْرِكَانَ عَلَى أَمَّهَ فَتُوفَيْتَ قَبْلَ أَنْ تَفْضيهُ

## ﴿مخرفاً﴾ بالفتح هو الحائط من النخيل

وأنهلا يتوقف على أن يقول لالله اللاللة بل يكفى فيهاعتقاد ربيالله ومحمدرسوله فعم ينبنى أن يعتبرذاك انمانا ما لم يظهرمنه ما ينافيه من اعتقاد الشرك والله تعالى أعلم . قوله (مخرفاً ) بالفتح هوالحائط من النخل

فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱقْصَه عَنْهَا

## ذكر الاختلاف على سفيان

قَالَ الْخَرِثُ بْنُ مسْكُمْن قَرَاءَةٌ عَلَمْ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُفْاَنَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَد الله أَنْ عَيْدِ أَلَّهُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ كُبَادَةَ ٱسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ في نَذْر كَانَ عَلِي أَمَّهُ فَتُوفِّيتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ فَقَالَ أَقْضِهِ عَنْهَا . أَخْبِرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبد الله بن مرَ مد قَالَ حَدَّثَنَا سُفْنَانُ عَنِ الْزُهْرِيِّ عَنْ عَنْد الله بْنِ عَبْد الله عَن أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ سَعْد أَنَّهُ قَالَ مَاتَتْ أَيِّ وَعَلَهُا نَذُرْ فَسَأَلُتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالَّمَ فِي أَنْ أَفْضِهُ عَنْهَا . أَخْبَرَنَا وَيُهِ أَنِ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَيْدُ الله بن عَبْدُ الله عَن ابْن عَبَاس قَالَ أَسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُيَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ في نَذْر كَانَ عَلَى أَمَّه فَوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَفْضِيهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَفْضه عَنْهَا . أَخْبَرَنَا هَرُونُ أَبُّرُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانُي عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هَشَام هُوَ أَنْنُ عُرْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَاتِل عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ غُيِد الله بن عَبد الله عَن أبن عَبَّاس قَالَ جَاء سَعد بن عَبَادَة إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَيِّ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ وَلَمْ تَقْضه قَالَ أَفْضه عَنْهَا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَدْ الله أَبْنِ الْمُبَارَكَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَشَامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْد بْن عُمَادَةَ قَالَ ثُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّ أَيِّي مَاتَتْ أَقَاتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَي الصَّدَقَة أَفْضَلُ قَالَ سَقْيُ الْمَادِ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْت عَنْ وَكِيعٍ عَنْ هَشَام عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْد بْنَ عُبَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَتَّى الصَّدَقَةَ أَفْضَلُ قَالَ

سَقْىُ الْمَاءِ . أَخْبَرَقَى إِبْراهِمُ بِنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ سَمْتُ شُعِبَةَ يُحَدَّثُ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ سَمْعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْد بْنَ عُبَادَةَ أَنَّ أَمَّهُ مَاتَتْ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّ أَمَّى مَاتَتْ أَفَّلَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَمَّمَ قَالَ فَأَيْ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ سَقْيُ الْمَاءِ فَلَكَ سَقَائِهُ سَعْد بِالْمَدِينَة

# النهى عن الولاية على مال اليتيم

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَرِيدَ عَنْ سَعِيد بْنِ أَيِ أَبُوبَ عَنْ عَيْيد الله بْنِ أَيِ جَعْفَرِ عَنْ سَالِم بْنِ أَيِ سَلمِ الْجَيْشَانَي عَنْ أَيِّهِ عَنْ أَيِّ ذَرِّ قَالَ قَالَ لَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ يَاأَبَا ذَرِّ إِنِّى أَرْكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لِكَ مَاأْحِبُّ لِنَفْسِي لَا تَأْمَّرَنَّ عَلَى أَثْنَيْنَ وَلَا تَوَلَّيْنَ عَلَى مَال يَتِيمِ

﴿ ياأباذر إنى أراك ضعيفا وانى أحباك ماأحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين على ماليتيم ﴾ قال القريم ألى المنافق مصالح رعبته الدنيو ية و الدينية و والدينية و والدينية و والدينية و والدينية و ووجه ضعفه عن ذلك أن الغالب عليه كان الوهد واحتقار الدنيا ومن هذا حاله لا يعتنى بمصالح الدنيا و يتم أمره وقد كان أبو ذر أفرط فى الوهد فى الدنيا حتى اتهى به الحال الم أن يفتى بتحريم الجمع للسال وان أخرجت زكاته و كان يرى أنه الكنز الدى توعد الله عليه وسلم منه هذه الحالة نصحه ونها،

قوله (سقى الما.) أى فى ذلك الوقت لقلته يومئذ أو على الدوام قوله (ضعيفا) أى غير قادر على تحصيل مصالح الامارة ودر. مفاسدها (ماأحب لنفسى) أى من السلامة عزالوقوع فى المحذور وقيل تقديره أى لو كان حال كذاك فى الصنعف والا فقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم متوليا على أمور المسلمين حاكما عليهم فكيف يصح أحباك ماأحب لنسى. قلت وفياذ كرت غنى عن ذلك فأمل (فلاتأمرن) بتشديد لليم والنون الثقيلة أى فلا تسلطن و لا تصيرن أميرا وقال القرطي معنى انى أواك ضعيفا عن

# ما للوصى من مال اليتيم إذا قام عليه·

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِلُ بُنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّنَا عَالَد عَنْ حَصَيْن عَنْ عَرُو بِن شُعَيْب عَن أَيْهِ عَن جَده أَن رَجُلا أَيْ النّبِي صَلّى الله عَليه وَسَلّم فَقَالَ إِنَّى فَقير لَيْسَ لَى شَى وَلَى مَنْ وَلَى مَنْ وَلَا مَناتُلُ وَلاَ مَناتُلُ وَ أَخْبَرَنَا أَحْدُ بُنُ عُمْانَ لَيْ مَنْ مُو وَلاَ مَناتُلُ وَلاَ مَناتُلُ وَ أَخْبَرَنَا أَحْدُ بُنُ عُمْانَ وَهُو أَبُنُ السَّاتِ بَنَ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّيْنَا مُحَدُّ بُنُ الصَّلْتَ قَالَ حَدَّيْنَا أَوْ كُدَيْنَهَ عَنْ عَطَاء وَهُو أَبُنُ السَّاتِ عَن سَعِيد بْن جُبْر عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ لَنَّ نَرَكَ هٰذه الآيَةُ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بَاتِّي هِي أَحْسَنُ وَإِنَّ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَلَ اللّهَ عَلْ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن مَل اللّهَ عَلَى النّه مَل اللّهَ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّ

عن الإمارة وعن ولاية مال الايتام وأكد النصيحة بقوله وانى أحبلك ماأحبلنفسي وأما من قوى على الامارة وعدل فيها فانهمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله

القيام بمنا يتمين على الامير من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية وذلك لان الغالب عليه كان الاحتفار بالدنيا و بأموالها الذين بمراعاتهما ينتظم مصالح الدين و يتم الامر، وقد كان أفرط فى الزهد فى الدنيا حتى انتهى به الحال الى أن يفتى بتحريم الجمع للمال وان أخرجت زكاته وكان يرى أنه الكذر الذى و بخ الله تعالى عليه فى القرآن فلذلك نهاه الني صلى الله تعالى عليه وسلم عن الامارة وولاية مال الايتام وأما من قوى على الامارة وعدل فيها فانه من السبعة الذين يظلم الله فى ظله. قوله ﴿كرامن مال يقيمك ﴾ حماره على مايستحقه من الاجرة بسبب ايعمل فيه و يصلح له ﴿و لامباذر ﴾ قبل ولامسرف فهو تاكيد وعلى هذا الذال معجمة لكن تكرار لا يمده وقبل و لامبادر بلوغ اليتم بانفاق ماله فالدال.

فى قُولِه إِنَّ الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ أَمُوالَ الْيَنَامَى ظُلْسًا قَالَ كَانَ يَكُونُ فَى حَجْرِ الرَّجُلِ الْيَيْمَ فَيَعْزِلُ لَهُ طَعَلَمَهُوشَرَابُهُ وَآتِيتَهُ فَضَقَّ ذَلِكَ عَلَىالْمُسْلِينَ فَأَثْرَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَأَحَلَّ لُهُمْ خُلْطَتُهُمْ

## اجتناب أكل مال اليتيم

أَخْبَرَنَا الرَّبِيمُ بْنُ سُلْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبْنُ وَهُبِ عَنْ سُلْيَانَ بْنِ بَلَالِ عَنْ ثُورْ بِن يَرِيدَ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَبَرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْجَنَبُوا السَّبَعَ اللهِ بِقَاتِ قِيلَ يَارَسُولَ الله مَا هِي قَالَ الشَّرْكُ بِاللهِ وَالشَّحُ وَقَثْلُ النَّفْسِ التِّي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْمَقَى وَأَكُلُ الرَّبَا وَأَكُلُ مَالِ النِّيْمِ وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الْمَافَلَاتِ المُؤْمِنَاتِ

قوله (كان يكون الح) أحدهما زائد ويحتمل أن يجعل الكاف جارة وأن مصدرية و يجعل هذا يانا لحالهم حين نزلت هذه الآية قبل أن يؤذن لهم فى الخلط أى حالهم مثل أن يكون الخواقة تعالى أعلم. قوله (للوبقات) الملكات (الشرك) هو وما بعده بالرفع وضبط بالنصب أيتنا ولا يظهر له كبير وجه (يوم الزحف) أى الجهاد ولقاء العدو فى الحرب وأصل الزحف الجيش يزحفون المالعدو أى يمشون

## كتاب النحل

ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعان بن بشير في النحل

#### كتاب النحل

بضم فكون مصدر نحلته أىأعطيته و يطلق على المعطى أيشنا والنحلة بكسر فكون وجوز الضم بمعنى العطية . قوله ﴿ يشهده ﴾ من الاشهاد ﴿ فاردده ﴾ يدل على جواز الرجوع فى الهبة للولد ولعل من لايقول به محمل على أنه رجم قبل أن يتم الاسر، بالقبض من جهته ونحو ذلك واليه يشير ماسيجى. من رواية فان رأيت أن تنفذه أغذته فليتأمل والله تعالى أعلم وقبل لفظ الولد يشمل الذكروالاثى فقتضى الحديث التسوية بينهما فى العطية و رواية كل بنيك محولة على التغليب ان كان لهانات

مُحَدَّ بْنِ النُّعْإَنِ عَنِ النُّعْإِنِ بْنَ بَشِيرِ أَنَّ أَبَاهُ بَشِيرَ بْنَسَعْد جَاءَ بَا بْنِهِ النُّعْإَن فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنِّي نَعَلْتُ أَنْي هٰذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّ أَكُمْ نَسَكَ نَعَلْت قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْهُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُ و ثُنُ عُمْهَانَ ثن سَعيد قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَن الأَوْزَاعَي عَنِ الزَّهِرِيِّ أَنَّ مُمَّدٌ بِنَ النَّهِ إِنْ وَمُهُدِّ بِنَ عَبْدِ الرَّحْنِ حَدَّاهُ عَنْ بَشير بن سَعد أنَّه جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّعْإِن ثن بَشيرِ فَقَالَ إِنَّ نَحَلْتُ ابْنِي هَٰذَا عُلَامًا فَأَنْ رَأَيْتَ أَنْ تُنفَذُهُ أَفَدَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَكُلَّ بَنيكَ نَحَلْتُهُ قَالَ لَا قَالَ فَأَرِدُدهُ . أَخْبَرَنَا أَخَمُدُ بُرُ حَرْبِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هَشَام عَنْ أَبِيهِ عَنِ النُّعْمَان بن بَشير أنَّ أَبَّاهُ نَحَلُهُ نُحْلًا فَقَالَتْ لَهُ أَمْهُ أَشَّهِد النَّبَىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا نَحَلْتَ ابْنِى فَأَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلَكَ لَهُ فَكَرَهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَنْ يَشْهَدَ لَهُ ۗ • أَخْبَرَنَا مُمَّدُ بِنُ مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِ قَالَ حَدَّتَنا شُعِبَةً عَنْ سَعْد يَعْني أَبْن إبراهيم عَنْ عُرُوة عَنْ بَشيرِ أَنَّهُ نَحَلَ اْبَنَّهُ غُلَامًا فَأَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرادَ أَنْ يُشْهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدكَ نَحَلْتُهُ مثْلَذَا قَالَلاَقَالَ فَارُدُدُهُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمَقَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَدُ الله عَنْ هشام عَن انْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ بَشيرًا أَتَى النَّبَمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانَيَّ الله نَحَلْتُ النُّعْهَانَ نَحْلَةٌ قَالَ أَعْطَيْتَ لاخْوَته قَالَ لَا قَالَ فَأَرْدُدُهُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْمَلَكُ بْن أَى الشَّوَارِبِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْع قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْإَنِ قَالَ أَنْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعَإِنَ مِنْ مَالَى كَذَا وَكَذَا قَالَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مثلَ الَّذي

يَحْلْتَ النُّمْإِنَ . أَخْرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى عَنْ عَدْ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَن عَام عَن النُّعَهَانِ أَنَّ أَبَاهُ أَنَّى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُ عَلَى نُحْلُ أَخَلُهُ إِنَّاهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدكَ نَحْلْتَ مثْلَ مَا نَحْلَتُهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَا أَشْهَدُ عَلَ شَيْءٍ أَلَيْسَ يِسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا الَيْكَ في الْرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا . أَخْتَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْد الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَن الشَّعْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي النُّعَانُ ثُنَّ بَشيرِ الْأَنْصَارِئُ أَنَّ أُمَّهُ ابْنَهَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهَبَه منْ مَاله لانْهَمَا فَالْتَوَى بِمَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبِهَا لَهُ فَقَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارِسُولَ الله إِنَّ أُمُّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ فَاتَلَتْنى عَلَى الَّذَى وَهَبْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَابَشيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سَوَى هٰذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَفَكُمُهُمْ وَهَبْتَ لَهُمْ مثلَ النَّني وَهَبْتَ لابْنكَ هذَا قَالَ لَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلَاتُشْهْدْنِي إِذًا فَانَّى لِاأَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ . أُخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْهَانِ قَالَ سَالَّتْ أَيِّي أَيْ بَعْضَ الْمَوْهَةَ فَوَهَمَهَا لِي فَقَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى أَثْهُدَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ فَأَخَـذَ أَبِي يَدى وَأَنَا غُلَامٌ فَأَتَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّ أُمًّ هٰذَا أَبْنَةَ رَوَاحَةَ طَلَبَتْ منِّي بَعْضَ الْمُوهَبة وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أَشْهدَكَ عَلَى ذلكَ قَالَ يَلَشيرِ أَلَّكَ

قوله ﴿فلا اذا﴾ أى فلا تختر واحدا اذا بكثرة الاعطاء قانه يخل فى النسوية فى البر. قوله ﴿فالنوى﴾ أى تناقل وأخر بذلك سنة

أَبْنَ غَيْرُ هَٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَهَبْتَ لَهُ مثلَ مَا وَهَبْتَ لَهٰذَا قَالَ لَا قَالَ فَلاَ تُشْهِدني إذاً فَانِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ . أَخْبَرَنَا أَحْدُنْ سُلَهْإَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ ثُنَا مُحَدِّدُ فَالَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ عَنْ عَامِ قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّ بَشيرَ سْ َسَعْداً تَى رَسُولَ أَنَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّ ٱمْرَأَتِي عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ أَمَرَتْنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى ابْنَهَا نُعْهَلَ بَصَدَقَة وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَمْهُدَكَ عَلَى ذٰلَكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَـلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ هَلْ لَكَ بَنُونَ سواهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَعْطَيْهُمْ مثلَ مَا أَعْطَيْتَ لهٰذَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ . أَخْبَرَنَا أَحْدُرْنُسُلْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعْيم قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيًا عَنْ عَام قَالَ حَدَّثَني عَدالله بن عتبة بن مسعود ح وَأَنْبَأَنَا مُحَدُّدُ ثِنُ حَاتِم قَالَ أَنْبَأَنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ أَللهُ عَنْ زَكَرِيّا عَن الشَّعْبِيّ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بِن عُتَبَةَ بْنِ مَسْعُودَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَتَى النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى ابْنِي بِصَدَقَة فَاشْهَدْفَقَالَ هَلْ لَكَ وَلَدْ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَعْطَيْتُمْ كَمَا أَعْطَيْتُهُ قَالَ لَا قَالَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ . أَخْبَرَنَا عُبِيدُ الله بنُ سَعيد عَنْ يَحْيَى عَنْ فَطْرِ قَالَ حَدَّثَنَى مُسْلُم بُنُ صُبَيْحِ قَالَ سَمَعْتُ النُّعْإَنَ بْنَ بَشيرِ يَقُولُ ذَهَبَ بي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ عَلَى شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ فَقَالَ الَّكَ وَلَدُ عَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ

<sup>﴿</sup>فَلا تَشْهِدُنَى اذَا﴾ كناية عن تركمه قبل من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لايشهد على جور قلت هذا بالعموم أشبه فقد جاء اللمن فى شاهد الربا لانه مدين والمقصود بلفظ الحديث الترك لا جواز إشهاد الغير وماجا. فيرواية أنىداود فاشهد على هذا غيرى فلعل المراد أيضا الترك والله تعالى أعلم

## كتاب الهــــة

#### هبة المشاع

أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زَيْد قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَيِعدى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُسَلَةَ عَنْ مُحَدَّ أَنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرُو بْنَشُعَيْب عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّه قَالَ كُنَا عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلْ وَسَلَمَ إِذَا تَنْهُ وَقْدُ هَوَازَنَ فَقَالُوا يَاجَمَّدُ إِنَّا أَصْلُ وَعَشِيرَةٌ وَقَدْنَزَلَ بِنَا مِنَ الْبَلَاء مَالاَ يَخْفَى

قوله ﴿وصف يده بكفه أجمع كذا﴾ لعله كناية عن اشارة النفى أو التسوية والله تعالىأعلم

#### كتاب الهبة

قوله ﴿إنا أصل﴾ أى أصل من أصول العرب ﴿وعشيرة﴾ أى قبيلة من قبائلهم ﴿من الله عليك﴾ الظاهر أنها جملة رعائية وبحنمل أنه مصدر أي كن الله تعالى عليك فهو قريب من قوله تعالى أحسن

كما أحسن الله اللك (من أموالكم) لعله زاد من للدلالة على أنه يرد عليهم من أموالهم أونساتهم ما يتيسر رده اذ العادة أنه لا يتيسر رد الكل (أما ماكان لى الح) كما نه أخذمته همة المشاع لكن الظاهر أن الموهوب ههنا وان كان مشاعاً فظرا الى ظاهر الكلام بين الواهب وغيره لكن بالتحقيق نصيب كل عماز عن نصيب غيره فلا شيوع ثم لا شيوع بالنظير الى الموهوب له بل الكل هبة هم على التوزيع بأن يكون لكل زوجته وأو لاده الا أن يعتبر صورة الشيوع في الطرفين أو أحدهما فليتأ مل (فن تمسك) أى من أراد أن يعطيه بلا عوض أى فليعطه وعلينا فى كل رقبة (ست فرائض) جمع فريصة بمنى الناقة (يفيث) من أفا (وركب الناس) أى أحاطوه (اقسم) أى فاتلين ذلك طالبين منه قسم المال

عَلَيْنَا فَيْأَنَا فَأَلْجُوهُ إِلَى شَجَرَة فَطَفَتْ رِدَاهُ فَقَالَ يَالَّهُ النَّاسُ رُدُوا عَلَى ّرِدَانَى فَوَالله لَوْأَنَ لَكُمْ شَجَرَتِهَا مَفَقَدَ إِلَى شَرَاللهُ وَلَاجَبَانَا وَلَا كَدُوباً ثُمَّ أَنَّى بَعِيراً وَلَاجَبَاناً وَلَا كَدُوبا أَثُمَّ إِلَّا مُعَلِياً وَلَاجَبَاناً وَلَا كَدُوبا أَثُمَّ إِلَّا مُعْرِقاً فَأَخَذَ مَن سَنَامَهُ وَرَوَةَ بَيْنَ أَصْبُعِيهُ مُمْ يَقُولُ هَا أَنَّهُ لِيسَ لَى مَن الْفَيْ مَنْيُهُ وَلَا هَذَهِ إِلَّا خُسُنَ وَأَنْكُ مَرْدُودَ يَفِيكُمْ فَقَامَ اللهِ رَجُلٌ بِكُبَّةً مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَخَذْتُ هذه لِأُصْلِح بَهَا بَرْدَعَةً بَعِير لَى فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ لَى وَلِينِي عَبْد الْمُطَلِّبِ فَهُولَكَ فَقَالَ أَوْبلَقَتُ هَا لَا لَيْكُونُ عَبْد الْمُطَلِّبِ فَهُولَكَ فَقَالَ أَوْبلَقَتَ هَا اللهُ الل

# رجوع الوالد فيما يعطى ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر فى ذلك

أَخْبَرَنَا أَهْمُدُ بُنُ حَفْص قَالَ حَدَّتَنِى أَبِي قَالَ حَدَّتَنِى إِبْرَ اهِيمُ عَنْ سَعِيد بن أَبِي عَرُو بَةُ عَنْ عَلمِ الْأَحْوِلِ عَنْ عَمْرٍ و بْنِ شُعَيْبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه

(فألجؤه) من ألجا بهمرة فى آخره أى أحوجوه وجعلوه مضطراً (فخطفت) من خطف كسم وقبل أو كضرب لكنه روى انساب والضمير الشجرة (ثم لم تلقوفى) أى ثم لا آتفير عن خلتى بكثرة الاعطاء أو هو المتراخى فى الاخبار (من سنامه) بفتح السين ماارتفع من ظهر الجسل (و برق ) بفتحين أى شهرة (بكة ) بفتح باء موحدة وسكون مهملة وفتح معجمة أو مهملة وحجان هى الحلس وهى بالكسركسا، يلقى تحت الرحل على ظهر البعيد (أما ماكان لى ) أى من الكبة (بلفت) أى الكبة هذه المرتبة والمرة (فلا أرب) بفتحين أى فلا حاجة (الحياط والخيط) هما بالكسر الابرة فيحمل أحدهما على الكبيرة فيندفع الكرار . قوله

وَسَلَّمَ لَانْرْجُمُ أَحَدٌ في هَبَته إَلَّا وَالذُّ منْ وَلَده وَالْعَائَدُ في هَبَته كَالْعَائِد في قَيْته . أُخْبَرَنَا مُمَّدُ مِنْ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي عَدَى عَنْ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو مِنْ شُمَّيْبِ قَالَ حَدَّثَنِي طَاوُسْ عَن أَنْ نُحَمَرُوانْ عَبَّاس مَوْفَعَان الْخَديثَ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحَلُّ لرَجُل يُعطى عَطَيَّةً ثُمَّ يَرْجُعُ فِيَها إِلَّا الْوَالَدَ فِيهَا يُعْطَى وَلَدَهُ وَمَثْلُ الَّذَى يُعطى عَطيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِهَا كَمَثْلَ الْكَلْبِ أَكُلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَثُمَّ عَادَ فِى قَيْنُهِ . أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله الْخَلَنْجُي الْمُقْدَسَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعيد وَهُو مَوْلَى بَني هَاشم عَنْ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ طَاوُس عَنْ أَبِيه عَن أَنْ عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ الْعَاتُدُ في هيته كَالْكَلْبَ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْنُه . أُخْبَرِنَا مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُالله عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ نَافِعِ عَنِ الْخَسَنِ بْنِ مُسْلِمَ عَنْ طَاوُسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَحْلُ لأَحَد أَنْ يَهَبَ هَبَّةٌ ثُمَّ يَرْجَعَ فيهَا إلَّا منْ وَلَده قَالَ طَاوُسٌ كُنْتُ أَثْمَمُ وَأَناصَغيرٌ عَائدٌ في قَيْتُه فَلَمْ نَدْرِ أَنَّهُ صَرَبَ لَهُ مَثَلًا قَالَ فَنَنْ فَعَلَ ذَلَكَ فَشَلُهُ كَمَثَلَ الْكُلْبِ يَأْكُلُ رُمَّ يَقَى مُرْبِعً يَعُودُ فَي قَيْتُهُ ثُمَّ يَقَى مُ ثَمَّ يَعُودُ فَي قَيْتُهُ

<sup>﴿</sup> لا يرجع أحد في هبته ﴾ أى لا يذينى له الرجوع وهذا لا ينفى صحة الرجوع اذا رجع صار الموهوب ملكا له وإن كان الفعل غير لا تق ﴿ الاوالد من ولده ﴾ من لا يرى له الرجوع بحمله على أنه بجوز للرالد أن يأخذه عنه و يصرفه فى نفقته عند الحاجة كسائر أمواله ﴿ كالمائد فى قبته ﴾ قيل هوتحريم للرجوع وقبل تقبيح وتشنيع له الآنه شبه بكلب يعود فى قبته وعود الكلب فى قبته لا يوصف بحرمة والله تعالى أعلم . قوله ﴿ لا يحل لرجل و لرجل لرجل ﴾ وذكر النووى وغيره أن نفى الحل ليس يسريح فى افادة الحرمة لان الحل هو استواء العلم فين فالمكرامة . قوله ﴿ الا من ولده ﴾ أن لا يحل أن يرجع فها من أحد الا من ولده

#### ذكر الاختلاف لخبر عبدالله بن عباس فيه

أَخْرَنَا مُمُودُ مِنْ خَالد قَالَ حَدَّثَنَا نُحَرُ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ مِنْ عَلَي بن حُسَنْ قَالَ حَدَّثَني سَعيدُ بَنْ الْمُسَيِّب قَالَ حَدَّثَني عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَثُلُ الَّذِي رَ جُعُ في صَدَقَته كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَرْجُعُ في قَيْتُه فَيَأْكُلُهُ ، أَخْبَرَنَا إسحقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ وَهُوَ ابْنُ شَدَّاد قَالَ حَدَّثَني ءَ مَ مُو أَنْ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّتَنِي عَدُ الرَّحْنِ بِنَ عَمْرَ وَهُو الأَوْزَ اعِيْ أَنَّ مُحَدِّ بِنَ عَلَى بِن حُسَيْن بن فَاطَمَة بنت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَدَّثُهُ عَنْ سَعِيد بن الْمُسَيَّب عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بالصَّدَقَة ثُمَّ يَرْجُعُ فيهَا كَمَثَلُ الكَلْبِ قَاءَثُمَّ عَادَ في قَيْتُه فَأَكَلُهُ . أَخْبَرَنَا الْهَيْثُمُ بْنُ مَرْوَانَ بْن الْهَيْثُم بْن عَمْرَانَ قَالَ حَدَّنَا نُحَمَّدُو هُو أَوْ بِكَارِيْنِ بِلاَلِ قَالَ حَدَّنَا يَحْيَ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ أَنَّ مُحَدَّرِيْنَ عَلَيْنِ الْحُسَنْ حَدَّنُهُ عَنْ سَعِيدٌ بِنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَيْدُ اللهِ بِن عَيَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ مَثُلُ الَّذِي يَرْجعُ في صَدَقته كَمَثَل الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ في قَيْنه قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ سَمَعْتُهُ مُحَدِّثُ عَطَا. بْنَ أَبِي رَبَاحٍ بِهٰذَا الْحَديثِ . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَدُ الرَّحْن قَالَ حَدَّثَنَا شُعِبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ سَعِيدٌ بنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائَدُ في هَبَته كَالَعَائِد في قَيْته . أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالْدَقَالَ حَدَّثَنَا شُعْتُهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيد مِنْ ٱلْمُسَيَّبِ عَنِ أَنْ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْعَاتُدُ فِي هَبِته كَالْعَائِد فِي قَيْتُه . أَخْبَرَنَا نَحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالد وَهُوَسُلْيَانُ

## ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته

أَخْبَرَ فِي زَكِرً يَا بْنُ يَحْنِي قَالَ حَدَّتَنَا إِسْحَقُ قَالَ حَدَّتَنَا الْخَزُومِیُ قَالَ حَدَّتَنَا وُهُیْبُ قَالَ حَدَّتَنَا وُهُیْبُ قَالَ حَدَّتَنَا عُرُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الْمَاتُدُ فِي هَبَته كَالْكُمْ لِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الْزَيرَ عَنْ طَاوُسَ عَنَ أَبْنِ عَبَّسِ قَالَ وَلَي وَسَكُمْ الله عَلَيْهُ وَمَعُوية عَنْ أَبِي الْزَيرَ عَنْ طَاوُسَ عَنَ أَبْنِ عَبَّسِ قَالَ وَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو مُعَالِيةً وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّتَنَا بَهِ حُسَيْنٌ لَلْعَلَمُ عَنْ عَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ إِسْحَقُ اللّهَ عَنْ عَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ

قوله ﴿لِيس لنـا مثل السوء ﴾ أى لاينبنى لمسلم أن يفعل فعلا يضرب له بسبه مثل السوء كالمثل. بالكلب العائد في فيته

عُرَوَانِ عَبَّسِ قَالَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَ عَلْ لِأَحَد أَنْ يُعطَى الْعَطَيَّة فَيْرِجَعُ فِيهَا كَالْكُلُبِ يَأْكُلُ فَيْرِجَعَ فَيهَا كَالْكُلُبِ يَأْكُلُ خَرَيْهِ فَيْهَا كَالْكُلُبِ يَأْكُلُ خَرَيْهِ فَيْهَا كَالْكُلُبِ يَأْكُلُ خَرَيْهَ فَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَاوُسِ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ طَاوُسِ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ طَاوُسِ أَنْ رَسُولَ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ طَاوُسِ أَنْ رَسُولَ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ طَاوُسِ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُذُهُ عَلَيْكَ يَقُولُونَ يَعْمَلُ اللّهَ عَلْهُ وَسَلَّمَ ضَرَبَ ذَلْكَ مَثْلًا حَتَّى بَلَعَنَا يَقُولُونَ مَثُلُ النَّيْكُ مِنْ الله عَلْمَ صَرَبَ ذَلْكَ مَثْلًا الله عَلَى الله عَنْ حَقْظَلَةَ أَنَّهُ عَلَى الْمُعَلِّقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَنْ عَنْطُلَةً أَنَّهُ مَالًا الْمَلْلُ النَّعَلِي فَيْعُولُونَ الْمَالُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَنْ حَقْظَلَةً أَنّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

# كتاب الرقى

ذكر الاختلاف على ابن أبى نجيح فى خبر زيد بن ثابت فيه أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْمَارَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ وهُوَ ابْنُ عُمْرِوعَنْ سُفْيَانَ عَنْ

كتاب الرقى

على وزن حبل وصورتها أن يقول جعلت الك هذه الدارفان مت قبلك فهى الك وارب مت قبلي عادت الى من المراقبة لأن كلا منهما براقب موت صاحبه

أَيْنِ أَقِي بَحِيحٍ عَنْ طَاوُسِ عَنْ زَيْد بْنْ ثَابِت عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّقِي جَائِزَةٌ . أُخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَلَى بْنِ مَيْمُونَ قَالَ حَدَّتَنَا كُمَّدُ وَهُو اَبْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَن اَبْنَ اَبِّي نَجَيحٍ عَنْ طَاوُسِ عَنْ رَجُل عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِتِ أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الرُّفِقَى النِّنَى أَرْقِبَهَا . أَخْبَرَنَا زَكْرِيا بْنُ عَنِي قَالَ حَدَّتَنَا عَبُدُ الْجَارُ بْنُ الْعَلَادِ قَالَ حَدَّتَنَا شُفْبَانُ عَنِ أَبْنِ أَبِي جَمِيحٍ عَنْ طَاوُسٍ لَمَلَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ لَارَفَبَى فَنْ أَوْقَبَ شَيْنًا فَهُو سَلِيا لُلْيَرَاثُ

## ذكر الاختلاف على الى الزبير

أَخْرَرَ فِي مُحَمَّدُ بَنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَلَهَ قَالَ حَدَّثَى أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَى زَیْدُعَنْ أَفِی الزَّبیْرِعَنْ طَاوُسِ عَن اَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَّ قَالَ لاَ تُرْقِبُوا أَمْوَالُكُمْ فَنَّ أَزْقَبَ شَیْئًا فَهُو كُنْ أَرْقِبَهُ . أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بُنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو مُعَلُويَةً عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَقِى الزَّبِيْرَ عَنْ طَاوُسِ عَن ابْنُ عَبَّسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله

قوله (جائزة ) أى جائزة مستمرة الى الآبد لارجوع لهما الى المعلى أصلا . قوله (الذى أرقباً) على بناء المفعول أى للذى أعلى المبادة وأورائم وأموالهم رقى بناء المفعول أى الذينى لهم أن يجعلوا ديارهم وأموالهم رقى بمينى أنه لايليق بالمصلحة (فن أرقب) على جائداً اله لا يرجع الى الواهب أصلا . قوله ﴿لائرقبوا ﴾ بعنم الناء وسكون الواء وكسر القاف أى الاتجعلوها رقى فهذا نهى لكن علله بقوله ﴿فن أرقب شيأً ﴿ على بناء الفاعل ﴿ لمن أرقبه ﴾ على بناء المفاعل ﴿ لمن أرقبه ﴾ على بناء المفاعل ﴿ لمن أرقبه ﴾ على بناء المفاعل أن فلا يليق بالمصلحة وانقلم يكون أو منسوخ بأدلة الجواز والقاتمالي أعلم

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ الْعُمْرَى جَائَزَةٌ لَمْنْ أَعْمَوهَا وَالزُّقْبَى جَائِزَةٌ لَمَنْ أَرْقَبَهَا وَالْعَائَدُ في هيته كَالْعَائد في قَيْه . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزّْبِيرْ عَنْ طَاوُس عَن أَنْ عَاس قَالَ الْعُمْرَى وَالْقَيْ سَوَادْ . أَخْسَرَنَا أَحْدُ بْنُ سُلَمْإَنَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ أَى الزَّيْرِ عَنْ طَاوُسِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَاتَعَلُ الرُقْبَى وَلَا الْعُمْرَى فَنْ أَعْمَرَشَيْنًا فَهُولَهُ وَمَنْ أَرْقَبَ شَيْنًا فَهُولَهُ . أَخْــَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ أَبِي الزَّيْرِ عَنْ طَاوُس عَن أَبْن عَبَّاس قَالَ لَاتَصْلُحُ الْعُمْرَي وَلَاالُّهْبَي فَنَ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَيَهُ فَانَّهُ لَنْ أَعْمَرُهُ وَأَرْقَهُ حَالَهُ وَمُوْتُهُ أُرْسَلُهُ حَنْظَلَةُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّـدُ بْنُ حَاتِم قَالَ أَنْبَأَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَنْ حَنْظَلَةَ أَنَّهُ حَمَعَ طَاوُسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَلُّ الرُّقْبَى فَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى فَهُو َ سَبِيلُ الْمَيرَاثِ . أَخْبَرَنَى عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَن ابْن أَى نَجيح عَنْ طَاوُس عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِت قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْعُمْرَى ميرَاثْ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُنُ عَبْد الله بن يَزيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْن طَاوُس عَنْ أَيه عَنْ حُجْرِ أَلْمَدَرِيِّ عَنْ زَبْد قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ٱلْعُمْرَى الْوَارِث . أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ مْنُ عُبِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْلَبَارَكَ عَنْ مَعْمَر عَن أَبْن طَاوُس عَنْ أَبِيه

قوله ﴿العمرى﴾ مى كحبل اسم من أعمرتك الدار أى جعلت سكناها لك مدة عمرك ﴿لمَن أعمرها﴾ على بناء المفعول قوله ﴿لاتحل الرقي ولا العمرى﴾ أى لايفنى للانسان أن يفعل نظرا لل المصلحة

عَنْ حُجْرِ الْلَدِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرِ عَنْ طَاوِسَ عَنْ الْخَبْرَنَا الْحَمْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوِسِ عَنْ زَيْدِ بْنَ ثَابِتِ عَنِ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ مُرَى الْوَارِثِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ حَامِم وَلْ اللَّهُ مُرَى الْوَارِثِ ، أَخْبَرِنَا مُحَمَّدُ بُنَّ حَامِم قَالَ أَنْبَأَنَا حَبَّالُونَ وَنَارَ يُحَدَّثُ عَنْ قَالَ الْمُمْرَى الْوَارِثِ ، وَيَنَارِ يُحَدَّثُ عَنْ قَالَ الْمُمْرَى الْوَارِثِ وَنِنَارِ يُحَدَّثُ عَنْ قَالَ الْمُمْرَى الْوَارِثِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الْمُمْرَى الْوَارِثُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَسَلَمْ قَالَ الْمُمْرَى الْوَارِثُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَسَلَمْ قَالَ الْعُمْرَى الْوَارِثُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَسَلَمْ قَالَ اللهُ عَلْمُ وَسَلَمْ قَالَ الْعُمْرَى الْوَارِثُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَسَلَمْ قَالَ الْعُمْرَى الْوَارِثُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْمُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ الْعُمْرَى الْوَارِثُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الْوَارِثُ وَاللَّهُ أَلَامُ الْمُعْرَى الْوَارِثُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْوَالِثُ وَاللَّهُ الْمُعْرَى الْوَارِثُ وَاللَّهُ الْمُعْرَى الْوَارِثُ وَاللَّهُ الْمُعْمَى الْمُولُولُ الْعُمْرَى الْوَارِثُ وَاللَّهُ الْمُعْرَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْرَى الْوَارِثُ وَاللَّهُ الْمُعْمَى الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَى الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

## كتاب العمري

أَخْبَرَنَا تُحَدِّدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ قِالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ عَمْرُو بِن دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدَّثُ عَنْ زَيْدِ بِن ثَابِت عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُمْرَى هِى لَلْوَارِث . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عِلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعِبُهُ قَالَ أَخْبَرَنَى عَمْرُو بَنْ ذِينَ وَيَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْد بْنِ ثَلِبِ انَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْهٍ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ . أَخْبَرَنَا تُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَ اللهُ بْنِ يَرِيدَ عَنْ سُفْيَانَ

#### كتاب العمرى

هي كمبلي كما سبق اسم من أعمرتك الدار أى جعلت سكناها لك مدة عمرك قالوا هي على ثلاثة أوجه أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار فاذا ست فهى لو رثتك و لاخلاف لاحد فى أنه هبة وثانها أن يقول أعمرتها لك مطلقا والثالث أن يضم اليه فاذا مت عادت الى وفيهما خلاف لكن مذهب الحذيمة عَنْ عَمْرُو عَنْ طَاوُس عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيَّ عَنْ زَيْد بْنُ ثَابِت أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ بِالْمُعْمَى الْوَارِثِ . أَخْبَرَنَا أَخَدَ بْنُ عَبْد الله بْنَ بِرَيد بْنِ إَبْراهِيمَ قَالَ أَخْبِرَى أَي اللهُ عَنَى بِالْمُعْمَى عَلَى وَيَد بْنِ قَابِت قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَى عَنْ زَيْد بْنِ قَابِت قَالَ قَالَ وَلَا رَقَبُوا فَنْ أَرْقَبَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى عَنْ وَيَد وَسَلَّمَ مَنْ الْحَمْرُ وَبُو يُعْمَرُ وَيْنُ وَيَنَا وَيُعْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُعْرُوبُنُ وَيَنَا وَيُو اللهِ عَنْ قَالَتُهُ قَالَ حَدِّنَا عَمْرُوبُنُ وينَارِعَنْ طَاوُس عَنِ الْحَجُورِيَّ عَنْ عَرُو بْنَ عَمْرُو بْنُ عَلَى عَنْ قَالَتَ قَالَ حَدِّنَا أَيْ قَالَ حَدَّنَا عَمْرُوبُنُ وينارِعَنْ طَاوُس عَنِ الْحَجُوبُوبُوبُنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرِي عَنْ عَمْرُو بْنُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ إِنَّ الْمُعْرَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ إِنَّ الْمُعْرَى عَالَو اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ وَالْ الْعَمْرَى وَالْوَالْمَ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

## ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارِ عَنْ عَطَا. عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَطَبَهُمْ فَقَالَ الْعُمْرَى

والصحيح من مذهب الشافعي الجواز و بطلان الشرط لاطلاق الاحاديث وانفتمالي أعلم . قوله ﴿فهو لمعره﴾ يفتح الميم

جَلْزُةٌ ۚ أُخْبَرُنَا أَخْدُ بُنُ سُلَيْانَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبِيْدُ أَللَهُ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْد الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاه قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْيَ قُلْتُ وَمَاالرُّقْيَ قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ الرَّجُل هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَانْ فَعَلْتُمْ فَهُوَجَائِزَةٌ . أَخْبَرَنَا مُحَـَّدُ بْنُ المُثْنَى قَالَ حَدَّتَنَا مُحَدِّدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمْتُ قَتَادَةً مُحَدِّثُ عَنْ عَطَاء عَنْ جَارِ عَن الَّنِّي صَلَىَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائَزَةٌ. أَخْبَرَنَا مُمَدَّرٌ بِنُ حَاتِم قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ عَبْدِ الْمَلَكُ مْنِ أَبِي سُلَهْإَنَ عَنْ عَطَاء قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ أَعْطَى شَيْئًا حَيَاتُهُ فَهُو لَهُ حَيَاتُهُ وَمُوتَهُ . أَخْبَرَنَا مُحَدُّهُ مُ عَبْدُ اللهُ مَن يَزيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَن ابْن جُرَيْجِ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لَارُوْقُوا وَلَاتُعْمَرُوا فَنْ أَرْقَبَ أَوْ أَعْمَ شَيْئًا فَهُوَ لُورَتَتَه . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبِأَنَا عَبِـدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبِأَنَا أَنْ جُرَيْعٍ عَنْ عَطَاء أَنْبَأَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِت عَن أَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاعْمَرَى وَلَارُقْنَى فَنَ أَعْمَرَ شَيْنًا أَوْ أَوْيَهُ فَهِولَهُ حَالَةُ وَمَالَةُ . أَخْبَرِنَا عَبِيدُ أَلَهُ مِنْ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ بَكْرِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاهُ عَنْ حَبِيبٍ بن أَنِي ثَابِت عَن أَبْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَلْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لَاكْمُرَى وَلَارُقْبَى فَنَ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقِبُهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَكَاتُهُ قَالَ عَطَاهُ هُو

قوله (لاترقبوا) من أرقب (ولا تعمروا) من أعمر (فن أرقب) على بناء المفعول وكذا قوله (أوأعمر) علىبناء المفعول. قوله (لاعمرى ولارقبى) أىلاينبغى فعلهما نظراال المصلحة أىلارجوع للراهب فيهما واقة تعالى أعلم

لْلاَ خَرِ . أَخْ بَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْد الرَّحِيمِ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْن زياد بْن أَى الْجَعْد عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَلَى ثَابِتِ قَالَ سَمْعُتُ أَنِنَ عَمْرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَن الْرُقْيَ وَقَالَ مَنْ أُرْقَبَ رُقْبَى فَهُو لَهُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُّو عَاصم قَالَ حَدَّتَنَا أَنْ جُرِيجٍ قَالَ أَحْدَرِي أَبُو الزِّيرِ أَنَّهِ سَمَعَ جَارِاً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُولَهُ حَيَاتَهُ وَيَمَانَهُ . أَخْبَرَى تَحَدُّ ثُنِّ إِمْرَاهِمَ بن صُورانَ عَنْ بشر أِنْ الْمُفْضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ أَى الزُّبَيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَمْسَكُوا عَلَيْكُمْ يَعْنَى أَمْوَالَكُمْ لَاتُعمرُوهَا فَأَنَّهُ مَنْ أَعْرَ شَيْنًا فَاللَّهُ لَمْنُ أَعْمَرُهُ حَالَهُ وَمَمَالَهُ . أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بنُ عَدْ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالْدُ عَنْ هَشَامَ عَنْ أَبِي الزُّيْرِ عَنْ جَارِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ الْمسكوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُعْمُرُوهَا فَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُولَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْته . أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْن عَبْدِ الْأُعْلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ عَنْ دَاوُدَ بِن أَني هند عَن أَنَّ الزُّينُر عَنْ جَار قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّقْيَ لَمْن أَرْقَبَهَا . أَخْبَرَنَا عَلَىٰ بْنُ حُجْر قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ، عَنْ دَاُودَ عَنْ أَيْ الزُّبِيْرَ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى جَائزَةٌ لأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائزَةٌ لأَهْلِهَا

#### ذكر الاختلاف على الزهرى فيه

أَخْرَزَى تَحُودُ بْنُ خَالِد قَالَ حَدَّتَنَا عُمُرُ عَنِ الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّتَنَا اَبْنُ شَهَابِ قَالَ وَأَخْرَنِي عَمْرُو بْنُ عُنْهَانَ أَنْبَأَنَا بَقِيَّةً بْنُ الْوَلِيد عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ جَابِر قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلَعَقِهِ مَرْثُهَا مَنْ مَرْثُهُ مَن عَقَمه . أَخْرَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِر قَالَ حَدَّثَنَا الْوْلَمُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُرْوِ عَن أَبْن شهَاب عَنْ أَبِي سَلَهَ عَنْ جَارِ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى لَنْ أَعْمَرَهَا هِيَ لَهُ وَلَعَقِيهِ مَرْثُهَا مَنْ مَرْثُهُ مِنْ عَقِيهِ . أَخْرَنَا مُحَمَّدُ بِنُهِشَامِ الْبِعْلَبَكَيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعَيْ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَأَقِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَهْ وَسَلَّمَ أَنْهُورَى لَمَنْ أَعْرَهَا هِيَ لَهُ وَلَعَقِهِ رَبُّهُا مَنْ رَبُّهُ مِنْ عَقبه . أَخْبَرَى مُمَّذُ بْنُ عَدْ الله بْن عَدْ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الدَّمَشْقَيْ عَنْ أَنَّى نُحَرَ الصَّنْعَانَى عَنْ هَشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَرْ \_ عَبْد الله بْن الزِّيَر أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ أَثْمَا رَجُل أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلعَقه فَهَى لَهُ وَلَمْنُ رَبُّهُ مِنْ عَقبه مَوْرُوثَةً . أَخْسِرَنَا قَتْبَيُّهُ مْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَن أَنِ شَهَابِ عَنْ أَبِي سَلَهَ أَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ جَابِ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّ يَقُولُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلَعَقِيهِ فَقَدْ قَطَعَ قُولُهُ حَقَّهُ وَهَى لَنْ أَعْمَر وَلَعَقِيهِ . أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مُسْكِينِ قَرَامَةً عَلَيْهِ وَإَنَّا أَشْعُمُ عَن أَبْنِ الْقَاسَمِعَنْ مَالك عَن أَبْن شَهَابِ عَنْ أَبِي سَلَنَهَ عَنْ جَارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمَا رَجُل أَعْمَرُ نُعْرَى لَهُ وَلَعَقِبِهِ فَانَّهَا للَّذَى يُعطَاهَا لَا تَرْجُعُ إِلَى الَّذِى أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً

قوله ﴿ فقد قطع قوله ﴾ بالرفع فاعل قطع حقه بالنصب مفعول

وَقَعَتْ فِيهِ ٱلْمَوَارِيثُ . أُخْبَرَنَا عْمَرَانُ ثُنْ بَكَّادِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنُّهِ الْكَمَان قَالَ حَدَّثَنَا شُعَثْ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ° مُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ جَارًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَر رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلَعَقِبِهِ فَأَنَّهَا لَلَّذِي أَعْمَرَهَا رَثُهَا مِنْ صَاحِهَا الَّذِي أَعْطَاهَا مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثُ اللهِ وَحَقِّه . أَخْبَرَنَا مُمَّدُّ بْنُ عَدْ الله من عَد الحكم عَن أَبْنِ أَلِي فُدَيْكَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذَبْبِ عَنِ أَيْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلَعَقِبهِ فَهِيَ لَهُ بَتْكُ لا بَجُوزُ لْمُعْطِى منها شَرْطُ وَلاَ ثُنْياً قَالَ أَبُوسَلَمَةَ لاَّنَهُ أَعْطَى عَطَامً وَقَعَتْ فِيهِ الْمُؤَرِيثُ فَقَطَعَت الْهَارَ بِثُ شَرْطُهُ . أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلْمَانُ مِنْ سَفْ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ أَنْ شَهَابِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ جَارِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَثُمَا رُجُلٍ أَعْمَرَ رُجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلَعَقِبِهِ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكُهَا وَعَقَبَكَ مَا بَقَى منْكُمْ أَحَدٌ فَأَنَّهَا لَمْنْ أَعْطِيهَا وَأَنَّهَا لَا تَرْجُعُ إِلَى صَاحِبَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا عَطَاءً وَقَعَتْ فيه الْمَوَارِيثُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ مُنْ عَبْد الله مْنَ رَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعيد قَالَ حَدَّثَني يَرِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبِ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ أَى سَلَةَ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْه وَسَلِّمَ قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبِ الرَّجُلُ للرَّجُلِ وَلَعَقِبِهِ الْهَبَةَ وَيَسْتَثْنَى إِنْ حَدَثَ بكَ حَدَثُ

قوله (فهىله بتلة) فتحالموحدة وسكون المثناة الفوقية أىملك واجب لايتطرق اليه نقص ﴿لابجوز للمطى﴾ بكسرالطا. ﴿ولائنياً ﴾ على وزن دنيا اسم بمعنى الاستثناء أى ليس له أن يرد منها لل نفسه شيئاً بشرط أنها له بعد الموت أو بسبب أنه استشى له منها شيئاً وجعله له بعد الموت وافقه تعالى أعلم

وَبِعَقِبِكَ فَهُوَ إِلَّ وَإِلَى عَقِبِي إِنَّهَا لِمَنْ أَعْطِبَهَا وَلِعَقِبِهِ

# ذکر اختلاف یحیی بن أبی کثیر ومحمد ابن عمرو علی أبی سلة فیه

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بِنُ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالدُ بِنُ الْحَرْثِ قَالَ حَدَّثَنَا هشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ أَبِي كَثْيرِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةَ قَالَ سَمَعْتُ جَارِاً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّم. اللهُ عَلَهْ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى لَمْنُ وُهَتْ لَهُ . أَخْبِرَنَا يَحْنَى بْنُ دُرْسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ أَبا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ جَارِ بن عَبْد الله عَنْ نَىَّ الله صَلَّى الله عَليْه وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى لَمْنُ وُهِيَتْ لَهُ . أُخْبَرَنَا عَلَى بُنُ حُجْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَدَّعَنْ أَى سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَرْهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عُمْرَى فَنَ أَعْمَر شَيئًا فَهُو لَهُ ^ أُغْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى وَعَبْدَةُ بْنُ سُلْمَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِّي هُرَوْهَ عَنْ رَسُولِ الله صَلِّي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَغْمَرَ شَيْئًا فَهِ لَهُ . أَخْرَنَا مُحَمَّدُ بِنِ الْمُنَيَّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعِبَةُ عَن قَادَةَ عَن النَّضر أَبْنِ أَنْسَ عَنْ بَشِيرِ بْنَ نَهِيكُ عَنْ أَنَّى هُرَيْرَةَعَنَ النَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ . أَخْبِرَنَا تُحَمَّدُ ثُنَّ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَادُ ثُنَّ هَشَامِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَنَادَةَ قَالَ سَأَلَنِي سُلِّهَانَ بِنُ هَشَامَ عَنِ أَلْعُمْرَى فَقُلْتُ حَدَّثَ نُحَمَّدُ بِنُ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحِ قَالَ قَضَى نَبَيُّ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَنَادَةُ قُلْتُ حَدَّثَنَى مُحَدَّدُ ثُلَاتُهُ لِللَّهُ مِنْ أَنْسَ عَنْ بَشير بْن نَهيك عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبَىَّ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةُ قَالَ قَتَادَةُ وَقُلْتُ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ الْمُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَادَةُ فَقَالَ الزَّهْرِيُّ إِنِّمَا الْمُمْرَى إِذَا أَعْرَ وَعَقَبُهُ مَنْ بَعْده فَاذَا لَمْ يَجَعْلْ عَقَبَهُ مِنْ بَعْده كَانَ للَّذِي يَجْعَلُ شَرْطَهُ قَالَ قَتَادَةُ فَشُلَ عَطَاهُ أَبُنُ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بَنْ عَبْد اللهِ أَنْ رَشُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الزَّهْرِيُّ كَانَ الْخُلْفَاهُ لَا يَقْضُونَ بِهِذَا قَالَ عَطَاهُ قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَاكُ بُنُ مَرْوانَ

## عطية المرأة بغير إذن زوجها

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَلَّهُ بُنُ سَلَةَ عَنْ دَاوُدَ وَهُو أَبْنُ أَبِي هَنْد أَبُ يُونُس بِن مُحَمَّدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّدُ بُنُ سَلَقَ عَنْ دَاوُدَ وَهُو أَبْنُ أَبِي هَنْد وَحَبِيبُ الْمُعَلَّمُ عَنْ عَمْرُ و بْنُ شُعَيْبِ عَنْ أَيهِ عَنْ جَدُّهِ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجُو زُلا مُرَأَة هِبَةٌ فِي هَا لَهَا إِذَا مَلِكَ زَوْجُهَا عَصْمَتُهَا اللَّفْظُ لِحُمَّدَ أَخْبَرَنَا إِسْهَاعِلُ بْنُ مَسْعُودَقَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنِ اللَّهُمُّ عَنْ عَرْو بْنُسُعِيْبَ أَنْ أَبَاهُ حَدَّتُهُ عَنْ عَبْدالله أَن عَرُو حِ وَأَخْبَرَنَا حَمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ زُرِيعٌ قِالَ حَدَّتُنا حَسَيْنُ اللّهُ لَمْ عَنْ عَرُو بِن شُعْيِبِ عَنْ أَيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْ الله عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَرْو

قوله ﴿ اذا أعمر وعقبه من بعده ﴾ أعمر على بنا المنعول وعقبه بالنصب على المديّمو لايصح الرفع بالعطف على الضدير المرفوع في أعمر لعدم التأكيد والفصل ﴿ فاذا المجعل عقب ﴾ أى قائما مقام الذى أعمر ﴿ كان الذى يجعل ﴾ أى للجاعل أعنى المعلى( شرطه ﴾ بالرفع اسم كان ﴿ لا يقضون بهذا ﴾ أى بهذا الاطلاق بل يأخفون على وفق القييد ﴿ تضيم الله ﴾ أى بالعمرى على اطلاقها . قوله ﴿ لا يجوز لا مرأة مه في ما له ﴾ قال الحطابي

أخذ بمما للكفلت الخداطات ولكن أخذ بعنجازاد على التلث وهوعد أكثر الدلما على معنى حسر الدشرة واستطابة نفس الروح ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بنابت وكيف نقول به والقرآن بدل على خلاف ثم السنة ثم الآثر ثم المقول و يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار مثل ليس لهما أر تصوم وزوجها حاضر الا باذنه فان فعلت جاز صومها وان خرجت بغير اذنه فياعت جاز بيها وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم الذي صلح الله تعلق على الماخليث المنافع الذي صلح المنافع وفي الآيات الذي المنافع دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج فيكون حديث عمرو بن شعب مجمولا على الأدب والاختيار كما أشار اليه الشافعي واقد تمالي أعلم . قوله في الامنافع المنافع والمنافع والمنافع المنافع المنافع والمنافع والمنافع المنافع والمنافع والمنافع والمنافع المنافع والمنافع و

مَعْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ سَعِيدَ عَنْ أَنِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ هَمْمُتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ هَدَيَّةً اِلّا مَنْ قَرَشَى أَوْ أَنْصَارِى أَوْ تَقْفِى أَوْ دَوْسِى ، أَخْبَرَنَا إِسْحَقَيْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَا وَكِيمٌ قَالَ حَدَّنَا شُعِبَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَيْهُ وَسَلَمَ أَنْيَ بَلَخْعِ فَقَالَ مَا هٰذَا فَقِيلَ تُصُدُّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَاهَدِيَّةٌ

(عن أن هربرة رضى الله عنه أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن الأقبل هدية الامن قرشى أو أفصارى أوثقنى أو دوسى) قال الاندلسى فى شرح المفصل سئل المزنى عن رجل حلف لا يكلم أحدا الاكونيا أو بصريا فكام كوفياو بصر يافقال ماأراه الاحاتا فأنهى ذلك الى بعض أصحاب أبى حنيفة المقيمين بمصر فقال أخطأ المزورة فالف الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر الى قوله إلاما حلت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام لقدهممت أن لاأقبل هدية الا من قرشى أوثقنى ظلفهم أن القرشى والثقنى كاما مستثنين فذكر أن المزنى لما سمع بذلك رجع الى قوله

بمدئ أنه تعد فى ذلك المكان حتى فرغ من الصلاتين فصلى الظهر فيوقتها ثم قعد يتحدث معهم حتى صلى السحر فيذلك المكان والقه تعالى أعلم . قوله ﴿ لقدهمت الح ﴾ قاله حين أهدى اله أعرافي هدية فأعطاه في مقابلتها أضعاف ذلك فقلله وطمع فى أكثر منه فقال لقدهمت أن لاأقبل هدية الابمن لا يطمع في ثرابها القدر وقوله الامن قرش أو أفسارى الح كلمة أو فيه التعميم فلا يفيد منع الجمع بين القبول هدايا كل من استثنى و لايلام أن لايقبل الاهدية واحد من هؤلاء فاذا قبل هدية واحد فليس له أن يقبل هدية المختلف والمحدد فليس له أن يقبل هدية الأخرو ومثله قوله تعالى الا ماحملت ظهورهما أوالحوايا أومااحتاط بعظم ولذلك لما قالملاز فى فرجل حلف لايكلم أحدا الاكوفيا أو بصرياً فكلمها أنه يحنث فيلغ ذلك الى بعض الحنفية بمصر قال ذلك الحاسف وذكر أن المزنى لما الحنوية وهذا الحديث وذكر أن المزنى لما

#### فهـــرس

# الجزء السادس من سنن الامام النسائي

### بشرح السيوطي وحاشية السندى

. من خان غازيا في أهله ٥٠ كتاب النكاح ذكر أمر رسول الله صلىالله عليه وسلم الخ ٥٦ الحث على النكاح ٨٥ باب النهي عن التبتل ماب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف ٦1 تزوج الزانية ٦٦ في النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ۷١ كيف الاستخارة ۸٠ و و باب الكلام الذي ينعقديه النكاح ٩٢ الشروط في النكاح النكاح الذي تحلبه المطلقة ثلاثا لمطلقها تحريم الجع بين الام والبنت ٩٦. تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ٩٨ تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ۹۸ مایحرم من الرضاع ... القدر الذي بحرم من الرضاعة ا ١٠٧ باب العزل

(7-r1)

مفحة كتاب الجهاد باب وجوب الجهاد التشديد في ترك الجهاد فضل الجاهدين على القاعدين فضل من بجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ماب ماتكفل الله عز وجل لمن جاهد في سدله مايعدل الجهاد في سبيل الله عزوجل درجة المجاهد في سبيل الله عزوجل ۱۹ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ۲۳ ثواب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة باب تمني القتل في سبيل الله تعالى ما يجد الشهيد من الألم فضل الرباط ٣٩ غزوة الهند ٤٢ فضل من جهز غازيا ٤٦ فضل النفقة في سبيل الله تعالى ٤٧ فضل الصدقة في سبيل الله عزوجل

| - |  |
|---|--|
|   |  |

١١٠ تأويل قول الله عزوجل والمحصنات من | ١٥٩ باب التوقيت في الحيار النساء الاماملكت أعمانكم ١١٢ تفسير الشغار

١١٣ باب التزويج على سور من القرآن

١١٤ التزويج على العتق

١٢١ اباحة الة ويج بغيرصداق

١٢٣ باب مة الم أة نفسها بغير صداق

١٢٥ تحريم المتعة

١٢٧ اعلان النكاح بالصوت وضرب الدف

١٢٨ كيف مدعي للرجل اذا تزوج ١٣٠ الناء في شوال

١٣١ البناء في السفر

١٣٥ اللهو والغناء عند العرس

١٣٧ كتاب الطلاق

١٣٧ ماب وقت الطلاق للعدة التيأمرالله عزوجل أن تطلق لها النساء

١٤٠ باب طلاق السنة

. ١٤ باب مايفعل اذا طلق تطليقة وهي حائض

١٤١ الطلاق لغير العدة مهر بابطلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخو لبالزوجة

١٤٨ باب احلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي محلمامه

١٥١ تأويل قوله عز وجـل ياأيها الني لم تحرم ما أحل الله لك

١٥٤ باب طلاق العبد

١٥٦ باب من لايقع طلاقه من الأزواج

١٥٨ باب الطلاق بالإشارة

١٦٦ باب الايلاء

١٦٧ باب الظهار

١٦٨ باب ماجا. في الخلع

١٧٠ باب بدء اللعان

١٧٢ كيف اللعان

١٧٦ باب التفريق بين المتلاعنين

١٧٩ باب التغليظ في الانتفاء من الولد

١٨٥ اسلام أحد الروجين وتخير الولد

١٨٦ عدة الختلعة . ١٩. باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

١٩٨ باب الاحداد

٢٠٥ النهي عن الكحل للحادة

٢١٠ باب نفقة البائنة

. ٢١ نفقة الحامل المتوتة ۲۱۲ باب الرجعة

٢١٤ كتاب الخيل

٢١٧ باب حد الخل ۲۲۱ باب بركة الخيل

٢٢٦ باب السبق

٢٢٩ كتاب الاحباس ۲۳۲ باب حبس المشاع ٣٣٣ باب وقف المساجد

٢٣٧ كتاب الوصاما

٢٣٧ الكراهة في تأخير الوصية

. ۲۶ هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم

صفحة صفحة الله الرحية بالثلث ١٤١ باب الرحية بالثلث ١٥٥ ٢٤٥ باب قضاء الدين قبل الميراث ١٢٤٧ باب ابطال الوصية الوارث ١٢٢٨ باب اذا أوصى لمشيرته الآقربين ٢٦٨ ٢٥٠ فضل الصدقة عن الميت ١٨٥ الني عن الولاية على مال اليتيم

٢٥٨ كتاب النحل

صفحة ۲۰۸ ذكر اختلاف ألفاظ الناظين لحتير النمان ابن بشير فى النحل ۲۰۰۰ كـ ال الحاقة

۱۲۲ كتاب الهبة ۲۶۲ مبدالشاع

۲۱۸ کتاب الرقبی

۲۷۱ كتاب العمرى

٢٧٨ عطية المرأة بغير اذن زوجها

(تم الفهرس)



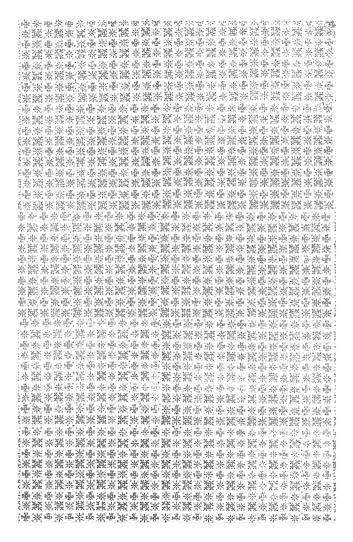

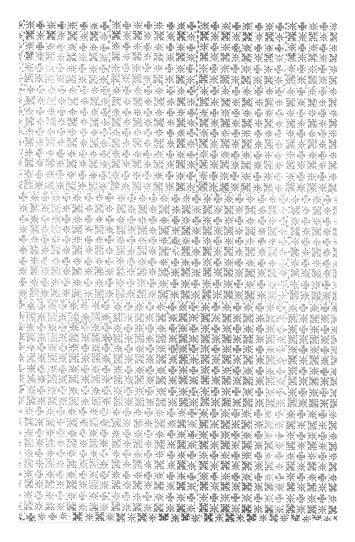

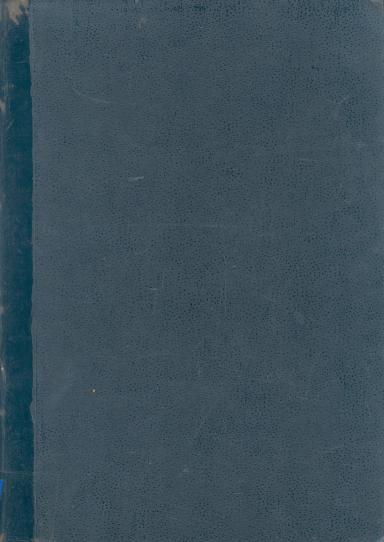